دكتور **صلاح الدين الشامي** 

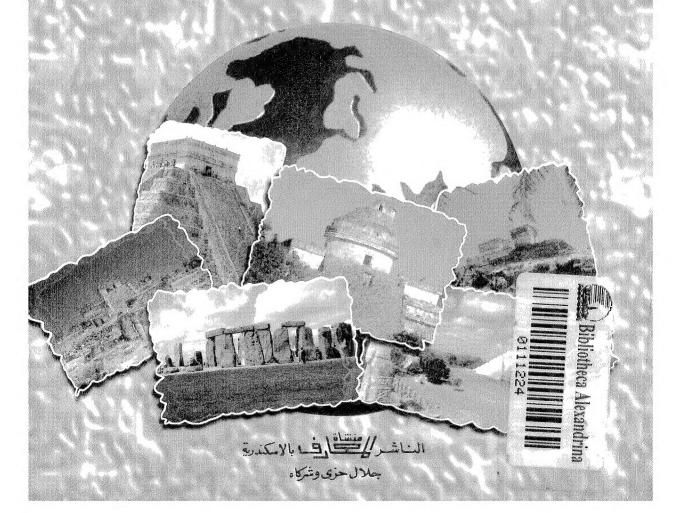





الناشر : منشأة المعارف بالاسكندرية جلال هزى وشركاه

\*\* ش سعد زغلول الاسكندرية تليفون / فاكس : ۴۸۳۳۳۰۳
 \*\* ش الدكتور مصطفى مشرفة - سوتير الاسكندرية ت : ۴۸٤٣٦٦٢

#### الكتب الجفرانية

# الفكر الجغرافي سيرة ومسيرة

**دكتور صلاحاللين علىالشامي** استاذ الجغرافية-جامعة بنها

1999

الناشير منشأة المهارف بالاسكندرية جلال حزى وشركاه



#### تصدير

#### الطبعة الثانية

تظل مسيرة الفكر الجغرافي ، التي تلازم حركة الحياة منذ اليوم الأول لوجوده ، وهو يدب على الأرض ، هى الشغل الشاغل الذي يهم المتخصص في المتخصص في علم الجغرافيا ، ويجد الباحث الجغرافي المتخصص في متابعة هذه المسيرة ، وهي تمضى وتتطور على دروب الصواب في الاتجاه الصحيح ، المعين الفلسفي الذي يشد أزر التوجه العلمي الجغرافي ، ويسعف التجديد والتجويد في الأداء العلمي الجغرافي ، ويجاوب اتساع آفاق اهتماماته .

ويسعدنى بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاماً، أن أحاول اعادة نشر اجتهادى المتواضع ، في هذا الموضوع الحيوى والمفيد . وقد أسعفنى اجتهادى لكى أضيف شيئاً مناسباً ومفيداً ، في مجال متابعة مسيرة الفكر الجغرافي ، وهي مستمرة فلا تتوقف أبداً .

وأرجو أن تكون هذه الاضافات موفقة ، وهي تدعم الاهتمام بمسيرة الفكر الجغرافي ، وهي تتطور وتجاوب تطور أهداف العلم الجغرافية المعاصرة .

وعلى الله قصد السبيل،

صلاح الدين الشامي

الاسكندرية ١٩٩٨ .



## تصدير

#### الطبعة الأولى

عندما يستشعر الجغرافي كنه وماهية الاجتهاد العقلاني ، الذي أخد بما أملته الحاسة الجرافية في المكان على الأرض ، والذي فبجر الاهتمام الموضوعي بالجغرافية ، وما تصبو اليه من استطلاع أبعاد التفاعل الديناميكي الايجابي أو السلبي بين الانسان والأرض. وعندما يستشعر الجغرافي كنه وماهية الاجتهاد العقلاني الرشيد ، الذي أفلح في تكوين وصياغة وصقل وتطوير حصاد الحاسة الجفرافية ، وهي تغذى وتطوع البحث الموضوعي الهادف ، وصولاً إلى الاسهام الفعال المفيد في خدمة محصلة التفاعل الحياتي للثمر المتطور الى الأفضل على الأرض . وعندما يستشعر الجغرافي كنه وماهية الاجتهاد العقلاني البصير ، الذي أرسى قواعد وأسس علم الجغرافيا وصاغ وصقل الخبرة الجغرافية ، التي تحملت المستولية قبل الانسان ، وهو يطلب المعرفة الكاشفة عن الأرض ، أو وهو يتحسس العوامل أو الضوابط الحاكمة لإرادة التفاعل الحياتي في أرجاء الأرض . وعندما يستشعر الجغرافي كنه وماهية الاجتهاد العقلاني المبدع ، الذي بصر ورشد الجغرافيين ، وهم يأخذون بزمام البحث البنّاء ، ويتصدون لصنع النتائج المفيدة ، من أجل تحسين محصلة التفاعل الحياتي ، أو ترشيد مسيرة الحياة في أحضان الأرض . وعندما يستشعر الجغرافي نلك كله ويحصيه ويقوّمه، تراوده الرغبة ويطالعه الرجاء في مطالعة موضوعية كأشفة ، تتبيّن مسيرة الفكر الجغرافي ، وتتابع الاجتهاد الذي وجه هذه المسيرة ، وأخذ بزمامها في الاتجاه الصحيح . كما تراوده الرغبة ويطالعه الرجاء ، في تقصى الحقائق ونقط التحول ، التي أسفرت عن تقدم وتطور مسيرة الفكر الجغرافي ، لحساب الانسان في كل مكان وكل زمان .

وحركة الفكر الجغرافي في مسيرتها السوية واتجاهها الصحيح، كانت -- بكل تأكيد -- رتيبة ومتأنية ، بقدر ما كانت مستمرة

وموضوعية ومتطورة وصحيح أن هذه المسيرة الفكرية الموضوعية المتطورة ، قد قطعت أشواطاً كبيرة على المدى الطويل ، وهى تشبع نهم الانسان وتخدم انتصار الحياة فى المكان . وصحيح أن بعض الأعلام الفذة والصفوة المرموقة من الجغرافيين المجتهدين ، قد سجل – بكل التفوق – الاضافات ، واستثمر نقط التحول ، وهم يتحملون مسئولية توسيع وتعميق المعرفة الجغرافية ، فى كل مرحلة من مراحل التحرك البناء المثمر فى الاتجاه الصحيح ، ولكن الصحيح أيضاً أن الاجتهاد الجغرافي الرشيد ، الذى أولى اهتمامه توسيع دائرة المعرفة الجغرافية واشباع نهم الناس ، كان أسبق من الاجتهاد الجغرافي الموضوعي ، الذى أولى اهتمامه أبعاد المعرفة الجغرافية واشباع منفعة الناس بها ، وهذا – أولى اهتمامه أبعاد المعرفة الجغرافية واشباع منفعة الناس بها ، وهذا – فى حقيقة الأمر – اتجاه منطقي وضروري ، لأنه يعني – بكل الصدق – تحرك حذر غير متهور ، استهدف ارساء قواعد علم الجغرافية ، وتطوير اجتهاده لحساب الانسان على أرضية تثرى بالمعرفة الجغرافية ، في الوقت المناسب .

ولكى نتابع مسيرة الفكر الجغرافى ، وهى تخطو خطواتها المتأنية ، ولكى نطالع الاجتهاد الجغرافى الرشيد ، فى كل مرحلة من مراحل التحرك البنّاء الى الأفضل ، فى الانجاه الصحيح ، ولكى نتبيّن ولادة علم الجغرافية فى القرون القليلة الماضية وما أسفر عنه الاجتهاد الجغرافى العلمى فى النظرية ، وفى التطبيق لحسباب الحياة ، نقدم هذا البحث الموضوعى لقارئ العربية ، فى شكل كتباب متكامل . ويسعدنى أن الجتهد لكى يضاف هذا الكتاب الى رصيد المدرسة الجغرافية المصرية ، فى المكتبة الجغرافية العربية المعاصرة . واتمنى على الله – وهو على كل شىء قدير – أن يكون اجتهادى موفقاً ، وأن ينتفع به طلاب المعرفة الجغرافية . وعلى الله قصد السبيل .

صلاح الدين الشامى أستاذ الجغرافية – جامعة صنعاء

الاسكندرية ، فبراير ١٩٨٠ .

## إهداء

الى زوجتى التى شاركتنى الحياة ، وشدت أزرى وأنا أكتب كل كلمة من انتاجى العلمى ، وأنا أكتب كل كلمة من انتاجى العلمى ، وباركت اجتهادى في موكب الجتهدين ، أهدى هذا الكتاب

المؤلف



#### تمهيد

#### الفكر الجغرافي ورفقة الحياة

الفكررييب الحياة ،

مسيرة الفكر بكل ما تعلنه أو تخفيه من حصاد العقل ، ويكل ما تعنيه وتبتغيه من أجل الحياة ، كانت – بكل تأكيد – رفيقة عمر الحياة – حياة الانسان – لحساب الانسان على الأرض ، في أي مكان . بمعني أن مسيرة الفكر التي حفلت بابداع الانسان وثمرة اجتهاده ، وهو يمسك بزمام مصيره في المكان على الأرض ، ينبغي أن تبدأ مع ميلاد الحياة ، وأن تخطو خطوة بخطوة ، لكي ترافق مسيرة الحياة والتفاعل الحياتي في أي مكان على الأرض .

هذا وينبغى أن تكون خطوات هذه المسيرة المثمرة فى رفقة الحياة رتيبة ومستمرة . بمعنى أن تتحرك فى سياق متطور ، وحلقات متلاحقة ، من بداية كانت بإرادة الله فى أحضان المكان على الأرض ، إلى نهاية تكون بإرادة الله فى المكان أيضًا فى الأرض ، ولأن الانسان يطلب الحياة فى المكان ، ولأن الانسان يصنع الايقاع الرتيب لنبض الحياة فى أحضان المكان ، فإنه يطالع المكان الذى يحتويه بفكره ، ويتحسسه بعقله وادراكه وفكره ، لكى يتعرف على الواقع فيه ، ولكى يتلمس حاجات الحياة منه ، ولكى يتلمس حاجات

ومن قائل حكيم عاقل - بكل الصدق - أن الانسان حيوان مفكر عاقل ، إلى قائل حكيم آخر - بكل الموضوعية - أن الانسان العاقل يفكر لأنه موجود ، يتجلى معنى استخدام العقل وافراز الفكر ، بل ومن الطبيعى أن نستشعر جدوى الفكر سلبًا وإيجاباً ، لحساب الحياة في وجودها ونبضها الرتيب ، وتفاعلها وانجازها على الأرض في أي مكان . ودعوة الله صانع الحياة ، الانسان إلى التفكير ، وحسن استخدام العقل واستثمار حصاده ، هي توجيه صحيح سوى وترشيد صريح واضح ،

لكى يلتزم الانسان بتدبير عاقل رزين ، يسخر الاجتهاد العقالاني من أجل حياة أفضل على الأرض ، في كل مكان وفي كل زمان .

وهكذا ينبغى أن نستشعر بداية ، كيف كان ميلاد الفكر البناء فى رفقة ميلاد الحياة على الأرض . بمعنى أن نتصور كيف لازمت وزامنت مسيرة الحياة فى اتجاه متوازِ ، وهى تدب على الأرض . كما يجب أن نستشعر أيضاً كيف جمع الانسان حصاد فكره ، وانتقع به فى مواجهة أعباء الحياة فى المكان على الأرض ، وكيف حفظه ونقله وورثه من جيل إلى جيل أخر ، وكيف صنع تراتاً مفيداً ، بصر وما زال يبصر مسيرة الحياة ويدعم انتصارها فى أى مكان على الأرض .

ولأن التفكير نبض حيوى بناء متداخل فى كنه وجوهر الحياة على الأرض ، ومتعلق بجدوى وماهية الوجود فى المكان ، قد نستشعر الحاجة - بكل تأكيد - إلى تصور نكى بارع ، لكى يتكشف له كيف يكون الفكر حصاد مثمر وثمر مفيد ، يطلبه الانسان بذاته الخاصة أو بذاته العامة ، من أجل تجسيد الغايات التى تتطلع إليها الحياة ، أو من أجل صنع الانتصار الذى تزهو به إرادة الحياة فى المكان وفى الزمان .

وهل يملك الانسان وهو يتشبث بالانتصار للحياة في المكان ، أن يكف عن التدبر وأعمال العقل وافراز الفكر ، الذي يؤكد وجوده السوى ، أو أن يمتنع عن استثمار حصاد الفكر المفيد، الذي يؤمن ذاته ويبصر وجوده على الأرض ؟

وهل يملك الانسان حيلة غير أعمال العقل وجنى حصاده المتجدد ، لكى يقبض على زمام مصيره ، وهو يخوض الجولة بعد الجولة لحساب الواقع الحياتى ، وانتصاره فى حضن المكان ، أو وهو يواجه التحدى الصعب والضبط الحاكم للحياة ومسيرة الحياة ومصير الحياة ، لحساب التفاعل الحيوى الصانع لكل سبب من أسباب انتصار الحياة، واستمرار نبضها السوى وتقدم خطاها على الأرض ؟

وهكذا نستشعر الحاجة إلى تصور ذكى ويارع وشجاع ، يكشف كيف كانت في عمق الانسان ، وهو يواجه أعباء الحياة ، حاسة تحفز التفكير وتفجره ، لكى يرشد ويبصر الحياة لحساب شكل أو نمط

التعايش فى أحضان المكان . وقد نستشعر الحاجة مرة اخرى إلى تصور ذكى وبارع شجاع ، يكشف كيف كانت هذه الحاسة فى مغزاها ومرماها من وراء افراز الفكر المفيد ، لدى الاحساس بأبعاد المواجهة الصعبة ، التى تعين أن ينتصر فيها الانسان لحساب الحياة ، ودعم مصير الحياة فى المكان وفى الزمان .

وهذه الحاسة - في اعتقادي - وليدة الاحساس بالمكان الذي يحتوى الحياة ، ومن الطبيعي أن يغطى المكان حاجات الحياة ، ولكن ليس قبل أن يأخذ المكان من الانسان اجتهادا وجهداً . ومن الطبيعي أيضاً أن الاحساس بما يطلبه المكان كان من وراء تنشيط الحاسة التي تحفر الفكر، وتفجر التفكير ، وتلهمه القدرة على التفاعل المحصور في الأخذ والعطاء ، لكي تؤمن حاجات الحياة . وهذا معناه أن يعتمد فكر الانسان الذي ينتصر لارادة الحياة على صدق هذه الحاسة وحسن استخدامها . ومعناه أن هذا الفكر وليد شرعي لهذه الحاسة ، لكي يؤمن مصالح الحياة ، ويمكن لها من أن تقبض على زمام مصيرها في أحضان المكان على الأرض .

ولئن كان الانسان حيوانا مفكراً بطبعه ، وكان التفكير والتدبر مطية الارادة والاصرار والالترام ، الذي واجه به أعباء الحياة في كل مكان، وكان الفكر حصاداً مثمراً مفيداً ، وهو يرشد ويبصر ويصنع التعايش في أي مكان على الأرض ، فمن الطبيعي ، بل ومن الضروري أن يتشبث الانسان بالتفكير والتدبر وأعمال العقل ، وأن يحسن استخدام ثمرات فكره ، منذ أن بدأت قصة الحياة على الأرض، واستشعرت الحاسة الكامنة فيه طبيعة المكان ، وأعباء الحياة فيه وواجهت الضوابط الحاكمة لمسيرة الحياة في أي مكان . ومن شأن هذا الفكر أن يمثل النافذة العريضة ، التي يطل من خلالها الانسان على الأرض في المكان من حوله ، وهو يطلب الانفتاح على الواقع في أنحائه ، لكي يتعايش ويقبض على يتعايش ويقبض على يتعايش ويقبض

ومن شأن نبض الفكر الذي فجره الاحساس بالمكان ، أن يسعف

الانسان وينصره في المواجهة الصاسمة مع الأرض ، وهو يعطيها أو وهو يأخذ منها . ومن شأنه أيضاً أن يكون رصيداً لحساب الحياة ، لكي يؤمن السوجود والتعايش في المكان ، وهو ينتزع حقه وحاجاته من براثن التحدى . بل ومن شأن هذا النبض الفكرى البناء المفيد، الذي خاض التجربة في معركة الوجود وتأمين حق الحياة ، أن يكون لحساب الذات العامة ، أو لحساب الذات الضاصة على السواء ، لكي يقبض الانسان على زمام مصيره في المكان ، ولكي يؤكد حقه وتشبثه بالعطاء المتاح في هذا المكان .

ويهذا ينبغى أن ندرك أو أن نركز على ثلاثة أمور هامة ، نعتمد عليها في تصور نقطة بداية أصلية انطلقت منها مسيرة الفكر الجغرافي ، وهذه الأمور الثلاثة هي :

۱ – أن الوجود في المكان – أي مكان – على الأرض ، وأن الانفساح على هذا المكان استجابة لارادة الحياة والتعايش فيه ، يولد في الانسان كنه وماهية الاحساس بالمكان ، والواقع الذي يحتوى الحياة .

٢- أن كنه وماهية الاحساس بالمكان والواقع الذي يحتوى الحياة ،
 وأن حيوية وجدوى الاستيطان في هذا المكان ، استجابة لارادة الحياة والتعايش فيه ، يلهم الفكر الابداع الذي ينصر الانسان ، وهو يطوع المكان لحساب الحياة ، ويطوع الحياة لحساب المكان .

٣- أن تطويع المكان لحساب الحياة وتطويع الحياة لحساب المكان ، وضع التفاعل الحياتي في اطار التفكير العقلاني ، وما يسقر عنه من فكر مثمر ، وهو يسوق ويصنع سياق قصة الحياة على صعيد الأرض، في للكان والزمان .

\* \* \*

وتأسيساً على ذلك كله ، ينبغى أن نتصور كيف كان الاحساس بالمكان، والفكر الذى تفجر تأسيساً على هذا الاحساس، هو الأسبق من غيره فى سياق قصة الحياة ، وما تمتلكه من رصيد أو تراث فكرى. ومع مرور الوقت ، وتوالى السياق الرتيب لقصة الحياة، الذى يسجل نبض

الفكر، وهو ينصر ويشد أزر الانسان فى المكان ، يتولد فى الانسان الاحساس بالزمان وحركة الزمان – واجتماع الاحساس بالمكان ، مع الاحساس بالزمان مسألة مهمة لأنها كانت – بالضرورة – من وراء مزيد من التفكير واعمال العقل وزيادة رصيد الانسان من حصاد الفكر.

وعندما يصبح الاحساس بالزمان في المكان من وراء استشعار بالتغيير ، وكيف يطوى الزمان من يوم إلى يوم آخر صفحات الحياة ، وكيف تتحرك مسيرة الحياة ويتشبث الانسان باستمرارها ، يتصدى الفكر إلى صيانة حق الحياة في المكان ، من زمان إلى زمان آخر . وعند ثن ينبغى أن نستشعر كيف يكون الفكر الذي يفجره الاحساس بالزمان ، نافذة عريضة يطل من خلالها الانسان على الصفحات الذي تقص وتحكى قصة الحياة ، وهو يطلب ويتشبث باستمرارها في المكان ، لكي يتعايش ويقبض على زمام مصيره ، ويؤمن حقه في عطائها مع مسيرة الزمان .

وفى اعتقادى ، أنه فى بداية قصة الحياة فى أحضان المكان الأصل على الأرض ، لم يمتلك الانسان وسيلة غير احساسه بالمكان من حوله ، وغير قدراته الذاتية فى مواجهة الضوابط الحاكمة للحياة ، لكى يتعايش ويعيش . وما من شك فى أن هذا الاحساس بالمكان ، كان احساسًا فطريًا بالطبع . وهو الذى أطلق - بالضرورة - العنان ، وفجر الفكر المبكر الذى أسعف الانسان وشد أزره ، أو الذى أسفر عن تهيئة قدراته فى مواجهة الضوابط الحاكمة للحياة ، لكى يؤمن وجوده ويتعايش فى الحضان المكان .

وفى اعتقادى أيضًا أن حركة المسيرة التى تحكى قصة الحياة فى المكان الأصل على الأرض ، قد ولدت فى الانسان الاحساس بالزمان ، وهو يطوى صفحات الحياة من يوم إلى يوم آخر . وما من شك فى أن هذا الاحساس بالزمان كان احساسا مبنيا على استشعار حركة الليل والنهار بالفعل . وهذا الاحساس هو الذى أطلق – بالضرورة – العنان ، ووجه الفكر المبكر فى الاتجاه الذى أسفر عن اجتهاد فى رصد التغيير، واستشعار وقع خطوات مسيرة الحياة التى يطوى صفحاتها الزمان .

وتأسيساً على هذا الاعتقاد - وهو صحيح - ينبغى أن ندرك كيف كان الاحساس بالمكان ، واستشعار الضوابط الحاكمة للحياة فى المكان كاشفا للحاسة الجغرافية ، وقد كانت هذه الحاسة الجغرافية بالضرورة من وراء توجيه الفكر توجيها جغرافيا ، يبصر الحياة ، ويشد أزرها وينتصر لارادتها فى أحضان المكان . كما ينبغى أن ندرك كيف كان الاحساس بالزمان ، واستشعار وقع خطوات مسيرة الحياة فى الزمان كاشفا للحاسة التاريخية ، وقد كانت هذه الحاسة التاريخية بالضرورة ، من وراء توجيه الفكر توجيها تاريخيا ، يتابع حركة الحياة ويرصد استمرارها فى الزمان .

وهكذا نستشعر - بكل الصدق - كيف كان الاحساس بالمكان أسبق من الاحساس بالزمان ، وكيف اتخذ الفكر من وراء ذلك ، وجهين هامين ، وجه عمل فى خدمة الحياة فى المكان ، ووجه آخر عمل فى خدمة الحياة فى المكان ، ووجه آخر عمل فى الزمان . وعندما يكون نبض الفكر البناء وليد الاحساس بالمكان والتعايش فيه ، أو وليد الاحساس بالزمان والاستمرار فيه ، ينبغى أن نتبين - بكل الوضوح - مسالتين هما :

أولاً: كيف يكون الفكر في الاتجاه الجغرافي مفيداً ومطلوباً - بكل الالحاح - لكى يبصد الانسان بالمكان من حوله ، ويحيطه علمًا بالضوابط الحاكمة للحياة فيه ، ويرشد اجتهاده في مواجهة أعباء الحياة، لحساب التعايش في احضان المكان .

ثانياً : كيف يكرن الفكر في الاتجاه التاريخي مفيداً ومطلوباً – بكل الالحاح – أيضًا ، لكي يسعف حرص الانسان على استمرار الحياة ، ويتابع سياق اجتهاده في مواجهة أعباء الحياة ، ويسجل خطوات انتصاره لارادة الحياة ، لحساب التعايش في المكان مع حركة الزمان .

وصحيح أن استشعار المكان واستخدام الحس الجغرافي ، الذي صنع انتصار الحياة في المكان ، كان أسبق من استشعار الزمان واستخدام الحس التاريخي الذي تابع حركة أو مسيرة انتصار الحياة في المكان ، ولكن الصحيح أيضًا أن هذا الاستشعار المبكر ، قد دعا — بكل تأكيد — إلى قدر كبير من التداخل والخلط ، بين اتجاه الفكر في الاتجاه الجغرافي ، واتجاه الفكر في الاتجاه التاريخي . ومع مرور الوقت ربما تطور الأمر وأقلح الانسان في صنع الخيط الرفيع، الذي فصل بين الفكر

الجغرافى والفكر التاريخى . ومع ذلك فما زال الاحساس بالمكان مطلوباً فى سياق الزمان ، وما زال الاحساس بالزمان مطلوباً فى اطار المكان . وإذا كانت الحياة وجود وتعايش وانتصار فى المكان ، فإن حركة الحياة مصير واستمرار وتقدم مع حركة الزمان .

ومن غير أن ننكر أو نتنكر لهذا التداخل والخلط ، بين حصاد الفكر الجغرافي الذي فجره استشعار الانسان يالمكان ، لحساب الوجود والتعايش فيه ، والفكر التاريخي الذي فجره استشعار الانسان بالزمان ، لحساب استمرار الوجود والتعايش فيه ، ينبغي أن نؤكد على قيمة الحس الجغرافي - وهذا الحس الجغرافي - في تقديري - قد أسفر عن نصرة الانسان ، وهو يؤمن وجوده ويؤكد ذاته ويدعم تعايشه في أحضان المكان . ومن غير هذا الانتصار الحقيقي ، ينتفي - في تقديري - ضمان استمرار الحياة الذي أسفر عن حقيقة الاحساس بحركة الزمان ، وغرس في الانسان الحس التاريخي .

وهكذا ، ينبغى أن نتبين - على كل حال - كيف كانت الحاسة الجغرافية - وهى صادقة لا تضلل أو تخون أو تكنب - من وراء ابداع الفكر الجغرافى والخط الذى سار فيه ، وكيف كان هذا الفكر الجغرافى - وهو صادق لا يضلل أو يخون أو يكنب - من وراء انتصار الانسان على الضوابط الحاكمة للحياة في الكان ، وحركة الحياة في الزمان ، في وقت واحد .

وعندما توجه الحاسة الجغرافية الانسان ، لكى يفكر التنفكير البناء فى الاتجاه الجغرافي لمواجهة أعباء الحياة ولأحكام قبضته على أسباب الحياة فى المكان ، وعندما ينمى الاتجاه الفكرى الجغرافي الحاسة الجغرافية ويصقلها ويحسن استخدامها ، يولد على الأرض أقدم شكل من أشكال الفكر الجغرافي ولادة عفوية تلقائية . بل هو – في تصورى – أول وأقدم رصيد أو حصاد أسفر عنه استخدام العقل . وكان المطلوب من هذا الفكر الجغرافي أن يقدم الخدمة والخبرة ، لنصرة الحياة ودعم وجودها وتأمين حقها في المكان والزمان على الأرض .

ورحلة الفكر الجغرافي التي رافقت عمر الحياة على الأرض ، رحلة طويلة ومستمرة . وقد استشعر الانسان حاجته دائماً إلى هذا الفكر - بل لقد تولى -- بكل الاجتهاد العقلاني -- دفع هذه المسيرة الفكرية على طريق التطور والتجديد والاضافة . وكانت آماله معلقة بأن يجد في معين هذا الفكر الجغرافي ما يشبع تطلعه إلى المعرفة الجغرافية ، أو ما يخدم التفاعل الحياتي مع الأرض ، أو ما يعينه على استخلاص حق وحاجة الحياة من الأرض . ومن الجائز أن نفتقد الاجتهاد الجغرافي المتخصص في مرحلة ، وأن يتبنى الاجتهاد الجغرافي للتخصص الفكر الجغرافية أو ما يعينه على المتخصص الفكر ومع ذلك فإن المسيرة الفكرية الجغرافية أو مسيرة جادة ومفيدة ، وهي ترافق مسيرة الحياة في كل مرحلة أو وهي تبصرها ويتورها وترشد وجودها في لحضان المكان على الأرض.



### 

هذا الفكر يمثل فكراً بسيطاً بعيداً عن كل تعقيد . بل قد لا نجد له منهجاً واضح المعالم بصفة عامة . ومن شأن هذا الفكر الجغرافي العفوى البسيط ، أن يصور مدى ادراك الانسان للأرض من حوله ، أو أن يعبر عن مدى استشعاره خصائص ومواصفات المكان الذي يحتويه ويعوله . ومن شأن هذا الفكر الجغرافي البسيط أيضاً ، أن يصور الاجتهاد الذي تكفل بترشيد أداء الانسان ، وهو يواجه الضوابط الصاكمة للحياة في المكان ، أو الذي اضطلع بشد أزر الانسان ، وهو يستخدم الموارد المتاحة في المكان .

وهذا الفكر الجغرافى نشأ بالضرورة نشأة عفوية تلقائية ، لكى يجنب الانسان التخبط فى المكان ، أو لكى يرشد التعايش فى المكان . وهذا معناه أنه - بكل تأكيد - خلاصة التجربة ، وما تنتهى إليه من صواب نافع أو خطأ ضار . بل أنه من غير شك حصاد الفكر الذى يعبر - بالفعل - عن سعة حيلة الانسان واحتياله ، لكى يفلح فى تأمين الحياة وضمان وجودها وانتصارها فى أى مكان على الأرض .

وصحيح أننا قد نفت قد القدرة الكاملة على تصور موضوعي متكامل، يصور شكل وأبعاد ومنطق هذا الشكل من أشكال الفكر الجغرافي العفوى ، الوليد مع ميلاد الحياة في المكان الأصل على الأرض ، لأنه فكر غير مكتوب ، وصحيح أن شكل وأبعاد ومنطق هذا الشكل المبكر من أشكال الفكر الجغرافي ، غير شكل وأبعاد ومنطق الشكل الأخر المكتوب من الفكر الجغرافي ، الذي أنجب التخصص الجغرافي البحت ، أو أسفر عن قواعد وأسس علم الجغرافية . ولكن الصحيح أيضاً أن هذا الشكل المبكر من أشكال الفكر الجغرافي عندما :

١- رشد الحياة وهي تقبض على زمام مصيرها ، ويصر التعايش

فى أبسط شكل من أشكال التفاعل الديناميكى الحياتى . بين الانسان والأرض في موطنه المنتخب في أي مكان على الأرض .

٢- أطلق العنان للابداع المفيد وصولاً إلى صياغة وتأسيس القاعدة الصلبة التى ارتكز عليها الاجتهاد الجغرافي العقلاني ، الذي أسفر عن بواكير التخصص الجغرافي في خدمة الحياة .

وبهذا المنطق الموضوعي ، ينبغي أن نستشعر كيف أحس الانسان بالمكان من حوله ، وكيف استلهم حسه الجغرافي لكى يتعرف على موطنه في هذا المكان . كما ينبغي أن نستشعر كيف فجر هذا الحس الجغرافي الاجتهاد العقلاني ، لكى يسعف الانسان ويشد أزره ويظاهره، في مواجهة الواقع الطبيعي والضوابط الحاكمة للحياة في هذا الموطن في أي مكان . وكان من شأن هذا الاجتهاد العقلاني أن يسفر عن الفكر الجغرافي البسيط الذي يعبر – بكل الصدق – عن مدى احساس الانسان بالمكان من ناحية ، ويرشده وهو يدب على الأرض في طلب أسباب التعايش وتأمين الحياة في كل مكان من ناحية أخرى .

ومن غير اصرار على تصور شكل وأبعاد ومنطق الفكر الجغرافي العفوى الوليد مع ميلاد الحياة ، ينبغى أن نتصور كيف بصر هذا الفكر الانسان وهداه ، وهو يغرس جذوره فى الأرض ، أو وهو ينتخب الأرض التي يجعل منها موطنا ، أو وهو يحدد ويمارس أسلوب انتفاعه بها . التي يجعل منها موطنا ، أو وهو يحدد ويمارس أسلوب انتفاعه بها . بمعنى أنه - من غير شك - وليد الحاجة ، عندما تحسس الانسان المكان من حوله ، وأحسن استخدام حسه الجغرافي ، لكى يؤمن الحياة السوية التي انتخبت الموطن ، ويدأت مسيرتها المكافحة على الأرض أي أرض ، وفي المكان أي مكان . وهل يستغنى الانسان عن ثمرة الحاسة الجغرافية الصادقة ، وهو يطوع ذاته للواقع الطبيعي في أحضان أي مكان معين منتخب أو وهو يطوع الواقع الطبيعي في أحضان أي مكان معين منتخب لحساب هذه الذات ؟ بل وهل يستغنى الانسان عن استثمار ثمرات الفكر الجغرافي العفوى ، التي أبدعها استشعار الحس الجغرافي الذكي ، وهو يتعايش مع الواقع الطبيعي في أحضان الموطن المنتخب ، أو وهو يقبض على زمام مصيره في أي موطن منتخب ؟

ومن غير إصرار مرة أخرى على تصور شكل وأبعاد ومنطق الفكر الصغرافي العفوى ، المولود ولادة تلقائية مع ميلاد الحياة ، ينبغي أن نتصور كيف كان هذا الفكر دليل الانسان ، وهو يطلب الاستيطان في أنحاء الأرض ، أو وهو ينتخب المكان الأنسب لاستيطانه على الأرض ، أو وهو يغرس جذوره في أي موطن أنسب على الأرض . وهو - من غير شك – وليد الحاجة ، عندما تحسس الانسان طريقه في أنحاء الأرض ، وعندما أحسن استخدام حسه الجغرافي ، لكي يستكشف المكان ، ويؤمن مصيره في أحضان الموطن الأنسب المنتخب . وهل يستغنى الانسان عن استخدام الحاسة الجغرافية ، وهو يتحرك من موطن صار مقتراً ، لا يستجيب ، أو وهو يتحرك إلى موطن جانب سخى يفيض بالعطاء ؟ بل وهل يستغنى الانسان عن استثمار ثمرات الفكر الجغرافي العفوى ، التي تفتق عنها الحس الجغرافي الذكي ، وهو يفر من الشح والتقتير الذي أعلنه الواقع الجغرافي في مكان . أو وهو يلوذ بالسخاء والعطاء المجزى الذي يجود به الواقع الجغرافي في مكان آخر ، أو وهو بنتخب الطريق السوى الأفضل ، طلباً للتحرك من مكان يطرد إلى مكان يجذب ؟

ويكل الصدق والموضوعية ، ينبغى أن نتصور كيف أودع الخالق فى صميم الانسان الحس الجغرافى ، وكيف يولد فيه مع ميلاده . كما ينبغى أن نتصور أيضاً كيف وجه هذا الحس الجغرافى ، لحساب الحياة . ويكل الصدق والموضوعية ، نتبين كيف أصبح الفكر الجغرافى العفوى المولود مع ميلاد الحياة ، رفيق عمر الانسان فى المكان ، لحساب الحياة ، ودليل مصيره فى كل مكان ، لحساب التنوع فى أنماط أساليب الحياة .

ولكى نستوعب هذا التصور ، ونقيم الحس الجغرافي تقويماً صحيحاً ، علينا أن نرقب الطفل الوليد في الماضى والحاضر والمستقبل ، وأن نرصد تحركاته في أي مكان . ومن الطبيعي أن نتبين كيف يتحسس من حوله المكان ، وهو يجلس قعيداً أو وهو يحبو أو وهو يمشى في أضيق الدوائر ، لأنه يطلب المعرفة والاحاطة التي تخدم التعايش في هذا المكان . وهل يطلب هذا الوليد وهو في أول مرحلة من

مراحل نبض الحياة ، من غير الحس الجغرافي الكامن فيه المعرفة بالمكان في أضيق الدوائر من حوله ، لكي يستشعر وجوده ويؤمن مصيره ؟

ولكى نستوعب هذا التصور ونقيم الحس الجغرافى تقويماً صحيحاً مرة آخرى ، علينا أن نرقب الرجل الكبير فى الماضى والحاضر والمستقبل ، وأن نرصد تحركاته فى أى مكان يفد إليه . ومن الطبيعى أن نتبين كيف يتحسس من حول المكان فى أوسع الدوائر ، لأنه يطلب المعرفة ويستهدف التعايش مع الواقع الجغرافى فيه . وهل يطلب هذا الرجل الوافد تو) إلى المكان من غير الحس الجغرافى الكامن فيه المعرفة بالمكان فى أوسع الدوائر من حوله ، لكى يؤدى دوره ويؤمن وجوده ويمسك بزمام مصيره لحساب الحياة فى هذا المكان ؟

ومن غير الحس الجغرافي الذكى لا يكاد يفلح الانسان في عملية تطويع المكان لارادة الحياة ، أو في تطويع الحياة لارادة المكان ، وصولاً إلى حد التعايش الأمثل ، مع الواقع الجغرافي في أي مكان منتخب لحساب الحياة . وصحيح أن الحس الجغرافي يلهم الانسان ويبصره وهو يطلب المعرفة بالمكان من حوله ، أو وهو يتعامل مع الأرض في المكان من حوله ويطلب العطاء منها لحساب الحياة . ولكن الصحيح أيضًا أن طلب المعرفة بالمكان واستخدام الحس الجغرافي من أجل استشعار الواقع الجغرافي فيه ، ينمي - بكل تأكيد - الحس الجغرافي ويصقله ويصدن مستوى فاعليته وأدائه ، وأن نمو الحس الجغرافي وشحذه وتحسين مستوى أدائه ، يفجر الفكر الجغرافي العقوى ، وينمي إداعه لحساب انتصار حركة الحياة .

وهكذا نتبين أن الحس الجغرافي يقود ويوجه ويرشد المعرفة بالمكان ، وأن المعرفة بالمكان انفتاح ينشط وينمى ويشحذ الحس الجغرافي ، وأن تنشيط وشحذ الحس الجغرافي ، تفتح ذكي يطور الفكر الجغرافي العفوي ويثريه . ويمعنى آخر ، ينبغي أن نتبين ، كيف كانت حاجة الانسان لمعرفة المكان مقدمة منطقية مطلوبة - بكل الالحاح - لحساب الحياة فيه ، وكيف استلهم الانسان حسه الجغرافي الكاشف في

التعرف على المكان ، واستيعاب المقدمة المنطقية المطلوبة لحساب الحياة فيه ، ومن خلال التجربة التي رشدها الحس الجغرافي ، تفجر الفكر الجغرافي العيفوي ، لكي يوجه التعامل مع الأرض ، ولكي يبصر التعايش مع الواقع الطبيعي في المكان ،

وفي اعتقادي – على كل حال – أن الحس الجغرافي يمثل قوة من قوى الادراك المبصرة الكامنة في الانسان . وقد أوبعها الخالق فيه لكى تبصر حياته وتقود مصيره وتشد أزره وترشد اجتهاده في المكان على الأرض . وصحيح أن الانسان قد اعتمد – بكل الفطنة – على صدق هذا الحس الجغرافي الذي لا يضل ولا يضلل ، لكى يتعرف على المكان من حوله ، ولكي يتعايش مع الواقع الجغرافي في أي مكان على الأرض . ولكن الصحيح أيضًا أن حسن استخدام الحس الجغرافي العفوى ، قد حول ادراك المكان من ادراك بالقوة إلى ادراك بالفعل . ومن ثم فجر هذا الادراك بالفعل الفكر الجغرافي العفوى ويلور أهدافه ، وأخرج ما في الجعبة من حيلة أو ابداع أو اجتهاد ، لحساب التعليش بين الواقع الجغرافي في المكان في جانب ، والحياة التي تشبثت بهذا المكان في جانب ، والحياة التي تشبثت بهذا المكان في

وإذا كان الفكر الذى يسفر عنه التفكير العقلانى ، يمثل فى رأى الفلاسفة ، دليلاً على وجود الانسان مادياً ومعنوياً ، فإن الفكر الجغرافى الذى يسفر عنه الحس الجغرافى ، يمثل فى رأى الجغرافية دليلاً على حيوية هذا الوجود ، وهو يبصر التوافق والانسجام مع الواقع الجغرافى فى المكان . بمعنى أنه إذا كان وجود الانسان لا يستقيم أو يتأتى من غير فكر بناء ، فإن حيوية هذا الوجود وانتظام نبضه الفعال، وانتصاره للحياة ، لا يتأتى من غير فكر جغرافى عفوى ، يؤمن مصير الحياة فى أحضان المكان .

وبهذا المنطق الموضوعي الرشيد ، نتبين كيف كان الفكر الجغرافي العيفوى ، وليدا شرعيًا نافعًا ، للادراك الذكي ، الذي هيأ له حسن استخدام الحس الجغرافي الكامن في عمق الانسان أن يولد . ومن الطبيعي أن نستشعر كيف كان الفكر الجغرافي العفوى ، وهو وليد

مبهماً لبعض الوقت الطويل ، الذي افتقد فيه الانسان أساليب التسجيل وحفظ التراث وتوريث . ومع ذنك فقد تولى هذا الفكر الجندرافي العقوى، وهو مبهم مسئولياته بكل الصدق والواقعية ، لحساب الحياة . ومن غير شك أفلح هذا الفكر الجغرافي العقوى في مهمته ، عندما توجب عليه ادراك الواقع الجغرافي في أحضان أي مكان ، أو عندما تولى ترشيد التفاعل الديناميكي الحيوى بين الانسان والأرض ، لحساب دعم الحياة تارة ، أو لحساب صياغة الحياة الأفضل تارة أخرى .

هذا وينبغى – عندئذ – أن نتصور كيف أسلم الفكر الجغرافى العفوى زمامه لاجتهاد الحس الجغرافى الكامن فى عمق الانسان ، وكيف استهلم من مسلاحظاته المعرفة الكاشفة لأهم أبعاد المواجهة والصراع بين الانسان والأرض ، وكيف ترك لاجتهاده أن يوجه ويقود الانتصار فى هذه المواجهة ، فى الاتجاه الذى أملته حاجة الانسان فى اطار الممارسة الحياتية الصعبة المكافحة فى أحضان المكان . بل يجب أن نستشعر – بالضرورة – كيف أصبح رصيد الفكر الجغرافى العفوى وخبرته ، وهى تسعف الانسان وتشد أزره وتلهم كفاحه ، ومضات ضوء مشعة تبصر الانتصار لحساب التعايش ، وتؤكد فاعلية وجدوى الحس الذكى الجغرافى ، لحساب التعايش ، وتؤكد فاعلية وجدوى

وهكذا كانت الحاسة الجغرافية التى نمتها التجرية وشحذتها الحاجة فى المواقف العصيبة التى واجهت مسيرة الحياة ، وهى تخدم الاحساس بالمكان وترشد الادراك بالواقع الجغرافى فيه ، من وراء الاجتهاد الذى صنع الفكر الجغرافى العفوى ، ونمى رصيد خبراته ومعطياته ، وحدد مساره ، من أجل مسيرة سوية للحياة . بل لقد كان هذا الفئر الجغرافى العفوى ، وهو يخدم التعامل مع الأرض ، ويبصر التعايش مع الواقع الجغرافى من وراء الاجتهاد الانسانى الخاص والعام ، المذى أطلق عنان الابداع ، وصنع الاضافات المفسيدة ، وأنتج أدوات المضارة ، لحساب المسيرة الحياتية المتأنية ، وهى تبتغى ترسيخ وجود الانسان على الأرض .

وصحيح أن الحس الجغرافي الذكي الصادق ، قد اعتصر التدبر من خلال التجارب الحياتية المستمرة ، وهي تنتصر لإرادة الحياة في المكان ، لكي تتحدد أبعاد العلاقات المكانية في الزمان ، بين المكان الموطن في أضيق

دائرة من حول الانسان في جانب ، والأماكن الأخرى - المواطن - في أوسع دائرة تغطيها معرفته على الأرض الموطن الكل الكبير للانسان في جانب آخر ، ولكن الصحيح أيضاً أن الحس الجغرافي الذكي الصادق ، قد استهواه تجسيد الخيال والأمل من خلال التفاعل الحياتي المتجدد ، وهو يطوع الواقع الجيغرافي لارادة الحياة ، ويطوع ارادة الحياة للواقع الجغرافي في المكان ، لكي يجني ثمرات المعرفة بالعلاقات المكانية ، بين الأرض الوطن الذي يحتوى الحياة ، والكون الفسيح الذي يحتوى الأرض ، ويشبع ادراكه بمكانة الأرض في هذا الكون ، ويمكانة وجوده وانتصاره على الأرض .

وهكذا قدم الحس الجغرافي الصادق - بحسن استشعاره وبكامل اختياره - ثمرات الاجتهاد بكل السخاء والوفاء . وكان من شأن هذه الثمرات أن تمثل الالهام الذي غرس نواة الفكر الجغرافي العفوى ، بل لقد أضاف هذا الاجتهاد رصيداً اثرى الفكر الجغرافي العفوى ، وهو يتحمل مسئوليته قبل الحياة وترشيدها في المكان ، أو وهو يتحسس طريقه السوى ويقدم عونه لمسيرة الحياة ، أو وهو يظاهر وينصر الحياة في مواجهة الواقع الجغرافي في أي مكان . وقد كان تحرك الفكر الجغرافي العفوى - في اعتقادى - على ثلاثة محاور متوازية ، وصولاً إلى ثلاثة ثمرات على وجه التحديد . ومن شأن هذه الثمرات أن تمثل - في تصوري - أبعاد الشكل العام الذي حدد محتوى وأهداف وتطلعات في تصوري - أبعاد الشكل العام الذي حدد محتوى وأهداف وتطلعات الفكر الجغرافي العفوى لحساب الحياة ، بل وسبيل الحياة الأفضل .

هذا وتتمثل هذه الثمرات التي حددت محتوى وأهداف الفكر الجغرافي العفوى على المدى الطويل ، الذي افتقد فيه الانسان الكتابة ووسائل التسجيل والمحافظة على التراث ، في التعرف على المكان على صعيد الأرض مرة ، وعلى صعيد السماء مرة أخرى . ومن ثم تأتى ذلك على ثلاثة محاور هي :

۱- المحور الأول ، وكان بالضرورة من وراء الاحساس بسطح الأرض ، وادراك كل العوامل التى تشترك فى صياغة خصائصه ، ومن وراء استشعار التجربة الحياتية فى حضن المكان ، الذى يحتوى الحياة ويستحبيب لارادتها وفاعليها بشكل أو بأخر . ومن خلال هذا الاستشعار تكشفت للانسان إنماطاً من

التحديات التى تواجه ارادة الحياة فى هذا المكان ، الذى تشبث به لبعض الوقت أحياناً ، أو الذى عاش فيه لكل الوقت أحياناً أخرى ، وفى أى من الحالتين ، استلهم الانسان الحيلة التى هيأت له الحل أو الحلول التى كفلت صموده فى أحضان هذا المكان .

وكان من شأن الخبرة التي استوعبت رصيد الفكر الجغرافي العفوى ، أن تعجم عود هذه التحديات ، وأن تسبر غورها وأن تحدد أبعادها ، لكي ينفتح لها باب الأمل ، وهي ترشد أو تبصر اجتهاد الانسان، وهو ينصاع لبعض هذه التحديات أحياناً ويمتثل لارادتها أحيانا ، أو وهو يهيئ الضبط الحاكم لها والمنتصر لارادته عليها أحيانا أخرى . وسواء امتثل الانسان للتحدي الذي أملاه الواقع الجغرافي في المكان ، وطوع ذاته وارادته ، لكي يتعايش ، أو أحبط الانسان التحدي وأبطل مفعوله وطوعه لارادته ، لكي ينتصر لحياته في هذا المكان ، في نتبين كيف تحدد المسار الذي سار فيه الفكر الجغرافي في أي العفوي لحساب الحياة ، ودعم صيغ المعايشة مع الواقع الجغرافي في أي مكان ، مساراً واضحاً ، وهو يستلهم الصدق والواقعية وحسن الترشيد من الحس الجغرافي الذكي المتفتح .

وصحيح أن ثمرات الفكر الجغرافي العفوى ، قد استهدفت – بكل المرونة – الادراك الكلى والجرثي للخصائص من وراء الواقع الجغرافي في المكان ، والهمت ويصرت التفاعل الحياتي الايجابي والسلبي بين الانسان والأرض ، ورصدت جدوى التأثير المتبادل في المصارعة بين الانسان والواقع الجغرافي في المكان لحساب الحياة . وصحيح أيضًا أن ثمرات الفكر الجغرافي العفوى ، قد أسعفت ويرهنت على حسن أدائها ودعمها تأكيداً للحياة وحرصًا على استمرار وجودها وتأمينها في أحضان أي مكان ، وأسهمت في صياغة وتشكيل وتنويع أنماط الحياة في كل مكان ، ولكن الصحيح أيضًا أن ثمرات هذا الفكر الجغرافي في كل مكان ، ولكن الصحيح أيضًا أن ثمرات هذا الفكر الجغرافي في المكان ، وهي تبدل الأحوال وتعدل من مواصفات وخصائص الواقع الجغرافي في المكان .

ومن ثم ينبغى أن تتصور كيف لعبت ثمرات الفكر الجغرافى العفوى دورها الوظيفى بمهارة ، وكيف بصرت الحياة وهي تقبل بهذا التغيير وتقبل عليه وتستوعبه ، أو وهي ترفض هذا التغيير وتتحرك من المكان إلى المكان الأنسب الآخر . وفي أي من هاتين الحالتين ، وهو القبول بالتغير ومعايشة الواقع الجغرافي في المكان ، أو رفض التغيير واستحالة معايشة الواقع الجغرافي في المكان ، تولى الفكر الجغرافي مهمة ترشيد ودعم اختيار الانسان ، بمعنى أنه رشد الانسان مرة ، وهو يقبل على صنع التغيير في حياته من أجل التشبث والبقاء في المكان ، ورشد الانسان مرة أخرى وهو يرفض التغيير ويلترم بالتحرك إلى المكان الأنسب . وهذا معناه أيضًا أن الفكر الجغرافي العفوى كان بصيرة الحياة المتفية على عاتقه دائماً خدمة الحياة ودعمها في المكان ، بقدر ما أخذ على عاتقه تأمين مسيرة الحياة، وتعايشها مع الواقع الجغرافي في كل مكان .

وفى اعتقاد أى من الجغرافيين المعاصرين المنصفين ، أن الاحساس بالمكان الذى يحتوى الحياة ، وأن الادراك الحسى لخصائص وسمات المكان الذى يعطى ويؤمن الحياة ، تمثل أبعاداً هامة وكاشفة لمفاهيم الفكر الجغرافي العفوى ، قد تعبر تعبيراً جيداً عن أداء هذا الفكر الوظيفى ، وهو يجسد الواقع الجغرافي في المكان تجسيداً واضحاً . وتنبنى عليه بالضرورة المتابعة الذكية واستشعار منطق التغيير في هذا الواقع الجغرافي ، وكيف يسهم في تطوير الحياة في المكان ، أو كيف ينقلها ويحركها من المكان إلى المكان الأفضل .

وفى اعتقاد أى منصف من الجغرافيين المعاصرين أيضاً ، أن الفكر الجغرافى العفوى عندما تكفل بتجسيد الواقع الجغرافى فى المكان لم يبدأ من فراغ ، لأنه استلهم الحس الجغرافى . كما أنه لم ينكب على أداء دوره الوظيفى عبئا ، لأنه حقق بالفعل أقصى قدر من الاستجابة لطلب المعرفة التى طلبها الانسان لحساب الحياة فى المكان .

وهكذا نستشعر كيف وقف الفكر الجغرافي العفوى في صف الانسان ، وكيف همس في أذنيه ، كلما واجه أعباء التحدي في الكان .

وهذا معناه أن اتخذ الانسان من الفكر الجغرافي وأدائه الوظيفي رفيقًا يظاهره، وهو يقبض على زمام الواقع الجغرافي ويؤمن مصيره في لحضان هذا الواقع في أي مكان ، بل لقد اتخذ الانسان منه أيضاً رفيقًا يظاهره ، وهو يبصر الحياة التي تدس جذورها في المكان ، أو التي تتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان أفضل .

ويهذا المنطق الموضوعي ، كانت هذه الشمرة من ثمرات الفكر الجغرافي العفوى الذي جمع أوصالها وتولى صياغتها ، وليدة التفتح وحسن استخدام الحس الجغرافي وتدبر ما يستشعره في أنحاء المكان . وكانت هذه الثمرة الطيبة – بكل تأكيد – بصيرة الانسان على الأرض ، وهو يتعامل مع الأرض ويطلب وهو يتعايش في أحضان أي مكان ، أو وهو يتعامل مع الأرض ويطلب الاستجابة منها والوفاء لإرادة الحياة في هذا المكان . كما كانت هذه الثمرة الطيبة – بكل تأكيد – دليل الانسان على الأرض ترشد وتقود الثمرة الطيبة ، وهو يضرب في الدروب ويتحرك طلبًا للموطن الأفضل في خطاه ، وهو يضرب في الدروب ويتصرك طلبًا للموطن الأفضل في عقدتها ويبطل مفعولها وينتصر لإرادة الحياة في المكان الأفضل عقدتها ويبطل مفعولها وينتصر لإرادة الحياة في المكان الأفضل للموطن الأنسب ، ومن ثم نتبين – بكل الواقعية – كيف اتخذ الانسان من مهمة الفكر الجغرافي الوظيفية سلاحًا ، لكي ينتصر لإرادة الحياة في المكان ، أو لكي ينصر انتشار حركة الحياة ، وتنويع الاستيطان في كل مكان على صعيد الأرض .

Y – المحور الشانى ، وكان بالضرورة من وراء الاحساس بمشقة التجربة الحياتية فى المكان المعين الذى احتوى الموطن الصغير . ومن وراء استشعار العلاقات الأصولية بين التجرية الحياتية الذاتية فى المكان المنتخب الذى احتوى على الموطن الصغير على الأرض ، والتجارب الحياتية العامة فى الأماكن المنتخبة التى احتوت المواطن فى أنحاء الوطن الكبير الكل الأرض . ومن خلال هذا الاستشعار تكشفت للانسان معنى التنوع فى أنماط التعامل مع الأرض لحساب الحياة ، ومعنى الوحدة فى المصير الذى يواجه مسيرة الحياة .

هذا وكان من شأن الحس الجغرافي الذي استلهم ماهية العلاقة

الايجابية والسلبية ، بين الحياة في المكان والحياة في الأماكن الأخرى ، واستوحى منطق الاطار الجامع لأنماط الحياة المتنوعة والمنتشرة على صعيد الأرض ، أن يحفز الفكر الجغرافي العفوى ، لكي يتدبر معنى وفاعلية المسافة بين المكان والأماكن الأخرى ، ولكي يواجه التحدى الذي يعلنه حاجز المسافة بين أوصال الحياة في كل مكان . وهذا معناه أن الفكر الجفرافي العفوى ، قد تطلع إلى صيغة أو صيغ تحقق معنى وجدوى الانتصار على حاجز المسافة واختراقه ، وصولاً إلى درجات من التسرابط بين أوصال الحياة في كل مكان ، أو وصولاً إلى درجات من التحامل والدعم المتبادل بين التجربة الحياتية في أي مكان ، والتجارب الحياتية الأخرى في كل مكان على صعيد الأرض .

هكذا فتح الحس الجغرافي الصادق باب الاجتهاد ، عندما حمل الفكر الجغرافي العفوى مسئولية الاضافة أو الابداع ، الذي يسعف الانسان في مواجهة حاجز المسافة . وقد تمثلت هذه الاضافة أو الابداع في ضبط عامل اسقاط هذا الحاجز واختراقه ، واحباط أو ابطال مفعوله لكيلا تنقطع الصلة بين المكان والأماكن الأخرى . وما من شك في أن حرية التحرك أو تحرير التحرك لم يكن عبثًا أو مقصولًا لذات الحركة . بل كان من وراء هذا التحرير التطلع الانساني إلى استثمار الاتصال ، وجنى حصاد التكامل بين التجارب الحياتية للتنوعة ، المنتشرة على أوسع مدى في أنحاء الأرض .

وسواء أقلح هذا الضبط الذي أسفر عنه الفكر الجغرافي العفوى وتبناه ورشده فلاحًا كليًا ، لكي تنتصر العلاقة والاتصال ويتحرر التحرك ، لحساب التكامل بين أنماط الحياة المتنوعة في أنحاء الأرض ، أو لم يفلح هذا الضبط في اسقاط حاجز المسافة واختراقه إلا في حدود معينة ، فينبغي أن نتبين كيف قاد الفكر الجغرافي العفوى الانسان في الاتجاه الصحيح ، وكيف ألهمه الوسيلة التي وسعت دائرة تحركه ، وانتقاله من حول موطنه في المكان المعين إلى موطن الحياة في الأماكن الأخرى . بل ينبغي أن نتبين أكثر من ذلك ، كيف أسفر تحرير التحرك وتوسيع دائرته الانتقال عن ادراك حقيقتين هامتين هما ، وحدة الأرض

ووحدة الناس على صعيد الأرض . وعندئذ انبرى الفكر الجغرافي العفوى إلى استيعاب هاتين الحقيقتين ، وما ينبنى عليهما معًا لحساب الحياة في كل مكان .

وصحيح أن وعي الفكر الجغرافي العفوى ، قد استلهم من الحس الجغرافي معرفة الكل المتكامل في اطار جامع ، يشمل وحدة الأرض ووحدة الناس على هذه الأرض ، من خلال المعرفة بالجرء المتمين من هذا الكل . وصحيح أن اهتمام الفكر الجغرافي العفوى بهذا الجزء المتميز من الكل، قد قوم معنى وكنه وجدوى العلاقة المكانية ، التي ربطت بين الأحزاء المتباينة ، من مكان إلى مكان أخر على الأرض ، من خلال انتشار الاستيطان البشري على المدى الواسم ، وانتقال نبتة الحياة من موطن إلى موطن آخر في أرجاء الأرض . ولكن الصحيح أيضًا ، أن هذا الفكر الجغرافي العفوى ، هو الذي استشعر حقيقة وحدة الأرض، وحقيقة وحدة الناس ، وتلمس أبعاد وحدة الحياة ومدى التنوع في أنماطها وأساليبها ومناهج تعايشها في سائر المواطن المتنوعة ، قد تابع - بكل الفطنة - أسباب وجدوى التكامل والاتصال والدعم المتبادل ، بين الحياة في الموطن المعين ، والحياة في سائر الأوطان على امتداد الأرض . ومن خلال استقاط حاجر المسافة واختراقه في البر والبحر ، تولى هذا الفكر ترشيب الخبرة التي تولت أمر التحرك والانتقال من المكان إلى المكان الآخر . كما تولى بالضرورة تهيئة الدعم المتبائل ، بين الحياة المنتشرة على الدى الواسع في أرجاء الأرض.

وهكذا استشعر الفكر الجغرافي العفوى مسئوليته وأداء دوره الوظيفي ، وهو يخدم المصلحة المشتركة للحياة ، لكي يؤمن مصيرها ويشد أزرها ، وينمى انتفاعها بالدعم المتبادل بين المكان والمكان الآخر ، أو بين الموطن والموطن الآخر ، لحساب الناس كل الناس في الأرض كل الأرض . بل لقد أصبح من شأن الفكر الجغرافي العفوى ، الذي صاحب مسيرة الحياة وأخذ على عاتقه مهمة استيعاب وترشيد المصلحة المشتركة للحياة في أرجاء الأرض ، أن يأخذ بالانفتاح ومنطق الأخذ والعطاء ، لكي يحقق اهدافه ويؤدي دوره الوظيفي البناء ، وأن يرفض

الانغلاق ومنطق الانطواء والتقوقع ، الذى لا يخدم التكامل بين المكان والمكان الآخر ، ولا يتوافق مع التسليم بوحدة الأرض ، ووحدة الناس على امتداد الأرض .

وفى اعتمقاد أى منصف من الجغرافيين المعاصرين ، أن حسن استخدام الحس الجغرافى الذكى ، الذى لا يضل ولا يضل ، من أجل ادراك موضوعى للواقع الجغرافى فى الكل ، من خلال الواقع الجغرافى فى الكل ، من خلال الواقع الجغرافى فى الكل ، من خلال الذى يجمع شمل فى الجزء على الأرض ، ومن أجل استشعار التكامل الذى يجمع شمل الأجزاء المتباينة والمتباعدة فى اطار الكل الشامل للأرض ، كان – بكل تأكيد – من وراء التدبر والتفكير وشحذ العقل ، الذى أسفر عن الفكر الجغرافى العفوى ، وتسخير انجازه لدعم ومظاهرة التعايش فى أى مكان .

وفى اعتقاد أى منصف من الجغرافيين المعاصرين أيضاً ، أن حسن استخدام الحس الجغرافي الذي لا يضل ولا يضلل ، من أجل استشعار كنه وماهية وحدة الأصل، الذي يجمع شمل الناس والبناء البشري على امتداد الأرض ، ومن أجل أدراك جدوى الانفتاح والتفتح الكاشف عن موضوعية وأهمية العلاقات بين الناس في المكان ، والناس في كل مكان على الأرض ، كان - بكل تأكيد - من وراء التدبر والتفكير وشحد العقل الذي أسفر عن الفكر الجغرافي العفوى ، وتسخير دوره الوظيفي وادائه التلقائي ، لحساب الحياة في كل مكان .

هذا ولقد كان من شأن هذا الفكر الجغرافي ودوره الوظيفي ، أن يفلح في مغزاه ومرماه إلى حد كبير . ذلك لأنه لم يتأت إلا من خلال استيماب كنه وماهية جدوى حقائق أصولية ، ترتكز إليها النتائج التي يصل إليها التدبر والتفكير . وتتمثل هذه الحقائق في :

أ- الحقائق الأصولية التى أنبأت بوهدة الأرض من حيث النشأة والتكوين ، بصرف النظر عن مدى التنوع والتباين بين خصائص المكان، وخصائص أو مواصفات المكان الآخر.

ب- الحقائق الأصولية التي أنبأت بوحدة الناس من حيث الأصل

والمصير ، بصرف النظر عن مدى التنوع والتباين ، بين الناس والناس في أحضان الأوطان المتميزة على امتداد الأرض .

ويهدذا المنطق الموضوعي ، كانت هذه الشمرة من ثمرات الفكر الجغرافي العقوى ، الذي جمع أوصالها وتولى صبياغتها ، وليدة الانفتاح وحسن استخدام الحس الجغرافي ، وتدبر ما يشعره عن كل الأرض وكل الناس . وكانت هذه الثمرة الطيبة - بكل تأكيد - بصيرة الانسان التي لم تضلله ، عندما انفتح من خلال رؤية الجزء الذي يحتوى موطنه على الأرض، على تصور شمول الكل الذي يضم الأوطان الجامعة شمل كل الناس في أرجاء الأرض . كما كانت هذه الثمرة الطيبة - بكل تأكيد - أيضاً دليل الانسان الذي لم يخطئ عندما استشعر من خلال استيعاب وتدبر العلاقة بين الجرزء والكل ، معنى وجدوى المسلحة المستركة للحياة على الأرض . وكيف تكون مطلوبة وحاسمة لحساب وحدة المسير الذي يشترك فيه الناس في كل أنحاء الأرض . ومن ثم يمكن أن نتبين – بكل الواقعية – كيف اتخذ الانسان من مهمة الفكر الجغرافي العيفوي ويوره الوظيفي سالحًا ، لكن ينتصر لإرادة الحياة ، ولكن يبحسر ويرشد وجوده بجدوى المنطق الذى ينتصسر لوحدة الناس، ومصلحة الحياة المشتركة في الاطار الجامع الذي يتمثل في وحدة الأرض.

7- المحور الثالث ، كان بالضرورة من وراء الاحساس ، بوضع الأرض التى احتوت الحياة ، فى أحضان الكون الفسيح الذى يطوقها بأنواع متنوعة من الأجرام السماوية ، ومن وراء استشعار شكل أو أشكال العلاقة المنطقية بين الأرض والكون . ومن خلال هذا الاحساس الذى شد البصر إلى السماء والتطلع إلى أبعادها الفسيحة ، وهى صافية ، ومن خلال معاينة الأجرام فى مواضعها ومتابعة تحركاتها فى مسالكها ، ومن خلال الانفتاح والتفتح على ما ينبئ بالكون وماهيته من حول الأرض ، كان الابصار والرؤية ، وكانت البصيرة والتأمل ، وسيلة الانسان لكى يتدبر ويستنفر الحس الجغرافي ، وصولاً إلى استشعار وضع الأرض فى الكون ، وإلى استطلاع علاقة الأرض بالكون ، وإلى استطلاع علاقة الأرض بالكون ، وإلى ادراك مكانة الأرض ، فى إطار كينونة الكون .

هذا ولقد كان من شأن الحس الجغرافي الصادق ، أن يستجيب لإرادة التدبر ويشبع حاجتها لارضاء شهوة المعرفة . بل وكان من شأنه أيضاً أن يسعف الانسان وينتشله من الفزع الذي انتابه ، كلما تغيرت الأحوال من حوله في السماء ، وهي تزمجر بالغضب أحياناً ، أو وهي تصفو بالبشاشة أحياناً أخرى ، أو كلما تغيرت أوضاع الشمس والقمر والأجرام في قبة السماء ، وهي مشرقة بنور وضاء ، أو وهي أقلة بظلمة حالكة ، وهل للحياة حيلة غير أن تسأل الحس الجغرافي ، لكي يبصر والتدبر والتفكيد في أمد هذا الكون وتقلباته ، التي تفرعها حيناً، وتؤمنها أحياناً أخرى ؟

وهكذا كان على الحس الجغرافي في الانسان ، أن يستوعب - بكل الفطنة - مكان الأرض في الكون ، وأن يتحسس - بكل الموضوعية - علاقة الأرض بالكون ، وأن يتحسس - بكل الوعي - مكانة الأرض في الكون ، لكي يبصر التدبر ويرشد التفكير في أمر هذا الكون الفسيح من حول الأرض . وهذا معناه أن الفكر الجغرافي العفوي قد تبني أمر هذا الكون ، وربما تطلع إلى كشف غموض الكون ، وييان جدوى تأثير الأجرام السماوية في الكون على الحياة ، ووقع خطوات مسيرتها وتنوع مكانتها على الأرض . وأضاف هذا الاهتمام إلى رصيد الفكر الجغرافي العفوى اضافة مفيدة عن الكون ، على اعتبار أنها تخدم وجود الانسان وتؤمن فرع الحياة من غصب وزمجرة السماء .

ويبدو أن رصيد الفكر الجغرافي العفوى ، الذي تحمس للمعرفة بالكون ، قد حفر الانسان لأن يتصور الأرض ، وكيف أنها تحتل أو تشغل المركز القلب النابض من الكون ، وربما فشل في نفس الوقت في تأمين الانسان وفرعه من غضبة السماء التي يزمجر بها الكون ، بمعنى أنه بث في الحياة روح ومنطق التخوف ، وهو يتدبر أمر الكون من حول الأرض ، وأنه لم يبث الأمن أو يشيع الطمأنينة لحساب الحياة ، التي تتخوف وتفرع من التقلبات في انحاء الكون .

وريما ذهب الفكر الجغرافي برؤية الانسان وتدبره في أمر الكون إلى حد تجاوز منطق الاستعلاء بالذات ، لكي يتصور كيف كان الكون،

لكى تكون الأرض ، وكيف كانت الأرض ، لكى تكون الحياة على الأرض ، وكيف كانت الحياة على الأرض ، لكى يكون الانسان سيداً فى الأرض ، بمعنى أنه من أجل الانسان كانت الحياة ، ومن أجل الحياة كانت الأرض ومن أجل الأرض كان الكون . وسواء أصاب الانسان وهو يقدح فكرة الجغرافى ، أو أخفق فى هذا التصور النابع من الذات ، فينبغى أن نستشعر كيف صاغ أو صنع هذا التصور الذاتي النزعة مساراً واضحا تحرك فيه التفكير الجغرافي تحركاً متخبطاً ، لحساب ذاتية الحياة على الأرض أو لحساب أنانية الانسان على الأرض أو لحساب أنانية الانسان على الأرض ، فى اطار الكون العظيم من حوله .

وصحيح أن حسن استخدام الحس الجغرافي الصادق ، قد الهم الفكر الجغرافي العفوى ، وهو يرصد الاطار الجامع لامتداد الكون الفسيح من حول الأرض ، وصحيح أيضًا أن حسن استخدام الحس الجغرافي الصادق ، قد أشبع الفكر الجغرافي العفوى وساند خطاه ، وهو يتدبر وضع الأرض في مكانها في المركز القلب من الكون ، ولكن الصحيح – بكل تأكيد – أيضًا أن حسن استخدام الحس الجغرافي الصادق ، قد بصر وحفز الفكر الجغرافي العفوى ، لكي يحدد معنى الصادق ، قد بصر وحفز الفكر الجغرافي العفوى ، لكي يحدد معنى الكون الفسيح في جانب ، والأجرام السماوية في الكون الفسيح في جانب أخر ، وربما كان ذلك من وراء القفزة الفكرية التي استشعار كنه القوة التي استشعار كنه القوة أو القوى الخفية ، أو من خلال غرس نبتة العقيدة المؤمنة بفاعلية وقدرة هذه القوى ، ومدى تأثيرها على نبض الحياة وكينونتها ومصيرها في الكان وفي الزمان على الأرض .

وهكذا ينبغى أن نتبين - بكل الوضوح - كيف تابع الفكر الجغرافي العفوى ، من خلال انفتاح الحس الجغرافي على السماء ، والتطلع إلى الأجرام السماوية ، والتأمل في حركتها ومدى انتظامها ورتباتها ، مهمته لكى يشبع نهم الانسان إلى معرفة المجهول الذي يفزعه حينا ويذهله أحيانا أخرى . كما ينبغى أن نتبين- بكل الفطنة - أيضا ، كيف تفتقت مهمة الفكر الجغرافي العفوى ، من خلال مطالعة قبة السماء ،

عن استشعار فاعلية وجدوى كل الضوابط والسنن الحاكمة للحركة السرمدية ، في الكون الفسيح الغامض من حول الأرض ، ومن المؤكد أنه عبقل عن الفكر ادراك واقدى صنحيح ، يصور كنه وماهية هذه الصوابط والسن الحاكمة ، ولكنه استل منها تصورات مبهمة غريبة تلعب دوراً غير مرئى في مصير الحياة على الأرض .

ويصرف النظر عن مبلغ الخلط الشديد بين رصيد الفكر الجغرافي العفوى عن المعرفة بالكون ، وعن التنجيم ومطالعة الحظ ، وعن نبتة الاعتقاد في قوى الخير والشر في جوف هذا الكون ، نستشعر كيف أخذ التفكير على عاتقه مسئولية التدبر في أمر الكون ، ومسئولية تلمس العلاقة بين الأرض وما عليها ، والسماء وما فيها ، لحساب الحياة . ومن ثم كان تشبث الانسان بالانفتاح على قبة السماء دائمًا ، مطلب يحفز الفكر الجغرافي العفوى لكشف غموض المجهول فيها الذي يفزعه ، ولتطويع الحركة فيها لحساب الزمان ، الذي يطوى صفحات يفزعه ، ولتطويع الحركة فيها لحساب الزمان ، الذي يطوى صفحات الحياة . بل لقد أبي الانسان أن ينطوى الفكر الجغرافي العفوى انطواء ، يصرف معاينته عن قبة السماء ، وينكر أو يتنكر لجدوى الاستطلاع الفلكي ، في خدمة الحياة على الأرض ،

وفي اعتقاد أي من الجغرافيين المعاصرين المنصفين ، أن الاحساس بالاطار الجامع للكون كله من حول الأرض ، واستشعار الفرع من المجهول الذي يرزر بالفصب، أو يشرق بالصفاء ، واستطلاع كنه ومغزى العلاقة بين ، الأرض وما عليها من نبض الحياة ، والسماء وما تحتويه من اجرام ، تمثل أبعاداً هامة وكاشفة لاهتمام وتدبر ، وقدتولي أمره الفكر الجغرافي العفوى ، وولاية الأمر من شأنها عندئذ أن تعبر عن أداء وظيفي يتسم بالقدرة على التخيل أولاً ، وتجسيد هذا التخيل ثانيًا بصرف النظر عن مدى الأخطاء التي تردى فيها ، وهو يكشف النقاب عن المجهول في الكون .

وفى اعتقاد أى منصف من الجغرافيين المعاصرين أيضاً ، أن الفكر الجغرافي عندما تكفل بتدبر أمر الكون ، وتجسيد تخيله عن هذا الكون لم يبدأ من فراغ لأنه استلهم - في الحقيقة - الحس الجغرافي ، الذي

علق استشعاره بقبة السماء وتابع رئير الغضب ، حيناً . واشراقه الصفاء حيناً أحر كما أنه لم يبكب على أداء دوره الوظيفي عبثاً لأنه قد حقق بالفعل أقصى قدر من وصبوح التصور . لكنه وماهية الكون استجابة لتطلع الحياة إلى كشف النقاب عن المجهول في الكون .

وهكذا نستشعر كيف وقف الفكر الجغرافي العفوى في صف إرادة الانسان ، وكيف صور له ما وراء قوى الطبيعة التي تشرق بالصفاء وترْمجر بالغضب . ومن غير أن يبدد عنه الفرع ، ريما أقلح الفكر الجغرافي العفوى أيضاً ، في أن يغرس في قلب الانسان نبتة العقيدة التي تتخوف من القوة الخفية المتخفية ، فيما وراء قوى الطبيعة الشريرة والخيرة . وما كان لهذا الدور الوظيفي أن يفلح ، لولا أن تأتي بالفعل من خلال استيعاب كنه وجدوى السنن الكونية التي حددت مكان ومكانة الأرض في الكون الفسيح ، وصورت موضعها ، وهي تحتوى نبض حركة الحياة بين أجرام السماء .

ويهذا المنطق الموضوعي ، كانت هذه الشميرة من ثمرات الفكر الجغراني العفوى ، والتي جمع أوصالها وتولى صياغتها التدبر ، وليدة حسن استخدام الحس الجغرافي الذكي . ولقد كانت - من غير شك -بصيرة الانسان التي لا تضلله ، وهو يتطلع بالأمل إلى السماء من فوق رأسه ، لكي يتحسس مصلحة الحياة في العلاقة المعنية بأجرام السماء، والتي تجسدت في الضوء والحرارة والمطر، ولكي يستشعر هذه المنح السخية من السماء وأجرام السماء ،وكيف تدعم الحياة وتشد أزرها وتؤمن حاجاتها في احضان الأرض . كما كانت - من غير شك - أيضاً رفيقة الانسان التي لا تضلله ، وهو يتطلع بالخوف والفزع إلى السماء من فوق رأسه ، لكي يتحسس غضبه قوى الطبيعة التي تتجسد في زمجرة وزئير ويريق يخطف الابصار وصواعق حارقة مدمرة ، ولكى يستشعر هذه النقم ، التي تفزع وتهدد بها السماء مصلحة الحياة في احضان الأرض . كما كانت هذه القوة أيضا – ومن غيير شك – بليل الانسان الذي لا يكذب عليه ، وهو يلتمس رضا وعون القوة الخفية التي تفجر تقلبات السماء وتحولها ، من عطاء النعم مدراراً ، إلى صب النقم والبلايا ومن ثم يمكن أن نتبين - بكل الوضوح - كيف أخذ الفكر

الجغرافى العفوى بيد الحياة ، وكيف تحمل مسئولية التدبر ، وهو ينفتح بكل التفتح على حصاد الحس الجغرافي الذي يرقب السماء، ويتطلع إلى الكون الفسيح ، بالمنطق الدي انتصر لمصلحة الحياة في رصد العلاقة بين الأرض والكون من حولها .

\* \* \*

هكذا كانت إرادة الحياة في الكان على الأرض ، وفي أي مكان على امتداد الأرض ، والتي تزودت بالحس الجغرافي ولحسنت استخدامه ، من وراء حفر التدبر والتفكير ، الذي فجر الفكر الجغرافي العفوى ، الذي كان يسعفه في مواجهة أعباء الحياة . كما كانت حقيقة الموت التي تنهى حياة كل انسان في كل مكان على الأرض ، من وراء حفر التدبر والتفكير الذي فجر الفكر التاريخي العفوى ، الذي يرقب ويعالج تقدم وتجدد مسيرة الحياة .

ومن قبيل الاستجابة لارادة الحياة والتشبث بها ، والتطلع إلى التطويع المتبادل بين الانسان والأرض ، كانت الرغبة في معرفة الواقع الطبيعي في المكان ، الذي يحتوى الحياة في أضيق دائرة من حول الانسان، وفي أوسع دائرة من حول كل الناس . وتطلع الفكر والاجتهاد عندئذ إلى دراسة واقعية كاشفة ، تصور المسرح الذي يستجيب لارادة الحياة .

وعندما يتطلع الفكر الانسانى - بكل الاجتهاد إلى معرفة المكان ، لأن الانسان يتشبث بالحياة ، ويتشوق إلى دعم عطاء واستجابة الأرض في المكان لها ، ويتلمس الضوابط الحاكمة للتفاعل الحياتي الديناميكي بينه وبين الأرض لحساب الحياة ، يتجه هذا الفكر الذي استثمر الحس الجغرافي في الاتجاه الجغرافي . وهو - من غير شك - الاتجاه الهادف الذي يسفر عن نتائج طيبة وعطاء مفيد ، يخدم ارادة الحياة وانجاح الذي يسفر عن نتائج طيبة وعطاء مفيد ، يخدم ارادة الحياة وانجاح تعايشها مع الواقع الجغرافي في المكان . بل أنه السبيل الأمثل الذي يسعف الانسان ، وهو يمسك بزمام الأرض ويطوعها ، أو وهو يعمل من أجل تأمين حق الحياة في الأرض .

ومن قبيل الاستجابة لحقيقة الموت والانصياع لها ، لكي تتجدد

أجيال الحياة، كانت الرغبة فى حساب الزمان ، الذى يمضى وتمضى معه فصول قصة أو مسيرة الحياة فى حدود اقصر مدى لحياة الانسان ، أو فى حدود مدى الحياة الانسانية كلها . وتطلع الفكر والاجتهاد – عندئذ – إلى دراسة التطور الكاشف الذى يصور استمرار وتجدد قصة الحياة ، وكيف يطويها أو يطوى صفحاتها الزمان ، بقدر ما تطويه .

وعندما يتطلع الفكر الانساني — بكل الاجتهاد – إلى حساب الزمان، لأن الانسان يستشعر الوقت، الذي يفصل بين ولادة الحياة ونهاية الحياة، ويتلمس الضوابط الحاكمة لتجدد نبض أجيال، الحياة واستمرار مسيرتها، ويتشبث برصد الفصول التي تحكي فصول أو سياق قصة الحياة وتجددها، من خلال الترابط بين السلف والخلف، يتجه هذا الفكر الذي استثمر الحس التاريخي في الاتجاه التاريخي، وهو من غير شك – الاتجاه الهادف الذي يسفر عن نتائج طيبة وعطاء مفيد، يخدم إرادة استمرار ومواصلة الحياة وانجاح تجددها في الزمان، بل أنه السبيل الأمثل الذي يسعف الانسان، وهو يتابع صفحات الحياة، التي يطويها الزمان لكي تتجدد، وتتوالي الأجيال من زمان إلى زمان

وهكذا ولد الحس مع ولادة الانسان على الأرض . وكان له - بكل تأكيد - وجهين مختلفين اختلافًا جوهرياً . وجه تطلع بكل اللهفة إلى استشعار قيمة المكان في الزمان ، ووجه قطاعًا من الفكر لكى يصبح فكراً جغرافياً . ووجه تطلع بكل الاهتمام إلى استشعار حركة الزمان في المكان ، ووجه قطاعًا من الفكر لكى يصبح فكراً تاريخياً . ومن الطبيعي أن تبدأ مسيرة الفكر الجغرافي قبل أن تبدأ مسيرة الفكر التاريخي ، لأن استشعار قيمة المكان في الزمان لحساب الحياة سبق استشعار حركة الزمان في المكان لحساب الحياة ، ومع المكان لا ينبغي أن نغفل العلاقة الأصولية بين هذين الوجهين المختلفين ، أو بين الفكر الجغرافي العفوى والفكر التاريخي العفوى . ومن الجائز - فعلاً - ألا تكون هذه العلاقة عضوية في الأصل ، ولكنها - بكل تأكيد - علاقة موضوعية إلى أبعد الحدود ،

هذا ولا ينبغى أن ينكر أي جغرافي معاصر منصف موضوعية

هده العلاقة ، بين الفكر الجغرافي والفكر التاريخي ، أو أن يتنكر لكنهها وماهيتها وجدوها . ذلك أن دراسة المكان تصور القاعدة أو للسرح الذي يشهد ديناميكية الحياة في الزمان ، وأن دراسة الزمان تصور السياق أو التطور الذي يشهد فصول قصة الحياة في المكان . ولأن الانسان يحيا ويتشبث بدعم أسباب الحياة في المكان ، فينبغي أن يفكر الانسان جغرافيا ، لكي يتبين كيف تكون فرصة الوجود - بمعنى أن التفكير الجغرافي يكون مطلوبا وهادفا ، لتأمين التعايش مع الواقع الجغرافي في أحضان أي مكان على الأرض . ولأن العمر يمضى وينهي الموت في أحضان أي مكان على الأرض . ولأن العمر يمضى وينهي أن يفكر في الانسان تاريخيا ، لكي يتبين كيف يطوى الزمان مفحات الحياة ويشهد تجدد الحياة . بمعنى أن التفكير التاريخي يكون مطلوباً وهادفا ، لتأمين استمرار قصة التعايش ، مع الواقع الجغرافي في أي مكان على الأرض .

ومن شأن العلاقة الموضوعية بين الفكر الجغرافي والفكر التاريخي في أي مرحلة من مراحل المسيرة ، أن تتجلى من خلال استشعار الضوابط الحاكمة للصلة الواقعية بين الحياة والموت ، وهي – من غير شك – علاقة مصير لا ينبغى أن تنفصم ، وكيف نتصور أنها علاقة يمكن أن تنفصم ، وهي كاشفة عن صلة بين استشعار المكان الذي يمتوى الحياة في الزمان المعين ، واستشعار الزمان الذي يشهد تجدد الحياة في الكان المعين ، وهل تولد الحياة إلا لأنها تموت ؟ وهل يموت الانسان إلا لأنه يحيا ؟ والموت بحق لا يوقف العجلة الدوارة بحركة ومسيرة الحياة في المكان ، من زمان إلى زمان آخر .

وهكذا عباش الفكر الجغرافي - تأسيساً على موضوعية هذه العلاقة - قبل أن يكون مكتوباً ، وحتى بعد أن أصبح فكراً مكتوباً ، عاش متداخلاً ومخلوطاً مع الفكر التاريخي . بل أن الخلط والتداخل بين الفكر الجغرافي والفكر التاريخي ، لكي يمترج الاحساس بالمكان مع الاحساس بالزمان ، لحساب التعايش واستمراره في المكان والزمان، يمثل أمراً حيوياً . وحتى عندما يتطور التفكير ويتوالى الابداع ، وعندما ترفض الصفوة الرائدة على رأس مسيرة كل من الفكر الجغرافي

والفكر التاريخي ، الخلط والتسلخل ، وتتلمس الضيط الرفيع الفاصل بينهما، يظل الفكر الجغرافي في خدمة الفكر التاريخي يبصره ويرشد اجتهاده بدور العامل الجغرافي ، من وراء حركة الأحداث ونتائجها .

وهذا معناه مرة أخرى ، أن الفكر الانسانى الذى فبجره الحس والادراك ، في مواجهة المواقف الصعبة بحثًا عن الحيلة أو الوسيلة ، قد تبنى من خلال الاحساس بالمكان ومعرفته ، ومن خلال الاحساس بالمزمان وحسابه ، أهداف الانسان - والتبنى معناه أن يبصر مصيره، ويحقق مصلحته ، وينصر وجوده ، في أحضان الواقع في المكان ، وهو يعيش ، أو في سياق حركة الزمان ، وهو يطوى صفحات الحياة لكي يواصل التعايش في أحضان الواقع المتغير في المكان - ولكن هل ينبغي أن نتوقع عندئذ ، أن تكون بداية الفكر الجغرافي والفكر التاريخي بداية مشتركة ومتزامنة في وقت واحد ؟ وهل صحيح أن هذا الفكر يكون فكر) عفوياً ونابعاً من الذات الانسانية بكل التلقائية ؟

وصحيح أن الكل يصور لنا ، كيف كانت مسيرة الفكر الجغرافي في خدمة مسيرة الفكر التاريخي . وصحيح أن الكل يصور لنا الفكر الجغرافي في مرحلة ما بعد الانسلاخ ، قد لعب دور المعلم والرائد الذي يصر ورشد مسيرة الفكر التاريخي . وصحيح أن البعض يصور لنا كيف أن حصاد الفكر الجغرافي في الزمن الحاضر ، هو موضع اهتمام الفكر التاريخي في المستقبل . وصحيح أن البعض يصور لنا كيف أن الجغرافية هي تاريخ اليوم ، وأن التاريخ هو جغرافية الماضي . ولكن الصحيح أيضاً – بكل تأكيد – هو :

أولاً: أن حصاد الفكر الجغرافي حصاد مفيد مثمر ، يعيه الانسان ويستوعبه ويستثمره ويعمل بموجبه ، لحساب الحياة في أي مكان ، من غير حاجة - بالضرورة - لأن يكون هذا الحصاد حصاداً مسجلاً أو مكتوباً . بمعنى أنه خبرة تكتسب ترشد الحياة ، وتشد أزرها وتورث هذه الخبرة انحداراً من جيل إلى جيل آخر .

ثانياً: أن حصاد الفكر التاريخي حصاد مفيد ومثمر ، تحتويه قصمة وترويه حكاية ، وقد يتعرض لاضافات وتضخيم أو لحذف

وتشويه بقصد أو من غير قصد وهذا معداه أنه لا يكون مشمراً وموثوقًا به إلا إذا ابتكر الانسان ، وسيلة لحساب الزمان لضبط التسلسل الدقيق ، الذي يحكي في سياق رتيب حركة ومسيرة قصة الحياة ، ووسيلة للتسجيل لتأمين السياق ، ومضى حركة الأحداث التي تحتويها قصة أو حكاية الحياة .

وهكذا ، يمكن أن يكون الفكر الجغرافي فكراً عفوياً ينبع من الذات بكل التلقائية ، لكي تحتويه الخبرة بالمكان والتعايش فيه . بل ويمكن أن يعيش هذا الفكر الجغرافي عفوياً . وأن ينتقل حصاده من جيل إلى جيل آخر ، فلا يشوهه التوريث ، ولا يفرط فيه الانسان لأنه يبصر الحياة في المكان . أما الفكر التاريخي الذي يمكن أن يكون عفوياً ، فلا ينبغي أن نثق فيه أو نبحث عن حصاده ، لأن انتقاله بالرواية من جيل إلى جيل أخر ، يشوهه ويقرط في تسلسل السياق الرتيب أو المنضبط الذي يحكيه .

وفي اعتقادى — على كل حال — بل وفي اعتقاد كل منصف من المغرافيين المعاصرين ، أن حصاد الفكر الجغرافي العفوى ، الذي يكون من وراء تطويع المكان للحياة ، وتطويع الحياة للمكان ، ينبغي أن تنتظمه مسيرة ، وينبغي أن تبدأ هذه المسيرة من غير حاجة ملحة إلى التسجيل والكتابة . وهذا معناه أن مسيرة الفكر الجغرافي العفوى قبل ابداع التسجيل ، تتكشف من خلال انحدار وتوريث حصادها من جيل إلى جيل آخر ، ومن خلال استيعاب هذا الحصاد والانتفاع به في مواجهة أعباء الحياة ، بل أن بداية مسيرة الفكر الجغرافي المكتوب ، كانت من حيث انتهت مسيرة الفكر الجغرافي المكتوب .

وفى اعتقادى ايضاً أن الحس التاريخى قد فجر الفكر التاريخى ، وأن هذا الفكر قد أعطى حصاداً بكل تأكيد أشبع نهم الانسان ، وهو تصور سياق حركة الحياة ، ولكن الذى لا شك فيه أن هذا الحصاد لم يهيئ للفكر التاريخى مسيرة تنتظمه ، ذلك أن حصاد هذا الفكر الذى احتوته القصة أو الحكاية ، ونقلته الرواية وعرضته للتشوية بقصد أو من غير قصد ، لا يفلح في صياغة مسيرة . وما من شك أن هذا الحصاد كان

أحوج منا يكون إلى التسجيل والكتابة ، لكى تصنونه وتصفظ سنياقه وتحقق مصلحة الانسان في حساب حركة الحياة في الزمان .

وولادة الفكر الجغرافي الذي أسفرت عنه استخدامات الحس الجغرافي ، ولادة مبكرة مع ميلاد الحياة على الأرض ، مسألة يجب أن تلفت الانتباه . بل قد لا تستحق الجدل بحثًا عن الدليل ، ذلك أن الحس الجغرافي الذي كان بمثابة النافذة ، التي أطل من خلالها الانسان على المكان الذي يحتويه ، لكي يتحسس أبعاده ويستشعر خصائصه ، ولكي يتلمس الضوابط الحاكمة للانتفاع بالأرض فيه ، قد حفر التدبر والتفكير الذي أشرق بنوره وأثمر بحصاده الفكر الجغرافي .

وهذا المعنى يقود إلى تصور كيف يولد الانسان جغرافياً بطبعه وحسه ، لكى تتكشف له أبعاد المسرح الذى يجب أن تستوعبه الحياة ، من أجل أن يتسع ويستوعب ويستجيب للحياة . بل ولكى تتكشف له أيضاً قدرات المسرح الذى يجب أن تستخدمه الحياة من أجل أن يعطى للحياة . ومعنى ذلك أيضاً أن الفكر العفوى رفيق عمر الحياة ، قد بدأ فكراً بالطبع فى ضهر الانسان ، قبل أن يصبح فكراً مهرداً بالتخصص فى عقلية الانسان .

وفي اعتقاد أي منصف من الجغرافيين المعاصرين ، أن دور الحس الجغرافي في ولادة ونشأة الفكر الجغرافي مع ولادة الحياة على الأرض، كان دوراً طبيعياً . بل أن دور هذا الحس الجغرافي ، وهو يوجه الفكر الجغرافي في الوجهة المفيدة التي تخدم الحياة في المكان وتحدد علاقة المكان بالمكان ، وتقيم التفاعل الحياتي بين الناس والأرض ، لحساب الحياة ، كان دوراً منطقياً . ومنطقية هذا الدور وطبيعته ، تبتني على ادراك كيف تطلعت الحياة دائماً إلى البصيرة قبل البصر ، وإلى التأمل قبل الأمل ، لكي تؤمن ذاتها في أحضان المكان على الأرض .

وصحيح أن البحث يفتقد الدليل المادى الكاشف عن كنه وماهية الفكر الجغرافي المولود مع ميلاد الحياة ، لأن الانسان لم يمتلك الوسيلة لتسجيل نبضات هذا الفكر عن المكان ، أو بصمات اجتهاده وترشيده في المكان ، إلا بعد مسيرة طويلة وتفاعل بناء مثمر ثبتت جنور الحياة

فى المكان . ولكن الصحيح أيضاً أن هذا التفاعل المثمر، الذى أسفر عن تثبيت الجذور ، ودعم وجود الحياة فى أى مكان ، لا يمكن يتأتى أو لا يمكن أن يسلم زمام الانتفاع بالأرض للحياة ، إلا إنا كان الفكر الجغرافى قد بصرها فى المكان وهداها ، ورشد صمودها للتحديات التى أعلنتها الأرض فى المكان . وإلا فكيف طوع الانسان هذه التحديات ؟ وكيف أبطل مفعولها وأحبطها ومكن وأمن وجوده فى الأرض فى كل مكان ؟

هكذا تفتق اجتهاد الانسان عن استخدام الحس الجغرافي ، وتسخيره تسخيراً وضع الأساس والقاعدة الأصلية للفكر الجغرافي من ناحية ، وحدد معالم الطريق الذي اجتازته مسيرة هذا الفكر الجغرافي من ناحية أخرى . وقد اعتمد الانسان على الفكر الجغرافي في مواجهة أعباء الحياة في أي مكان ، وهو يستخدم الأرض ويطلب منها أن تعطيه وأن تستجيب لارادة الحياة ، قبل أن يعرف التسجيل أو الكتابة ، ومن شأن الاعتماد على حصاد فكر غير مكتوب ، يشد أزر الحياة ويبصرها ، أن يصور مدى الترابط العضوى بين الحس الجغرافي وهو يستشعر أن يصور مدى الترابط العضوى بين الحس الجغرافي وهو يستشعر الحياة في هذا الكان ، والفكر صاحب هذا الحصاد ، وهو يخدم ويبصر الحياة في هذا الكان . بل أن الترابط أو العلاقة العفوية بين الحس الجغرافي والفكر الجغرافي ، علامة على أن هذا الفكر قد نبع من ذات الناس ، وانطلق من احساسهم وهم أصحاب للصلحة فيه ، عندما يتشبثون بأسباب انتصار الحياة في المكان . وقد تقول أن استشعار الحسال الجغرافي يعطى حصاداً بالقوة ، وأن تدبر الفكر الجغرافي يحول هذا العطاء إلى حصاد بالفعل .

ويهذا المنطق ، ينبغى أن نتصور كيف نفتقد التسجيل الذي يصور أو يجسد الفكر الجغرافي المولود ولادة طبيعية ، مع ميلاد الانسان على الأرض ، ولكن الذي لا ينبغى أن نفتقده هو الحصاد والنتائج والثمرات التي تصور كيف رافق هذا الفكر مسيرة الحياة ، وكيف كان بصيرة الانسان في أي مكان ، ودليل التحرك والانتقال من المكان إلى المكان الآخر. وصحيح أن هذا الفكر الجغرافي كان بسيطاً وعفوياً ، بساطة أنماط الحياة، وما تتطلع إليه من ضرورات في أي مكان . ولكن الصحيح أيضاً أنه سلم الانسان زمام مصيره وساند صراعه ، لكي يعايش الواقع الجغرافي الطبيعي ، وتستجيب له الأرض في للكان .

وبهذا المنطق أيضاً ، يجب أن نتصور كيف ولد الفكر مع ميلاد الانسان ، وكيف وجهت إرادة التعايش مع الواقع في المكان هذا الفكر ، في الانجاه الجغرافي . كما يجب أن نتصور كيف عاش حصاد هذا الفكر الجغرافي في ضمير الانسان ، على المدى الطويل لكي يبصره ، منذ أن عاش أو تعايش الانسان في المكان ، وانتصر لحساب الحياة . ومن ثم ينبغي أن ننتهي إلى :

1- أنه طالما كان الانسان موجوداً في المكان على الأرض ، فإنه يلتزم بتدبر ما يستشعره الحس الجغرافي ، ويتولى العقل افراز الفكر الذي يدلل على وجوده .

ب- أنه طالما كان الانسان موجوداً في أحضان الواقع الجغرافي في المكان على الأرض ، فإنه يلتزم بتدبر ما يستشعره الحس الجغرافي ، ويتولى العقل عندئذ افراز الفكر الجغرافي ، الذي يدلل على سعيه واجتهاده ، لكي يطوع الواقع لحياته ، ويطوع حياته للواقع ويدعم وجوده.

وافتقاد الوعاء الذي يحتوى على الفكر الجغرافي العفوى ويجسد حصاده ، وافتقاد الأسلوب الذي يسجل نبضه واجتهاده لحساب ترشيد الصياة في المكان شئ ، لا يجب أن يتعارض مع وجود هذا الفكر في ضمير الانسان ، أو مع رصد البصمات التي تعلن عنه ، أو مع ثمرات استخدامه التي رشدت التعايش مع الواقع الجغرافي في المكان . ومن غير أن نعتصر كل النتائج الباهرة ، التي حققها اجتهاد الانسان ، وهو يقبض على زمام مصيره في المكان ، ومن غير أن نتبين الاجتهاد الانسان ، وهو يقبض على زمام مصيره في المكان ، ومن غير أن نتبين الاجتهاد الدؤوب الذي بذله الانسان ، وهو يجني ثمرات معرفته بالمكان ، ومن غير أن نتلمس النجاح الذي حققه الانسان ، وهو يتعايش مع الواقع الجغرافي للمكان ، لا يمكن أن نستشعر دور الحس الجغرافي ، وهو يوجه الفكر في الاتجاه الجغرافي . كما لا يمكن أن نستشعر دور الاتجاه الجغرافي ، وهو يرسخ قاعدة الفكر الجغرافي العفوى ، من غير أن نتصور عطاء هذا الفكر ، وهو يسعف الانسان وانتصاره في مواجهة فعل الطبيعة ، في المكان .

وهكذا بدأت مسيرة الفكر الجغرافي بداية هائلة بسيطة ، مع بداية

الوجود الانساني على الأرض . وما من شك في أن الحس الجغرافي قد الهب الفكر الجغرافي ، الذي ألهم الانسان ودعم تعايشه من خلال صراع بناء مع الواقع الجغرافي في كل مكان . ومن غير أن نتحسس القاعدة الأصلية التي ارتكز عليها الفكر الجغرافي العفوى ، ومن غير أن نتبين الاضافات التي بصر بها الفكر الجغرافي العفوى التعايش في المكان ، لا يمكن أن ندرك صدق وجدوى الحس الجغرافي العفوى غير المكتوب في مرحلة طويلة . كما لا يمكن أن ندرك صدق وجدوى الحس الجغرافي ، وهو يحفر ويلهم التدبر ، لكي يتبنى ويتحمل مسئولية عطاء الفكر الجغرافي المكتوب ، إلا من خلال تصور قيمة هذا العطاء واهميته ، وهو يسعف الانسان وانتصاره في المكان .

ويهذا المنطق ، يجب أن نتصور كيف أن الفكر الجغرافي الذي سجله اجتهاد الانسان ، بعد ابداع الكتابة وأساليب التسجيل ، لم يبدأ من فراغ . بمعنى أن ابداع الكتابة وأساليب التسجيل ، يمثل نقطة تحول، أطلقت العنان للفكر الجغرافي العفوى ، الذي توارثته الأجيال على المدى الطويل ، لكي يعلن عن نفسه ، ولكي يجد الوعاء الذي يحتويه ويجسده ويسجل نبضه المفيد ، في اطار التراث الفكري البشرى ، لحساب الحياة ومسيرة الحياة . ومن ثم نستشعر أن اسقاط أو اغفال الفكر الجغرافي العفوى غير المكتوب ، في المرحلة الطويلة السابقة لابتكار وسائل التسجيل والتعبير عن اجتهاد الانسان ، يجب أن يكون مرفوضاً . وصحيح أننا نفتقد أبعاد وأعماق هذا الفكر الجغرافي العفوى ، وهو بسيط . ولكن الصحيح أيضاً أننا لا نفتقد الاحساس بماهيته وجوهره ، ولا ننكر جدواه ونتائجه واجتهاده في خدمة أهداف التعايش مع الواقع الطبيعي في أي مكان على الأرض .

ولئن اتفق الجغرافيون على أن مسيرة الفكر الجغرافي الحقيقية ، هي المسيرة التي تبدأ مع بداية التسجيل والكتابة ، فلا ينبغي أن ننكر الفكر الجغرافي العفوي ، الذي يمثل الارهاص المبكر الذي هيا واعد وجهز لهذه المسيرة . بل لا يجب أن نتنكر للتصور الذي يستشعر العلاقة بين ميلاد الحياة وميلاد الفكر الجغرافي . وكيف يمكن أن نتنكر لهذا التصور والعلاقة حتمية ، ووليدة الاستجابة للحس الجغرافي الذي

حفز التدبر واستنفر التفكير ، لكى يظاهر ويعدم وينصر إرادة التعايش مع الواقع الجغرافى ، فى أى مكان ، وفى كل مكان ، بل وكيف يمكن أن ننكر أو نتنكر لماهية وجدوى الفكر الجغرافى العقوى ، وهو قطاع من كل الفكر الانسانى الذى اقترن بوجوده على الأرض . وقد تولى تأمين هذا الوجود وترشيده فى أحضان الواقع الجغرافى فى أى مكان . والتعايش مع الواقع الجغرافى فى المكان ، وتطويع المكان للحياة وتطويع الحياة للمكان ، وترشيد التحرك من المكان إلى المكان الآخر ، كلها من بين أهم العلامات والأدلة المادية ، التى لا تكذب وهى تدحض انكار الفكر الجغرافى الحياة .

هذا ، ولا ينبغى أن ننكر أيضاً أن الحس الجغرافى الذى حفز التدبر ونشط التفكير ، كان له فى بعض المواقف ديناميكية الفعل ، وله فى بعض المواقف الأخرى ديناميكية رد الفعل . وهذا معناه أن ديناميكية الفعل أو رد الفعل ، قد اشتركا معاً فى ولادة الفكر الجغرافى العفوى فى أبسط صورة . ولا يجب أن نتنكر لفعل ورد فعل بنى على استخدام الحس الجغرافى ، وهو يلتقط ويجمع أوصال الصور الكلية للمكان ، ويوجه الفكر فى الاتجاه الجغرافى . وكيف يمكن أن ننكر أو نتنكر لديناميكية الحس الجغرافى وفاعليته ، فى مواجهة المواقف التى نتنكر لديناميكية الحس الجغرافى وفاعليته ، فى مواجهة المواقف التى تعترض حركة الحياة ، وتستوجب التدبر والتفكير الذى يظاهر ويدعم انتصار مشيئة الحياة ؟ بل وكيف يمكن أن ننكر أو نتنكر لديناميكية وفاعلية الحس الجغرافى ، وهو يوجه ويحفز ويوسع دائرة الفكر الجغرافى ، لكى يسعف الحياة فى المكان ، ولكى يكترث بالدعم الأنسب الجغرافى ، لكى يسعف الحياة فى المكان ، ولكى يكترث بالدعم الأنسب للتعايش فى المكان فى أضيق دائرة تحتوى الانسان ، أو فى أوسع دائرة تحتوى الانسان ، أو فى أوسع دائرة تحتوى الناس كل الناس فى أرجاء الأرض ؟

فى اعتىقادى – على كل حال – أنه ينبغى أن نضيف المرحلة التى عاش فيها الفكر الجغرافي العفوى في ضمير الانسان حصاداً يبصر الحياة ، إلى مسيرة الفكر الجغرافي التي حفظ حصادها التسجيل على المدى الطويل ، من وقت أن عرف الانسان الكتابة إلى الوقت الحاضر.

وصحيح أن افتقاد وسائل التسجيل ، قد أضفى ملامح هذا الفكر الجغرافي العفوى ، رغم أنه رفيق عمر الانسان منذ ميلاد حياته على الأرض . وصحيح أن حصاد هذا الفكر وجدواه قد أظهر دوره الوظيفى ، وهو يبصر ويرشد وينصر إرادة الحياة في أحضان المكان على الأرض . ولكن الصحيح أيضا أن الفكر الجغرافي الذي حفظه التسجيل وأعلن عن جدواه ، وليد شرعى للفكر الجغرافي العفوى ، وأدائه الوظيفي في رفقة عمر الحياة وانتصارها في أي مكان . وفي أي من المرحلتين اللتين عاش فيهما الفكر الجغرافي غير المكتوب والمكتوب ، لا نفتقد في مغزاه ومرماه وحدة الهدف ، تلك التي تمثلت دائمًا في اطار خدمة المعرفة بأي مكان ، لحساب الحياة وانتصار وجودها في كل مكان .

وفى المرحلة الطويلة التى عاش فيها الفكر الجغرافي العفوى في ضمير الانسان حصاداً وخبرة وفاعلية تبصر الحياة ، كان التدبر والتفكير اجتهاداً وفريضة والتزاماً من شأن كل انسان ، وهو يعايش الواقع الجغرافي في أي مكان ، ويحقق الانتصار لحسابه الشخصى أو لحساب الحياة في كل مكان ، وهذا معناه أن نفتقد في هذه المرحلة الطويلة وضوح رؤية خط سير المسيرة الفكرية ، وأن نفتقد الصفوة المتخصصة ، التي تنكب على التفكير ، وتتولى اثراء هذه المسيرة ومعناه أيضاً أن استشعار وتلمس ثمرات الاجتهاد الذي يصر الانسان في مواجهة الواقع الجغرافي وتصدياته وضوابطه ، أهم وأجدى من تحرى كنه وماهية الفكر الجغرافي وتصدياته وضويه في مرص جني هذه الثمرات لحساب الانسان .

وفى اعتقادى أيضاً ، أن تطور هذا الفكر الجغرافى فى هذه المرحلة الطويلة ، كان تطور) بطيئًا ومتأتيًا ، بقدر ما كان منطقيًا ومفيداً . وكانت مسيرة هذا التطور البطئ تدب فى رفقة الانسان ، وتلبى حاجته فى الاتجاه الصحيح . وصحيح أن ولائة الحياة البشرية على الأرض كانت نقطة بداية ، لكى تبدأ وتتحرك هذه المسيرة الفكرية ، وتتولى ترشيد الانسان فى المكان المعين . وصحيح أن هذا الفكر الجغرافى قد بصر الانتشار ، والاستيطان فى أنحاء متفرقة على امتداد الأرض . ولكن

الصحيح ايضاً بعد ذلك كله ، أن هذا الانتشار الاستيطاني في الأقاليم المتنوعة ، وما بني عليه من مواجهة أعباء التنوع في الواقع الجغرافي من اقليم إلى اقليم آخر ، كان من أهم الدوافع أو الحوافز التي أسهمت في تطوير وإثراء هذا الفكر الجغرافي العفوي .

وهكذا ينبغى أن نستشعر جدوى الصحبة ، بين الانسان والفكر الجغرافى في رحلة عمر الحياة . كما ينبغى أن نبنى على هذه الجدوى حقيقتين هامتين . ومن شأن هاتان الحقيقتان صياغة الاطار الذي يحدد أبعاد هذه الصحبة المثمرة . وتتمثل هاتان الحقيقتان في :

أ- أن طلب الحياة وتأمين الحياة وصياغة التعايش مع الواقع الجسغرافي في أي مكان على الأرض ، قد اتخذ من الملاحظة بالعين والاستشعار بالحس ، قاعدة للتدبر والتفكير ، وأن التدبر والتفكير قد أطلق عنان الفكر لكي يتجه ويحلق في الاتجاه الجغرافي ، وهو يتحمل مسئوليته قبل الحياة وترشيدها .

ب- أن هذا الانطلاق الذي تأتى استجابة لحسن الصحبة وامتثالاً لإرادة الحياة ، قد أسفر عن حصاد فكرى جغرافي مفيد ، وقد انتظم هذا الحصداد الذي تمثل في مكاسب وثمرات في مسيرة فكرية ، يشوبها الغموض ، ولا ينبغي أن نبحث عن وقع أو بصمات خطواتها الوئيدة . ومن الأفضل أن نحصى جدواها ، وأن نتبين كيف شدت أزر الحياة وكيف سددت خطواتها في أي مكان على الأرض .

هكذا نقول أن مسيرة حركة الحياة ، قد باشرت الاهتمام بالمعرفة الجغرافية ، في المكان والزمان ، بل قل لقد فجر هذا الاهتمام ، بالمعرفة الجغرافية شيئاً من التفكير الجغرافي ، الذي يجسد اعمال العقل ، في تدبر المدركات الجغرافية . وما من شك في أن هذا التمعن والتفكير ، قد بحسر ورشد ، قدرات الانسان على الابداع ، لكي يبتدع قوة الفعل الأنسب للتعامل مع الطبيعة وخواصها ، دون الوقوع في أسر التبعية لها ، وضياع حق سيادته على خواص ومواصفات الطبيعة ، على صعيد الأرض .

هذا وفي وسعنا أن نتبين خواص هذا التفكير الجغرافي ، الذي باشره الانسان على الدي الطويل ، وهو يخطو خطواته المتأنية في

المرحلة العتيقة ، التي عاشها وهو يتعايش أو وهو يتعامل مع الطبيعة ، دون أن يمتلك اسباب السيطرة على الانتاج ، وتتمثل هذه الخواص في:

أولا: كان هذا التفكير الجغرافي تفكيرا ، يتأتى بشكل تلقائي أو عفوى . بمعنى أن الانسان لم يتعمد مباشرة هذا التفكير ، أو التمعن في مدركات جغرافية بعينها . وقل أنه كان من شأنه أن يواجه للنظور الجغرافي الطبيعي ، على صعيد الأرض ، أو على صعيد قبة السماء . وتشد المدركات الجغرافية انتباهه . وكان هذا الادراك الذي استوعبته الحواس ، هو الذي استرعى الانتباه ، وفرض على الانسان شيئًا من التحدى . وكان من شأن هذا التحدى أن يستنفر قدرات الانسان العقلية ، التحدى . وكان من شأن هذا التحدى أن يستنفر قدرات الانسان العقلية ، ما تعبر عنه ، أو ما تتحدث عنه المدركات الجغرافية ، واستيعاب التي عاينها واقترب منها ، واستوجب أمر الحياة التعامل الايجابي معها، بل قل إنها المصادقة البحتة ، هي التي كانت تضع المنظور الجغرافي ، أمام أعين وحواس الانسان في المكان والزمان . وتكون هذه المصادفة أمام أعين وحواس الانسان في المكان والزمان . وتكون هذه المصادفة مسئولة عن تلقائية التفكير الجغرافي أو عفويته ، في المكان والزمان .

ثانيا: كان هذا التفكير الجغرافي تفكيرا ، يتسم بالخصوصية الذاتية . بمعنى أن الانسان وهو يحيا في شكل قوامه ، التفرد في أطار الأسرة ، قد باشر هذا التفكير الجغرافي لحسابه الخاص . وتغطى هذه الخصوصية مصلحة الانسان ، وهو مسئول مسئولية متبادلة بين الزوج والزوجة ، ومسئول مسئولية مشتركة ، قبل أطفال الأسرة ، وتعنى هذه الخصوصية فيما تعنى ، تباين توجهات هذا التفكير الجغرافي ، وهو مستغرق في الذاتية . كما تعنى هذه الخصوصية شيئا كثيرا من التنوع ، في جنى ثمرات هذا التفكير الجغرافي ، وهو بقي تباين حتمًا من مكان إلى مكان آخر ، ومن زمان إلى زمان آخر ، وقل تبين عده الخصوصية الذاتية ، ما بقى وجود الانسان ، وهو يحيا في تفرد حقيقي ، في اطار الأسرة كيانا اجتماعيا بسيطا .

ثالثاً : كان هذا التفكير الجغرافي تفكيراً ، يجسد رصيناً أو تراثاً غير مكتوب . بمعنى أن الانسان وهو صاحب هذا التراث الجغرافي

المهم ، كان لا يمتلك اللغة المشتركة ،ولا الأبجدية التى تسعف تدوين ، أو تسجيل هذا الرصيد . وقل أن هذا الرصيد كان مستغرقاً فى الذاتية ، إلى الحد الذى استغنى عن أن يكون مكتوباً أو مسجلاً . وريما اعتمد الانسان على الحافظة والذاكرة ، التى تمتع بها فى حفظ ما يستحق أن يحتفظ به من حصاد ، أو من نتائج هذا التفكير الجغرافى . كما كان فى وسعه أن يورث رصيد هذا التراث ، من جيل إلى جيل أشر ، من غير أن يكون مسجلاً أو مكتوباً .

وقل أن حصاد هذا التفكير الجغرافي ، وهو الذي تأتي بتلقائية ، واستغرق في الخصوصية ، وكان غير مكتوب ، قد ألهم الانسان حسن التعامل مع المدركات الجغرافية التي عاينها . ونضرب المثل الذي يجسد كيف أدرك الانسان النار ، وريما خاف منها لأول وهلة ، كما خاف منها الحيوان . وفي الوقت الذي يبقى الحيوان خائفاً من النار ، ويفر منها ولا يقترب منها ، عاد الانسان فاقترب منها بمهارة ، وعمل على استثناسها والتعامل معها والانتفاع بها . وقد أصبح في وسعه أن ينتفع بها نوراً وأن يتخد منها الدفء ، وأن يستخدمها في طهى الطعام ، وفي استخلاص المعدن ، وفي صناعته . وما زال الانسان متعاملاً مع النار ، لكي ينتفع بها ، وهو في نفس الوقت يروضها ، ويعرف كيف يتقى خطرها .

وبهذا النطق الموضوعي ، ينبغي أن نستشعر كيف كان حصاد الفكر الجغرافي العفوى اضافة وابداعًا ، في قاعدة تراث الانسان على الأرض . كما ينبغي أن نتصور كيف أصبحت اللبنات في هذه القاعدة أساسًا ، ومقدمة لاضافات وابداعات الفكر الجغرافي المكتوب التي تسجل وقع خطوات المسيرة الفكرية انتصاراً لإرادة الحياة في كل مكان وهذا معناه أن الفكر الجغرافي المكتوب لم يبدأ من فراغ . ذلك أنه من غير شك استمرار للفكر الجغرافي غير المكتوب ، وصحيح أننا نفتقد القدرة على تسجيل العلاقة ، بين فكر جغرافي مبهم ، وفكر جغرافي جلى . ولكن الصحيح أيضا أن الفكر الجغرافي الجلى الواضح ، هو وليد الفكر الجغرافي ما خفي علينا منها وما ظهر ، كانت رفيقة عمر الحياة على الأرض .

# الفصل الأول فجر الاجتهاد الجغرافي القديم

- الحضارات القديمة وصناعة الفكر الجفرافي
  - الاجتهاد الجفرافي المسرى
  - الاجتهاد الجغرافي البابلي
  - ه الاجتهاد الجغرافي الفينيقي
  - ه الاجتهاد الجغرافي الفارسي

# الفصل الأول فجرالاجتهاد الجغرافي القديم

فى العصر الحجرى الحديث ، كان التحول الذي أنهي أرضاع ، عاشها التفكير الجغرافي غير المكتوب التلقائي ، المستغرق في الخصوصة الذاتية ، لكى تبدأ الأوضاع الجديدة التي يسرت ، تسجيل التفكير الجغرافي القديم المكتوب ، وقل أن هذا التحول قد تمثل في التغيير الذي استجد ، وأتاح للانسان أن يباشر الانتاج الاقتصادي ، ويسيطر على مقوماته ، وبناء على هذا الوضع الذي استجد ، كان التوجه المباشر إلى انهاء التفرد الذي عاشه الانسان في اطار الأسرة ، إلى التوحد والترابط الذي أدخله في نسيج المجتمع الكبير المركب .

وفرض هذا التداخل في توليفة المجتمع ، أن تخيم عليه روح المصلحة المشتركة . ومن ثم كان التوجه إلى مباشرة الانتاج ، وتقسيم العمل على أفراد المجتمع ، كل لما هو ميسر له . وتحت مظلة المصلحة المشتركة ، والتنعم بالدفئ الاجتماعي ، كان مشوار صناعة المدنية ، في اطار خصوصية اجتماعية اقليمية . وأقرز هذا التوجه النظام ، الذي كفل ضبط أيقاعات حركة حياة المجتمع الشعب أو الأمة . كما أنجز صناعة اللغة التي يسرت أو أتاحت التفاهم والتعاون والتكامل ، وهو الذي جاوب ورسخ المصلحة ، بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والحضارية المشتركة. وأبدعت المدنية الكتابة واصطنعت حروف الأبجدية ، لكي يتسنى التسجيل والتدوين والكتابة .

وقل أن الكتابة والأخذ بالتدوين والتسجيل ، ابداع وابتكار في غاية الأهمية . وأعلن هذا الابداع عن تطلع الانسان وجاوب اهتماماته ، وهو صاحب هذه الاضافة حتى أصبح في وسعه ، رصد وحصر وصيانة تراثه والابقاء عليه ، وتأمينه وتوريثه لحساب تعاقب الأجيال ، ومسيرة حركة الحياة . ومن الطبيعي أن نستشعر جيداً كيف هيا هذا الابداع ، الوعاء الذي احتوى وحافظ على حصاد ، أو محصلة الفكر الجغرافي .

.وقل أسفر هذا الاحتواء ، عن تحديد معالم الخط السليم ، الذي سارت .فيه المسيرة الفكرية الجغرافية -

هكذا ندرك بالضرورة كيف أنهى ابداع أو ابتكار أساليب الكتابة والتحوين بالكلمة ، أو بالصورة ، مرحلة طويلة عاش فيها الفكر المغزافي ، وهو تلقائي ومبهم وغير مكتوب ، ومستغرق في بحور الخصوصية الذاتية الضيقة . وهذا معناه أن نقطة التحول كانت مثيرة وفعالة ، وتستحق الاهتمام ، لأنها هي التي كفلت ويسرت بداية مرحلة جديدة التفكير الجغرافي ، ولأنها هي التي كفلت وطورت الاجتهاد الجاد الذي تولى مسئولية هذا التفكير الجغرافي وترسيخه ، لحساب حركة الطياة في شكلها الاجتماعي المركب .

وفي اعتقادي أن هذه المرحلة الجديدة ، لا يمكن أن توصف أنها تجسد بداية مسيرة الفكر الجغرافي ، لأنها من غير شك ، تتمم مسيرة التفكيير الجغرافي غير المكتوب ، بمعنى أن المدونات أو التسجيلات التي جسيدت الاهتمام بالمعرفة الجغرافية ، وتوجه الانسان لاستيعاب هذه المعرفة الجغرافية والتفكير فيها ، تعلن عن اهتمام جغرافي لم يبدأ فيجأة ، أو لم يبدأ من فراغ . ولولا أن تعود الانسان على طلب المعرفة الجغزافية ، والتمعن والتفكير في فحواها ، لما توجه في أول خطوة كان يخطوها وهو يرسخ قواعد مدنيته ، إلى تسجيل اهتماماته الجغرافية بقصد المحافظة على رصيده منها ، وعدم الاستعداد للتفريط فيه .

وفى هذه المرحلة التى استجدت ، ينبغى أن نتبين كيف تبنى الانسان بعناية والحاح ، مهمة الاجتهاد والتدبر والتفكير الجغرافى . بل قد كيف تفرغ فريق معين وتتناول أمر هذا الاجتهاد ، ومباشرة الاهتمام بالتفكير الجغرافى فريق معين من زمرة المفكرين . وهذا أول مظهر من مظاهر التغيير ، فى مسألة التفكير الجغرافى ، وافراز حصاد هذا الاهتمام . وتلك نقطة بداية فى التخصص ، والتزام المتخصص بالاجتهاد والتدبر ، والتمعن ومباشرة التفكير فى المنظور الجغرافى الطبيعى ومكوناته .

وقل صحيح أن حصاد وثمرات هذا الاجتهاد الفكرى ، كان مشاعاً

لحساب المصلحة المشتركة ، التي لملمت ونسقت ايقاعات وجود وأوضاع حركة الحياة وترابطها الاجتماعي . ولكن الصحيح بعد ذلك كله، أن ولاية أمر هذا التراث الفكرى ، التي جسدت اجتهاد الفريق المتخصص كانت مسئولية ثقيلة . ولقد سلك الاجتهاد الجغرافي كل الدروب ، التي أتاحت ويسرت المعرفة الجغرافية . وكانت بعض هذه الدروب مسدودة أحيانًا ، حتى كان التخبط الذي شوه أو ضيع بعض أهم الحقائق الجغرافية . بل قل ربما ضاعت هذه الحقائق ، في زحمة توسيع دائرة المعرفة الجغرافية ، والانبهار بالعجائب والغرائب على صعيد الأرض .

## الحضارات القديمة وصناعة الفكر الجغرافي:

هذا وفى مرحلة طويلة ، نعرف بشئ كبير من وضوح الرؤية متى بدأت وكيف بدأت ، نستشعر اجتهاد الانسان ،وهو يتحسس مكانه فى الأرض ، ويتعرف على الواقع الجغرافى من حوله . وقد نستشعر أيضاً، كيف تطلع الانسان بكل الاجتهاد إلى تحسين مستوى تعايشه ، وهو يتطلع إلى قبة السماء ، ويود لو اخترق الحجاب وأحاط بالكون علماً . ويتطلع إلى تطويع الأرض والواقع الجغرافى فيها لإرادة حياته ، فى أحضان مساحات واقطار وأوطان من حول حوض البحر المتوسط الشرقى .

وكان من الطبيعى أن يتأتى ذلك الاجتهاد في تلك المساحات والأوطان ، التى شهدت الانسان هو يفجر ويصنع الحضارات . وما من شك في أن ابداع وسائل التدوين والكتابة والتسجيل قد أتاح للانسان أن يسجل ابداعه وأن يدون تراثه ، وأن يكتب خلجات فكره ، بقدر ما أتاح للخلف أن يرث ويستوعب ، وينتفع بتراث السلف ، وأن يتحمل هذا الخلف أمانة التطوير والاضافة والتجديد . وهذا معناه أن بدأ تزود الانسان براد حضارى مفيد ، وما من شك في هذا الزاد الحضاري المفيد ، قد وضع الانسان في الموضع الذي أثار فيه شهية متفتحة ورغبة متعطشة ، للمعرفة بالأرض من حوله ، واستطلاع سبل دعم وتحمين نمط وتوجهات الحياة فيها .

وينبغي أن نذكر بداية ، كيف حرر التقدم الحضاري حاجة الانسان

آنذاك من منطق الاكتفاء الذاتى ، وكيف أطلق تطلعه إلى صيغة من صيغ التكامل . بين المكان والمكان الآخر ، وما من شك في أن هذا التطلع الذي حفز التحرك من المكان إلى المكان الآخر ، واخترق حاجز المساقة بينهما ، قد أسفر عن استشعار حقيقي لمعنى ومغزى وصدى التباين والتنوع بين الأوطان . وهذا معناه أن التقدم الحضارى ، الذي بني على الاستقرار والاستيطان في أوطان معينة ، بعد أن طوع الواقع الجغرافي فيها لحياته وطوع حياته فيها للواقع الجغرافي ، قد صعد فرص إقامة وترسيخ ، وطوع حياته بين الناس في أوطانهم حرباً وسلماً .

وعندئذ حمل هذا التصعيد مسئولية توسع دائرة رؤيته للأرض ، توسيعًا كبيراً ، وأطلعه على مدى ومعنى وجدوى التباين بين الواقع الجغرافى الذى يميزكل وطن من هذه الأوطان ، وكانت بالضرورة دعوة استقطبت اجتهاد الانسان ، وفرضت عليهم تقصى الحقائق واستيعاب التباين ، واستطلاع ماهية التنوع الجغرافى من مكان إلى مكان أخر .

هكذا استوجب أمر الحياة في مواطن الحضارات القديمة الاهتمام بالواقع الجغرافي ، في دائرة اتسعت مع اتساع وتصاعد اختراق حاجز المسافة في أنحاء الأرض من حولها . كما استوجب أيضاً وضعه في اطار التدبر والتفكير والاجتهاد الباحث عن مزيد من المعرفة الجغرافية ، وعندئذ نبغ بعض الناس في هذه المواقع في تجسيد رؤيتهم الجغرافية . وتفوق من بين هؤلاء صفوة تفرغت وأخذت على عاتقها مسئولية الاستغراق في التدبر والتفكير الكاشف لأبعاد المعرفة الجغرافية . وكان هدف هذه الصفوة التي أسفرت عن شكل فج من أشكال التخصص ، هدفًا واضحًا ، تمثل في الاحاطة بالأرض علمًا ، والتعرف على خصائصها جملة ، والكشف عن أنماطه انتفاع الناس بها ضمناً ، في كل مكان عاينوه أو استمعوا للرواية عنه ، كما تمثل في هذا الهدف في تجسيد هذه المعرفة والتعبير عنها ، بالكلمة أو بالصورة ، وتوصيلها أي غيرهم من الناس واشباع نهمهم إليها .

وقبل أن نبحث عن اجتهاد هذه الصفوة ، وقبل أن نتقصى حقيقة

هذا الاجتهاد الجغرافي . وقبل أن نسبر غوره ونقوم أهم متائجه . يجب أن نذكر كيف أن المرحلة التي عاشتها مسيرة الفكر الجغرافي من خلال اجتهاد هذه الصفوة سعياً وراء المعرفة بالأرض ، وبحثًا عن الحقائق الجغرافية كانت مرحلة شاقة . وقد واجه الاجتهاد حاجز للسافة ، وكان عليه أن يسخر الوسيلة لاختراق هذا الحاجز بين المكان والمكان ، لكي يؤدي دوره الوظيفي . كما واجه مشقة الرحلة وتمويلها وتهيئة أسباب ودواعي الانفتاح على الناس ، والتعامل معهم وجني ثمرات التفتح لحساب المعرفة الجغرافية .

هذا وكان من الطبيعي أن يجني الاجتهاد حصاداً ، وإن يكون هذا الحصاد اضافة ، تنمى العرفة بأنصاء الأرض . ولكن كان من الطبيعي أيضاً أن تتحقق هذه المكاسب ببطء شديد ، وعلى مدى زمنى طويل . ومن شأن هذا الحصاد ، الذي تأتى على المدى الطويل ، والذي فتح الباب لزيادة رصيد المعرفة الجغرافية ، أن يتمثل في شقين كبيرين . وقد ركسز الشق الأول على الأرض ، وتطلع الشق الثساني إلى الكون الذي يحتوى الأرض . وانشطار الاجتهاد إلى هذين الشقين كان انشطارا منطقياً وموضوعياً . بل لعله كان من وراء الاجتهاد المتوازى ، الذي انكب كل فريق منهما على الشق الذي شد اهتمامه وأثار أو استنفر فكره .

وعن الاجتهاد الذي انكب على دراسة الأرض ، نذكر كيف اهتم بالمعرفة الجغرافية في اطار ثلاث دوائر متداخلة ومتكاملة ، وانصب الاجتهاد الجغرافي في المدائرة الأولى على توسيع دائرة المعرفة بالأرض على المستوى الأفقى ، من حول مواطن الحضارات القديمة ، والاحاطة بمدى التباين الجغرافي بين المكان والمكان الآخر . وفي الدائرة المعرفة الثانية ، كرس الاجتهاد الجغرافي اهتمامه بتوسيع دائرة المعرفة بالناس في اطار الأوطان المتنوعة ، ورصد اختلاف الوانهم والسنتهم وأنماط وأساليب حياتهم ، وركز الاجتهاد الجغرافي في المدائرة المثالثة على رؤية واستيعاب مدى التنوع في أساليب التفاعل بين الناس والأرض ، وعلى رصد مدى التنوع والتباين اجتماعيًا واقتصاديًا ، بين الناس والأرض ،

وعر الاجتهاد الذي تفرغ لدراسة الكورى، مذكر كيف اهتم بالتطلع الى قبة السماء ورصد الأجرام في أنحاثها ، في اطار ثلاث دوائر متداخلة ومتكاملة . وانصب الاجتهاد في الدائرة الأولى على متابعة حركة الشمس وحركة القمر ورصد مرور الوقت الذي تستغرقه هذه الحركة ، وصولاً إلى ابداع التقويم وحساب الزمن . وفي الدائرة الثانية كرس الاجتهاد الجغرافي اهتمامه بمتابعة الأجرام السماوية وانتقال الشمس من حين إلى حين ، وتغيير أوضاع الأجرام وصولاً إلى رصد الأبراج والربط بينهما ويين أحوال الناس على الأرض وحظوظهم . وركز الاجتهاد الجغرافي في الدائرة الثالثة على تقصى أوضاع الأجرام السماوية في الكون ، واستشعار مكان الأرض ومكانتها في هذا الكون وصولاً إلى أنها تحتل قلب الكون .

وربما كانت المعرفة في اطار أي دائرة من دوائر البحث – أنذاك – سطحية ومن غير عمق مشبع . وربما كانت الاضافات تدون أو تكتب ، من غير أن يتوخى الكاتب الدقة ، أو من غير أن يلتفت إلى تقصى الأسباب التي تفسر تفسيراً مقنعاً ـ ومع ذلك فهو حصاد نقبله على علاته ، ولا يستحق أن نجادل تحسباً لبيان مدى صدقه أو كذبه . وكيف نجائل وكيف لا نقبله ، وهو يمثل الاضافة نالتي اشبعت حاجة الانسان أنذاك إلى المعرفة الجغرافية بالأرض من حوله ، أو بالكون الفسيح من حول الأرض . وهو بأي المقاييس حصاد الثرى رصيد الانسان من المعرفة ، وجاوب تطلعه إلى الانفتاح على الكون ومكانة الأرض فيه ، أو الانفتاح على الأرض ونبض الحياة في الأوطان المتنوعة .

هذا ، وقد اشترك فى جمع وتكوين هذا الرصد الذى امتلأت به جعبة الفكر الجغرافى المكتوب فى ذلك الوقت المبكر ، نفر كثير من الرجال المجتهدين من مصر وبابل والفرس والهند وغيرها من بلدان ، على امتداد زمن طويل . ولم تكن – بكل تأكيد – ثمة مناهج أو معايير متفق عليها ، لكى يتوافق اجتهاد العاملين فى الحقل الجغرافى توافقاً فكرياً مقبولاً أو مقنعاً ، وهم بصدد جمع الحصاد وتسجيل الرصيد الجغرافى ، وما من شك فى أن الأمر كله قد خضع – أنذاك – لمدى

اقتناع كل مجتهد من المجتهدين في حقل العمل الجغرافي وما من شك في أن حصاد كل مجتهد من هؤلاء المجتهدين ، قد أضاف شيئاً إلى رصيد المعرفة الجغرافية ، ولعلهم أسهموا جميعًا في اشباع نهم الناس إلى المعرفة الجغرافية ، وارضاء تطلعهم إلى كشف النقاب عن المجهول ·

وينبغى أن نفطن إلى أن الاجتهاد فى طلب المعرفة الجغرافية عن الكون ومكان الأرض فيه ، قد تأتى من خلال معاينة السماء والتطلع إلى حركة الأجرام فيها ، طلبًا لشكل من أشكال ادراك المجهول عن هذه الحركة . وهذا معناه أن الرصد بالعين المجردة من مواقع منتخبة كاشفة لقبة السماء ، قد أسعف هذا الاجتهاد ويصره بجدوى الانفتاح ومتابعة التغير فى مواقع الأجرام ، ومعناه أيضًا أن معاينة السماء ومطالعة التغير فى حركة الأجرام ، قد شد اهتمام الاجتهاد إلى المجهول وحفزه إلى كشف النقاب عنه ، على اعتبار أنه الهدف الأساسى الذى تطلبه المعرفية الصغرافية استجابة لارادة الحياة .

وينبغى أن نفطن مرة أخرى إلى أن الاجتهاد في طلب المعرفة الجغرافية عن الأرض والناس ، قد تأتى في اطار ادراك حقيقة وحدة الأرض ووحدة الناس ، ومن خلال حركة بعض الناس طلبًا لشكل من اشكال التعامل مع غيرهم من الناس . وهذا معناه أن الحركة سواء أشكال التعامل مع غيرهم من الناس . وهذا معناه أن الحركة سواء كانت سلمية بناءة أو عدوانية هدامة ، كانت من وراء الانفتاح الذي أسفر عن حصاد لحساب المعرفة الجغرافية . وما من شك في أن خطوات التقدم الحضارى في أقطار بعينها ، قد حفزت الحركة السلمية لحساب الحصول على انتاج معين من قطر معين . وما من شك أيضا في أن صيانة التقدم الحضارى في أقطار بعينها ، قد حفزت الحركة السلمية لحساب الحصول على انتاج معين من قطر معين . وما من شك أيضًا الحركة العدوانية لحساب ردع العدوان المغير عليها من قطر أو أقطار معينة مجاورة ، وفي أي من هاتين الحالتين يفتح التحرك لهدف أساسي معينة مجاورة ، وفي أي من هاتين الحالتين يفتح التحرك لهدف أساسي الباب ، لكي يصبح استطلاع المكان وجمع المعلومات لحساب المعرفة الباب ، لكي يصبح استطلاع المكان وجمع المعلومات لحساب المعرفة الباب ، لكي يصبح استطلاع المكان وجمع المعلومات لحساب المعرفة الباب ، لكي يصبح استطلاع المكان وجمع المعلومات لحساب المعرفة

ورحلة في ركب التحرك السلمى البناء لحساب شكل مبكر من اشكال التجارة والتبادل التجارى ، أو في ركب التحرك الحربي العدواني الهدام لحساب الغزو أو التصدى للعدوان وردعه ، في البر أو في البحر ، يمكن أن تسعف الاجتهاد في طلب المعرفة الجغرافية عن الأرض والناس، ولكن الرحلة التي تتصدى أصلاً للكشف الجغرافي تكون هي الأفضل في خدمة المعرفة الجغرافية . ومما لا شك فيه أن هذا النوع من الرحلات لم يكن هناك استعداد له في ذلك الوقت . بمعنى أن التسجيل الجغرافي وجمع المعلومات قد اعتمد على الرحلة التابعة . بل ربما انبرى نفر من الذين عمل في ركب التحرك الصربي لأداء النين عمل في ركب التحرك السلمي، أو في ركب التحرك الحربي لأداء مهمة العمل الجغرافي . وربما تمثل هذا الأداء في رواية أو حكاية ما استرعى انتباهه ، لكي يتلقفه المجتهدون ويسجلونه لحساب المعرفة الجغرافية .

وبصرف النظر عن شكل الرحلة ، ويصرف النظر عن مدى الصدق فى الرواية التى أسفرت عنها الرحلة ، ينبغى أن نستشعر كيف فتحت الرحلة ، وهى برية تضرب فى دروب الأرض ، أو وهى بحرية تطوع البحر وتركبه ، باب المشاهدة والمعاينة والملاحظة فى انحاء من الأرض ، وصحيح أن الرحلة اسقطت حاجز المسافة ووسعت دائرة الرؤية والمعاينة ، وأتاحت فرص التزود وجمع المعلومات ، وأسهمت فى زيادة رصيد المعرفة الجغرافية . ولكن الصحيح أيضاً أن هذه الرحلات الجماعية ، قد وسعت مصادر الرواية والقصص ، وهيأت فرص الجماعية ، قد وسعت مصادر الرواية والقصص ، وهيأت فرص الجغرافية، ويثريها .

هذا ، وكان من شأن المجتهدين الذين اشتركوا من خلال المعاينة او من خلال الاستماع إلى الرواية في جمع المعلومات ، لحساب المعرفة الجغرافية أن ينكبوا على تسجيل اجتهادهم والتعليق عليه . وقد فعلوا ما يجب أن يفعل كبداية مبكرة في حقل التسجيل الجغرافي ، وأقلحوا في اثراء المعرفة الجغرافية ، واثارة التدبر في بعض الحقائق الجغرافية. وهذا الاجتهاد الجغرافي مشكور ، لأنه يعبر عن استجابة للتطلع

الموضوعي إلى دراسة الأرض ، والتعرف على الناس وأنماط حياتهم في المضانها ، ولأنه استوعب أهم المضامين التي تخدم إرادة الحياة -

ولا ينبغى أن نتوقع بداية التسجيل الجغرافي من غير أن يستغرق في وصف سطحي عام ، بالأسلوب الذي يشبع رغبة الناس في المعرفة البغرافية بمسلحات وإقطار وإقاليم من الأرض . كما ينبغى أن نتوقع ممارسة التسجيل الجغرافي الكاشف عن أهم مضامين دراسة الأرض، من غير عرض وتركيز على الصور الغريبة التي لفتت الانتباه ، وأشبعت حاجة الناس للتفكير والتدبر في الجهول . كما لا ينبغى أن نتوقع عرض التسجيل الجغرافي الكاشف عن مضامين دراسة الأرض وحياة الناس فيها ، من غير الخلط بين السرد التناريخي والتصوير الجغرافي ، أو من غير الخلط بين السرد التناريخي والخرافات في جانب والحرافات في جانب ، والحقيقة والواقع في جانب آخر .

وهكذا أوردت المعرفة البغرافية التي اسنفر عنها التسبيل الجغرافي حسورا مشعوفة عن كثير من الاتحظار اللتي بخلت في اخار الاجتهاد المعتبيق وقد نجد في ذلك التصعوير حشوا من الخبراف المرافعات والاسناطير والغرائب التي تفسيد في كشير من الأحبيان معني ومغرى التعبير البغرافي وبلالته المفيدة وكانت الاضافئات في بعض الأحييان غاية في الغرابة الأنها نبعت في حقيقة الأمر من صميم المعتقدات الدينية العتبية أو البائدة الكي يستجب التصوير المغرافي لفضول الناس وانفم اسهم في الخرافة وانبهارهم بالعجائب والغرائب وصحيح أن الخيال الخصب قد لعب دورا هداما وهو يغرق الاجتهاد الجغرافي في الخلط بين الحقيقة والخرافة ولكن الصحيح المفيان الخصب قد تسبب في علمس وجه أيضا أن هذا الخلط الذي أشبع فضول الناس ، قد تسبب في علمس وجه المضيقة المحيدة ، وضدي معالها إلى الحد الذي أخل بالعرض الموضوعي لحسناب العرفة الجغرافية .

ومن غير اطار واضح يحدد أبعاد الاجتهاد الجغرافى ، أو يوجهه فى التجاه سوى ، اشترك نفر كبير من المجتهدين الذين استقطبتهم المعرفة الجغرافية ، فى تسجيل أو تدوين حصاد اجتهادهم ، ومن الجائز أن

شفع بعض هؤلاء الجتهدين التسجيل ، الذي يصور حصاد اجتهادهم بالخريطة أو الصورة التي تمثل امتداداً للاجتهاد الحريص على وضوح العرض الجغرافي ، ولأن الاجتهاد الجغرافي افتقد المنهج ، فقد خضع أمر التسجيل والتدوين الجغرافي كله ، لتصور كل مجتهد وقدرته على استيعاب رؤيته الجغرافية من ناحية ، ولمنطق الواقع الحضاري الذي بث النبض الحيوى في هذا الاجتهاد وحدد أهدافه من ناحية أخرى .

ومن خلال حصاد الرحلات التي أكسبت الاجتهاد الجغرافي فرص المعاينة والملاحظة والمعايشة ، أو فرص الاستماع إلى الرواية والقصة تأتى التسجيل ، الذي أثرى المعرفة الجغرافية مع مرور الوقت . وكانت حاجة التسجيل الجغرافي إلى الرحلة ، لا تعنى فقط الحاجة إلى جسارة الرجل المغامر ، لكي يقتحم المجهول ويسقط الصجاب عنه ، لكنها احتاجت بالفعل إلى الرجل الحصيف صاحب الحس الجغرافي المرهف ، لكي يجنى الثمرة الجغرافية المفيدة ، من خلال اختراق حاجز السافة إلى المجهول من الأرض . وصحيح أننا لا نملك بياناً كاشفاً ينبئ بما كان من أمر هذه الرحلات في صحبة التحرك لحساب التجارة ، أو التحرك لحساب الحرب أحيانًا ، أو بما كان من أمر خروج هذه الرحلات لحساب السفارة أحياناً أخرى . ولكن الصحيح أيضًا أن هذه الرحلات قد بدأت في جملتها من المواقع التي عاشت فيها المدنيات القديمة إلى الأقاليم من حولها . وما من شك في أن المنطق الحضاري ، كان أهم قوة من قوى الدفع التي حفرت الرجل الحصيف ، لكي يخرج في سبيل الاجتهاد الجغرافي ، ولكي يقتحم الجهول وصولاً إلى الاضافة إلى الرصيد الجفرافي .

وبهذا المنطق ، ينبغى أن نتصور أيضًا الفارق الزمنى ، بين بداية الاجتهاد الجغرافى ، وبداية التسجيل الجغرافى . وربما تسبب هذا الفارق الزمنى فى بعض الخطأ أحيانا ، ويعض الخلط أحيانا أخرى . ومن الطبيعى أن نتوقع هذا الخطأ والخلط والغالطة الذى شوه التسجيل الجغرافى بقصد أحيانا ، ومن غير قصد أحيانا أخرى . ومع ذلك فالتسجيل الجغرافى على حرص الاجتهاد الجغرافى على رصيد

جغرافى يضاف إلى تراث الانسان . ومن ثم نستطيع أن نفسر لماذا كانت البداية في أحضان المواقع التي شهدت تفتح ونمو الحضارات القديمة في ثلاثة مواقع رئيسية كبرى هي :

١ – الصين الحقيقية China Proper التي تطوقها الجبال والهضاب
 في المكان القصى من آسيا الشرقية .

٢- الهند الكبرى التى تطوقها الجبال الشمالية والشمالية الغربية وتعزلها في آسيا الجنوبية .

٣ - الأقطار في ظهير حوض البحر المتوسط الشرقي الذي يحتل
 الموقع القلب من جزيرة العالم .

وصحيح أن الحضارات المتفتحة في هذه المواقع قد استقبلت البحر، وتعلمت الملاحة وركوب البحر لحساب الرحلة ، التي خدمت شكلاً أولياً مبكراً من أشكال التجارة الدولية والتبادل التجارى ، وحققت صورة مشرفة من صور الانفتاح على العالم من حولها . وصحيح أن هذه الحضارات قد وجهت بعض الرحلات على الدروب البرية لأهداف تجارية ، استجابة لتصاعد الطلب على سلع ومنتجات من أقطار في غير متناول الرحلات البحرية والبرية قد متناول الرحلات البحرية ، وصحيح أن الرحلات البحرية والبرية قد خدمت أهداف الكشف الجغرافي ، وجمع المعلومات واثراء المعرفة البغرافية . ولكن الصحيح أيضاً أن الموقع الجغرافي كان – بكل تأكيد – من وراء اختلاف حقيقي بين اسهام الحضارات في الصين والهند ، واسهام الحضارات في توسيع دائرة واسهام الحضارات في حوض البحر المتوسط الشرقي في توسيع دائرة المعرفة الجغرافية وتسجيل الاضافات واثراء الرصيد الجغرافية .

ولكى نتفهم ذلك الاختلاف ، نذكر أن موقع الصين والهند من وراء الصاجز التضاريسى الذى يطوقها ، قد تسبب فى اهدار اهم منجزات الاجتهاد الجغرافى . بل يمكن القول أنه كان بحكم الموقع الجغرافى فى المكان القصى المعزول اجتهاداً منطوياً على ذاته ، لأنه لم يجد الفرصة للانفتاح أو للاحتكاك المثمر مع الاجتهاد الجغرافى فى أجزاء أخرى من العالم . أما الاجتهاد الجغرافى الذى انطلق من مواطن الحضارات فى أنحاء من الأقطار فى حوض البحر المتوسط الشرقى ، فقد أسعفه الموقع

الجغرافي وظاهره إلى أبعد الحدود . بل يجب أن نتصور كيف كان هذا الاجتهاد الجغرافي منفتحاً على أوسع مدى ، وكيف استثمر الاحتكاك مم الاجتهادات الجغرافية الأخرى والانفتاح عليها .

ومن المفيد - على كل حال - أن نطالع الاجتهاد الجغرافي الذي وليت أمره الحضارات القديمة في اقطار حوض البحر المتوسط الشرقي، ويكون الهدف أن نتبين كيف سار هذا الاجتهاد الجغرافي في الاتجاه الصحيح ، وكيف أسفر عن اضافات اثرت الرصيد الجغرافي ، ووسعت دائرة المعرفة الجغرافية ، لحساب الانسان . ومن الطبيعي أن نستشعر أبعاد الانفتاح على العالم ، سواء كان لحساب الحرب وردع العدوان وصيانة الوجود الحضاري ، أو كان لحساب السلام وخدمة التجارة واشباع الوجود الحضاري ، وهو يشد أزر الاجتهاد الجغرافي في صحبة التحرك والرحلة ، ومن الطبيعي أيضًا أن نتبن الاسهام الذي قدمه الاجتهاد الجغرافي لارضاء شهوة المعرفة الجغرافية ، ولتهيئة الأساس الذي ارتكز عليه التدبر والتفكير، وبناء قواعد الفكر الجغرافي القديم .

هذا وينبغى أن نحسب حساب الموقع الجغراقى المتاز فى قلب جزيرة العالم النابضة بالحياة ، لكى نتصور كيف كان الواقع الجغرافى والواقع الحضارى فى كل من محصر والعراق والشام ، من وراء كل الحوافز التى فتحت أبواب الانفتاح على العالم من حولها ، ووجهت الاجتهاد الجغرافى لكى يطل على هذا العالم . وصحيح أن الرحلة دلفت من أبواب الانفتاح لحساب الحرب أو لحساب السلام وفى صحيتها الاجتهاد الجغرافى . ولكن الصحيح أيضًا أن الاجتهاد الجغرافى الذى أطل على العالم وسجل معرفته ببعض أقطاره ، قد بصر ورشد الرحلة وهى فى سبيل الحرب أو السلام ، وقاد مسيرتها إلى أهدافها فى تلك وهى فى سبيل الحرب أو السلام ، وقاد مسيرتها إلى أهدافها فى تلك

كما ينبغى أن نستشعر كيف أقلح الابداع المضارى في اسقاط واختراق حاجز السافة في البروفي البحر، وكيف كفل هذا الابداع تحريك الرحلة لحساب الانفتاح على العالم من حول مواطن الحضارات في حوض البحر التوسط الشرقي، وما من شك في أن الاجتهاد

الجغرافي قد استثمر هذا التحريك ، وهو يركب البحر أو يتسلل عبر الدروب والمسالك على الأرض . وهذا معناه أن هناك علاقة موضوعية بين تطوير وسيلة النقل وزيادة كفاءة اختراق حاجز المسافة من ناحية ، وتصاعد الاجتهاد الجغرافي وتأمين مسيرته في البر والبحر على السواء من ناحية أخرى .

هذا وفي الوقت الذي أصبح فيه الفكر الجغرافي مدونا ، أو مسجلاً ضمن تراث المدنيات العريقة ، في كل من مصر وبابل والهند وفارس والصين ، وتصول أو أقلع عن التوارد التلقائي العفوي المبنى على المسادفة البحثة ، تأتى التحول الفعلى من انفلاق الاستغراق في قيود الخصوصية الذاتية ، إلى انفتاح التوجه إلى الخصوصية المدنية الاقليمية ، وقل أن التحلى بانفتاح هذا التوجه ، إلى الخصوصية المدنية الاقليمية ، وهي تجاوب صاجة المجتمع ، وتلبى مطلب من مطالب المصلحة المشتركة للمجتمع ، الذي يصنع قواعد مدنيته ، جسد خطوة هامة في الاتجاه الصحيح . بل قل أن هذه الخطوة الهامة ، كانت التمهيد الحقيقي لتحول الفكر الجغرافي في مرحلة تالية ، من حبكة الخصوصية المدنية الاقليمية المنية المنيقة المدودة، إلى أقاق العمومية العالمية المنفتحة تماما ،

ومع ذلك ينبغى أن نميز جيداً ، بين مدنيات قديمة باشرت الاهتمام بالمعرفة الجغرافية ، وعاشت تجارب التفكير الجغرافي ، في اطار الخصوصية المدنية الاقليمية ، وتكتمت عليه ولم تجازف بالاعلان عن رصيدها الجغرافي في جانب ، ومدنيات قديمة أخرى باشرت الاهتمام بالمعرفة الجغرافية ، وخاضت تجارب التفكير الجغرافي ، في اطار الخصوصية المدنية الاقليمية ، ولم تجد مبرراً واحداً للتكتم على رصيدها الجغرافي في جانب آخر . وقل أن المدنيات التي تكتمت ، ولم تعلن عن رصيدها الجغرافي ، ووظفت القصص الاسطوري للتفزيع والمبالغة في راكتم على هذا الرصيد ، ووظفت القصص الاسطوري للتفزيع والمبالغة في التكتم على هذا الرصيد ، كانت تحمي مصالحها في استثمار هذا الرصيد ، وتغطى احتكارها وعوائدها الضخمة من الابحار في المحيط الهندي وعالم الهندي ، والقيام بدور الوساطة التجارية ، بين عالم المحيط الهندي وعالم

البحر المتوسط . بل قل أن هذا التكتم يستوجب استبعاد أو اخراج هذه المدنيات ورصيدها الجغرافي من الحساب تمامًا . ذلك أن التكتم لا يعنى شيئًا ، غير الامعان في الانغلاق الكامل ، على خصوصية مدنيتهم الاقليمية المحدودة .

ويبقى أن نقول أن المدنيات العريقة الأضرى ، التى لم تجد مبرراً للتكتم أو الانغلاق قد أعلنت عن رصيدها الجغرافى . وصحيح أن أوضاع هذه المدنيات في مواقعها الجغرافية المتباينة ، قد استوجبت شيئاً من التنوع والتباين ، في الرصيد الجغرافي الخاص بكل مدنية ، من هذه المدنيات المتميزة - ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن الانفتاح قد أباح شيئاً من الاحتكاك الحضارى ، وتفتحت قنوات التواصل والاطلاع ، على أرصدة هذه المدنيات الجغرافية - ولقد يسر هذا التواصل وهذا الاطلاع ، فرص الأخذ والعطاء ، لكى يبشر بشئ من التوجه إلى عمومية تضع هذا الرصيد الجغرافي وتوجاته السديدة ، في خدمة العالمية .

ولكى نجرى حصراً شاملاً عن الرصيد الجغرافي الذي انتهى إليه الاجتهاد الجغرافي النشيط ، يجب أن نطالع قصة كلاً من المصريين القدماء والبابلين والفينيقيين من هذا الاجتهاد . كما ينبغي أن نتبين اتجاهات هذه الاجتهادات الجغرافية العامة ، وهي تعالج وتسجل الاستشعار الجغرافي عن الأرض ، ووضبعها في الكون مرة ، وعن مساحات الأرض المعمورة من حول أوطانهم مرة أخرى . ومن ثم نستطيع أن نقيم الرصيد الجغرافي الذي اشترك الاجتهاد الجغرافي في جمعه وتسجيله ، وأن نتبين كيف اشترك الاجتهاد المعرى والبابلي اشتراكاً حقيقيًا في ريادة مسيرة فكرية جغرافية ، حققت القاعدة التي بني عليها الفكر الجغرافي القديم .

### الاجتهاد الجغرافي المصرى :

هذا شكل من أشكال الاجتهاد المبكر الذي كفله الاجتهاد الحضاري المصرى على ضفاف النيل . وهو - من غير شك - وليد شرعى لكل العوامل الطبيعية والضوابط الحاكمة التي اشتركت في صياغد وتحديد ملامح شخصية ، مصر الأرض ، ومصر الناس ، ومصر الحضارة ،

ومصر الدولة . ويمكن القول أن ضبط النهر ومواجهة غدره ، وترويض الجريان فيه ، لحساب الاستقرار وتأمين الحياة - قد فجر - بكل تأكيد - هذا الاجتهاد الجغرافي ، على المستوى المحلى منذ وقت مبكر . وكان حسن استخدام الحس الجغرافي في مراحل الاقتراب من ضفاف النهر ، والتشبث بها في اطار الوادي من وراء هذا الاجتهاد .

وكان من شأن هذا الاجتهاد الجغرافي الذي رشد الحياة ، ونصر ارادتها على ضفاف النيل ، أن يدعم ويظاهر انفتاحها على العالم من حولها ، وأن يصحب تحركاتها وعلاقات السلام والحرب مع الناس في الأرض، على الصعيد الأفريقي وعلى الصعيد الآسيوي. ولقد أسفر هذا الاجتهاد الجغرافي المصرى مع مرور الوقت ، عن التركيز على اتجاهين هامين لحساب المعرفة الجغرافية . بمعنى أنه تبنى التدبر والتفكير وأعمال العقل باهتمام الاجتهاد الجغرافي المصرى باتجاهين هما :

الاتجاه الذي تطلع فيه الاجتهاد إلى توسيع المعرفة بالكون ومكان الأرض فيها ، وإلى تصور شكل الأرض وقياس أبعادها .

۲- الاتجاه الذي تطلع فيه الاجتهاد إلى توسيع المعرفة بمساحات
 الأرض من حول مصر واشباع نهم المعرفة بالناس فيها .

وفي الاتجاه الأول استغرق الاجتهاد الجغرافي المصرى في الرصد والمعاينة الفلكية والتطلع إلى قبة السماء . وربما انغمس هذا الاجتهاد من غير قصد ، في تصورات وافتراضات ، مبنية على الخلط الشديد ، بين حصاد الأساطير ونسج الخيال من ناحية ، وحصاد الرصد والتمعن ومتابعة أجرام السماء وحركتها السرمدية من ناحية أخرى . والمهم أنه أسفر عن تجسيد هذه التصورات والافتراضات تجسيداً تقبله الحس الجغرافي واقتنع به .

وصحيح أن هذا الاجتهاد الجغرافي الذي وضع لبنات الأساس في صرح الفكر الجغرافي القديم قد ضل كثيراً ، عندما اتخذ من حصاد الأساطير أساساً لتصوير مسألة خلق وتكوين الأرض ووضعها في اطار الكون الفسيح - وصحيح مرة أخرى أن هذا الاجتهاد قد ضلل الفكر الجغرافي كثيراً ، عندما اتخذ من الوهم والخيال ، سبيلاً لمناقشة مسألة

شكل الأرض وتفسير حركة الشمس وحدوث الليل والنهار . ولكن الصحيح أيضاً أن هذا الاجتهاد الجغرافي قد أقلح عندما بصر مسألة الرصد ومعاينة أجرام السماء ، وقاد ورشد الفكر الذي تولى صياغة التقويم وحساب الزمن .

هذا وربما اتضد الاجتهاد المصرى في زمن سابق لقيام الدولة المصرية الفرعونية من حركة القمر ودورته ، أساساً لحساب الزمن لبعض الوقت . ولكنه فطن بعد ذلك إلى مزالق التقويم القمرى ، وتحول إلى حساب التقويم الشمسى الأكثر انضباطاً . بمعنى أن الاجتهاد الجغرافي المصرى قد اهتدى من خلال رصيد واستطلاع حركة النجوم، ومن خلال متابعة نجم معين في كبد السماء ، إلى حساب السنة الشمسية منذ أكثر من ٧٠٠٠ سنة . بل لقد أقلح هذا الاجتهاد معاماً ، عندما أكد على حساب السنة في نظام التقويم الشمسى يتكون من ٣١٥.٢٥ (١) .

وتحقيق الانضباط الفعلى في حساب الزمن ، منذ أكثر من القرن الثالث والأربعين قبل الميلاد ، علامة على أن الاجتهاد الجغرافي كان مدعومًا بفكر ممتاز يحفره واقع حضاري تطلع إلى جدوى هذا الانضباط . ومن الجائز أن رصد حركة الشمس التي بني عليها وضع خطة صياغة التقويم الشمسي ، قد جنب حساب الزمن التردى في الفروق التي حققها التقويم القمري ، وتضرر بها الانتفاع الحياتي في مصر . ومن ثم ينبغي أن نستشعر جدوى الاجتهاد الجغرافي المصري من وراء هذا الضبط ، وكيف أنه أنجز مهمته من خلال حسن استخدام الحس الجغرافي ، لتهيئة أقصى درجة من التوافق ، بين التغير الذي يطرأ على مناسيب الجريان في النيل من ناحية ، وحركة الزمن ودورته يطرأ على مناسيب الجريان في النيل من ناحية ، وحركة الزمن ودورته المنضبطة انضباطاً كاملاً من ناحية أخرى (٢) .

<sup>(</sup>١) يقال أن الحكيم الطبيب المصرى ، توت ، هو الذي تولى مسئولية ابداع خطة صياغة التقويم المصرى القديم على نظام الحركة الشمسية - راجع : شريف محمد شريف : تطور الفكر الجفرافي - الطبعة الأولى - مكتبة الانجلو ، صفحات ٤٨ ، ٤٨ .

 <sup>(</sup>۲) من وضع التقويم وصياغة الاجتهاد المصرى له بمرحلتين متكاملتين .
 وهاتان المرحلتان هما :

وفى يقين أى منصف من الجغرافيين المعاصرين ، أن التقويم الشمسى وهو حصاد وابداع الاجتهاد المصرى ، أساس اعتمدت عليه الحياة بصفة عامة فى حساب الزمن . وهذا من غير شك ابداع مفيد أضيف إلى تراث الانسان . ولكنه فى نفس الوقت يعنى نجاحاً حقيقياً ، يتيه أو يزهو به الاجتهاد الجغرافى المصرى القديم . وكيف لا يتيه بهذا الانجاز الذى برهن على حسن استخدام الحس الجغرافى ، وهو يرقب العلاقة ومدى الانضباط ، بين معاينة قبة السماء وحركة الأجرام السماوية الرتيبة فيها من ناحية ، ومتابعة الرتابة التى توالت بها مناسيب الجريان فى النيل فى الموسمين المتكاملين ، عندما يفيض الماء وترتفع المناسيب فى موسم ، وعندما تغيض المياه وتنضفض المناسيب من ناحية أخرى فى موسم أخر .

وهكذا ، ينبغى أن نسجل كيف كان الاجتهاد الجغرافي المصرى القديم ، الذي حفرته حضارة مصر الزراعية القديمة رائداً ومعلما ، وهو يقود حركة الاهتمام برصد قبة السماء والتطلع إلى حركة الأجرام فيها قيادة هادفة . كما نسجل أيضاً كيف كان الاجتهاد الجغرافي المصرى القديم موفقاً ومبشرا ، وهو يجمع أطراف الابداع والاضافة ، لكي يضع نقطة البداية ويصوغ لبنات القاعدة ، التي ارتكز إليها التفكير والتدبر الجغرافي الفلكي . وهذا معناه أن هذا الاجتهاد مسئول عن صناعة أساس وقاعدة الجغرافية الوياضية ، واطلاق ملكات الفكر لحسابها . ومعناه أيضا ، أن الاجتهاد الجغرافي المصرى القديم ، قد أقلح في استخدام الحس الجغرافي ، في تجسيد حصاد هذا الحس ،

أولاً: مرحلة أولية انتهت إلى جعل طول السنة ٣٦٥ يوماً. وعندئذ قسمت السنة إلى أثنى عشر شهراً بواقع ثلاثين يوماً لكل شهر. وتكفل هذا التقسيم اضافة خمسة أيام كاملة في نهاية هذا التقسيم لاتمام عدة السنة.

ثانياً : مرحلة تالية استشعرت من خلال رصد مستمر لنجم الشعرى اليمانية بفرق طفيف يتراكم بواقع يوم كامل كل أربع سنوات كاملة - وعندئذ أدرك الاجتهاد الجغرافي أن طول السنة بالفعل 1/2 ٣٦٥ يوماً ، وأن أيام النسئ في موسم أخر تصبح ستة أيام بدلاً من خمسة كل أربع سنوات ، وصولاً إلى أتصى حد من الضبط الزمني وحساب الزمن .

لكى ينشئ شكلاً من أشكال الفكر الجغرافي ، التي صاحبت إرادة الحياة واهتمامها بالواقع الفلكي من حولها .

وفي الاتجاه الثاني كان للاجتهاد الجغرافي المصرى شأن آخر في الكشف الجغرافي ، والتطلع إلى الأرض من حول مصر . وقد أسفر هذا الاجتهاد عن شكل من أشكال توسيع المعرفة الجغرافية ، وتزويدها بمعلومات كثيرة من مساحات من الأرض ، وعن الناس في هذه الأرض . ومن غير حاجة إلى دليل ينبغي أن نستشعر جدوى الانفتاح على العالم من حول مصر ، وكيف سارت رؤية الاجتهاد الجغرافي في سبيلين ، هما سبيل التعرف على الأرض ، وسبيل التعرف على الناس في هذه الأرض . وتلك - من غير شك - بداية مبكرة في تسبيل الاهتمام الجغرافي ، الذي يجمع جمعًا منطقيًا بين الأرض التي تحتوى الناس ، والناس الذين يعمرون الأرض .

وصحيح أن الغزو الذي كانت تشنه بعض الشعوب غير المستقرة ، في انحاء الأرض من حول مصر ، وتعقب المصريين القدماء لهذا الغزو المعتدى وردعه ، قد فتح العيون على الأرض التي صدرت هذا العدوان ، واثار فيهم الرغبة والتطلع إلى التعرف عليها وعلى أحوال الحياة فيها وصحيح أيضا ، أن حركة التجارة بين مصر ويعض البلدان من حولها على طريق البحر أو على طريق البر ، قد شد اهتمام المصريين ودعاهم إلى ارتياد هذه الأرض والتعرف على أحوال الناس فيها ، ولكن المسحيح من قبل ذلك كله ، أن الواقع الصضاري المتطور في مسمسر ، ومكانتها السياسية المرموقة في الموقع الجغرافي الحاكم ، كان من وراء كل حوافر ودواعي التصرك الذي بصر الاجتهاد الجغرافي ، وهو في معية المطاردة وملاحقة الغزو ، أو وهو في صحبة التعامل التجاري مع الناس في البلدان من حول مصر .

وينبغى أن نتصور كيف كانت عمليات التربص بالغزاة ومطاردتهم وتعقبهم إلى عقر دارهم ، وهى مسئولية ملحة ، لاحباط العدوان على الاستقرار ، الذي يصنع الابداع الحضاري ويطورها على أرض مصر ، ولتأمين مسيرة الحياة الرتيبة في أحضان وادى النيل الأدنى ، مسئولة

فى نفس الوقت عن فتح الباب ، ووضع العلامات على الطريق لحساب الاجتهاد الجغرافى . وما من شك فى أن حصاد هذا الاجتهاد الجغرافى قد تولى بدوره دعم التحرك الحربى ، لأن المعرفة بالأرض تضمن على أقل تقدير مواجهة التحديات التى تفرضها الأرض على هذا التحرك . وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافى المصرى الكاشف عن الأرض قد كسب الأرض وطوعها أحياناً ، لكى تحارب فى صف التحرك الحربى الذى طارد العدوان وأبطل مفعوله .

وينبغى أن نتصور أيضًا كيف كانت عمليات التعامل التجارى والتبادل مع الناس فى أقطار ويلدان من حول مصر ، وهى مسئولية ملحة أخرى ، لاشباع حاجة الاستقرار الذى يطور الحضارة وينمى حاجاتها الضرورية ، ولاشاعة المد الحضارى البناء وترسيخه لحساب الحياة ، مسئولة فى نفس الوقت عن الانفتاح ، ووضع العلامات على الطريق لحساب الاجتهاد الجغرافى . وما من شك فى أن حصاد هذا الاجتهاد الجغرافى ، قد تولى بدوره دعم التحرك التجارى ، لأن المعرفة بالناس تضمن على أقل تقدير التجاوب مع حاجة الأسواق . وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافى الكاشف عن الناس قد كسب اهتمام الناس، واستشعر حاجتها ، لكى تتهافت على التحرك التجارى الذى يعطى ويأخذ .

وهكذا كان الحصاد الحضارى فى مصر ، الذى يمثل ابداع الحياة المستقرة ، الآمنة فى أحضان النيل الأدنى ، من وراء الانفتاح ، الذى التزمت به الحياة فى مصر . وما من شك فى أن مصر قد استشعرت جدوى هذا الانفتاح ، وأقلحت دائماً فى جنى ثمراته اقتصادياً وحضارياً. ومن ثم أصبح هذا البعد الحضارى العريق المتفتح فى مصر ، من وراء الانفتاح الذى قاد ووجه الاجتهاد الجغرافى المصرى ، وحمله المسئولية عندما حفزه ، لكى يطل على الأقطار والبلدان من حولها . كما كان هذا البعد الحضارى العريق المتفتح فى مصر ، من وراء رصد وتسجيل حصاد الاجتهاد الجغرافى المصرى فى سجل تراثها الثرى .

ولكي نتصور لماذا التزمت مصر بالانفتاح ، الذي أسفر عن كل

شكل من أشكال العلاقات السوية مع أقطار وبلدان من حولها ، ينبغى أن نستشعر جدوى الحس الجغرافي ومدى صدقه ، عندما بصر بالتباين بين مصر والواقع الجغرافي فيها ، والواقع الجغرافي في الأقطار الأخرى ، ودعا الاجتهاد الجغرافي إلى تقصي حقيقة هذا التباين، وتفهم أبعاده وادراك ماهيته . كما ينبغي أن نستشعر أيضاً كيف دعا التطور الحضاري في أحضان مصر الانفتاح ، وهو يطلب ما يؤمن المصريين وحقهم في حياة مستقرة ، وما يتمم حاجاتهم الضرورية المتزايدة ، من الأقطار والبلدان فيما وراء أرضها الطيبة ، دعوة ملحة ،

ولكى نتصور كيف خدم الانفتاح الاجتهاد الجغرافي المصرى ، الذي أسفر عن شكل من أشكال الكشف الجغرافي ، وتوسيع المعرفة الجغرافية من حول مصر ، ينبغي أن نستوعب جدوى الاجتهاد الحضارى المصرى ، الذي انكب على تطويع وتحسين استخدام الوسائل، التي أسقطت أو اخترقت حاجز المسافة ، وخدمت برأ وبحرا ، وهو ينتقل من للكان إلى للكان الآخر . كما ينبغي أن نستشعر أيضا جدوى هذا الاجتهاد الحضارى ، وهو يجنى ثمرة انفتاح الاجتهاد الجغرافي للصرى، الذي أتاح شكلاً من أشكال الأخذ والعطاء المتبادل، حضاريا واقتصاديا ، مع أقطار وبلدان من حول مصر .

هذا وقد اعتمدت مصر لبعض الوقت على الرجال المشاة ، في التحرك البرى بعيداً عن وادى النيل الأدنى ، في دروب الصحراء الغربية أو الشرقية . كما اعتمد هذا التحرك أيضاً على الحيوان ، وصحيح أن الاجتهاد المصرى قد افتقد الحيوان الأفضل لأداء هذه المهمة ، ووصلاً إلى الهدف . وصحيح أيضاً أن افتقاد الحيوان الأفضل قد حرم التحرك البرى من مرونة الحد الأقصى لاجتياز الصحراء ، واختراق حاجز المسافة على أي انجاه ، ولكن الصحيح – بكل تأكيد – أنهم استعاضوا بالحمار في مرحلة ، وبالحصان في مرحلة أخرى ، عن الجمل في خدمة التحرك البرى (١) ، وهو يطارد الغزو ويحبط العدوان، أو وهو يتحسس الأرض

<sup>(</sup>١) لقد عرف للصريون القدماء الجمل وعاينوه من خلال علاقاتهم مع موطنه =

ويتعامل مع الأقطار والبلدان من حول مصر ، على الصعيد الآسيوى (الشام) ، وعلى الصعيد الأفريقي (حوض النيل) (١).

ومن شان هذا التحرك المصدى البدى، الذى برهن على حسن استخدام الوسيلة لاختراق أو لاسقاط حاجز المسافة ، أن يصور كيف انفتح باب الاجتهاد العسكرى والتجارى والجغرافى فى وقت واحد، وهو يتصدى للعدوان ويطارده، أو وهو يتعامل مع الناس فى الأقطار من حول مصر ، أو وهو يتعرف على الأرض وأحوال الناس وأنماط حياتهم فى هذه الأقطار . بل ومن شأن هذا التحرك المصرى البرى أيضاً ، أن يصف ويصور كيف أحسن هذا الاجتهاد استخدام الحصاد ، لكى يصعد مكانة مصر، ويدعم تفوقها المرمق سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وحضارياً .

ومن الجائز أن التحرك البرى المصرى قد تمادى في أداء مهماته المتازة ، وفي تسجيل انجازات مفيدة ، لحساب الانفتاح المصرى على

<sup>-</sup> في جنوب غرب آسيا . ولكن الذي لا شك فيه أنهم لم يستضدموه ولم يضموه إلى ثروتهم الحيوانية لأداء وظيفي معين . ولعلهم أضمروا له البغض لأنه كان - في نظرهم - الحيوان الذي حرك العدوان عليهم وأسعفه ، وهو يجتاز الصحراء إلى حيث يتهدد الخطر الاستقرار المتشبث بضفاف النيل الأدني وفروعه في الدلتا . والمفهوم أن - الجمل - لم يتسلل إلى أفريقية وينتشر على صعيد الشمال الأفريقي لكي يخدم اجتياز الصحراء الكبري إلا في حوالي عصر البطالة. وعن الحمار نذكر كيف خدم الانسان المصري في الحقل وفي الرحلة على مدى طويل . ثم عرف المصريون الحصان واقتنوا أعداداً منه حصلوا عليها من خلال التعامل مع العرب (العماليق) وأحسنوا استخدامه في الكر والفر ، وفي تعزيز مظاهر العز والوجاهة ، وقد أثر استخدام الحصان كثير) على مكانة الحمار .

<sup>(</sup>۱) رحلة حرقوف المصرى في الأرض جنوب مصر في اطار حوض النيل ، تعد -في تقديرى - نمونجًا ممتازًا يعبر عن شكل وجدوى التحرك البرى الذي
أحسن المصريون استخدام الحمار فيه ، لحساب التعامل التجارى وردع
العدوان والكشف الجغرافي في وقت واحد . ومن غير استغراق في الحديث
الأسطوري المشوق الذي يجسد ويجسم المغامرة الجسورة ، ويضيف إليها
الأضافات المثيرة من نسج الخيال ، ينبغي أن نست شعر جدوى الحس
الجغرافي الذي بصر هذه الرحلة في الذهاب وفي الاياب ، وفي تسجيل ثمرة
الاجتهاد الجغرافي الذي كشف النقاب لأول مرة ، عن بعض الأرص الأفريقية
جنوب الصحراء .

بعض الأقطار من حولها ، ومعرفتها جغرافياً وتحديد مواقعها . ولكن من المؤكد فعلاً أن هذه المنجزات التي أشبعت شهوة الانفتاح المصرى، وسبجلت انتصار الاجتهاد الجغرافي ، قد استنفرت حسه الجغرافي وصعدت التدبر والتفكير في مدركات هذا الحس . ويبدو أن هذا الاستنفار كان من وراء شهوة ركوب البحر ، من أجل انفتاح على المدى الأوسع ، وتوسيع دائرتي التعامل والمعرفة الجغرافية بالأقطار من حول مصر .

ويتفق الباحثون على تصاعد الاجتهاد التجارى المصرى في ركوب البحر (۱) ، وجنى ثمرات هذا الاجتهاد . وفي نفس الوقت وسع هذا الاجتهاد دائرة الرؤية الجغرافية توسيعاً حقيقياً ، وشد اهتمام الاجتهاد الجغرافي في صحبته إلى أقطار كثيرة من حول مصر . ومن الطبيعي أن نشير إلى الابداع في انجاز صناعة السفينة الأنسب للملاحة البحرية ، وأن نشير إلى مشقة استحضار الأخشاب الجيدة لها من أقطار بعيدة(۲)، لكي نتصور مدى الاهتمام بركوب البحر ، قبل أن نتبين جدوى الاجتهاد وهو يضدم الانفتاح المصرى التجارى ، ويدعم الاجتهاد الجغرافي المصرى .

والرحلة البحرية ، سواء كانت في البحر المتوسط ، أو كانت في البحر الأحمر ، أو انطلقت من خلال أي من هذين البحرين ، تعنى المسامرة الجسسورة التي تمضي بالضرورة من أجل هدف أو غاية .

<sup>(</sup>۱) في اعتقاد بعض الباحثين ، أن صفحة النيل الأدنى كانت من أهم المدارس ، إن لم تكن أول مدرسة تعلم الانسان في احضانها ركوب الماء . وفي اعتقادهم أيضاً أن اسهام الاجتهاد الحضاري المصري في صناعة وتجهيز السفينة ، وفي تشغيلها لا يمكن أن ننكره أو نتنكر له . ويبدو أن حركة الملاحة وركوب البحر لم تنطلق – بكل الاطمئنان – من مسفحة النهر الهادئ إلى سطح البحر الصاخب ، إلا بعد أن اكتسبت مهارات وخبرات كثيرة ، وما من شك في حاجة الملاحة البحرية إلى هذه المهارات والخبرات ، لكي يتسنى لها تطويع البحر واذعانه لارادة التحرك الواثق ، وصولاً إلى الهدف .

<sup>(</sup>٢) هناك أثر من دليل مادى تنطق به المدونات الفرعونية ويصور استحضار الأخشاب من بر الشام لصناعة السفن .

وصحيح أن القصص عن هذه الرصلات ، يحكى كيف واجه الاجتهاد المصرى الحطر في عرض البحر ، ويقص كيف تضرر بغدر وعدوان وغضب البحر . ولكن الصحيح أيضًا ، أن هذا الاجتهاد المصرى الجسور، لم يحجم أو لم يكف أو لم يرجع مقتنعًا من الغنيمة بالاياب . وما من شك في أنه قد واصل ودوام على ركوب البحر ، ويرهن على جلد واصرار في الانفتاح على الأقطار التي استهدفتها . بل وما من شك أيضًا في أنه قد جنى ثمار هذا الانفتاح ، لحساب التعامل التجارى ، أو التعامل وجنى ثمرات المعرفة الجغرافية في وقت واحد .

هذا ، وينبغى أن نذكر كيف حفلت المدونات من خلال هذه الرحلات البحرية المثيرة بالقصص الذى جسد الاثارة أكثر من أى شئ أخسر ، بل تفننت رواية الأساطيس(١) في عسرض الغرائب وتصبوير العجائب ، واعتصرت الخيال في ومجال وصف الأقطار ، التي أطلت عليها هذه الرحلات ، ومن الجالئز أن ننكر تمامًا ذلك التصور الذي يذهب ويتصور أن الأساطيس بكل ما انطوت عليه من خرافة ووهم وتهويل واثارة ، كانت من وراء الرحلة البحرية حافرًا (٢). ولكن الذي

<sup>(</sup>۱) من شأن كل أسطورة أن تحكى قصة عجبًا . ومن القصص الأسطورى في التراث المصرى القديم نذكر أسطورة الملاح الذي نجا بعد أن عرقت سفينته في البحد الأحمد . وتحكى هذه الأسطورة كيف أنه تشبث بجزيرة قابل فيها ثعبانا ناطقاً بكلام . وتصور هذه الأسطورة كيف عايش الملاح هذا الثعبان ودار بينهما الحوار لبعض الوقت ، قبل أن يغادر هذه الجزيرة على سفينة انتشلته وعسادت به إلى محصر . ومن نفس هذا للعين الأسطورى ، نذكر أسطورة سيزوتريس البطل التي تمجد جسارته وتعظم انتصاراته . وتحكى هذه الأسطورة حكاية عجبًا عندما تصور كيف أضفع هذا البطل الأسطوري مساحات كبيرة ، امتدت من البحر الأسود غربا إلى الهند شرقًا وإلى غرب أفريقية جنوباً .

<sup>(</sup>٢) ما جاء فى قصص الأساطير التى حفل بها التراث المصرى القديم - رغم كل شئ - لا يمكن أن ينشأ من فسراغ ، ولا يمكن أن يكون كله من صنع الوهم والضيال ، بل هو - فى تقدير معظم الباحثين - قصص طوعت الرواية الحقيقية فيه لشحطات الخيال والوهم والتهويل، وقد أسفر هذا التطويع عن اضافات عجيبة إلى سياق الرواية ، وقد تتحول هذه الرواية مع مرور الوقت وتكرار الاضافة إليها إلى شئ مميز غريب ، أبعد ما يكون عن واقع الصقيقة الصحيحة فيها ، بمعنى أن شطحات الخيال التى تضيف الغرائب والعجائب تغطى على ح

يجب أن نؤكد عليه هو ما أسفرت عنه الرحلة البحرية ، من حصاد وثمرات وإضافات لحساب الاجتهاد المصرى . وقد تمثل هذا الحصاد فى تسجيلات متنوعة كثيرة ، تخلط بين الخيال ، وهو يعتصر الوهم وينسج الأسطورة ويركز على الغرائب من ناحية ، والحقيقة ، وهو يعاين الواقع الجغرافي ويشاهد حقيقة الناس ويتعامل معهم اقتصادياً في حالة السلام ، وعسكرياً في حالة الحرب (١) من ناحية أخرى .

ومن المؤكد أن الرحلة البحرية قد أسفرت عن فرص حقيقة الاستطلاعات جغرافية كاشفة ، وعن معرفة بصفات الأرض وأحوال الناس . بل ريما أطلعت الاجتهاد الجغرافي المصري على التفاعل الحياتي بين الناس والأرض في بعض الأقطار التي أطلت عليها من البحر . ويستوى في ذلك أن تكون الرحلة البحرية رحلة منتظمة أو رحلة غير منتظمة ، في أي من البحرين الأحمر والمتوسط . وهناك أكثر من دليل أو علامة ، تدلل على حسن استخدام الحس الجغرافي الذي حفز بدوره التدبر والتفكير ، من وراء الاجتهاد المصرى الذي سجل اهتمامه ومعرفته بالأقطار ، وتقصى الحقائق عن الحياة فيها (٢).

صدق الحقيقة وتطمسها في نهاية الأمر . ومن الأدلة على ذلك أن الأساطير
 تضع رحلة الملاح الذي نجا بسفينته في زمن سابق للرحلات المصرية البحرية
 إلى بنت . وهذا بكل تأكيد عكس ما ينبغي أن نتصوره نماماً .

<sup>(</sup>۱) في اعتقاد معظم الباحثين عن التراث الأسطوري القديم ، أن ترديد القصص الأسطوري يعكس انطباعاً بشرياً يجنح إلى التهويل والاثارة . وكثيراً ما اعتاد الراوى على دس الغريب والعجيب ، وحتى المستحيل في الرواية الأسطورية ، لكي يجسد أو يضخم اعجابه وانبهاره بالشخصية أو الشخصيات الأسطورية . ومن شأن هذا الاتجاه الذي يزين الحقيقة الثمينة بشحطات الخيال ، أن يتسبب في مسخ هذه الحقيقة وطمس معالما في كثيرمن الأحيان وأبعاد الرواية عن أهدافها. وقد يصل الأمر في كثير من الأساطير إلى حد العجز التام لدى الفصل والتمييز ، بين صدق الحقيقة ووهم الخيال . وهذا معناه أن نفتقد فيها القدرة على استخلاص الواقع من الشوائب التي تعلق وتشوه ملامحه .

<sup>(</sup>٢) هناك أكثر من تسجيل شاهد يدلل على جدوى هذه الرحلة البحرية . بل وهناك أكثر من دليل على أن الدولة في مصر كانت - بكل امكانياتها - مادياً ومعنوياً، من وراء تنظيم وتمويل ودعم هذه الرحلة. كما كانت الدولة أيضاً في انتظار عودتها ، وهي ترقب حصادها المرتجى . وهذا معناه - بكل تايكد - أن =

وكان من شأن الرحلة البحرية ، في البحر الأحمر ، وقد تطلعت بكل الأمل - إلى ادراك بلاد بنت ، وإلى التعامل التجاري مع سكانها ، أن تصور مدى حرص الواقع الحضاري المتطور ، على انجاح الرحلة وعلى حسن استثمار العلاقات التي تنتهي إليها أهداف الرحلة ، مع أهل هذه البلاد (۱) . بل وكان من شأن هذه الرحلة البحرية الناجحة في الغدو والرواح ، أن تسجل بيانا كاشفا ومفيدا ، يجسد شكلاً من أشكال الاجتهاد الجغرافي ، وهو يطل على بعض الأقطار من حول مصر . ومن الجائز أن هذا البيان الكاشف لم يفلح في تحديد موقع بلاد بنت الجغرافي تحديداً قاطعًا ، ولكن الصحيح أيضًا أن هذا البيان لم يضلل البحث عنها ، لأنه احتوى كل أهم البيانات ، التي تسعف الباحث وتبصره وترشد اجتهاده ، وهو يحدد موقعها الجغرافي من حول البحر الأحمر الجنوبي (۲) .

<sup>=</sup> التحرك البحرى الذى صحب الاجتهاد الجغرافي في معيته ، وفجر الحس الجغرافي لحساب المعرفة الجغرافية بالأقطار من حول مصر ، قد اتخذ في بعض الأحيان مسحة الطابع الرسمي ، الذي خططت له الدولة ووجهته توجيها هادفا ، لحساب مصلحة الدولة العليا .

<sup>(</sup>۱) أقدم التسجيلات الكاشفة عن الرحلة البحرية الرسمية إلى بلاد بنت ، كان على عهد خوفو فرعبن مصر في حوالي الألف الثالثة قبل الميلاد . وهناك تسجيل أخر عن رحلة بصرية رسمية أخرى إلى بلاد بنت جهزتها وأرسلتها متشبسوت في حوالي سنة ١٥٠٠ قبل الميلاد ، وقد اتخذت هذه الرحلات البحرية شأنها في ذلك شأن كل الرحلات البحرية الأخرى ، طابع المغامرة الجسورة ، وكانت تتطلع – بكل تأكيد – إلى التعامل التجارى مع بلاد بنت ، طلباً للبخور والعطور وغيرها من السلم ، التي ترنو إليها الحضارة المصرية ، وهذا معناه أن رحلة بحرية من هذه الرحلات نات الطابع الرسمي إلى بلاد بنت لم تمثل عنوانا ، أو لم تستهدف الغزو العسكرى والقهر ، ومعناه أيضنا أن توالى هذه الرحلات البحرية يعبر عن تصاعد الحنكة في ركوب البحر الأجمر تصاعداً تسعف التقدم جنوباً ووسع دائرة التعامل مع بلاد بنت ، ومعناه بعد نلك كله انفتاح الاجتهاد الجغرافي المصرى ، وهو يصحب هذه الرحلات ذلك كله انفتاح الاجتهاد الجغرافي المصرى ، وهو يصحب هذه الرحلات ويطلع بمعاينة الواقع الجغرافي في بلاد بنت .

<sup>(</sup>٢) لجتهاد فريق من الباحثين ، يصور من وقع بلاد بنت على الجانب الأفريقي في ظهير البحر الأحمر الجنوبي ، امتدادا من اريتريا إلى الصومال. ويصور اجتهاد فريق آخر من الباحثين ، أن بلاد بنت تقع على الجانب الآسيوي في ظهير البحر الأحمر امتدادا من عسير إلى اليمن. وفي اعتقادي حملي كل حال- أن بلاد ح

أما الرحلة البحرية في البحر المتوسط، فقد تطلعت بشكل يلفت النظر إلى الوصول والتعامل، مع أهم المواني على ساحل بلاد الشام ولقد كان من شأنها أن تمثل انطلاقه التعامل التجاري المصري المبكر(۱)، الذي سجل أول اجتهاد مصري بناء ، وهو يرسى قواعد أولية لحساب التجارة الدولية . وكان من شأنها أيضاً أن تصحب الاجتهاد الجغرافي المصرى في معيتها ، الذي يسجل أول بيان كاشف لمبلغ اهتمام هذا الاجتهاد بالمعرفة الجغرافية . وصحيح أن هذا البيان قد أقلح في تسجيل التطلع المصرى ، إلى ثمرة الاجتهاد الجغرافي ، وتوسيع دائرة المعرفة الجغرافية . ولكن الصحيح أيضاً ، أن هذا البيان قد أنجع الاجتهاد الجغرافي ، وكان من وراء شحد الحس الجغرافي ، واعمال الفكر الجغرافي اعمالاً ، يسفر عن انجاز مشبع للمعرفة الجغرافية عن بلاد الشام .

هذا وينبغى أن نفطن إلى دور الاجتهاد الجغرافى للصرى النشيط، عندما حفز الفينيقيين واستخدام خبراتهم للكتسبة فى ركوب البحر (٢) وكلفهم بالطواف وتحسس الطريق البحدري من حول اليسابس

<sup>-</sup> بنت كانت تتمثل في الأرض على الجانبين الأفريقي والآسيوي ، من حول باب المندب . ويبدو أن المسريين قد استخدموا هذا الاسم استخداماً مرناً ، لكي يصدق على الطهير الأرضى على جانبي البحر الأحمر والتي يتأتي وصولهم إليها من خلال رحلات بحرية أو رحلات برية ، وحصولهم من انحائها على البخور والعطور وكل السلم التي مثلت آنذاك انتاجاً متخصصاً في بلاد بنت .

<sup>(</sup>۱) علاقة مصر بساحل الشام وبعض جزر البحر المتوسط قديمة ، ترجع إلى حوالى الألف الرابعة قبل الميلاد . ويمكن أن يمز بين رحلات بحرية تولت أمرها نقر من المسريين العاملين في حقل التجارة ، ورحلات بحرية تولى أمرها الدولة المسرية . ومن أشهر الرحلات الرسمية في البحر المتوسط رحلة بحرية ، تمت بأمر سنفرو فرعون مصر في حوالي ٣٢٠٠ ق.م. وكانت هذه الرحلة مؤلفة من أربعين سفينة ومكلفة باستحضار الأخشاب لصناعة السفن.

<sup>(</sup>٢) من الجائز أن نؤكد على أن المصريين قد أبدعوا في بناء السفينة وتجهيزها للرحلة البحرية . وتجد في التراث الأفريقي اعترافًا بدور الاجتهاد المصرى المبدع في صنع السفينة نات الخمسين مجدافًا ، ولكن الذي لا شك فيه أن المصريين ، قد اعترفوا اعترافا صريحاً بكفاءة الفينيقيين ، وكيف أنهم أكثر خبرة ومهارة في ركوب البحر إلى المدى البعيد .

الأفريقي (١). وصحيح أن الدجل كان شديداً وما زال بين فريقين ، فريق يكذب (٢) وقد رفض التصديق بما أورده هيردوت عن هذا الطواف ، وفريق يصدق (٢) وقد تلمس الأدلة على نجاح رحلة الطواف الفينيقية حول اليابس الأفريقي . ولكن الصحيح أيضا ، أن الاجتهاد الجغرافي المصرى النشيط قد تلمس استثمار الاجتهاد الفينيقي استثمارا واسعاً ، وتلمس منه حصاداً يزودهم بزاد متجدد من المعرفة الجغرافية ، عن الأقطار التي يتعاملون معها في حوض البحر المتوسط .

والرحلة البرية بدورها ، سواء كانت على الصعيد الآسيوى ، أو على الصعيد الأفريقى ، تعنى المغامرة الجسورة وهى تضرب فى دروب الصحراء الموحشة ، من أجل هدف أو غاية مباشرة (٤). وصحيح

<sup>(</sup>١) كانت رحلة الطواف حول أفريقية ، بتكليف من نخاو فرعون مصر ، الذي قام حكمه في الفترة بين ٦١٠ ، ٥٩٤ قبل الميلاد .

<sup>(</sup>Y) من الفريق الذي كذب بهذه الرحلة قديماً بوليبيوس وحديثًا وب ، وقد بنى الانكار أو التكنيب على أساس أن هيردوت لم يعرض تقريراً شاملاً عن هذه الرحلة ، يضمنه اسم قائدها ويبين أنواع السفن التي استخدمتها لانجاز مهمتها . وهناك اعتراض آخر على الوقت الذي استغرقته هذه الرحلة البحرية الطويلة ، وكيف أنه أقصر من أن يبث في النفس الثقة والاقتناع بقيام هذه الرحلة بالفعل ، واتمام مهمة الطواف حول اليابس الأفريقي .

<sup>(</sup>٣) فريق المصدقين برحلة الطواف حول أفريقية الذي يقوده مولر ، لا يرتاب في ضخامة الانجاز . وقد تصدى بكل المنطق والموضوعية للرد على الاعتراضات وتفنيدها في مواجهة فريق الرفض . وهناك اعتقاد سائد بين هذا الفريق الذي يصدق بالرحلة ، وانجاز مهمتها يصور كيف أن هذه الرحلة البحرية كانت من وراء هدف تجارى باحث عن توسيع دائرة التعامل التجارى ، مع أقوام وأقطار جديدة على الصعيد الأفريقي ، واجتهاد مولر في تصوير رحلة الطواف حول اليابس الأفريقي تمثل – على كل حال - شيئاً ممتعاً ، وهو يوجه أو يقود دفاعاً منطقياً عن قيمة الحصاد الذي أسفرت عنه هذه الرحلة . كما يصور مولر كيف انتفع الاجتهاد الجغرافي المصرى بهذا المصاد في نهاية الأمر واستثمره لحساب المعرفة الجغرافي المصرى بهذا المصاد في نهاية الأمر

<sup>(</sup>٤) هناك أكثر من تسجيل شاهد – بكل الصدق – عن هذه الرحلة . بل وهناك أكثر من دليل يدلل على تبنى حاكم مصر هذا الاجتهاد المثابر ، الذي حقق أهداف الرحلة البرية . وهذا معناه أن بعض التحرك البري الذي فجر الحس الجغرافي وفتح باب التدبر والتفكير الجغرافي لحساب المعرفة الجغرافية، قد اتخذ في بعض الحالات الطابع الرسمي الذي خططت له الدولة وترقبت نتائجه .

أن قصص هذه الرحلات البرية قصص مثير ، وهو يحكى كيف واجه الاجتهاد المصرى الخطر والمشقة على الطريق ، وكيف تضرر بوحشة ووعورة وطول الطريق . ولكن الصحيح أيضاً أن هذا الاجتهاد لم يجبن أو يتوقف أو يكف عن أداء دوره الوظيفى وتحمل مسئوليته . وقد واصل هذا الاجتهاد مهمته وانجازه ، ويرهن على جلد ومثايرة واصرار في متابعة الانفتاح وجنى ثمراته ، لحساب ردع وترويض وتأديب العدوان (۱) ، أو لحساب التعامل التجارى (۲) ، أو لحساب للعرفة الجغرافية ، في وقت واحد .

ومن المؤكد أن الرحلة البرية كانت تتكرر من حين إلى حين آخر ، بشكل غير رتيب إلى بعض الأقطار من حول مصر . ومع ذلك قليس من شهان هذا التكرار أن ينبئ بالانتظام . بل وقد ينبئ بالدوام والاستمرار والاصرار على انجاز المهمة ، وتحقيق الهدف الذي تطلع إليه الاجتهاد المصرى النشيط . وفي اعتقاد زمرة من البلحثين ، أن هذا التكرار والاستمرار في الرحلة البرية ، قد فتح الباب على مصراعيه ، لكي يتحقق الاستطلاع الجغرافي ، والمعاينة الكاشفة عن الناس والأرض والتفاعل الحياتي في كل الأقطار التي تعامل معها هذا التحرك البري(١).

<sup>(</sup>۱) كان ردع العدوان أو احباطه ورده على اعقابه ، مطلبًا وهدفًا عزيزًا لتأمين الاستقرار وانجازه الحضارى الشامخ في مصد . وقد استشعرت مصد حكومة وشعباً وطأة هذا الخطر ، الذي يبادر به البدو غير للستقرين على حدود مصر ، وكان حقًا عليها أن تتصدى له ، وفي اعتقادي أن الرحلة البرية سواء كانت رحلة سلام أو رحلة حرب ، قد أتخذت من الاستطلاع الجغرافي والكشف ، مطية لانجاح اغراضها وانجاز مهمتها على افضل وضع .

<sup>(</sup>Y) عندما أخذ الاستقرار بزمام المبادرة ، وهو يرسى قواعد البتاء الصفسارى المصرى بشقيه المادى والروحى ، قد استشعر الحاجة إلى التعامل التجارى مع بعض الاقطار من حول مصر ، لاستكمال حاجة مصر من سلع ومنتجات لا تتوفر فيها . وهذا معناه أن الواقع الصفارى وهو ينوع ويوسع دائرة ضروريات الصياة في مصر ، كان – بكل تأكيد – من وراء الرحلة البرية وتجهزها وترقب عودتها . وعندئذ كان الاستطلاع الجغراقي مطلوباً لكي يبصر الرحلة ويوجه مسيرتها ، ولكي يرشد التعامل التجارى ومسيرته في القنوات الصحيحة ، بين مصر وبعض الأقطار من حولها .

<sup>(</sup>٣) من أهم ثمرات هذا التحرك البرى النشيط ، أن كانت المواجهة الباشرة بين =

وهناك أكثر من دليل واضح ، يدلل على ذلك الانفتاح ، ويصور كيف كان الحس الجغرافي متيقظاً ، وهو يبصر الاجتهاد الجغرافي المصرى ، لكي يسجل معرفته بالأقطار ، ويكشف النقاب عن المجهول فيها .

وكان من شأن الرحلة البرية التي تحركت على الصعيد الأفريقي ، ان تجتاز حد مصر الجنوبي (١) صعوداً إلى بلاد كوش ويام في احضان النيل . وصحيح أن بعض هذه الرحلات البرية ، قد أقلحت في احباط العدوان على مصر وردته على أعقابه . وصحيح أيضًا أن بعض هذه الرحلات البرية ، قد أقلحت في جنى ثمرات التعامل التجاري مع أقطار أقريقيا جنوب مصر . ولكن الصحيح - بكل تأكيد - أن هذه الرحلات البرية جميعها ، قد أقلحت في توسيع دائرة المعرفة الجغرافية ، عندما ضمنت القصص الذي يحكى حكايتها ، بيانًا جغرافيًا كاشفًا عنها بالتصريح أحيانًا ، وبالتلميح أحيانًا أخرى (٢) ، وينبغي أن نؤكد على أن

<sup>-</sup> الاجتهاد الحضارى المصرى ، والاجتهاد الحضارى فى الأقطار الأخرى من حول مصر . وكانت هذه المواجهة سلمية فى بعض الأحيان . ومن ثم تحقق شكل من اشكال الاحتكام الحضارى البناء ، لحساب الانسان بصفة عامة ، وهناك اكثر من دليل على جدوى هذا الاحتكاك الحضارى وما بنى عليه من أخذ وعطاء وتفتح من أجل بناء حضارى الفضل في مصر أو فى الأقطار من حول مصر .

<sup>(</sup>۱) فى كثير من الأحوال اتفنت الرحلة البرية شكل الحملة العسكرية على بلاد النوية . وقد حملت الدولة هذه الحملة مسئولية ردع العدوان وتعقبه كلما تهدد أمن مصر واستشعرت الخطر الذي يدق على بابها الجنوبي . وفي بعض الأحوال الأخرى ، اتخذت الرحلة شكل حملة السلام والتعلون مع بلاد النوية وما ورائها جنوبا . وقد تحملت هذه الحملة عندئذ مسئولية انجاح الانفتاح والتعامل الذي كان مطلبا اقتصادياً وحضارياً في وقت واحد .

<sup>(</sup>Y) من خلال مراجعة سجل الرحلات البرية التي ترخر بالقصص والروايات عن التقدم إلى بلاد كوش وبلاد يام – وفي مقدمتها رحلة حرقوف ذات الطابع الرسمى البحت – نتبين بكل الوضوح – مدى الاجتهاد الذي يحكى بالتصريح أو بالتلميح عن جغرافية الأنحاء ، التي مرت بها قوافل الرحلة في الغدو والرواح . ومن الجائز أن يكون الخلط شديدا بين الحقيقة والخيال، أو بين حصاد الرؤية الجغرافية ، وسيرة الأحداث التاريخية . ولكن الصحيح أيضاً أن منا التصوير المخلوط كان – رغم التهويل والمبالغة التي أضافتها شطحات منا التصوير المخلوط كان – رغم التهويل والمبالغة التي أضافتها شطحات الخيال – تصويراً مفيداً ، لحساب المعرفة الجغرافية وكيف لا يكون مفيداً وهو كاشف النقاب عن ظلمة المجهول عن بعض الأرض ونبض الحياة عليها .

هذا التوغل الذي سار في دروب تصاذي النيل في بعض مراحل الرحلة(١) ، وسار في دروب تبتعد عن النيل في مراحل أخرى منها ، وقد ترك من ورائه بصمات الحضارة المصرية وغرس جذورها ، وأشاع المعرفة بها بين الناس ، لكي تنمو وتعيش وتشيع في أحضان الاستقرار المتشبث بالنيل جنوب مصر (٢) .

هذا وقد كانت هذه الرحلات البرية - بكل تأكيد - من وراء الاجتهاد الجغرافي المصرى الذي انبرى للتعرف على النيل وكشف النقاب عن بعض الحقائق المجهولة عن مجرى النيل وروافده ، جنوب مصر (۲).

<sup>(</sup>۱) الزمت الجنادل التى تنتشر فى مجرى النيل النويى الرحلة جنوب حد مصر الجنويى ، إلى اسقاط أو اختراق حاجز المسافة وصولاً إلى الهدف على امتداد الطرق والدروب البرية فى الصحصراء الكبرى ، وليس من قبيل الصحفة أن تشبثت الرحلة البرية بضفة النيل الوعرة التى تختنق المجرى ، ولا تفسح المجال لوادى يحتوى النهر ، ولكنها اتخذت هذا الطريق ، لكى تضمن مورد الماء ، وهى تستخدم الحمار لاجتياز القطاع الوعر من الصحراء على جانبى النيل النويى ، وليس من قبيل الصدفة أيضًا أن تحررت الرحلة البرية من الالتصاق بضفة النيل جنوب خط عرض دنقلة ، ولكنها اتضنت هذه الطريق إلى كردفان التى يوفر المطر فيها مورد الماء بكم أنسب .

<sup>(</sup>Y) صحيح أن النيل والتربة الفيضية في كل جيب من الجيوب ، التي تحتوي الأرساب على ضفة من ضفتى النيل النوبى ، كان من وراء نعط الاستقرار المتميز في أنحاء من النوبة جنوب أرض مصر . وصحيح أن الآثار القديمة التي تكشف عن الوجه الحضارى المادى والروحى في النوبة ، تمثل تراثاً قديماً من صنع وانتاج هذا الاستقرار . ولكن الصحيح ايضاً أن التشابه والتكامل، بين تراث مصر القديمة من الآثار، وتراث النوبة منها في كل من مروى القديمة والنجعة والمصورات ، لم يكن من قبيل الصدفة البحتة أبداً . وفي اعتقاد كل الباحثين المنصفين أن الانفتاح العريض الذي تأتى تأسيساً على دور الرحلات البرية الوظيفي وأدائها ، قد هيأ قرص الاحتكاك الحضارى ، وتولى مسئولية ترشيد الأخذ والعطاء الحضارى المتبادل ، بين الشركاء في صناعة وتطوير الحضارة ، على ضفاف النيل في النوبة ومصر . وفي اعتقادى أيضاً أن المعرفة الجغرافية بالنوبة قد أتاح للحضارة المصرية أن تتخذ منها مأوى تعتصم به ، الجغرافية بالنوبة قد أتاح للحضارة المصرية أن تتخذ منها مأوى تعتصم به ، عنما تستشعر الخطر الزاحف على أرض مصر ، في بعض فترات الضعف، من الأرض الآسيوبة .

<sup>(</sup>٣) أثار النيل وجريانه الرتيب ، وهو يؤدى دوره في دعم ومظاهرة الحياة على -

أما الرحلة البرية على الصعيد الآسيوى ، فقد اتخذت سبيلها عبر الدروب الصحراوية في سيناء إلى أرض الشام . ونستطيع أن نؤكد على قيمة هذه الرحلات البرية وجدواها ، وهي تطارد العدوان وتتعقبه أو وهي توقف مد العزو وتحبطه، أو وهي تكبح جماح التسلل إلى أرض مصر واحتلال أطراف من أرضها الطيبة . كما نستطيع أن نؤكد أيضاً على قيمة هذه الرحلات البرية وعلى جدوى دورها الوظيفي وهي تفتح باب الاحتكاك الحضاري مع حضارات الشعوب والأقوام في الأرض باب الاحتكاك الحضائية ، ويتزود برصيد عن الأرض والناس وأنماط حياتهم معرفته الجغرافية ، ويتزود برصيد عن الأرض والناس وأنماط حياتهم في أحضان أوطانهم في ظهير البحر المتوسط . ثم هي بعد ذلك كله ،

<sup>=</sup> الضفاف ، انتباه الحس الجغرافي المصرى . وكان هذا الحس الجغرافي - بكل تأكيد - من وراء التدبر والتفكير الذي تطلع إلى الرحلة البرية جنوب مصدر وصفرها للكشف عن منابع النيل . وفي اعتقاد بعض الباحثين المنصفين على الأقل أن هذه الرحلات قد أقلحت في معاينة الجريان النيلي جنوب خط عرض الخرطوم ، وفي تزويد المعرفة على النيل وصولاً إلى خط عرض ملكال . بل لقد تجاوز البعض هذا التصور ، واعتقد أن المعرفة بلغت أطرافاً من حوض بحر الغزال . ومن الجائز أن نؤكد على أن رؤية الاجتهاد الجغرافي المصرى قد توقفت عند خط عرض الخرطوم ، وأن ما تلاها جنويا كانت معرفة مشوهة ومعسوخة . ولكن الصحيح الذي نؤكد عليه أنه من خلال الضيال والتخمين والتهويل ، استخلص الاجتهاد الجغرافي المصرى فكرة ورود الايراد النيلي من منبعين متباينين ، وعجز في نفس الوقت في أبراز ماهية هذه الحقيقية وتنقيتها من كل أو بعض الشوائب ، التي زخرت بها الأساطير والروايات القديمة عن منابع النيل .

<sup>(</sup>۱) كان من شأن الاجتهاد المصرى أن يمرح في بعض الفترات في أرض الشام ، وأن يجنى ثمرة وجوده اقتصادياً وعسكرياً ، وأن يتراجع عنها في بعض فترات الضعف . وهنا معناه أن مصر لم تؤكد على صيانة سلطانها وحيازة فترات الضعف . وهناه أيضا أن هذه الأرض كانت نطاقاً عريضاً حاجزاً ، بين الجود الحضارى في وادى النيل الأدنى ، والوجود الحضارى البابلي في ما بين النهرين ولم يكن غريباً أن تشهد هذه الأرض الحاجزة مد الوجود المصرى وجرره ، ومد الوجود البابلي وجزره ، أو أن تشهد هذه الأرض الحاجرة ، المواجهة التي أسفرت عن شكل من اشكال الاحتكاك الحضارى . بين نمط الحضارة المصرية ونعط الحضارة العراقية وتبادل الاخذ والعطاء .

الانتفاع المباشر أو غير المباشر ، بصركة تجارة المرور ، التي كانت تنساب بين رأس الخليج العربي ومواني البحر المتوسط الشرقي (١) .

وهكذا نتبين كيف أبلى الاجتهاد الجغرافي المصرى بلاء حسنا ، سواء وهو يتجه في الاتجاه الفلكي الرياضي ، أو وهو يتجه في الاتجاه العامل في حقل المعرفة الجغرافية بالأرض والناس في مساحات من حول مصر . وينبغي أن نستشعر كيف رشد الحس الجغرافي هذا الاجتهاد ، لكي يضع اللبنات الأولية في بنية الفكر الجغرافي القديم . كما ينبغي أن نستشعر أيضًا كيف انكب التسجيل على كتابة حصاد هذا الاجتهاد ، لكي يمثل قطاعاً هاماً من تراث مصر القديمة .

وفى مقابل هذا الاجتهاد الجغرافى المصرى النشيط ، نفتقد الاهتمام برسم وتجهيز الخريطة ، بمعنى أن انصب التعبير عن ثمرات هذا الاجتهاد ، على استخدام الكلمة المكتوبة ، أكثر من أى شئ آخر ، وبمعنى أن التعبير الجيد من خلال رسم الخريطة لم يكن أمراً وارداً ، وأن انتاج الخرائط كان – بكل تأكيد – انتاجاً متواضعاً إلى حد كبير، بالقياس إلى الانتاج الجيد المكتوب من المعرفة الجغرافية .

ومن الجائز أن عملية رسم الخريطة كانت مبنية على براعة فى مسح الأرض مسحًا تفصيليًا ، عقب كل فيضان ، من أجل حساب وتقدير الضرائب الواجبة على الفلاحين ، ومن الجائز أيضًا أن تفتقد نماذج الخرائط (٢) الدقة ، وتعبر عن بدايات متواضعة ، في خدمة

<sup>(</sup>١) كانت حركة القوافل بين خليج العرب والبحر المتوسط عبر أرض الشام بمثابة شريان من الشرايين الحيوية ، التي خدمت حركة التجارة بين مواطن الانتاج في أحضان حضارات جنوب أسيا ، ومواطن الحضارات في أحضان حوض البحر المتوسط .

<sup>(</sup>٢) تتمثل نماذج الخرائط المصرية القديمة في :

أسخريطة للمساحة التفصيلية ، متمثلة في النموذج المفوظ في متحف تورينو. ويرجع تاريخ انشاء هذه الضريطة إلى عام ١٣٠٠ قبل الميلاد . وهي مرسومة لكي تبين منطقة من مناطق تعدين الذهب في الصحراء الشرقية . بسخريطة جغرافية متواضعة ، تتمثل في النموذج المحفوط في متحف تورينو أيضًا. وتوضع هذه الخريطة سبصرف النظر عن مدى التشويه — خط سبير ح

المعرفة الجغرافية . ولكن المؤكد أن هناك نماذج متنوعة من الضرائط ، تصور استشعار الاجتهاد الجغرافي المصرى قيمة هذه الخرائط ، وتعبر عن ريادة في استخدام الضريطة لبيان كاشف عن بعض المعرفة الحغرافية أحياناً ، وعن بعض الأغراض الأخرى أحياناً أخرى .

ومهما يكن من أمر ، فإن الاجتهاد الجغرافي المصرى القديم ، قد حقق انجازات معيدة ، تستحق – بكل تأكيد – التقدير . وكيف لا تستحق – بالفعل – هذا التقدير ، وهي انجازات رائدة وإضافات مجددة . وما من شك في أن الدعم الحضاري العريق قد أيد الاجتهاد الجغرافي وظاهره ، وهو يحقق هذه الانجازات . وليس من قبيل الصدفة أن تكون هذه الانجازات لبنات سوية في بنية الفكر الجغرافي وقاعدتها العريضة ، وأن تحدد الاضافات معالم الطريق ، التي سارت فيه مسيرة الفكر الجغرافي القديم في طريقها السوي .

## \* \* \*

## الاجتهاد الجفرافي البابلي:

هذا اجتهاد آخر قديم ، بنى على حسن استخدام الحس الجغرافى . ولقد كان الاجتهاد — بالضرورة — وليداً شرعياً ، لكل العوامل الطبيعية والبشرية ، التى اشتركت فى صياغة الشخصية الحضارية ، التى عاشت فى أحضان السهول الفيضية من حول دجلة والفرات . ويصرف النظر عن جدوى العلاقات الايجابية البناءة ، بين الواقع الحضاري فى وادى النيل الأدنى ، والواقع الحضارى فى سهول الرافدين فى جانب ،

<sup>-</sup> حملة من حملات مصر على أرض الشام . وتتضمن هذه الخريطة المتواضعة بعض البيانات الجغرافية عن مصر والشام .

جـ- خريطة ارشاد من نوع غريب . وقد توخى رسم هذه الخريطة الغريبة قيادة أو توجيه الموتى في طريقهم إلى الدار الآخرة .

راجع : ١- د. صبحى عبد الحكيم وماهر الليثي : علم الخرائط -- الجزء الأول - القاهرة - مكتبة الأنجلو ١٩٦٦ .

٢- د. شريف محمد شريف : تطور الفكر الجغرافي - الجزء الأول - القاهرة
 مكتبة الأنجلة ١٩٦٩ .

Thomson, J.O. History of Ancient Geography, Cambridge, 1948 - T

وبصرف النظر عن جدوى الاحتكاك الحضارى التى تأتى تأسيساً على هذه العلاقات في جانب آخر ، ينبغى أن نستشعر كيف تفجر الحس

الجغرافي باهتمام باحث عن الواقع الجغرافي في سهول الرافدين ، وكيف حمل الاجتهاد البابلي أمانة ومسئولية هذا الاهتمام الباحث ، عن المعرفة الجغرافية . كما ينبغي أن نتبين أيضاً كيف سار الاجتهاد البابلي الجغرافي على نفس الدرب ، الذي سار فيه الاجتهاد الجغرافي المصري ، وصولاً إلى هدفين.

ومن أجل الهدف الأول ، تطلع الاجتهاد الجغرافي البابلي - بكل الوعى - إلى الكون الفسيح ، وهو يعاين قبة السماء ويرصد أجرامها . وقد سعى هذا الاجتهاد - بكل تأكيد - إلى استشعار مكان الأرض ، في هذا الكون الفسيح . كما تلمس الاحاطة بمكانة الأرض بين أجرام السماء . وقد أسفر هذا الاجتهاد - بالفعل - عن اسهام جيد مناسب في البحث الجغرافي الفلكي . كما أسعف العمل الرياضي الذي عكف على صناعة التقويم وحساب الزمان .

ومن أجل الهدف الثانى ، تطلع الاجتهاد الجغرافى البابلى - بكل الفطنة - إلى الأرض والأقطار من حول سهول الرافدين . وقد سعى هذا الاجتهاد - بكل تأكيد - إلى استشعار قيمة الرحلة في توسيع دائرة المعرفة الجغرافية ، وهو يتلمس كشف النقاب عن للجهول من الأرض وأحوال الناس فيها ، وقد أسفر هذا الاجتهاد - بالفعل - عن اسهام جيد مناسب في صناعة الجغرافية الوصفية ، وعن ارتياد مساحات من الأرض ومعايشة الناس فيها .

ولقد كان من شأن الاجتهاد الجغرافي البابلي، الذي انغمس في بحث تحسس أبعاد الكون ، وفي تصور مكان الأرض ومكانتها في هذا الكون ، أن يزج برؤيته في أحضان التصور الأسطوري ، وأن يستفرق في الوهم والخيال (١) . وصحيح أن هذا الاجتهاد قد توصل من خلال

<sup>(</sup>۱) تذهب الأسطورة البابلية التى نسجها خيال الاجتهاد الجغرافي الهابلي إلى تصور شكل الأرض على هيئة قفه مقلوبة تطفو على سطح الحيط ، كما تذكر أنها تتألف من سبع طبقات . ويوغل التصور الأسطوري إلى حد تصور مركز الكون كله عند منبع الفرات ، على منحدرات جبال طوروس .

التدبر والتفكير، إلى أن الماء هو أصل كل شئ، وأن قوة الضالق كانت من وراء بداية التكوين وصناعة الحياة والأحياء ولكن الصحيح أيضاً أن تسلط الخيال والتصورات الأسطورية ، قد شوه حصاد وثمرات هذا الاجتهاد إلى حد يلفت النظر وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافي البابلي قد تخبط أحياناً ، وهو يقفز من التفكير المنطقي السوي إلى التفكير الفج غير السوى . ومعناه أيضاً أن الحس الجغرافي الصادق كان بصيرة رشدت هذا الاجتهاد ، عندما أسفر عن التفكير المنطقي السوى فقط . أما التفكير الفج غير السوى فهو علامة على مدى تنكر هذا الاجتهاد في بعض الأحيان ، للاستشعار الذي ينبض به الحس الجغرافي الصادق .

وبصرف النظر عن التردى في هذه السوءة التي أغرقت الاجتهاد البابلي في التصور كيف وجه البابلي في التصور كيف وجه هذا الاجتهاد صناعة التقويم ، وحساب الزمان في الاتجاه الصحيح . وما من شك في أن هذا الاجتهاد قد لجاد رصد الأجرام في السماء ، وأحسن استخدام بعض الأجهزة الأولية ، التي أبدعها لحساب عمليات ومعاينة قبة السماء (۱) . وقد تجرأ هذا الاجتهاد البابلي – بكل تأكيد – عندما عكف على استشعار العلاقة بين الأجسرام في السماء في جانب ، وحظوظ الناس وأقدارهم في جانب ،

هذا ، وقد رصد الاجتهاد البابلي الجغرافي حركة القمر وحركة الشمس واستشعر الحس الجغرافي ما تعنيه بالنسبة لحركة الزمان ومرور الوقت ، واعتمد هذا الاجتهاد على حركة القمر في حساب الزمان ، وتحديد طول الشهر في هذا التقويم بما يتراوح بين ٢٩ ، ٣٠ يوما . ثم أقلح هذا الاجتهاد في ادراك الفرق الزمني ، بين حساب التقويم القمري ، وحساب التقويم الشمسي للزمان . ولقد أضاف عندئذ شهرا إلى السنة حسب التقويم القمري ، لكي تصبح ١٣ شهرا ، وتحقق الحساب الأكثر انضباطا لحركة الزمان .

<sup>(</sup>۱) سبجل المرصد الفلكي بعض الكواكب ، ومنها عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل . كما سجلت العاينة ظاهرتي الخسوف والكسوف ، وتحدث عنهما من تعليق يحاول تفسيرهما .

ولم يتوقف الاجتهاد البابلي عند هذا الحد ، بل لقد قسم الشهر إلى اسابيع امعاناً في ضبط حساب حركة الزمان . بل لقد قسم هذا الاجتهاد - بكل الوعى والفطنة - اليوم إلى أريع وعشرين ساعة ، وقسم الساعة إلى ستين ثانية . ومن شأن ذلك كله أن يصور كيف طوع الاجتهاد الجغرافي البابلي ثمرة من ثمراته تطويعاً معتاذاً لحساب حركة الزمان ، وهي مسألة جوهرية حضارياً . وهذا معناه أن هذا الاجتهاد قد أسعف البناء الحضاري ، لكي يسجل البابليون فضل الريادة في حساب الزمان . بل ومعناه أيضاً أن هذا الاجتهاد الذي أقلح في تصور العلاقة بين حركة القمر وحركة الشمس، ومبلغ عدم التوافق وعدم الانضباط بينهما ، قد أوصل التراث الحضاري العالمي إلى نقطة تحول هامة ، تحقق عندها التمييز بين التقويم القمري ، والتقويم الشمسي .

وأضاف الاجتهاد البابلي إلى ذلك كله محاولة فجة لتفسير تعاقب الفصول على مدار السنة . كما رصد حركة انتقال الشمس ونزولها في البروج (۱) أو الكويكبات البرجية التي تتمثل في اثنتي عشر برجًا ، بمعنى أنه تصور نزول الشمس في زيارة كل برج من هذه البروج لمدة ثلاثين يومًا . ويمعنى أنه تعرف على قاعدة الحساب لحركة الزمان ، التي بني عليها التقويم الشمسي ، وتولى عندئذ مظاهرة الابتاع الحضاري ، الذي عكف على صناعة السنة الشمسية .

أما الاجتهاد الجغرافي البابلي الذي انفتح على رؤية ومعاينة الأرض في الأقطار من حول سهول الرافدين ، فقد انساق في معية الرحلات من كل نوع وصولاً إلى هدفه . وكان من وراء الرحلات التي اصطحبت الاجتهاد الجغرافي البابلي في صفوفها ، واقع حضاري متفتح بحفز ، ويدعو – بكل الالصاح – إلى الانفتاح على العالم من حوله ، وجني

<sup>(</sup>١) يورد هذا البيتان من الشعر هذه البروج مرتبة حسبما تجئ في حساب السنة على التقويم الشمسي وهذان البيتان هما :

حمل الثور جوزه السرطان \*\* ورعى الليث سنبل لليزان ورمى عقـرب بقوس لجدى \*\* نزح الـدلو بركـة الحيتان

ثمرات التعامل التجارى (١) مع الناس فى تلك الأقطار . وهذا معناه أن الرحلة سواء كانت برية أو بحرية ، قد أسعفت الاجتهاد الجغرافى ، وهو يوسع دائرة المعرفة الجغرافية . وفى نفس الوقت انتفعت الرحلة بثمرات هذا الاجتهاد ، وهو يبصر تحركاتها فى الغدو والرواح على الطريق ، أو وهو يرشد التعامل التجارى مع الناس فى الأقطار التى وصلت إليها (٢) .

وحتى عندما خرجت الرحلات من ارض بابل فى خدمة العمل المسكرى ، لحساب الغزو عنوة ، أو لحساب ردع العدوان ، انساق الاجتهاد الجفرافى البابلى فى ركابها . ومن الجائز أن يستعين العمل العسكرى بالحس الجغرافى ، وحسن استشعاره خصائص الواقع الجغرافى فى الأرض ، لكيلا تنصاز إلى صف الغريم وتحارب ضده ولكن من المؤكد أن الاجتهاد الجغرافى الذى استشعر هذا الحس الجغرافى ، قد أطل – بكل تأكيد – على الأرض التى تشهد الغزو، أو مطاردة العدوان ، وانتفع بمعاينة الواقع الجغرافى فى أنحائها .

ومن خالل الماينة للأرض والتعايش مع الناس ، ومن خالل الاستماع إلى الرواية عن المشاهدات في الرحلة ، جمع الاجتهاد البابلي أوصال معرفته الجعرافية ، وقد عكف هذا الاجتهاد — بكل تأكيد — على تسجيل حصاد معرفته الجغرافية في الوثائق البابلية ، التي تحكي وتصور في سرد وتوصيف جغرافي عام ، أبعاد هذه المعرفة في الأقطار التي تعرف عليها من حول بابل ، ويشهد هذا التسجيل على نجاح هذا الاجتهاد، وهو يطل على الأرض من حول بابل ، أو وهو يطلق عليها

<sup>(</sup>۱) افتقار الحضارة البابلية إلى كثير من المواد الخام في وطنها في احضان سهول الرافدين ، قد الزمهم بالبحث عن معين يعطى هذه المواد الخام . وهذا معناه أن الخروج في رحلات قد بني على ارادة الحصول على هذه المواد الخام من الاقطار المجاورة ، ومعناه أيضاً أن التعامل التجاري الذي اسفرت عنه هذه الرحلات ، كان من قبيل الاستجابة لطلب الخام الذي يمثل ضرورة ملحة لحساب الحضارة البابلية ووجودها السوى .

<sup>(</sup>٢) لا غرابة في أن نستشعر جدوى المصلحة أو المنفعة المتبادلة بين الاجتهاد التجارى، والاجتهاد الجغرافي، الحساب الواقع الحضارى في دولة بابل

اسماء ، ويحدد مكانها وموقعها الجغرافي الصحيح ، من حول أرض

بايل (۱) .

هذا ، ومن شأن السجلات والمدونات (٢) التى احتوت بعض جوانب التراث البابلى القديم ، أن تسجل قصصاً يصور بعض الرحلات التى خدمت التحرك الحربى ، أو فتحت باب التعامل التجارى مع جيران بابل . كما تسجل هذه المدونات أيضاً بيانات كثيرة تنبئ بحسن استخدام الحس الجغرافى ، وكيف أدت هذه الرحلات دوراً وظيفياً فى الكشف الجغرافى ، وهذا معناه أن الاجتهاد الحضارى الذى عكف على تسجيل التراث ،استشعر قيمة وجدوى الاجتهاد الجغرافى ، وهو يوسع دائرة المعرفة الجغرافية بالأرض والناس ، وبالتفاعل الحياتي في كثير من المعرفة الجغرافية بالأرض والناس ، وبالتفاعل الحياتي في كثير من

ومن الجائز أن يكشف التسجيل عن خلط شديد ، بين ما يحكيه القصص الأسطوري ، وهو يضخم الأبطال والشخصيات الأسطورية (٣) ، وما يحكيه الواقع عندما يجسد نمط أو أنماط الحياة في الأقطار من حول بابل ، ومن الجائز أن يشوه هذا الخلط المعرفة الجغرافية ، وأن يضلل الباحث عن الصحيح منها . ولكن الصحيح أن هذا التسجيل يجسد الانفعال وطابع الانبهار الذي تردى فيه الرحالة (٤)، وهم

<sup>(</sup>١) اطلقت بابل اسم عيه لام على الأرض جنوبها ، واسم اكله على الأرض في شمالها ، واسم سويارتو في شرقها واسم أمورو على الأرض في غربها .

 <sup>(</sup>۲) تضم هذه السجلات ثمرات الاجتهاد الجغرافي ، التي تبصر السفر والرحلة من مكان إلى مكان أخبر في بعض الأحبيان ، والتي ترشيد الحكم والابارة وفرض النظام وسلطان الحكم في بعض الأحيان الأخرى .

<sup>(</sup>٣) من اهم وأخطر الشخصيات الأسطورية جلجاميش . وقد أوردت التسجيلات الكثير بشأن تصوير بطولته وتجسيد قوته وتعظيم أقدامه الجسور في رحلة طويلة في أحضان شبه جزيرة العرب ، وعبور البحر قرب عنن إلى جزيرة سوقطرة . أما شخصية سميراميس فقد أبرزها التسجيل الأسطوري عندما صور كيف أنجزت هذه الشخصية الجسورة رحلات جريئة في حوالي سنة محدد كبل الميلاد ، وكيف قادت الانتصار البابلي في اقطار كثيرة .

<sup>(</sup>٤) من أهم فريق المفامرين البابلييين ، الذين سجلوا نشاط وتفتع الاجتهاد الجغرافي من خلال الرحلة في مساحات من حول أرض بابل ، نذكر : =

يحوضون تجربة الرحلة ويغامرون - بكل الجسارة - وصولاً إلى أهداف ، أضيفت بقصد أحياناً ، ومن غير قصد أحياناً أخرى إلى حساب المعرفة الجغرافية . بل قد يبدو تسجيل الانفعال والانبهار أروع وأصدق، من تسجيل الحقائق التي تعبر عن الرؤية الجغرافية الصحيحة .

هذا ، ويبدو أن الرحلة سواء كانت برية تدب فى دروب وعرة على الأرض ، أو كانت بصرية تضاطر فى البحر المضيف ، قد أطلقت العنان للحس الجغرافى ، وهو يرقب ويلاحظ ويبصر مسيرة هذه الرحلة ، بل لقد برهنت النتائج على أن هذا الحس الجغرافى ، قد فجر قدرات وطاقات الاجتهاد الجغرافى ، وشحذ التدبر والتفكير الجغرافى ، وفى اعتقاد معظم الباحثين أن الواقع الحضارى قد نمى هذا الحس الجغرافى ، وأحسن توجيهه واستخدامه أو تسخيره لحساب الاستشعار الجغرافى المفيد (١) .

وفى نفس الوقت ، أدى الاجتهاد الجغرافى البابلى دوره - بكل صدق - وهو ينتج بعض الخرائط الجيدة (٢). وما من شك فى أنه قد اتخذ من هذه الخرائط وسيلة ، يصب فيها تعبيره وتصوراته عن جغرافية المكان ، ومن الجائز أن ندرك كيف أسهم الاجتهاد فى الرصد

<sup>-</sup> أ- أسرحدون الذي طوف كثير في أرجاء ميديا .

ب- نبوخذنصر الذي رحل في أتجاه الفرب ، وطوف بالأرض وعايش الناس فيها.

جـ- سـرجون الذي رحل في البحر ، وأطل على كثير من البلاد التي حملته إليها الرحلة البحرية

<sup>(</sup>١) تحفل مدونات سرجون بتصوير شيق يصور أبعاد المضاطرة التي واجهها في عرض البحر . وقد ذكر أنه خرج في أكثر من رحلة بحرية طويلة . كما لجأ إلى أساليب الغزو وأحسن استثمار الانفتاح على شعوب الأقطار، التي أطل على سواحلها .

<sup>(</sup>۲) يضم التراث البابلى خرائط متعددة نقشت حفراً على الواح من الطين . وهناك اعتقاد عام أن الأعمال المساحية في بابل ، قد هيأت لأن تكون الخرائط معبرة عن الغرض ، الذي وضعت وجهزت من لجله . وترجع أقدم خرائط بابل (لوحة جاسور) إلى حوالي عام ٢٥٠٠ قبل الميلاد وتصور هذه اللوحة أرض بابل ، وهي تلتئم من حول الجريان النهري في سهول الرافدين وقد سجل عليها الجهات الأصلية امعاناً في التعبير عن مكان بابل وموقعها الجغرافي

الفلكى والرياضات ، فى حسن لخراج هذه الضرائط وسلامة ما تنبئ به ، أو تعبر عنه ، ولكن الذى لا شك فيه أن حسن استخدام الحس الجغرافى فى التصور على المستوى الاقليمى لأرض بابل وما حولها ، قد أسعف الاجتهاد البابلى ، وأبرز نجاحه فى رسم هذه الخرائط واعدادها (١) .

ومهما يكن من أمر ، فقد حقق اجتهاد الجغرافي البابلي انجازات مفيدة ، تلفت النظر وتستحق - بكل تأكيد - التقدير ، وكيف لا تستحق بالفعل هذا التقدير ، وهي اسهام صادق وخلاصة فكر ذكى ، فيجره حس جغرافي يقظ ، ولا نشك - بالطبع - في قيمة الدعم الحضاري العريق ، الذي أيد هذا الاجتهاد الجغرافي البابلي وظاهره ، وهو ينكب على أداء دوره الوظيفي ، وليس من قبيل الصدفة أن تكون هذه الانجازات لبنات سوية في بنية الفكر الجغرافي القديم وقاعدتها العريضة ، بل وليس من قبيل الصدفة أيضاً أن تحدد الاضافات البابلية التي أسفر عنها الاجتهاد الجغرافي معالم الطريق التي سارت فيه مسيرة الفكر الجغرافي القديم في سبيلها السوى ، ولكن المؤكد بالفعل أن هذا كله كان وليد الانجاز الحضاري ، في حضن الاستقرار في سهول الرافدين .

## الاجتهاد الجغرافي الفينيقي :

وهذا اجتهاد قديم آخر فجره حسن جغرافي ، استشعر الحاجة إلى معرفة تكشف النقاب عن الأرض ، في أوسم اطار من حول الوطن

<sup>(</sup>۱) هناك خريطتان مهمتان في اطار التراث الجغرافي البابلي . وينبغي تذكر كيف أنهما تعبران – بكل تأكيد – عن مهارة الأداء والاعداد ، وعن كفاءة في تصوير بعض جوانب الواقع الجفرافي . وتمثل الضريطة الأولى وثيقة هامة على المستوى المحلى ، حيث سجلت الأقاليم وتوزيع المن البابلية . أما الضريطة الثانية فهي خريطة بلورت وصورت فكرة الاجتهاد الجغرافي البابلي عن شكل العالم . ومن شأن هذه الضريطة أن تصور العالم على هيئة قرص مستدير ، يحيط به البحر المحيط . وفي هذه الضريطة التي تمثل قمة التفوق المرموق ، الذي وصل إليه الاجتهاد الجغرافي البابلي في اعداد وتجهيز الضرائط ، وفي تصور شكل العالم ، يضع الرسم خارج قرص العالم المستدير سبع جزر لكي تمثل – في اعتقاده – المابر إلى الحيط السماري الفسيع ، الذي يطوق الأرض .

الفينيقى (1). ولقد كان هذا الاجتهاد - من غير شك - وليداً شرعياً ، لكل العوامل الطبيعية والعوامل الحضارية ، التى وجهت اهتمام الفينيقيين كله إلى ركوب البحر . وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافى الفينيقى ، كان ربيب تجارة البحر والتعامل التجارى ، مع الأقطار التى تشغل الظهير المباشر فى حوض البحر المتوسط على الصعيد الأفريقى وعلى الصعيد الأوروبى (٢) . ومعناه أن اسهام الفينيقيين فى ارساء قواعد أولية لشكل مبكر من أشكال التجارة الدولية ، رافق اسهام الاجتهاد الجغرافي الفينيقى فى توسيع دائرة المعرفة الجغرافية .

وبصرف النظر عن روح البداوة (٢) التي حفزت حركة الفينيقيين

<sup>(</sup>۱) الفينيقيون شعب سامى هاجر إلى موطنه ، واستوطن الساحل الشرقى للبحر المتوسط ، الذى أطل منه على العالم ، ومن الجائز أن الفينيقيين قد الحسنوا استثمار العلاقة التى وضعتهم ، بين معين الحضارة البابلية فى العراق ، ومعين الحضارة الغرعونية فى مصر . ولكن المؤكد أنهم أخذوا يزمام حركة التجارة ، التى اتخذت من أرض الشام فى ظهير الوطن الفينيقى معبرا حيويا للتعامل بين الشرق الغرب ، وقطفوا ثمرات هذه الحركة . كما شهد عرض البحر المتوسط النشاط التجارى الفينيقى ، الذى خاض المفامرة الجسورة ، وهو يضم التجارة ويقوم بدور الوسيط على مستوى المعروف أنذاك من العالم ، واقدم الفينيقيين على التحول ، من الملاحة الساحلية المحدودة المدى والانطلاق إلى الملاحة فى أعالى البحار والمخاطرة فى البحر ليلأ و علامة على التفوق فى أداء المهمة التى حملوا ونهارا ، يقسوم دليلاً أو علامة على التفوق فى أداء المهمة التى حملوا الوساطة التجارية ، وعلى جنى ثمرات الانتفاح على الشعوب التى تلعب دور الوسيط فيما بينها .

<sup>(</sup>Y) من الجائر أن الاجتهاد التجارى الفينيقى قد خدم حركة التجارة بين كثير من الأقطار . ولكن المؤكد أن هذا الاجتهاد الذي كفل التعامل التجارى البحرى قد تحمل مسئولية الاحتكاك الحضارى البناء ، على المدى الواسع بين شعوب الأقطار التي تعاملوا معها . ومع ذلك فإن الفينيقيين كانوا بعد ذلك كله أكثر الملاحين انطواء وحرصاً على أسرار تحركاتهم البحرية ، وتكتماً لمعالم الطرق التي سلكوها في عرض البحر . كما أنهم كانوا حريصين وقد ضنوا كثيراً بأسرار معرفتهم الجغرافية ، وخاصة ما يتعلق منها بالأقطار التي يحصلون منها على السلم والبضائع .

<sup>(</sup>٣) بدارة الفينيقيين من نوع فريد لأنها قذفت بهم إلى البحر، وحببت لهم عدم الاستقرار كان من وراء الانتقال والنزوح من موقع منتخب إلى موقع منتخب إلى موقع منتخب إلى موقع منتخب إلى موقع الحركة =

فى عرض البحر ووضعت الاطار العام لنمط حياتهم ، ينبغى أن نؤكد على هذه الظاهرة ، وكيف كانت الخبرات التى قوت ساعد النشاط الفينقى البحرى ، من وراء تنشيط الاجتهاد الجغرافى ، وزيادة معدلات انجازاته ، فى مجال توسيع دائرة الكشف الجغرافى ، وفى مجال توسيع دائرة التعامل التجارى البحرى ، فى وقت واحد . كما ينبغى أن نؤكد على هذه الظاهرة مرة أخرى وكيف أنها عندما الزمت النشاط الفينيقى بأكبر قدر من الانفتاح على العالم من حولها ، لكى يخدم أهدافها الاقتصادية ، حفزت الاجتهاد الجغرافى ودوره الوظيفى الذى يبصر ويرشد هذا الانفتاح .

ومن غير ادنى تجنى على الاجتهاد الجغرافي الفينيقى ، نذكر أن انصراف الفينيقيين انصرافا كليا إلى ركوب البحر وتجارة البحر ، قد صرف هذا الاجتهاد عن الاهتمام بالبحث الفلكى - وصحيح أنهم تطلعوا إلى قبة السماء ، وتمرسوا في رصد الأجرام السماوية ، واتقنوا متابعة وجودها وانتشارها في كبد السماء ، واسترشدوا بها ، لدى التحرك في عرض البحر في ساعات الليل المظلم - ولكن الصحيح أنهم لم يتركوا في التراث علامة أو أثر أو مؤشر ينبئ باستخدام الحس الجغرافي استخداماً يعبر عن انطباعاتهم بشأن العلاقة بين الأرض والأجرام السماوية في الكون الفسيح ، أو يصور اجتهادهم في تقصى المقائق عن العلاقة بين الأرض والكون (١) .

وهكذا اختصر الاجتهاد الجغرافي الفينيقي الطريق ، ولم ينكب

<sup>-</sup> على المدى الأوسع فى البحار وخدمة التجارة الدولية فى شكلها المبكر . وقد يفسر لنا ذلك كله ، كيف أنهم امتلكوا أكثر من موقع ممتاز للاستيطان فى انحاء متفرقة على سواحل البحر المتوسط . ومن الجائز أن نتبين مدى الثراء الذى تحقق لهم من خلال الوساطة التجارية بين شعوب كثيرة . ولكن الذى يمكن أن نؤكده هو انشخالهم انشخالاً صدرفهم عن صناعة حضارة مادية متميزة . وهذا معناه أن الرحلة التي قذقت بهم من بحر إلى بحر ، ومن ميناء إلى ميناء آخر ، قد فرضت عليهم الاستيطان المتشتت ، وحرمتهم في نفس الوقت من مدنع واستثمار الاحتكاك الحضاري لتطوير وتنمية الحضارة .

 <sup>(</sup>١) د. شريف محمد شريف : تطور الفكر الجغرافي - جــ١ - القاهرة - مكتبة الأنجلو صفحة ١٠٧ .

على تدبر رؤيته أو معاينته لقبة السماء . بل لقد ثبت أن الفينيقيين قد تخففوا من بذل أى اجتهاد بناء بشأن وضع تقويم منضبط لحساب الزمن ، وحركة مرور الزمن .وفي اعتقاد بعض الباهثين - وهو مقبول - أن الفينيقيين قد انتفعوا بالتقويم الذي أسفر عنه الاجتهاد الجغرافي الفلكي المابلي والاجتهاد الجغرافي الفلكي المصري القديم . وربما كفاهم نلك ولم يجدوا حاجة للتدبر والتفكير في صناعة تقويم خاص بهم . وفي اعتقاد فريق أخر من الباحثين - وهو مقبول أيضا - أن الفينيقيين عاشوا التشتت وعدم الاستقرار وقد شغلتهم تجارة البحر ومخاطر الركوب في عرض البحر عن تدبر وتفكير بناء يصنع حضارة خاصة بهم . وربما ملك البحر غن تدبر وتفكيرهم ، ولم يجدوا مجالاً للتدبر والتفكيرهم ، ولم يجدوا مجالاً للتدبر والتفكيرة في ابداع فن أو صياغة علم (١).

ويهذا المنطق ، ينبغي أن ندرك كيف اتجه الاجتهاد الجغرافي الفينيقي اتجاهاً كليًا إلى أداء مهمة الكشف الجغرافي ، وتوسيع دائرة المعرفة بكل قطر أطلت عليه سفنهم ، التي لم تكف عن الصركة في البصر. كما ينبغي أن نفطن إلى أن الرحلة البحرية الهادفة كانت الصافر الذي حفز همة هذا الاجتهاد ، وهي تتلمس ثمراته التي رشدت التعامل التجاري ويصرت الوساطة التجارية بين الشعوب والأقطار . وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافي الفينيقي قد انتفع بالرحلة البحرية لحساب الرحلة البحرية وأهدافها الاقتصادية . كما ينبغي أن نفطن أيضاً إلى أن الاجتهاد التجاري الفينيقي الذي تولى مهمة تأسيس قواعد الاستيطان في مواقع منتحبة على ساحل البحر ، وتشبث بها واستغل البحر واستدبر اليابس وانصرف عنه ، قد حمل الاجتهاد الجغرافي الفينيقي العامل في معيته، على الانتفاح على الظهير المباشر بحساب طلباً للمعرفة الجغرافية ، التي تؤمن الوجود الفينيقي في قواعده وحركة التجارة التي تستثمر مواقع هذه القواعد الاستيطانية على أوسع مدى . وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافي الفينيقي قد انتفع بقواعد الاستيطان الفينيقي المتشتت ، لحساب هذا الاستيطان ، وكل أهدافه الاقتصادية .

<sup>(</sup>١) ربما تعمد الفينيقيون التكتم وعدم الاعلان عن معرفتهم الجفرافية ، لحماية الحق في احتكار التجارة الدولية .

من غير أدنى تجنى على الاجتهاد الاقتصادى الفينيقى ، تذكر أنه قد جعل من الاجتهاد الجغرافى اجتهادا ملترماً بشكل يلفت النظر . وصحيح أن الاجتهاد الجغرافى قد انتفع بالرحلة البحرية التى سخرها الاجتهاد الاقتصادى ، لحساب أهدافه اقتصاديا - ولكن الصحيح أن هذا الاجتهاد الاقتصادى قد امتثل الاجتهاد الجغرافى فى معية أو صحبة الاجتهاد الاقتصادى قد امتثل وأذعن وركز على حسن استخدام الحس الجغرافى ، وعلى استنفار التدبر والتفكير لحساب الاجتهاد الاقتصادى أولاً وأخيرا . بمعنى أن ثمرات هذا الاجتهاد الجغرافى التى جمعها وحققها ، وهو فى صحبة الرحلات البحرية الفينيقية ، كانت وليدة ارادتها من ناحية ، وعينها التى تبصر بها ، لكى تؤدى دورها الوظيفى من ناحية لخرى . وهذا بحق ما نعنيه بالالتزام الكامل الذى وضع الاجتهاد الجغراقى فى خدمة الاجتهاد نعنيه بالالتزام الكامل الذى وضع الاجتهاد الجغراقى فى خدمة الاجتهاد الاقتصادى الفينيقى (۱) .

وعلى صعيد الشرق ، خرجت رصلات الفينيقيين ، التي بدأت من البحر الأحمس لأداء دورها الوظيفى ، ولقد انطلقت هذه الرحالات البحرية انطلاقا حرا لكي تجول في المحيط الهندى ، وتخدم التعامل الاقتصادي . وقد أفلحت هذه الرحلات أن تدرك اطرافا من ساحل شرق أفريقية ، بقدر ما أفلحت في الوصول إلى الهند . وهناك من يبالغ أو يهول، وهو يصور كيف تمادى نشاط بحريتهم الاقتصادية التجارية إلى سومطرة وشانتنج في سنة ١٦٠٠ قبل الميلاد (٢) . وتصف هذه المبالغات

Cary, M. & Warmington, E.H. The Ancient Explorers (Poelician (1) Book), London, 1929, P. 76.

<sup>(</sup>٢) اختلف الباحثون فيما بينهم كثيراً لدى مناقشة جدية الاجتهاد الفينيقى في المحيط الهندى . ويتصور فريق منهم أن هذا النشاط البحرى كان نشاطا عربيا خالصا . ويتصور فريق آخر أن الفينيقيين كانوا شركاء في هذا النشاط البحرى ، وقد تركوا بصمات الاستيطان في قواعد تجارية احتوت وجودهم ودعمت ملاحتهم . ولكي نتجب هذا الاختلاف ونقضى فيه برأى ، نذكر أن الفينيقيين ، هم من أصول عربية سامية ، وأن الوجود الفينيقي في البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندى ، هو جزء من هيمنة النشاط العربي، الذي صرف اهتمامه وتولى أمر الوساطة التجارية متقرداً على مدى طويل في البحار الجنوبية

وصفاً شيقاً ، فتصور كيف أسس الاجتهاد البحرى الفينيقى مستعمرات استيطانية فى أكثر من موقع منتخب ، وكيف امتد نشاط الاجتهاد الجغرافي الفينيقي وغطى برؤيته مساحات كبيرة ورشد التعامل التجاري العربي الفينيقي ، في أنحاء جنوب وجنوب شرق آسيا .

وسواء تمثل هذا الانجاز العربى الفينيقى العظيم فى المحيط الهندى

، فى رحلات بحرية قصيرة المدى ، أو رحلات بحرية ساحلية تقفر من
موقع إلى موقع آخر ، أو فى رحلات طويلة وملاحة غرت عرض البحر
وتحملت مخاطرها ، فقد أسلم الاجتهاد التجارى ، زمام المعرفة
الجغرافية بالأقطار فى حوض هذا المحيط - بكل تأكيد - للاجتهاد
الجغرافي الفينيقي (١) . بل ولقد حافظ ذلك الاجتهاد على ذلك الزمام ،
بالاشتراك مع نظرائهم من جنوب جزيرة العرب لبعض الوقت ، ولم
يفرطوا فيه ، وأنوا دورهم الوظيفي بأمانة وجلد . كما استطاع هذا
الاجتهاد الموفق أن يحفظ سر حركة الملاحة في الحيط الهندى ، ويتكتم
عليه ولم يكشف عنه إلى الاجتهاد البحرى اليوناني ، الذي ظهر على
مسرح الملاحة في البحر الأحمر ، وتطلع بعد الاسكندر إلى ارتياد البحار

وعلى صعيد الغرب ، خرجت رحلات الفينيقيين (٢) ، إلى عرض

<sup>(</sup>١) لا نملك الوسيلة أو الحيلة لاستشعار الخيط الرفيع الفاصل بين الاجتهاد الفينيقى البحرى والاجتهاد العربي البحرى في البحار الجنوبية . وربما اشتركا معا بروح الفريق التي صنعتها أصالة الانتماء في أداء دورها الوظيفي الصعب في عرض البحر .

<sup>(</sup>Y) تعتبر رحلة همليكو التى انطلقت من قرطاجنة في عام ٥٠٠ قبل الميلاد، في عرض البحر أهم مغامرة بحرية فينيقية جسورة ، تقتحم المحيط وتبحر في المعيط بعذاء سلحل غرب أوروبا ، وقد هيا نجاح أو توفق هذا التحرك البحري المفامرة فرصة حصول الفينيقيين على معدن القصدير الذي قيل أنه مستخلص من موارد مستخدمة في الجزر البريطانية ، ويبدو أن الاجتهاد الفينيقي البحري، قد مارس أسلوب وجوده واستيطانه وأسس مراكز وقواعد استيطان في مواقع منتخبة ، واتخذ منها نقط أمن تؤمن الرحلات البحرية الواقدة ، وتكفل حقهم في احتكار تجارة وتسويق بعض السلع ومن بينها العنبر ، وفي اعتقاد بعض الباحثين الذين رشدتهم آثار وبصمات الوجود الفينيقي ، أن هذا الاجتهاد قد س

البحر المتوسط ، وتقدمت - بكل الثقة - من الشرق إلى الغرب ، وأدت دورها الوظيفي ، ووسعت دائرة التعامل التجاري مع كثير من الأقوام . ولقد انطلقت هذه الرحلات البحرية انطلاقًا مغامرًا وجسورًا من بعد اجتياز مضيق أعمدة هرقل (جبل طارق) في الحيط الجهول ، لكي تحقق أهدافها الاقتصادية . ومن الجائز أن التزمت المعامرات الجسورة بالملاحة الساحلة مع ساحل أوروبا الغربية ، في اتجاه الشمال ، وتقدمت بقدر كبير من التأني والثقة . ومن الجائز أيضاً أن التزمت المفامرات الجسورة ، بالملاحة الساحلية أيضاً مع ساحل غرب أفريقية (١) ، لكي تحقق أهدافها الاقتصادية مرة أخرى ، ولكن المؤكد أن هذه المغامرات الفينيقية الجسورة قد تهيبت عرض البحر في المحيط وتجنبت التوغل فيه والتصدي للمجهول في ظلماته ، وهذا معناه - بأي مقياس - إن الاجتهاد التجاري البحري الفنيقي النشيط ، قد حمل في معيته الاجتهاد الجغرافي وحمله مستولية استثمار الانفتاح على مساحات جديدة. ومعناه أيضاً - بأي مقياس - أن الاجتهاد الجغرافي قد بصر ورشد اختيار مواقع الاستيطان الفينيقي ، بقدر ما بصر ورشد حركة التعامل التجاري مع الناس ، في ظهير المساحات التي احتوت مواقع الاستيطان .

وهكذا واصل الاجتهاد التجاري البرى الفينيقي انجاز مهمته في البحر المعيط ، تدعمه روح المغامرة وترشده خبرات الاجتهاد الجغرافي.

بلغ حد الاتصال والتعامل مع الناس في اقطار بحر بلطيق ، في شمال غرب
 أوريا .

<sup>(</sup>۱) في رأى بعض الكتاب أن بعض الملاحين من غير الفينيقيين قد اقتصموا الحيط الأطلنطي ، وساروا في ملاحة ساحلية بحذاء ساحل أفريقية . ومع ذلك هذا لا ينفى الاجتهاد التجارى البحرى الفينيقى بداية من سنة ٥٠٠ قبل الميلاد، ولا يسقط عنهم أمانة الكشف الجفرافي عن هذا الساحل . وتعتبر رحلة هانو انجاز مفيد ومثير . وتسجل هذه الرحلة صورة فذة من صور الاجتهاد التجارى البحرى الفينيقي . ذلك أنها تسجل رؤية هانو وانطباعاته عن الأقطار ، التي تعامل مع أهلها . ويصرف النظر عن تحامل بعض الباحثين على هانو، وانكار اجتهاده واصرارهم على أنه لم يبتعد جنوياً في مقابل الساحل الأفريقي لأبعد من رأس نون في المغرب يببعي أن نذكر له كيف صور ، ما يمكن أن يمثل تقدماً حثيثاً بحذاء الساحل إلى حد السبغال على أقل تقدير

وهناك اعتقاد يصور كيف تقدم الاجتهاد الفينيقى المغامر بحراً في طواف مباشر حول اليابس الأفريقى تقدماً باجحاً ، بلغ إلى حد التعامل التجارى مع العاملين في حقل التجارة البحرية في حوض المحيط الهندي(١) . بل لقد أقدم هذا الاجتهاد الفينيقى التجارى النشيط إلى التوغل بداية من بعض مواقع استيطانهم المنتخبة في بعض أنحاء واسعة من أرض الظهير الأفريقي ويثني هذا التصور على مهارة التوغل السلمي وعلى مهارة التعامل التجارى دون اثارة أو تخويف أو ازعاج الأفريقيين البدائيين فيما وراء الصحراء الكبرى جنوياً .

ومن غير أى تجنى على الاجتهاد التجارى البحرى الفينيقى ، ومن غير أى تنديد بالاجتهاد الجغرافى ، الذى سار فى ركابه وأمن مسيرته وتعامله واستيطانه ، ينبغى أن ننكر على الفينيقيين انطوائهم على أسرارهم ، وأعراضهم عن أى تسجيل أو تدوين يصور أبعاد انفتاحهم على العالم ، بمعنى أنهم أصجموا بالفعل عن تسجيل معرفتهم الجغرافية تسجيلاً كاشفا عن الأقطار التى تعاملوا معها ، أو عن مراكز الاستيطان التى احتوتهم ، بل لقد امتد هذا الاحجام إلى حد عدم رسم الخرائط التى تحدد مسارات رحلاتهم البحرية ، وتوضح مدى تحركاتهم فى خدمة أهدافهم الاقتصادية (٢) .

وهذا الاحجام الذي يمثل كل معنى الانطواء على الذات ، لا يجب ان يسقط عن الاجتهاد الجغرافي الفينيقي الملتزم حسن استخدام الحس الجغرافي، وتطويع التدبر والتفكير الجغرافي لحساب الرحلة البرية، والتعامل التجاري الفينيقي مع كثير من الأقطار - ولعله انطواء من قبيل تكتم الأسرار في مجال المنافسات ، بينهم وبين غيرهم من رواد البحر والتعامل التجاري - وربما اتخذوا من الانطواء سبلاً لتأمين مصالحهم

<sup>(</sup>١) في كتابات التراث في القرن الثاني قبل الميلاد ، ما ينبئ بهذا الطواف حول أفريقية ومن الجائر أنه كان حيلة الاجتهاد التجاري البحري الفينيقي لكي يتجنب مواجهة النشاط البحري اليوناني الدي تصاعد في حماية الوجود البطلمي في مصر في البحر الأحمر

Skes P A History of Explorations London 1949 P.G (Y)

وحرمان أى منافسة من استثمار معرفتهم الجغرافية ،ومشاركتهم في ارزاقهم التي يكفلها النعامل التجاري مع كثير من الأقطار .

ومهما يكن من امر ، فقد أنجز الاجتهاد الجغرافي الفينيقي انجازاً مغيداً ، عندما وسع دائرة المعرفة الجغرافية ، وطوع هذه المعرفة لحساب الاجتهاد التجاري البحري ، ومن شأن هذا الانجاز أن يلفت النظر ويستحق التقدير وهو خلاصة فكر نكى فجره حس جغرافي بشيط وصحيح أنهم حرموا مسيرة الفكر الجغرافي من خلاصة هذا الانجاز ، ولكن الصحيح أيضاً أنه قد حفز الاجتهاد الجغرافي ، لكي يخوض تجربة الملاحة في عرض البحر، وتوسيع دائرة المعرفة الجغرافية .

## الاجتهاد الجغرافي المارسي :

وهذا اجتهاد قديم آخر ، فجره حس جغرافى ، استشعر الحاجة إلى معرفة جغرافية ، تدعم التفوق الفارسى حضارياً وعسكرياً ولقد كان هذا الاجتهاد - بحق - وليد الفكر والتدبر الذى شحذه الابداع الحضارى في فارس ، في حوالي القرن السادس قبل الميلاد . ويبدو أن هذا الاجتهاد الجغرافي الذي أسهم في تحديد ملامح الشخصية الفارسية ، قد كفله الواقع السياسي ، الذي هيأ للفرس بلوغ ذروة التفوق والمجد ، وظاهر نشاطه في الداخل والخارج .

ولقد أتاح التوسع الفارسي الامبراطوري ، على الصعيدين الآسيوى والأفريقي ، الحد الأقصى من استثمار الاحتكاك الحضارى ، وما بنى عليه من أخذ وعطاء . كما أتاح هذا التوسع فرصاً ممتازة ، لكى يطلع الاجتهاد الجغرافي الفارسي بأداء دوره الوظيفي أداء سويا . وما من شك في أن هذا الأداء قد أثرى الرصيد الذي جمع أوصاله الاجتهاد الجغرافي، سواء كان الاجتهاد الجغرافي من أجل الرصد الفلكي وتصور مكان ومكانة الأرض في الكون ، أو كان هذا الاجتهاد من أجل توسيع دائرة للعرفة الجغرافية بالأقطار على صعيد الأرض . من حول فارس .

وفى مجال الاجتهاد الجغرافي الفلكي ، هناك أكثر من دليل على تبنى الاجتهاد مسألة الرصد واستطلاع الأجرام وانتشارها في قبة

السماء . بل وهناك أكثر من مؤشر يؤكد على تكثيف هذا الاجتهاد، الذي انكب على صياغة رؤيته الموضوعية الكاشفة عن مكان الأرض في الكون الفسيح . ومن الجائز أن نتبين كيف أسفر هذا الاجتهاد الجغرافي الفلكي عن حساب حركة الزمان وصناعة تقويم شمسي (١) ، ولكن المؤكد أن هذا الاجتهاد قد فشل إلى حد أنه لم يسفر عن صياغة أي تصور معقول يعالج مكان أو مكانة الأرض في الكون .

وفي اعتقاد بعض الجغرافيين المنصفين ، أن العلاقة بين الفرس والمصريين، والتي فرضتها دواعي وجود الحكم الفارسي وانتصاره في مصر ، قد أطلعتهم على خلاصة الرصيد الذي أسفر عنه الاجتهاد الجغرافي الفلكي المصري ، ويبدو أن الاجتهاد الفارسي لم يجد أي فرصة لكي يبدع أو يبتكر اضافة مفيدة ، تضيف الجديد إلى ما تعلموه واقتبسوه من الاجتهاد الجغرافي الفلكي المصري ، وهذا معناه أن نفتقد في رصيد الاجتهاد الجغرافي الفلكي الفارسي التجديد ، وحسب هذا الاجتهاد أن نذكر كيف انكب على صناعة الأزياج (٢) أكثر من أي شئ أخر ، وكيف عجز عن تطويع المهارة في الرصد الفلكي وحصادها ، لابداع اضافة عن وضم الأرض في الكون .

وفى مجال الاجتهاد الجغرافى الباحث من المعرفة الجغرافية ، هناك الحث من دليل يدلل على النشاط الذي انكب - بكل الالصاح - على توسيع دائرة المعرفة بالأرض في الأقطار من حول فارس ، ويحتوي سجل التراث العريق التي تعتر به فارس ، على بيان صريح عن هذا

<sup>(</sup>١) هناك اعتقاد أن الفرس قد لخنوا عن المصريين عملية صناعة التقويم ، بمعنى أنهم لم يجنوا هاجة تدعوهم إلى التفرغ إلى حساب الزمان ، ومعناه أيضاً أنهم قد جعلوا من تقويمهم تقويماً شمسياً ،

<sup>(</sup>٢) صناعة الأزياج التى تمثل ضرباً من ضروب الحسابات الفلكية التى تتلمس العلاقة بين الانسان وحظه ومصيره فى جانب ، وحركة الأجرام السماوية فى جانب آخر، هى علامة من العلامات التى يحتويها تراث الفرس . وما من شك أنها تنبئ بقدر كبير من التقدم فى مسألة الرصد الفلكى ، ومتابعة حركة الأجرام السماوية . وقد تصور مدى شغف الفرس باستطلاع المجهول من حياة الانسان ، ومدى ارتباط مصيره بحركة أجرام السماء .

النشاط ، وعن جدوى هذا النشاط ، الذى تحمل مسئولية ارتياد الأقطار، وتستجيل رؤيته الجغرافية لها . وهذا معناه أن البرحلة كانت حيلة هذا الاجتهاد ، لكى يتجول ويجوس فى أقطار كثيرة من حول فارس . ومعناه أيضاً أن هذا الاجتهاد قد أصغى إلى همس الحس الجغرافي ، وهو يفكر أو وهو يسجل انطباعاته عن رؤيته الجغرافية الناء الرحلة .

هذا ومن الجائز أن نتصور كيف ضدم التوسع الامبراطوري الفارسي وشن الصرب (١) وغزو الأقطار بالقوة ، والانتصار وحيازة الأرض على الصعيدين الآسيوى والأفريقي عمليات الكشف الجغرافي ، بل ومن الجائز أن السلطة الفارسية المنتصرة قد أمنت وظاهرت الرحلات ، التي ضرجت تدب في بعض أنحاء الأرض ، وتضدم أغراف الاجتهاد الجغرافي الفارسي ، ولكن الذي لا شك فيه أن الاجتهاد الجغرافي الناجع قد أحسن استخدام الانفتاح على أقطار العالم من حول المغرافي الرؤية الجغرافية التي بصرت ورشدت وقادت الغزو فارسي ، وأسعفت أهداف التوسع الامبراطوري الفارسي ، التي مكن لسلطته في الأرض على نطاق واسم .

هكذا كانت الرحلة مطية الاجتهاد الجغرافي الفارسي ، وكان الدعم الحكومي الذي أمنها وحفزها لكي تتجول في أنحاء كثيرة من الأرض . ولقد توج بعض ملوك الفرس هذا الاجتهاد الجغرافي وكرمه ، وأسبغ عليه المنح والعطاء - بل لقد تصدي أكثر من ملك من ملوك الفرس لتمويل الرحلة أو لقيادة مسيرتها بنفسه (٢) . وكان الهدف مزيداً من

<sup>(</sup>۱) شهد القرن السادس قبل الميلاد ، تصاعد الابداع الحضارى الفارسي ، الذي كفل الغزو والتوسع العسكرى الذي قامت به القوة الفارسية الفتية ، لكي تبلغ الامبراطورية الفارسية اقصى اتساع لها ، ولقد سخرت هذه الامبراطورية كل الاجتهادات ، الحضارية والعسكرية والاقتصادية والجغرافية في تأييد مكانتها ، حتى أصبحت في الموقع القلب من أسيا وأفريقية وأوروبا ، القوة الأعظم في مجتمع الدول أنذاك

<sup>(</sup>۲) سبجل قمبيز دور الامبراطور الرائد . وهو يتبنى الرحلة ويتولى تمويلها وقيادتها بنفسه وصولاً إلى الهدف ومن الجائز أن تصور قمبيز قيمة الرحلة، وكيف أنها تفتح الطريق وترشد الغزو ، لكى يواصل التوسع الامبراطورى --

الانفتاح على الأرض والناس، ومزيداً من المعرفة الجغرافية بالأقطار التى وطئتها الرحلة الفارسية، وجاست في أنحائها. وما من شك في أن كل رحلة قد عكفت على تسجيل الحصاد الكاشف، عن مدى توفيقها في استطلاع الأرض ومعاينتها، وفي معرفة الناس وأنماط حياتهم في تلك الأنحاء. ويستوى في ذلك أن تكون الرحلة البرية، تضرب في دروب الأرض، أو أن تكون بحرية، وهي تخاطر في عرض البحر.

ويهذا المنطق ، ينبغى أن نتصور كيف كانت شهية الاجتهاد الجغرافى الفارسى منفتحة ، وكيف كان الواقع الحضارى والواقع السياسى ظهيراً لهذه الشهية المتفتحة ، وما من شك فى أن حسن استخدام الحس الجغرافى لاستيعاب مشاهدات الرحلة ، قد جاوب بكل تأكيد – تفتح هذه الشهية إلى أبعد الحدود ، وربما حفر هذا الحس الجغرافى الاجتهاد لكي يتدبر ويفكر مليًا ، وهو يعاين الأرض ويعايش الناس فى اقطار التوسع الامبراطورى ، أو فى الأقطار التى نخلت فى شكل من أشكال التعامل التجارى والحضارى ، مع الوجود الامبراطورى الفارسى ، طلباً لثمرات هذا التدبر والتفكير .

الفارسي تمدد وانتشاره وانتصاره . وكانت الرحلة الفريدة التي قادها قمبين عام ٥٢٥ قبل الميلاد . ولقد نظم هذه الرحلة مع لفيف شجاع ومغامر من رجاله المخلصين ، بعد أن انتحسر وأقلح في ضم محسر إلى بنيسة الامبراطورية الفارسية . وهناك اعتقاد أن قمبير بكل زهو الانتصار قد تطلع إلى وصول هذه الرحلة إلى أرض جديدة ربما سمع أنها ترخر بمناجم الذهب في أثيوبيا ، جنوب نطاق الصحراء الأفريقية الكبرى ، وكان على هذه الرحلة أن تغامر مغامرة جسورة ، لكي تعبر الصحراء وتجتاز المشقة وصولاً إلى الهدف . ولا ندرى - بالطبع - إن كانت الرواية التي استمع إليها عن مناجم الذهب قد ضللته ، أو أن كانت جهالته وعدم استخدام الحس الجغرافي قد خنلته . بل ولا ندرى بالطبع كيف اختار طريق الرحلة ،وكيف تحسس الدرب في الصحراء المحشة . ولكن الذي نعرفه بالضبط أن قمبين ذهب مع رجاله وغابت اخباره وضاع وضاعوا معه ، واحتوتهم ظلمة الصحراء وجهل الناس بها. وهذا معناه أنها رحلة خاسرة لم تسفر عن نتيجة أيجابية ، ومعناه أن الخسارة مبنية على عدم الانتفاع بالحس الجغرافي . ومع ذلك تستطيع هذه الرجلة الخاسرة أن تنبئ بمدى الاهتمام الفارسي بالرحلة والعجلة في القيام بها، لكى تضرب في أعماق المجهول من الأرض استجابة لطلب المعرفة وخدمة الأهداف لحساب الانسان .

ولكى نتبين دور الرحلة التى خدمت انفتاح الاجتهاد الجغرافى ، 
مدكر تلك الرحلة التى انطلقت على الصعيد الآسيوى في عام ١٠٥ قبل 
الميلاد - ولقد كان داراً من وراء هذه الرحلة البحرية ، فهو الذي مولها 
وحدد أهدافها . ولقد اختار لقيادتها سكاى لاكس الأغريقي الأصل ، 
وضم تحت امرته لفيفاً مغامراً من الرجال الأشداء (١) الذين تمرسوا في 
ركوب البحر ، ومواجهة الخطر في أحضانه ، وتوقع داراً أن تكشف هذه 
الرحلة البحرية الشاقة النقاب عن مصب نهر السند ، وأن تشبع تطلعه 
إلى ثمرة الاجتهاد الجغرافي ، في التعرف على مساحات الأرض والناس 
في هذه الأرض من حول الامبراطورية الفارسية .

ويدأت هذه الرحلة من بلدة اتوك ، وسارت مع مجرى نهر السند إلى المصب . ثم تحولت إلى البحر والتزمت بالملاحة الهادئة وهي تتحرك بحدناء الساحل الآسيوى في اتجاه الغرب ، ولقد طاقت هذه الرحلة البحرية حول جنوب جزيرة العرب ، وتسللت من باب المندب إلى البحر الأحمر ، ووصلت إلى ارسينو المصرية (٢) على رأس خليج السويس ، وتمام هذه الرحلة البحرية التي استغرقت حوالي ثلاثين شهراً ، قد أسفر بالفعل عن نتائج محدودة لحساب الاجتهاد الجغرافي الفارسي(٢).

وقصة هذه الرحلة فى التراث الفارسى تحكيها أسطورة وتسبهل نتائجها . ومن الطبيعى أن يردد سياق هذه القصة الاسطورية ، التوصيف الذى يضم حجم هذه المغامرة الجسورة ، ويضيف إليها

<sup>(</sup>١) كان رفقاء سكاى لاكس من الأغريق الأيونين ، الذين خدموا مرتزقة في عمليات التجارة البحرية .

 <sup>(</sup>٢) ميناء قديمة قامت في موضع ميناء السويس الحالية .

<sup>(</sup>٣) صحيح أن هذه الرحلة ، لم تسفر عن تحديد حقيقي لمجرى نهر السند ومصبه . وصحيح أنها لم تفلح في الاتجاء الصحيح ، لكي تكشف النقاب عن المجهول من الأرض شرق شبه جزيرة الهند . وصحيح أنها تخبطت في عرض التوصيف الجغرافي مع سياق القصص الاسطوري ، ولكن الصحيح أيضاً أنها أشبعت نهم الفرس للمعرفة عن جزيرة العرب ، التي كانت مجهولة ومغلقة عليهم من ناحية ، وللمعرفة عن البحر الأحمر وحركة الملاحة النشيطة فيه من ناحية أخرى .

المبالغات التي تجسسد المضاطرة . ولكن من المؤكد أن هناك توصف جغرافي للأرض والناس في بعض أنصاء المساحات ، التي جاس خلالها سكاى لاكس وصحبه ، وارد في سياق الرواية الاسطورية . ويبدو أن دارا قد اقتنع بالانجاز الجيد ، الذي اسفرت عنه هذه الرحلة البحرية ، اقتناعًا كبيرً ، بل لقد أقبل – بكل الاهتمام – على حسن استثمار هذا الانجاز الجيد الجغرافي ، لحساب أو لمصلحة التفوق الامبراطوري الفارسي (۱) ، وهو يدعم مكانة فارس المرموقة سياسيًا ، ولحساب أو لمصلحة الاجتهاد الامبراطوري الفارسي ، وهو يحاول أن يقبض على زمام التجارة الدولية(۲) .

ومن النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد ، أخرج اكزركس فريقاً من المغامرين في رحلة مهمة وخطيرة . وقد تولى ساتاسبس (٣)

<sup>(</sup>۱) برهن دارا بشكل عملى على دعم اجتهاد فارسى ، حاول محاولة جادة لاستثمار نتائج هذه الرحلة البحرية المثيرة . وتمثل ذلك في حفر قناة ، تصل فيما بين البحر الأحمر والنيل . وقد تطلع دارا بالضرورة إلى جدوى هذه القناة الاصطناعية ، في الامساك بزمام حركة التجارة التي تعبر أرض مصر ، بين اقطار حوض الحيط الهندى ، واقطار حوض البحر المتوسط . ومن ثم ينبغى أن نذكر أن محاولة حفر القناة قد انساقت إلى الفشل . وقد توقف العمل فيها خشية الخطر الذي استشعر الفنيون عندما توهموا الاختلاف ، بين مناسيب الماء في خليج السويس . ومن شسان هذا الجسريان النيلي ، ومناسيب الماء في خليج السويس . ومن شسان هذا الاجتهاد الجغرافي الفارسي ، وعجز عن ترشيد هذا العمل الهندسي . وهذا الاجتهاد الجغرافي الفارسي ، لم يكن على المستوى المناسب عندما خيبت آمال دارا والفرس في تصعيد كفاءة سيطرتهم على حركة تجارة المرور بين الشرق والغرب .

<sup>(</sup>٢) لا غرابة في أن يكون الوجود الفارسي الحاكم في مصر وسيطرته ، من وراء استشعار جدوى حركة تجارة المرور ، التي تعبر أرض مصر بين الشرق والفرب بل ولا غرابة في أن يصبو الفرس إلى جنى واستثمار ثمرة هذه الحركة . بالشكل الذي يدعم مكانة الامبراطورية اقتصادياً ، وهي تحتل مكانة القوة السياسية الأعظم في مجتمع الدول أنذاك .

<sup>(</sup>٣) هو واحد من ابناء عم اكزركس الذي يكرهه ويتوجس منه خوفاً . وقيل أن تسليم قيادة الرحلة البحرية له كان من قبيل الأبعاد وانزال العقاب به بل لقد صور البعض كيف تمنى اكزركس أن يخرج ساتاسبس مع الرحلة . لكي يواجه مصيره فلا يعود وليس ثمة دليل يعبر عن أحاسيس اكزركس

توجيه دورها الوظيفى وتمويلها . وقد استهدفت هذه الرحلة البحرية الطواف حول أفريقية ، بداية من جبل طارق لكى تصل إلى البحر الأحمر في خاتمة المطاف . وهذا معناه أنها اتجهت في اتجاه معاكس للرحلة البحرية العتيقة ، التي تحمل نخاو مسئولية قيادتها من أجل الطواف حول أفريقية من الشرق إلى الغرب ، وربما استمرت هذه الرحلة نفس الاتجاه الذي سلكته رحالات فينيقية من قبل ، بحذاء ساحل أفريقية الغربي .

هذا وقد خرجت هذه الرحلة البحرية في سفينة من محسر ، وضمت هذه السفينة الفريق المفاصر الجسور من الملاحين الأغريق ، وبعض الفينيقيين الذين عرفت عنهم المهارة في ركبوب البحر ، ومواجهة الخطر في أحضانه ، ومن الجائز أن خاضت الرحلة التجربة الصعبة ، وهي تتحسس طريقها في اتجاه المجهول في ملاحة ساحلية هائئة ، بحناء الساحل الأفريقي الغربي ، ولكن الصحيح أنها انتهت إلى الموقف الأصعب (١) الذي اضطرها إلى التراجع والعودة من حيث أتت ، وقبل أن تنجز المهمة المنوطة بها .

ومن غير أدنى تحير للاجتهاد الجغرافي الفارسي ، ينبغي أن نسقط أي طعن في جدوى الحس الجغرافي ، وعجره في ترشيد الرحلة ودعمها، لكي تشجاوز المحنة . ذلك أن الحس الجغرافي لا يمكن أن يجنب التحرك الملاحي مشقة الدخول في منطقة تكف الرياح فيها عن دفع وتحريك السفينة ، وهو لم يستشعر ماهية الركود فيها . بل ولا يمكن

<sup>-</sup> بالضيط لدى سماعه بعودة ابن البعم سالاً ، بعد أن فشل في اتمام الرحلة وانجاز الهدف الذي خرجت من أجله .

<sup>(</sup>۱) ليس أصعب من أن تواجه السفينة جالة الركود في المنطقة الاستوائية . ذلك أنها تفتقد الرياح التي تدفع السفينة . ومن غير الرياح قد يستحيل التحرك أو يصبح صعب) . وما من شك أن ساتاسبس قد واجه هذا الموقف ، واستشعر صعوبة هذا التحدى . ومن الجائز أن احتال لكي يبطل مفعول هذا التحدى . ولكن الظاهر أنه لم يفلح في احباطه واستشعر العجز الحقيقي . ومن ثم لم يكن بد من أن يعود ويبدو أنه لم يتصور أن هذه العودة ، تمثل فشلاً يلحق به العار

أن ينتشل الحس الجغرافي السفينة من منطقة الركود ، بعد أن انساقت

إليها وواجهت تأثير هذا الركود ، لأنه لا يملك الوسيلة للحروج من هذا

المأزق.

وقصة هذه الرحلة البصرية المثيرة – كما رواها ساتاسبس على أسماع اكزركس – تصور أن تقدم السفينة فيما وراء مضيق جبل طارق جنويا كان مطمئنا . وقد أقلح هذا التقدم في تجاوز قطاع الساحل الذي تقع في ظهيره المباشر الصحراء الكبرى . كما تصور الرواية كيف وصلت السفينة تجاه الساحل الأفريقي ، الذي تقع في ظهيره أرض تنبض بالحياة ، ويعيش سكانها الاستقرار في القرى والمدن الصغيرة . وهذا معناه أن الرحلة البحرية المثيرة قد بلغت على وجه التقريب ساحل غينيا ، وأنها قدمت تصويراً جغرافياً ، يحكى مشاهداتها عن الأرض والناس في هذا القطاع الغربي من أفريقية .

وسياق القصة أو الرواية التى تحكى مراحل هذه الرحلة البحرية ، يحرص على عسرض الصورة الجغرافية التي تشهد بفطنة الحس الجغرافي ، وهي تعمل لحساب الاجتهاد الجغرافي الفارسي ، في معية هذه المغامرة التي أجهضها التحدي الطبيعي . ومن شأن التصوير الجغرافي الذي أسفرت عنه هذه الرحلة أن يصور انتشار الأقرام، ووجودهم في ظهير قطاع من الساحل الأفريقي ، التي سارت بحذائه . كما يصور كيف عاش الأقزام البدائية بكل ما تعنيه من تأخر وسلبية وجمود ، في أوطان تكفل حاجتهم المحدودة بقدر من السخاء (۱) .

ومهما يكن من أمر ، فينبغى أن نتبين كيف كان انجاز الاجتهاد الجغرافى الفارسى انجازاً متواضعاً ، إلى حد لا يرقى إلى مستوى الانجازات الأقدم المصرية والبابلية والفينيقية . ومما لا شك فيه أن الانجاز المتواضع لا يعنى أن الاجتهاد الجغرافي الفارسي، قد سجل اضافات قليلة

<sup>(</sup>۱) جاء فى هذا التصوير الجغرافى أن الأقرام يسترون عوراتهم بلباس من أوراق الشـجر، ويقتنون بعض الحيوانات . كما ينكر كيف أنهم يتخوفون من الغرباء الوافدين على ديارهم . وليس هذاك دليل على تعامل الرحلة مع هؤلاء الأقرام

ومحدودة فقط ، بل الذي يعنيه بالفعل ، هو أنه رغم التفوق السياسي والثراء الحضاري ، كان أعجز من أن يحرك مسيرة الفكر الجغرافي في اتجاه والأوضح - ومن الجائز أن استخف هذا الاجتهاد برسم الضرائط، وانشائها . وتفتقد وضوح الرؤية الجغرافية عن الأقطار التي شهدت الالحاح على معرفتها جغرافيا . ولكن المؤكد أن الدعم الامبراطوري للاجتهاد الجغرافي الفارسي كان متعجلاً ، فلم يصغ جيداً للاجتهاد الجغرافي ، وإنما استهان ولم يطلب ترشيد الاجتهاد الجغرافي للرحلات التي أوفدها . ومع ذلك لا ينبغي -- من قبل الانصاف - أن للرحلات التي أوفدها . ومع ذلك لا ينبغي -- من قبل الانصاف - أن لاجتهاد الجغرافي الفارسي ، وإلا فكيف استجاب في وقت لاحق للفكر الجغرافي الهارب من ترمت ومطاردة الكنيسة ، وكيف أعطاه المأوي الذي حافظ على بقية من جذوته في أحضان فارس ؟

هذا ، ومن خلل التأمل الهادئ في كنة وماهية حصاد هذه الاجتهادات الجغرافية ، التي شبت وترعرعت في احضان الحضارات القديمة ، وأثرت معرفة الانسان بالأرض ، واستثمرت نظرته إلى الكون، يجب أن ندرك كيف تأجج حسن استخدام الحس الجغرافي ، والانسان يتدبر ويفكر في مشاهداته وصولاً إلى حد تجسيد مناسب ، وتوسيع فعلى لمعرفته الجغرافية . ويصرف النظر عن المبالغة والتهويل والانبهار، وما أسفر عنه من خلط وتخبط وتشويه المعرفة الجغرافية ، يجب أن ندرك أيضاً سلامة الخط الفكري الذي سار فيه الاجتهاد الجغرافية وإضافاتها إلى تراث الانسان .

وقد تحدد تجسيد وتسجيل حصاد الاجتهاد الجغرافي الذي انتفع بالانفتاح ، وأحسن استخدام الحس الجغرافي على ثلاثة محاور رئيسية . وقد حدد هذه المحاور ملامح الخط الفكري الجغرافي ، وعبرت عن سلامته وهو يسير في الاتجاه الصحيح . وتمثلت هذه المحاور في :

١ محور انهمك في الرصد الفلكي واستطلاع قبة السماء ، وهو يطلب استثمار رؤيته لحساب المعرفة بمكان الأرض ومكانتها ، في الكون .

٢- محور البرى لمشقة الرحلة واستطلاع المكان من حولها ، وهو
 يطلب استثمار رؤيته لحساب المعرفة بكل مكان في الأرض .

٣- محور الكب على تستجيل المعرفة وحصادها في خرائط ومصورات ، وهو يطلب توضيح رؤيته واشباع حاجة الناس للمعرفة الجغرافية .

وحصاد الاجتهاد الجغرافي في مجال الرصد الفلكي ، قد تمثل في تصورات مستفاوتة عن شكل الأرض تتصور أن الأرض لها شكل هندسي ، يتراوح بين المربع والدائرة والمستطيل (١) ، وأن البحر المحيط يطوقها ويدور من حولها تطويقا كاملاً . ومن الجائز أن هذه الاجتهادات الجغرافية المتنوعة ، قد أقدمت على تفسير حركة الشمس ، وكيف تظهر لكي تشرق ، وكيف تختفي لكي تغرب ، تفسيراً سانجاً إلى أبعد الحدود (٢) . ومن الجائز أن أي من هذه الاجتهادات لم يتصور ثبات الشمس ، وأن الأرض هي التي تتحرك من حولها . ولكن المؤكد أن معظم هذه الاجتهادات الجغرافية قد انبرت وأفلحت في ابتكار أو ابداع معظم هذه الاجتهادات الجغرافية قد انبرت وأفلحت في ابتكار أو ابداع على حركة الشمس (٢) ، أو كان هذا التقويم محسوباً تأسيساً على حركة الشمس (٢) ، أو كان هذا التقويم محسوباً تأسيساً على حركة القمر (٤) .

<sup>(</sup>۱) انساقت الاجتهادات الجغرافية بصفة عامة إلى تصور نشأة الوجود كله من خلال قوة إلهية عليا ، فصلت بين الأرض والسماء ، انطلاقًا من الماء الأزلى . وأضاف إلى ذلك التصور وجود عمد عند اطراف الأرض تحمل السماء . وهذا لا يعنى سوى انزلاق في تخريف اسطوري غير واقعى

<sup>(</sup>٢) زعم الاجتهاد الجغرافي المصرى ، أن الشمس تركب قارب ينساب ليلاً في نيل السماء عندما تغرب عن حافة الأرض . أما الاجتهاد البابلي فقد تصور اختفاء الشمس وراء جبل شامخ شمال الأرض .

 <sup>(</sup>٣) قاد الاجتهاد الجغرافي المصرى صناعة التقويم الشمسى ، وجعل من السنة الإثين عشر شهراً طول كل منها ثلاثين يوماً ، وما زاد عن ذلك كان عيداً .

<sup>(</sup>٤) قاد الاجتهاد البابلي صناعة التقويم القمرى وقد قسم الشهر إلى أربعة أسابيع وجعل من اليوم ٢٤ ساعة ومن الساعة ٦ دقيقة ومن الدقيقة ٦ ثانية

وحصاد الاجتهادات الجغرافية مجتمعة فى المجال الاقليمى ، على المتداد الأرض . قد تمثل فى سرد القصص وحكاية الأساطير التى رويت، لكى تصور الرحلات فى البحر والبر ، على الصعيد الأوروبى الأفريقى والآسيوى (١) . وما من شك فى أن التسمجيل قد خلط بين الغث والثمين من المعلومات أحيانا ، وانغمس فى تجسيم الغرائب والعجائب أحيانا أخرى . وكان ذلك من وراء تشويه وطمس بعض للعرفة الجغرافية وضياع معالمها فى زحمة هذا الخلط الغريب ، الذى استهوى اسماع المعجبين بالأسطورة (٢) .

وهكذا جنى الاجتهاد الجغرافي ثمرات الرحلة وانتفع بمسيرتها . ذلك أنها خدمت الانفتاح ، وفتحت الباب على مصراعيه لكى يستغل الاجتهاد الجغرافي عناصر المشاهدة والمعاينة (٣)والمعايشة، سبيلاً لجمع

<sup>(</sup>١) لم تجد الرواية التى حكت حكايات الرحلات من يهتم موضوعياً بتسجيلها فى حينها تسجيلاً صمادقاً . وانتقال التوصيف الجغرافي من خلال الرواية ، قد أقسح المجال حقاً ، لكى تتسلل إلى الروايات مزاعم وإباطيل وأوهام اسطودية . وهذا معناه أن الرحلات وجدت من الملوك من مولها واهتم بحفر المغامرين للقيام بها ، ولكنها في نفس الوقت افتقدت من يولى تسجيل أخبارها وتدوين المعلومات التى أسفرت عنها الاهتمام والعناية ، ومن ثم أهلت في كثير من الأحيان في زحمة السرد الأسطوري المستغرق في الخيال والوهم ، الخطوط الرئيسية الهامة التي تصنع وتجسد صلب الحقيقة الجغرافية المفيدة .

<sup>(</sup>Y) شهدت الأدرع المأثية التي تتوغل في قلب جنريرة العالم، وهي البحر المتوسط، والبحر الأسود، والبحر الأحمر، والخليج العربي، تحركات الاجتهادات الجغرافية التي استهدفت المعرفة الجغرافية . وعلى الصعيد الأوربي، كشفت الرحلات النقاب عن ساحل غرب أوروبا وعن الأقطار من حول البحر الأسود . وامتدت المعرفة عندئذ بأوروبا جنوب خط يمتد من نهر الراين غربا ، إلى مصب الدانوب شرقا . وعلى الصعيد الأفريقي ، كشفت الرحلات النقاب عن ساحل غرب أفريقية ، وساحل شرق أفريقية وما وراء الصحراء الكبرى جنوبا إلى خط عرض الخرطوم وامتدت المعرفة المغرافية عندئذ بأفريقية شمال خط عرض الخرطوم داكار ، بالإضافة إلى مسلحات الظهير من وراء البحر الأحمر وساحل شرق أفريقية . وعلى الصعيد الآسيوى كشفت الرحلات النقاب عن ساحل جنوب آسيا على امتداد أشباه الجنرد الجنوبية الثلاث . وقد امتدت المعرفة الجغرافية إلى أطراف من أرض الصين، وجنوب الطريق البرى ، الذي يصل إليها عبر قلب آسيا الوسطى .

<sup>(</sup>٣) من خلال المعاينة كان التوصيف الكاشف جغرافياً للاجتهاد الجغرافي، وهو -

أوصال المعرفة الجغرافية بالأرض ، في كثير من أنحاء جزيرة العالم . هذا بالاضافة إلى دور الاجتهاد الجغرافي الذي بصر التعامل التجاري ، مع الأقطار التي كشف النقاب عن الواقع الجغرافي فيها ، ورشد الأخذ والعطاء وهيأ المناخ المناسب للاحتكاك الحضاري ، بين الأقسوام في الأقطار التي وطئتها في صحبة أو معية الرحلات .

أما حصاد الاجتهادات الجغرافية المحتلفة ، عندما عكفت على رسم الخرائط وتجهيز الرسوم التوضيحية ، فقد تمثل في انتاج متواضع نسبياً . ومن شأن هذا الانتاج أن يصور رؤية هذا الاجتهاد لأبعاد المكان على المستوى المحلى أكثر من أي شئ أخر ، أو على المستوى الاقليمي في حالات قليلة . ومن الجائز أن تكون عمليات المسح المحلية ، لحساب النظام الحاكم في الدولة ، وتصريف الأمور وتطبيق الضوابط وجباية الضرائب ، قد أسعفت رسم الخرائط على المستوى المحلى . ولكن المؤكد فعلا أن الحس الجغرافي الذي شد انتباه الفكر واستنفر التدبر ، قد أسعف الرؤية الجغرافي الذي تعبر عن ادراكها من خلال رسم الخريطة على المستوى الاقليمي ، لحساب الترشيد وتوجه حركة النقل الخريطة على المستوى الاقليمي ، لحساب الترشيد وتوجه حركة النقل والاتصال والتعامل التجاري البرى والبحرى ، بين مجتمع الأقطار والدول التي كشفت الرحلات النقاب عنها آنذاك .

وخريطة من الحرائط التى أسفرت عنها الاجتهادات الجغرافية ، لا يمكن أن تمثل صدقاً موضوعياً فى التعبير عن الرؤية الجغرافية . ومع ذلك هى من عير شك خطوة على الطريق واضافة مجددة . بمعنى أن الاجتهاد الجعرافي لم يقتنع بالتعبير عن رؤية الجغرافية بالكلمة ، وعندئذ أضاف الخريطة ، لكى تمثل شكلاً أخراً من أشكال التعبير عن هذه الرؤية .

<sup>=</sup> يزور الأقطار في صحبة الرحلات وينبعي أن مقطن إلى أن السرد قد تردي في الخلط بين الحقيقة والنصور الأسطوري الحافل بالغرائب ، بقصد أحياناً ، وهو يستهدف الاحتكار التجاري ، ومن غير قصد أحياناً أحرى وهو يستهدف النهويل ، لكي يصور ضحامة المغامرة الجسورة التي واجهت الرحلات

ومهما يكن من أمر ، فإن الاجتهادات الجغرافية في ذلك الوقت المبكر قد فتحت الباب - مشكورة - على مصراعيه ، لكى تصنع القاعدة العريضة ، التى ارتكز إليها وانطلق منها التدبر والتفكير ، الذى صنع الفكر الجغرافي ووضع أقدامه على بداية الطريق في الاتجاه الصحيح . وهذا معناه أن الفكر الجغرافي القحيم الذى بدأ في أحضان النظرية الفلسفية ، قد تأتى تأسيساً على حصاد هذه الاجتهادات الجغرافية التى شبت في أحضان الحضارات المبكرة . ومعناه أيضاً أن حصاد الاجتهادات الجغرافي قد الجغرافية الذى أسفر عنه التدبر فيما استشعره الحس الجغرافي قد تولى تحديد القنوات التي سار فيها الفكر الجغرافي القديم استجابة لحاجة الانسان إلى المعرفة الجغرافية .

ومع ذلك نقول أن مسيرة الفكر الجغرافي تدين للمدنيات، التي انفتحت ولم تتكتم على معرفتها الجغرافية ، وتثنى عليها . وفي المقابل تدين مسيرة الفكر الجغرافي المدنيات ، التي تكتمت وتعمدت عدم الاعلان عن معرفتها الجغرافية . وقد كان عطاء من انفتح ولم يتكتم من وراء تنور الاغريق ومعرفتهم واهتمامهم بالمعرفة الجغرافية ، التي تتجلى في فصول الفلسفة اليونانية القديمة .





# الفصل الثالث الفكر الجغرافي القديم

- الفلسفة والمكر الجغرافي
- الفكر الجغرافي الأغريقي
- الفكر الجغرافي اليوناني المصرى
- الفكر الجغرافي الروماني المصرى



# الفصل الثالث الفكرالجغرافي القديم

الانفتاح الحضارى الذى عاشته مصر الفرعونية وبابل وفارس، كان بكل تأكيد من وراء نشأة الحضارة الهللينية، في بلاد الأغريق، وقل أن الأغريق قد نهلوا من فيض معين هذه الحضارات الأعرق، بل قل لقد شد انتباههم الرصيد الجغرافي المتراكم، وأتاح الانفتاح لهم أن يطلعوا عليه، وأن يهمهم حتى أصبح شغلهم الشاغل، بمعنى أن أصبح اهتمامهم بالمعرفة الجغرافية، مسئولية القت عليهم مهمة تكملة المشوار، وحمل أمانة الاضافة وتطوير التفكير الجغرافي القديم وتوجهاته.

ولقد استوجب هذا التوجه إلى مباشرة الاهتمام بالمعرفة الجغرافية ، أن تكون هذه المعرفة جزء ، من كل ما استحق التدبر والتمعن والتفكير . وقل اعتمد الأغريق على التفلسف ، في تناول واسيتعاب المعرفة الجغرافية . بل قل أصبح فلاسفة الأغريق مشغولون بالتفكير الجغرافي ، من أجل التمعن والتغلغل في أعماق المعرفة الجغرافية . ويلغ هذا الاهتمام الأغريقي الحد الذي وضع الفلسفة الأغريقية في مكان الصدارة ، وهم مسئولون عن قيادة وريادة مسيرة التفكير الجغرافي . ولقد وضعت الفلسفة الأغريقية قواعد مهمة ، ابتنى عليها التحول من تفكير جغرافي كانت تهيمن عليه نزعة الخصوصية المدنية الاقليمية ، إلى تفكير جغرافي تظلله نزعة توجهت إلى شئ من العمومية ، التي كانت من شأنها أن تفضى بعد ذلك ، إلى العالمية .

وقل أن الأهم من ذلك كله ، هـ و مسئولية الفلسفة اليونانية ، عن خطوة مستجدة في الاتجاه الصحيح ، لحساب مسيرة الفكر الجغرافي.

## الطسفة والفكر الجغرافي :

لكى يتأتى الفكر الجغرافى بكل أبعاده التى يحددها استخدام العقل، ولكى يسفر هذا الفكر عن انجازات مفيدة لحساب الانسان، ولكى تشتد خطوات معمودة متمرة لحساب الحياة، و

كان من الضرورى أن يستجيب العقل لنداء الحس الجغرافى ، وأن يشحذ العقل أدائه ومعطياته ، وهو يطلب عمق المعرفة الجغرافية بالأرض ، وصولاً إلى حد التفكير السوى البناء ، في كنه وماهية الصور الجغرافية التي يعانيها بذاته ، ويتحسس أبعادها هنا وهناك ، أو التي يستمع إلى الرواية المشرقة عنها من هذا أو ذاك .

وهكذا كان التحول من مرحلة شهدت الاجتهاد الجغرافي الذي وجهته وأشبعته يقظة الحس الجغرافي ، لكى يمثل أو يصور حصاد الرؤية والمعاينة والاستشعار في أي مكان ، إلى مرحلة جديدة يستجيب فيها العقل لنداء الحس الجغرافي ، لكى يتفجر الفكر الجغرافي ، حتى يمثل ويصور حصاد التدبر والتأمل والتفكر في خصائص المكان ، تحولاً طبيعيا ومطلوباً بكل الالحاح لحساب الحياة . وهذا معناه أن نداء الحس الجغرافي للعقل ، قد اطلق العنان لكى يتحمل العقل مسئولية التفكير الجغرافي .

وأصبح من شأن الفكر الجغرافي في شكله الفلسفي النظري ، وهو وليد شرعي لاعمال العقل وحسن استخدام التدبر ، أن يتبنى رؤية الاجتهاد الجغرافي ، وأن يتولي مهمة استيعابها ومناقشتها . وكان من الطبيعي أن يتفجر هذا الفكر الجغرافي في المكان الأنسب ، وفي الزمان الأنسب ، الذي حمل فيهما الأغريق أمانة التفكير المجرد ، ومسئولية اعمال العقل ، وتبعة تطويع التدبر ، وصولاً إلى الحصاد العقلي المقنع والمفيد . وهذا معناه أن التفكير الفلسفي العقلي اليوناني النابض بالابداع ، قد استجاب لنداء الحس الجغرافي ورؤيته الجغرافية ، لأبعاد المعرفة بالأرض . ومعناه أيضاً أن التفكير الفلسفي العقلي اليوناني ، قد انكب على هذه الرؤية الجغرافية ، وأقلح في ابداع فكر مفيد ، يبصر إرادة الحياة ويشبع نهمها إلى تقصى أبعاد المعرفة الجغرافية بالأرض .

ويصرف النظر عن كل العوامل التي كمنت من وراء النضع العقلي، النبي اطلق ملكات الفكر الأغـــريقي في الاتجـــاه الفلسفي(١)، ويصرف

<sup>(</sup>١) انحدر التفكير الأغريقي إلى عمق الجدل والاجتهاد النظري ، وتنكر شاما =

النظر عن كل العوامل التي كانت من وراء المناخ الفكرى الأنسب ، الذي ظاهر البناء الفلسفى الفكرى الأغريقى ، ينبغى أن نتصور كيف كان حصاد الاجتهادات الجغرافية الذي نشأ ونما وتطور استجابة للحس الجغرافي . في أحضان الحضارات القديمة في مصر وبابل وفارس وغيرها ، معينا ومنهلا ، نهل منه الفكر الجغرافي الأغريقي . بل ينبغى أن نتصور أيضا ، كيف نجح التفكير الفلسفي الأغريقي في تبنى ثمرات الاجتهادات الجغرافية العتيقة ، وفي احيائها . وفي الاضافة إليه ، من خلال اعمال العقل والتدبر في الرؤية الجغرافية . ومن الجائز أن نتبين كيف حاول التفكير الفلسفي الأغريقي انتشال المعرفة الجغرافية من كيف حاول التفكير الفلسفي الأغريقي انتشال المعرفة الجغرافية من تكشف النقاب عنها . ولكن المؤكد أن هذا التفكير الفلسفي الأغريقي ، قد المحرفة الجغرافية . ومسن استخدامه وتصعيد قدراته ، وهو يرشد ويبصر المعقل وحسن استخدامه وتصعيد قدراته ، وهو يرشد ويبصر

هذا وقد حظى التفكير في الأرض والتدبر في مكان الأرض في الكون ، باهتمام الاجتهاد الفلسفي العقلي على أوسع مدى ، وصولاً إلى حد الاجابة على تساؤل الانسان وتطلعه إلى معرفة كاشفة عن ماهية الوجود من حوله . وكان من شأن الفلاسفة الاغريق ، الذين كدوا عقولهم بالبحث عما وراء الطبيعة ، أن يرجوا بالتفكير في الاتجاه الباحث عن قاعدة انطلاق المعرفة الجغرافية . بل لقد أنجب هذا الاهتمام الاسم (جغرافية) الذي أصبح علماً وتعبيراً عن حصاد الاجتهاد الباحث، في وصف الأرض ، ومكانها في الكون الفسيح .

وهكذا تسللت الاجتهادات الجغرافية من خلال التأمل الفلسفي

البحث التجريبى والاجتهاد التطبيقى . ومن ثم كان فكر الأغريق فكراً فلسفياً نظرياً يدور في جمود النظرية ويتجنب مرونة التجريب والتطبيق . وصحيح أن الفكر الفلسفى النظرى قد أقلح في صياغة أرضية صلبة للعلوم . ولكن الصحيح تماماً ، أن تنكر هذا الفكر للبحث التجريبي ، قد أدى إلى الاضفاق في تجسيد العلوم . وقد اسفر التفكير الفلسفى الأغريقي عن فكر هلامي من غير اطار محدد أو شكل معين يحتويه وقد استغرقت هذا الفكر مراحل طويلة ، لكي يتخذ شكل العلم ، ولكي تتجسد القواعد والأصول ، التي تمثل الصلب السوى في بنية هذا العلم .

إلى أحضان التفكير العقلى ، الذى أصغى باهتمام وعناية لنداء الحس الجغرافي . وصحيح أن التسلل الذى أغرق الاجتهادات الجغرافية في خضم التأمل والتدبر والتفكير ، قد أوقف أو جمد تطور وتوسيع دائرة المعرفة الجغرافية لبعض الوقت . ولكن الصحيح أن التأمل الفلسفى قد خلصها من التخبط ، في مجال البحث عن المعرفة من ناحية ، وهيأ لها الأساس الذى بنيت عليه النظرية ، وأصبحت فيما بعد قاعدة عريضة لنشأة علم الجغرافية من ناحية أخرى .

وينبغى أن نذكر كيف أن التحول الذى زج بالاجتهاد الجغرافى فى اطار التأمل الفلسفى والتفكير العقلى ، قد بدأ فى حوالى القرن السادس قبل الميلاد . ومن الجائز أن كان وضع الاغريق ومكانتهم السياسية والحضارية ، فى اطار مجتمع الدول من وراء احتضان الاجتهاد الجغرافى وتذوق طعم حصاده ، وتولى التأمل الفلسفى والتفكير العقلى أمره . ولكن المؤكد أن التأمل الفلسفى قد فجر الفكر الجغرافى ارهاصاً باحثاً عن النظرية ، وأن الفلاسفة قد قادوا هذا الارهاص ، وسجلوا رصيداً لحساب النظرية ، التى انكب الفكر الجغرافى القديم على صياغتها .

ولقد خطت مسيرة ذلك الفكر الجغرافي القديم على ثلاثة مراحل متكاملة ومتداخلة . وقد استغرقت هذه المراحل حوالي خمسة قرون كاملة قبل الميلاد . ومن الطبيعي أن كانت الخطوة الأولى لكي يعيش الفكر الجغرافي في أحضان التأمل الفلسفي أغريقيا بحتاً . وقد استغرقت هذه المرحلة العصر الهليني الذي شهد مسيرة الأحداث التي بوأت الاغريق المكانة المرموقة ، حضاريا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا. ومع موت الاسكندر وتصاعد وزن مصر البطلمية ، واحتلال المكانة المرموقة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا بالتي حولت الفكر الجغرافي إلى مصر ، لكي يعيش في أحضان التفكير العلمي ، مصريا بانتمائه ، ويونانيا بلغته وتسجيلاته . وقد استغرقت العلمي ، مصريا بانتمائه ، ويونانيا بلغته وتسجيلاته . وقد استغرقت الثقل على المستوى العالم . ومع هزيمة البطالة فيه مصر إلى الحكم الروماني ، كانت الخطوة الثالثة التي حولت الفكر الجغرافي إلى الحكم الروماني ، كانت الخطوة الثالثة التي حولت الفكر الجغرافي إلى الحكم الروماني ، كانت الخطوة الثالثة التي حولت الفكر الجغرافي إلى الروماني ، كانت الخطوة الثالثة التي حولت الفكر الجغرافي إلى الروماني ، كانت الخطوة الثالثة التي حولت الفكر الجغرافي إلى الحكم الروماني ، كانت الخطوة الثالثة التي حولت الفكر الجغرافي إلى الحكم الروماني ، كانت الخطوة الثالثة التي حولت الفكر الجغرافي إلى الروماني ، كانت الخطوة الثالثة التي حولت الفكر الجغرافي إلى الحكم

الانتعاش فى مصر وروما ، و لكى يعيش فى أحضان التفكير العلمى المصرى وأحضان التوسع الامبراطورى الرومانى ، مصرياً يونانيا رومانياً فى وقت واحد ، وقد استغرقت هذه المرحلة العصر الذى شهد التفوق الرومانى ونشاطها الامبراطورى وانتهى بظهور المسيحية .

#### \* \* \*

### الفكر الجغرافي الاغريقي :

لكى نتلمس نقطة البادية التى زجت الاجتهاد الجغرافى واهتمام الانسان بحصاده ، فى اطار التأمل الفلسفى الاغريقى ، ينبغى أن نتابع ما ورد فى ملحمة الالياذة (١) وملحمة الأوديسة (١) ، كيف سجل هومير تسجيلاً واضحاً ، يصور أو يعبر عن الاهتمام الاغريقى بالمعرفة الجغرافية اهتماماً يلفت النظر . ومن الجائز أن يختلط عرض المعرفة الجغرافية بالغرائب والعجائب وشطحات الخيال الاسطورى ، إلى الحد الذى يشوهها ويطمس ملامحها ويخفى دلالتها . ولكن المؤكد أن هذا العرض علامة أو مؤشر ، ينبئ بمدى الاهتمام بالمعرفة الجغرافية ، وتطلع الناس إليها (٢) .

ويبدو أن الاغريق قد استقوا هذه المعرفة الجغرافية من مصادرها الأصلية ، من خلال احتكاك حضارى أو من خلال مطالعة رصيد التراث الحسارى المسارى المسائر أن هذا

<sup>(</sup>١) تحكى ملحمة الاليانة قصة حرب مدمرة ، بكل ما تعنيه من انتصار وهزيمة ، ويكل ما تسفر عنه من تخريب وافساد .

<sup>(</sup>٢) تحكى ملحمة الأوديسة قصة سلام ويناء ، بكل ما تعنيه من بناء واضافة ، ويكل ما تسفر عنه من تفرغ للاجتهاد والتجديد والتطوير .

<sup>(</sup>٣) هومير شاعر أغريقى سجل بالشعر أحاسيسه وانطباعاته عن قصتى الحرب والسلام . وهو مفجر نبع الثقافة الاغريقية بكل تأكيد - وتتنازع أكثر من سبع مدن أغريقية هومير بدعوى أنه ولد فيها . ومع ذلك هناك من يتصور أنه شخصية أسطورية لم تولد بالفعل . وهناك جلل حول تاريخ صياغة الالياذة والأوديسة . ومن قائل أنها وضعت في سنة ١٢٨٠ قبل لليلاد إلى قائل أخر أنها وضعت في سنة ١٢٨٠ . والأرجح أن هذه الصياغة الفنية ، لا يمكن أن ترجع إلى أقدم من القرن التاسع قبل الميلاد .

الاهتمام الاغريقى قد أسفر عن اضافة عن المعرفة بالجهات الأصلية (١)، أو عن شرح أصول تسمية المجموعات النجمية (٢). ولكن المؤكد أن هذا الاهتمام الاغريقى قد هيأ للتأمل العلسفى ، الدى جاوب نداء الحس الجغرافي الاغريقى المتأجج برغبة في المعرفة الجغرافية وندائه إلى العقل لكى يتدبرها ، حتى يبدأ من حيث انتهت الاجتهادات الجغرافية القديمة

وتأسيساً على ذلك كله ، نذكر أنه اعتباراً من القرن السادس قبل الميلاد ، انبرى بعض أعلام الفكر الاغريقى للاهتمام بالرؤية الجغرافية ، وحسن الاستماع لهمس الحس الجغرافي الذي فجر فيهم هذا الاهتمام . ومن هؤلاء الرواد نذكر (ربعة هم : طاليس (۱) وانكسمندر (٤) وهيكاتيوس (۵) وزينوفان (۱) . وقد فتح هؤلاء المفكرون الباب على

<sup>(</sup>١) من الجائز أن دعا شروق الشمس وغروبها إلى معرفة للشرق والغرب ، ولكن الانجاز المفيد قد تمثل في معرفة الشمال والجنوب والتميز بينهما .

<sup>(</sup>٢) سجل مزيود الشاعر في حوالي أواخر القرن الثامن الميلادي بحثًا عن الفلك حاول فيه أن يفسر أصول تسمية المجموعات النجمية .

<sup>(</sup>٣) طاليس فيلسوف قيل عنه أنه من أصل فينيقى . وقد عاش في الفترة من سنة ٦٤٥ إلى سنة ٥٤٥ قبل الميلاد . وتجلى اهتمام طاليس بالمعرفة فرحل إلى مصر لكي ينهل من معين العلم فيها ، ويتعلم طائفة من أهم المقائق الفلكية والهندسية ، التي يحتويه تراثها العلمي الثرى . ومع اكتمال نضجه الثقافي انطلق فكره الفلسفي ، لكي يمثل مفكراً رائداً في الفلك والرياضة .

<sup>(</sup>٤) انكسمندر اغريقى من تلاميذ طاليس . وقد عاش فى الفترة من سنة ٦١٠ إلى سنة ٧٤٠ قبل الميلاد . وقد ارتوى من نبع فكر طاليس الفلسفى ، وسار على دريه ، لكى يتم ويضيف إلى انجازه الفكرى وقد سجل أقضل انجاز له عن الفلك . كما تفرغ لصناعة خريطة للعالم كما تصوره .

<sup>(</sup>٥) هيكاتيوس مفكر أغريقى . قيل عنه أنه أبو الفكر الجغرافي الصحيح وقد عاش في الفترة من سنة ٥٥٠ إلى سنة ٤٨٥ قبل الميلاد . وتفرغ هيكاتيوس للرحلة لحيانا وأنصت جيداً إلى حكايات الرحالة لحيانا ، لكى يجمع رصيداً من المعلومات الجفرافية وتجلت براعته وإبداعه ، عندما صنف ومير بين المعلومات الطبيعية والمعلومات البشرية وتلك أول بداية في مجال التمييز بين دراسة الأرض ودراسة الماس، والتي استفرت بعند وقت طويل عن تقسيم الجعرافية إلى جعرافية طبيعية وحغرافية بشرية ومن أهم منحزاته نشر أول كتاب جعرافي معنون الفترات الرمنية ويحتص القسم الأول منه بأوروبا والقسم الثاني ماسيا واستداداها في افريقية وقد الدو بهذا الكتاب الرائد حريطة انكسمندر معد از أدخل عليها معص المصويب

<sup>(</sup>٦) ريبوهان مفكر أعريقي انعمس في الاجتهاد الجعرافي. وقد عاش في الفدرة =

على مصسراعيه ، لكى يهتم المفكرون الأغريق بالتأمل في الرؤية الجغرافية ، في الفترة التي امتدت إلى وفاة الاسكندر الأكبر في سنة ٣٢٣ قبل الميلاد

وبصرف النظر عن مدى ازدهار التفكير العقلى الاغريقى ، مبلغ انتفاعه باردهار التوسع الامبراطورى ، نذكر كيف فجر التفكير العقلى الفلسفى الاغريقى ، تباشير الفكر الجغرافى المبكر ، وكيف انبرى إلى تقسيم وصف الأرض إلى أقسام رئيسية تمثلت فى الفكر الجغرافى الفلكى ، وفى الفكر الجغرافى الاقليمى (۱) . بل قل لقد تمادى هذا التفكير إلى حد ابداع مبكر يسجل الاهتمام بالأرض وحقائق وسنن عن حياة الناس فى الأرض . بمعنى أن كانت تباشير استشعار الحد الفاصل بين الفكر الجغرافى الذى يستوعب ويتدارس الأرض (جغرافية بسرية) (۲) والفكر الجغرافى الذى يستوعب ويتدارس الناس (جغرافية بشرية) (۳) فى ذلك الوقت المبكر . ومع ذلك فقد تأتى الخلط الذى وضع الاهتمام بدراسة الناس فى حضيض الاهتمام ، واستوجب تعظيم

وهكذا ينبسغي أن نتصور كيف تبنى التفكير الفلسفي الاغريقي

<sup>-</sup> من سنة ٥٧٠ إلى سنة ٤٧٠ قبل الميلاد . ولقد استهوت الرحلة زينوفان إلى حد كبير ومن ثم أصبحت هذه الهواية معيناً من وراء فكره ، وهو يعلن عن رأيه الفلسفى المقلى ، في وحدة الوجود . وقد تفرغ بكل تأمله إلى تقصى حقيقة العلاقة بين اليابس والماء . بل وبحث بحثاً عقلياً عن الأدلة الجغرافية التي تؤكد هذه العلاقة . وانساق فكره وبحثه إلى حد أن أصبح في أخر الأمر، صاحب الريادة في المجال الجيولوجي ، عندما لفت الانتباه إلى الحفريات ومدى دلالتها في البحث عن العلاقة بين اليابس والماء

<sup>(</sup>۱) د/ محمد السيد غلاب · البيئة والمجتمع ط۲ . ۱۹۹۳ ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة صعحة ۱۲

<sup>(</sup>٢) سبجل تيوقراش من تلاميد أرسطو براسه مقاربه للنمات ودراسة عن العلاقة بين المناخ والدبات ومن ثم كانت له الريادة وهو ينقدم أول انجار منفيد عن جغرافية النبات

<sup>(</sup>٣) سجل هبوقراط واعلاطون وعيرهم من المعكرين الاعربيق الاهتمامات التي الميت عليه دراسة البيئة وقد سجل هؤلاء المفكرون كيف يمكن أن نتلمس في حصائص البيئة ما يكشف عن شكل ومعط الواقع الاجتماعي فيها

النابض بالحيوية والتجديد والابداع ، الاهتمام بالأرض والناس ، وكيف انساق هذا التفكير في الاتجاه الصحيح ، لكي يضئ كاشفًا عن أبعاد حقيقة المعرفة الجغرافية . وقد أسفر التأمل الفلسفي الاغريقي ، ومن ورائه التطلع الشديد إلى المعرفة وكشف النقاب عن الأرض ، عن نتائج وإضافات وتطوير وتقدم المسيرة الفكرية الجغرافية في اتجاه رشيد ومفيد ، لحساب الانسان . ويمكن أن نحصى ذلك كله من خلال متابعة عطاء الفكر الفلسفي ، في كل من الجغرافية الفلكية والجغرافية والجغرافية الطبيعية والجغرافية ، لكي نتبين حقيقة الاضافات والتطوير في هذه المرحلة(١) .

وفى الجغرافية الفلكية ، انساب التأمل والتفكير الفلسفى فى اتجاه باحث عن الكون ونشاته ونظامه أولاً ، وفى اتجاه باحث عن الأجرام السماوية وحركتها فى قبة السماء ثانياً ، وفى اتجاه باحث عن مكان ومكانة الأرض ثالثاً . وها معناه نظرة تأملية إلى الكل الذى يشمل الكون ، وصولاً إلى الأجزاء التى يتألف منها هذا الكل . ومعناه أيضاً نظرة تستطلع الكون من غير اغفال للعلاقة السرمدية بينه وبين الأرض . ومعناه مرة ثالثة أن نظرة التأمل الفلسفى ، توغل - بكل العمق - فى البعد اللانهائى ، لكى تنتهى إلى تصور مقنع ، يفصح عن مكان ومكانة الأرض فى الكون .

وفى الانجاه الأول الباحث عن أصل الكون ونشأته ، تلمس الفكر الفلسفى ، هذا الأصل فى الماء ، وقد استشعر التأمل الفلسفى العميق دور الألوهية الخلاق فى تكوين الكون ونشأته نشأة سوية متوازنة (٢) . ومن الجائز أن نتبين كيف ضل هذا التفكيس ، وكيف ضلل التأمل الفلسفى المفكرين إلى حد كبير . ولكن المؤكد أن هذا التفكير قد أفلح

<sup>(</sup>١) على الرغم من الاهتمام الضحل بالناس على الأرض ، فقد غاب تمامًا عطاء الفكر اليوناني الفلسفي ، ولم يضم بداية حقيقية للجغرافية البشرية .

<sup>(</sup>٢) بعث هذا التصور هومير وثنى عليه هوزيود ، الذي حاول أن يضع قاعدة عامل تحكم تسلسل التكوين في ثلاثة أصول هي :

أ-- كارس وهو الخلاء الذي يحتوى الوجود .

ب- جايا وهي الأرض في قلب هذا الوجود .

جــ ابروس وهي قوة التوالد والانتاج والبقاء.

فى تصور وحدة الوجود ، وأن الأرض والسماء كانتا متصلتين فى شكل هيولى، قبل أن ينفصلا .

وقد تضمنت فلسفة طاليس (١) ذكر الماء ، وكيف أنه الجوهر الذي تولدت منه الأشياء . وتصور هذه الفلسفة ، كيف خرجت الأرض من الماء في شكل قسرص يطفو في بحر هائل . كما تصور ايضا ، كيف يسسرت الحسركة على الماء انفصال السماء عن الأرض . أما فلسفة انكسمندر (١) فقد رفضت تصور طاليس من أساسها . واعتقدت هذه الفلسفة في مادة أولية ، تمثلت في مريج من الأضداد كلها ، أصلا وأساسا في تكوين الكون . وقد أكدت هذه الفلسفة التي سجلت فكر وتصورات انكسمندر ، على أن الحركة تسببت في انفصال عناصر وتصورات انكسمندر ، على أن الحركة تسببت في انفصال عناصر الأضداد بعضها عن بعض أحيانا ، واجتماع الأضداد بعضها مع بعض أحيانا أخرى (٢). ومن خلال الانفصال ، ومن خلال الاجتماع ، تكونت الأجسام المتنوعة الطبيعية . والأرض في هذا التصور الفكري الفلسفي جسم من هذه الأجسام ، وأنها تحتل — بالضرورة — مركز الكون كله .

أما فيثاغورس ومدرسته الرياضية الفلكية ، فقد نبذت وعارضت - بكل الاصحرار - فكرة احتالل الأرض محركز الكون . وسيطر على فكرهم التأملي الفلسفي تصور آخر ، تمثل في نار محركزية تبث الحرارة إلى الشمس التي تحتل مركز الكون . وناقش هذا الفكر - بكل التأمل والتدبر - كيف تعكس الشمس الحرارة التي تبث إليها ، لكي تضع الأجرام السماوية ، وتكسبها الحرارة .

<sup>(</sup>۱) زار طاليس مصر ونهل من معين المعرفة فيها ، وريما شغلته مسألة فيضان النيل واستشعر قيمة الماء لحساب الحياة وقد تأثر فكره بما اطلع عليه من رأى المصريين والبابلين ، ولا يكاد يختلف فكر طاليس كثيراً عما ورد في التراث عن علاقة الماء بالحياة .

<sup>(</sup>٢) يرى انكسىدر أن التكوين كان على مراحل ، وأن الانقصال قد أدى إلى تكوين الأرض الهواء في مرحلة وإلى تكوين الأرض (اليابس) هي مرحلة ثالثة

<sup>(</sup>٣) الحركة في فكر الكسندر حركة دائرية أزلية ومن ثم يصور تفكير الكسمندر الفلسفي كيف أن الكون يشمل مكاناً لا حدود له ، ورماناً لا مهاية له .

هذا ولقد عارض فكر انكسمندر الفلسفى أيضًا ، رؤية طاليس ورفض فكرة الماء وكونها جوهر التكوين في الكون . وقد سيطر تصور آخر أسفر عنه فكر فلسفى أصر على أن الهواء هو الأصل ، وكيف أنه هو جوهر التكوين والنشأة . بل لقد تمادى هذا الفكر في تصور جرئ ، يتبين كيف تسبح الأجرام السماوية التي تتخذ شكل الأقراص ، في الهواء، سباحة سرمدية أو لا نهائية .

وعندما أقحم أرسطو فكره وتأمله الفلسفى فى مسألة البحث عن أصل وتكوين الكون ، سجل تصوره ورؤيته الفكرية من خلال تجديد يؤكد على أن الشكل كروى ، هو الشكل الذى يحتوى الكون كله . وفى اعتقد أرسطو أن الشكل الكروى هو الشكل الأنسب والأمثل ، لأنه يكفل حركة الكون حركة أزلية أبدية لا متناهية . وتصور أرسطو أن الأثير هو المادة الأصل ، فى تكوين جوهر الأجرام السماوية . أما عن الحركة فقد أسفر فكر أرسطو الفلسفى ، عن تصور ثبات الكواكب فى مواضعها ، وأن الحركة هى وليدة تحرك الفلك الذى يحمل كل كوكب . وفى اعتقاده أن هذه الحركة السريعة السرمدية ، تتسبب سرعتها فى ارتفاع الحرارة ارتفاعاً كبير) ، وفى انبعاث الضوء المنير منها .

والواقع – على كل حال – أن الفلسفة الاغريقية التي استغرقت في التأمل والتدبر وإعمال العقل ، قد استغرقت – بكل الجدية – في البحث عن كنه وماهية الوجود . بل لقد تطلعت الفسلفات المجتهدة ، من خلال رغبة متأججة ، إلى كشف النقاب عن الكون وتكوينه ، وإلى تصور المادة التي هي أصل أصيل في هذا التكوين . وما من شك في أن أكثر من مفكر اغريقي ، قد سعى وفكر – بكل العمق – لكي يرد على فكره البرهان ، ويسوق الأدلة على صدق منهجه وتصوره وتصويره . ومن الجائز أن هذا التفكير الذي استسلم للتأمل في قبة السماء من حول الأرض ، قد تملص إلى حد كبير من معظم الضرافات والأوهام التي أوردتها أساطير الأولير . ومن الجائز أيضاً أن هذا التعكير قد انتشل التدبر والتأمل من سيقطات وشيطمات الضيال والوهم . وحاول أن يستلهم الواقع والحقيقة . ولكن المؤكد أن هذا التفكير قد انغمس من

غير قصد أو على غير ارادته ، في خيال اسطوري اغريقي غريب ، وهو يناقش ويعرض رؤيته الفكرية عن خلق وتكوين الكون .

وفي الاتجاه الثاني الباحث عن كنه الأجرام في السماء ، تطلع الفكر الفلسفي الاغريقي إلى معاينة قبة السماء ، بعد أن نهل من معين التراث العريق ، كما ورد لدى الاجتهاد البابلي والمصري القديم . وكان من الطبيعي أن يمعن النظر ويتأمل ويتعبر ويفكر تفكيراً ، يلهم التصور الأصوب والرؤية الأفيضل . ومن الجائز أن الفكر الفلسفي الاغريقي قد أقدم قدرة الألهة في تصور خلق السماء ، وما يبدو فيها من نجوم وكواكب ويروج . بل ومن الجائز أيضاً أن أوكل هذا الفكر في تصور أسطوري لكبير الألهة ، مهمة تنظيم وانتشار هذه الأجرام في السماء . ولكن المؤكد أن هذا الفكر الذي أطلق عنان التأمل والتدبر ، قد أقلح في تناول المسائل الفلكية بشكل أكثر ادراكاً وفهماً ، وهو يتابع الرؤية الكاشفة للأجرام في قبة السماء (١) .

هذا وقد تصور فكر انكسمندر كيف أن الكواكب على شكل أقراص في الهواء. وتصور أيضاً أنها تدور دورة تدخلها من حين إلى حين فيما وراء جبال عند طرف الكون ، لكى تختفى عن أنظار الناس ، ثم تخرجها من وراء هذه الجبال ، لكى تظهر لأنظار الناس . أما فكر في شاغورس الفلسفى الرياضى ، فقد تصور هذه الأجرام السماوية في شكل كروى. وتصور أنها تتحرك وهي متعلقة بأفلاكها في مدارات ، حركة منتظمة مستديرة . كما مين فكر فيثاغورس بين قطاعين من الكون ،

<sup>(</sup>۱) مدورت الرؤية الفلكية في فكر الفلاسفة الاغريق صورتان ؛ هما صورة السماء الشمالية وصورة السماء الجنوبية - وفي تصور السماء الشمالية ، وضع من حول الدب الأصغر كوكبات هي ، التنين وقبفلرس والبقار والاكليل الشمالي والجاش ونات الكرسي وفرسوس والحواء والعقاب والفرس والفرس الأعظم والمراة المسلسلة . وفي تصورالسماء الجنوبية وضع كوكبات قيطس والجهار والنهر والسفينة والشجاع وقنطورس والحوت الجنوبي ، أما عن البروج فقد أسفر الفكر الفلسفي الاغريقي عن أنها تتمثل في الممل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان ، والعقرب والقوس والجدى والدو الحوت تماماً كما وردت في حصاد الاجتهاد الجغرافي البابلي .

قطاع فوق فلك القمر ، وهو أزلى لا يتغير وهو موطن للخلود ، وقطاع تحت فلك القمر وهو غير أزلى متغير ، وهو موطن للفساد والموت .

والأرض - بكل تأكيد - تقع في هذا القطاع الأخير غير الأزلى .

وقد تحققت واحدة من الاضافات المهمة بالفعل ، عندما أسفر تفكير انكسوجراس عن الحقيقة التى تصور كيف يستمد القمر نوره من الشمس . ومع ذلك قد يتخبط التفكير كثيراً بعيداً عن الحقيقة من خلال الرؤية الفلكية . ونذكر كيف ضل الفكر الأفلاطوني عن الحقيقة كثيراً ، وهو يؤكد على مكان الأرض في مركز الأرض ، أو وهو يصور الكواكب والشمس والقمر كلها تدور في أقلاك من حول الأرض ، وفي هذه المناسبة ينبغي أن نستشعر مقدار الاهتمام الذي زج بالفكر الفلسفي الاغريقي في مطالعة السماء ، ورصد البروج والادلاء برأى في حركة الأجرام . كما ينبغي أن نتقبل الخطأ أو الأخطاء ، التي أسفر عنها اجتهاد بعض المفكرين ، من أمثال كيلو ستراتس ويودكس في تصور هذه الحركة والادلاء برأى فيها .

ومن غير تجنى ، ودون أن نعباً بالأخطاء ، نتبين أن انسياق الفكر الفلسفى الاغريقى فى الاتجاه الباحث عن حركة الأجرام ، التى ذكرها هومير لأول مرة ، وتصور كيف أنها لا تضئ عندما تمر فى وادى الظلمات فى العالم السفلى ، كان انسياقاً طبيعياً . ومن الجائز أن أدى هذا الانسياق إلى ابداع تصورات غير صحيحة ، تحكى مثلاً كيف تنطفئ الشمس كل ليلة ، وكيف تنشأ مع طلوع النهار شمس جديدة . ولكن المؤكد أن هذا الانسياق قد رشد اتجاه البحث ، فأقلع عن تصور الأرض فى مركز الكون ، ووضع الشمس فى هذا المركز (١) . وهذا التغيير لا يعنى وصول التفكير الاغريقى إلى الحقيقة اطلاقاً ، ولكنه يعنى تغييراً يقود

<sup>(</sup>١) اهتم أرسطو بالشمس وتأمل وضعها . بل لقد ناقش دور الشمس من وراء ظاهرات المناخ . ونظر اريسطارخرس إلى الشمس نظرة التأمل أيضاً ، لأنها في فكرة ، هي الجرم الأهم في قبة السماء . وقد أسفر تفكيره عن تصور مكان الشمس ووضعها في مركز الكون .

إلى تصور دوران الأرض حول الشمس ، بدلاً من أن تدور الشمس حول ا الأرض .

وفى الاتجاه الثالث ، الباحث فى كنه الأرض ، تطلع الفكر الفلسفى الاغريقى إلى تصور شكلها العام وإلى مسألة نشأتها ، وهى وطن يحنو على الحياة فى مكان ، ويقسو على الحياة إلى مكان آخر ، وربما أخد هذا الفكر عن التراث القديم الذى أسفسر عنه الاجتهاد الجغرافى المصرى والبابلى ، بعض التصورات وانكب على تدبرها بكل الاهتمام . ولكن المؤكد أن هذا الفكر الفلسفى قد توصل إلى ادراك شكل الأرض الكروى ، وجمع الأدلة التى تؤيد هذا الادراك السوى .

واستشعار أو ادراك هذا الشكل الكروى ، قد تأتى من خلال بداية أو بدايات ظنية ، وكان أول تصور من اجتهاد هومير الذى أشار إلى البحر المحيط الذى يطوق الأرض ، ويحيط بها من كل جانب ، أما طاليس فقد تصور قرص الأرض الذى يسبح فى البحر ، وقد فتحت هذه التصورات الباب على مصراعيه ، لكى يتصاعد تفكير فيثاغورس ومدرسته ويسفر عن اضافات هامة عن شكل الأرض ، وقد تمثلت هذه الاضافات فى :

١- تصور الأرض في شكل كروى ودعمه هذا التصور بالبراهين.

٢- تنصية الأرض عن التصركيز في قلب الكون ، واحلال النار
 المركزية التي تعكس حرارتها الشمس محلها .

٣- استشعار حركة الأرض من حول النار المركزية ، من الغرب إلى
 الشرق مرة واحدة كل نهار وليلة .

وهكذا تفجرت ثورة فكرية خطيرة ، أمسكت بطرف الخيط في هذا الموضوع الهام . وما من شك في أن هذه الثورة الفكرية قد تجاوزت كل التخبط ، الذي تردى فيه أصحاب الاجتهاد الجغرافي الفلكي السابق ، وانطلقت - بشئ كثير من الثقة والجدية - تتقصى بعض الحقائق الفلكية . وربما رفض بعض المفكرين الاغريق من أمثال ديمقريطس وانكرجراس فكرة التكوير رفضاً قاطعاً ، واستهانوا بها . ولكن سقراط وأفلاطون قد قبلا هذه الفكرة قبولاً كلياً . بل لقد عمل كل منهما على تأكيد صدق هذه الفكرة وجديتها .

وينبغى أن نذكر فى هذا المجال ، كيف تمادى أفلاطون فى استملاح فكرة كروية الأرض ، وأسفر تفكيره عن تصور أسطورى فى شأن بيان بعض الدلالات الكونية . ومن الجائز أن أضاف أفلاطون إلى فكرة التكور، مسألة توازن الأرض بالنسبة لما حولها توازنا سرمديا يحفظها فى وضعها ، أو فى مكانها من غير أن تسقط من حالق . ولكن المؤكد أنه أصر على وضع الأرض الكروية فى مركز الكون ، وعلى ثباتها فى مكانها من غير حركة .

وعن السرد الأسطورى الذى يحكى فكر أفلاطون ، ومدى دعمه لكروية الأرض ، فقد مير بين الأرض العليا ، والأرض الوسطى ، والأرض السفلى ، تمييزاً كاملاً . وتكشف حكاية أفلاطون الأسطورية التى تعبير عن مدى تصوره وادراكه لكل أرض من هذه الأراضى ، عن مدى الاستغراق فى الوهم ، والتردى فى الخيال . بل ينساق أفلاطون بفكره الفلسفى الغارق فى الوهم والخيال ، إلى ربط غيريب بين هذه الأرض التى حسبتها رؤيته الأسطورية من ناحية ، ومصائر النفوس والناس من ناحية أخيرى ، وفى كثير من المواضع ، يكون التصور الأفلاطونى الذى ابتدع هذا الربط الغريب غامضاً ومبهما إلى حد كبير ، يضلل ولا يرشد .

ومن بعد أقلاطون الذى حاول أن يوجه التفكير الجغرافي عن الأرض فى الاتجاه العلمى ، فانحدر به إلى التخريف الأسطورى ، جاء أرسطو لكى يعيد التفكير الجغرافي إلى صوابه ، فى اطار أسلوب فلسفى علمى رشيد ، ومن الجائز أن تردى أفلاطون فى الفطأ عندما أكد على سكون الأرض ، وعلى وضعها فى مركز الكون الفسيح ، ولكن المؤكد أنه أورد من خلال منهج علمى الأدلة والبراهين التى تؤكد على كروية الأرض . كما ذهب أرسطو من خلال الخيرة الرياضية ، إلى تقدير طول محيط الأرض الذي قدره بنحو ٧٧ الف كيلومتر .

وتمادى فكر أرسطو المتفتح ، فى تصور المعمور من الأرض ، فذكر أنه يشمل مساحة على شكل مستطيل ، طوله ينتشر فيما بين أسبانيا

والهند ، وعرضه يمتد فيما بين الثيوبيا وبحر ازوف . أما عن المحيط فيما وراء غرب أسبانيا فهو في تصور أرسطو محيطاً عظيماً يطوق الأرض تماماً . وبلغ فكر أرسطو قمة الصدق وسلامة الرؤية الجغرافية الكلية ، عندما أدرك مدى التطابق بين النصف الشمالي والنصف الجنوبي من الكرة الأرضية مناخاً . بمعنى أنه تصور تكرار النطاق الحار ، والنطاق المعتدل ، على امتداد النصفين الشمالي والجنوبي من الأرض .

وفى الجغرافية الطبيعية الكاشفة عن خصائص الأرض ، فقد انساب الفكر الفلسفى الاغريقى ، باحثاً ومتقصياً الحقائق التى تبين هذه الخصائص . وقد تأتى هذا الفكر الفلسفى وأسفر عن حصاده ، من وراء ملاحظة بعض الظاهرات الطبيعية ، التى كانت لافتة للنظر فى بعض أنحاء الأرض . ومن الجائز أن انكب هذا الفكر على مزج أو خلط بين الحقيقة والخيال ، وإن استغراق فى تصورات أسطورية غريبة ، وهو يناقش الظاهرات الطبيعية . ولكن المؤكد أن أسفر هذا الفكر الفلسفى ، عن صياغة قاعدة ، أو أرضية صلبة ، وهو يغرس النواة العلمية ، لحساب البحث الموضوعى ، عن بعض خصائص الأرض الطبيعية .

وفي سياق السرد الأسطوري الغارق في الوهم والخيال ، دس الفكر الفلسفي الاغريقي بعض التصورات ، التي صورت رؤيته الكاشفة عن بعض جوانب بعض جوانب بعض جوانب خيمور فولوچية عن الأرض احيانا ، أو عن بعض جوانب لخيمور فولوچية احيانا اخرى . وما من شك في أن زينوفان قد لقت النظر إلى الحقريات وآثار انتباه الفكر ، وهو يصور التداخل بين اليابس والماء ، عندما عثر على مخلفات الحياة البحرية ، في أحضان تكوينات الجبال في أكثر من موضع ، وقد تأسس على ذلك التصور ، الذي بين الجبال في أكثر من موضع ، وقد تأسس على ذلك التصور ، الذي بين كيف تكون سهل تساليا على رواسب بحرية ، ارتفعت بفعل حركة رفع أرضية ، تسببت في حدوث الانكسار أو الصدع ، الذي تسرب من خلاله أرضية السهلية .

وعن البحر ، وضم ارسطو نظرية عن أحواض البحار ، وقد بين فيها كيف أن السواحل التي تحدد امتداد البحر تتغير ، على المدى

الزمنى الطويل. كما ناقش أرسطو بقدر كبير من التدبر والتفكير، حركات الماء فى البحر. ومن الجائز أنه لم يفطن - بالفعل - إلى حقيقة المد والجزر. ولكن المؤكد أن هذا النقاش قد فتح باب الاجتهاد الذى انكب على تصور ارتفاع الماء مع المد، وانحساره مع الجزر، وكيف كانت هذه الحركة من وراء الطوفان. وربما كان هذا التصور من الأهمية، إلى الحد الذى دفع هيردوت - فيما بعد - إلى تصوير حركة المد والجزر اليومية، في حضن واحد من خلجان بحر ايجه تصويراً فنياً.

وعن الحركات الباطنية والتقلبات الأرضية ، التي تتسبب في الزلازل والبراكين ، انكب الفكر الفلسفي الاغريقي على وضع وتصور نظرية عقلية تفسرها . ومن الجائز أن نتيبن كيف انغمست هذه النظرية في بحر الخيال الأسطوري الغريب ، وكيف نسبت الزلازل والبراكين لغضب الألهة التي تهز الأرض هزا ، أو التي تقذف سطحها بالحمم والصهير . ولكن الصحيح أيضًا أن أرسطو حاول أن يتصور دورا وظيفيا لحركة الرياح، وكيف تتسلل من مسارب ومنافذ في الأرض، لكي تهز كيانها هزا عنيفا ، أو لكي تفجر النار والحمم من باطنها الملتهب .

وعن الأنهار والجريان النهرى ، اهتم الفكر الفلسفى الاغريقى بظاهرة الارساب ، أو الاطماء وما تسفر عنه من بناء أرضى ، وتصور هذا التفكير من خلال رؤيته التأملية فاعلية هذا البناء ، وكيف يصنع الرواسب الفيضية ويبنى الدالات النهرية ، وقد انساق هذا التفكير الفلسفى إلى معالجة مسألة الجريان النهرى ، فخلط بين الحقيقة والخيال وأعطى أفلاطون وأرسطو تصورات غريبة ، تحكى عن مسألة الجريان النهرى الجوفى ، بل لقد زعم الجريان النهرى الجوفى ، بل لقد زعم أرسطو أن ثمة خزانات أرضية زاخرة بالماء تمد الأنهار الجارية بالماء ،

وعن المناخ وأحوال الجو ، انبرى الفكر الفلسفى الاغريقى - بكل التدبر - لاستشعار خصائص المناخ ، ومدى التغير الذى يطرأ على أحوال الجو من وقت إلى وقت آخر . ولقد تلمس هذا التفكير دس ادراكه

للمناخ فى ثنايا السرد الأسطورى فى بعض الأحيان . ومن الجائز أن هذا الفكر قد تحسس العلاقة ، بين خصائص للناخ وأحوال الاقليم أو الأقاليم ونبض الحياة فيها . ولكن المؤكد أنه انكب على تصور العلاقة بين المناخ من ناحية ، وصفات الناس وطبائع الشعوب من ناحية أخرى وتمادى هذا الاجتهاد إلى حد استشعار تأثير المناخ وحالة الجو في مسيرة ووجود حركة الحياة .

وامعاناً في التفكير في المناخ وتأثيره واختلافه من مكان إلى مكان أخر ، أخرج هذا الفكر الفلسفي الاغريقي ، أول أو أقدم محاولة مفيدة ، تقسم العالم إلى عدد من الأقاليم المناخية المتميزة . وصحيح أن هذا التقسيم العتيق قد بني على درجات العرض ، وما يترتب عليها من اختلاف في الحرارة ، وبالذات للفصل بين اقليم واقليم أخر ، ودون أن يفطن هذا التفكير إلى كل العوامل الأخرى التي تعدل الحرارة ، ولكن المؤكد أن هذا التفكير قد اتجه في الاتجاه الصحيح إلى حد كبير ، وخاصة عندما تلمس أثر بعض العوامل المحلية ، وكسيف تكون من وراء اختلافات مناخية هامة وجوهرية ، بين الأقطار في اطار الاقليم المناخي الواحد .

وعن الغلاف الحيوى النابض بالحيوية والحياة على سطح الأرض ، تصدى الفكر الفلسفى الاغريقى لمدى التنوع الحيوى من ناحية ، ولكنه بحث فى كنه وماهية النشأة والتطور الحيوى من ناحية أخرى . وأقلح انكسمندر فى تصور العلاقة الأصولية بين الماء والحياة ، وقد ساد اعتقاد غالب بين المفكرين الاغريق ، يصور كيف نشأت الحياة فى البحر ، وكيف تسللت من البحر إلى البر ، وتمادى هذا التفكير فى أمر الحياة ، لكى يتصور كيف تطورت الحياة من كائنات بسيطة التركيب دنيئة ، إلى كائنات معقدة التركيب راقية ، وهذا – من غير شك – علامة على أن الفكر الفلسفى الاغريقى ، قد وضع أول لبنة فى مسالة تطور الحياة فى أحضان الأرض ، على المدى الجيولوچى الطويل .

بل ويجب أن نؤكد أن الفكر الفلسفى الاغريقى الذى انبرى من خلال الملاحظة إلى تقصى بعض الحقائق الطبيعية ، وأدلى بفكره فيها لم يقف اهتمامه عند حد معين . ومن الطبيعى أن نستشعر كيف اجتهد

اجتهاداً فكرياً عميقاً ، وهو يقدم على تصور تفسير معين يقتنع به ، لكى يفسر هذه الحقائق ، أو وهو يتلمس العلاقة بين الحقيقة الطبيعية الجسغرافية والحياة على الأرض ، ومن الجائز أن يشطح هذا الفكر ويتردى في الخطأ ، أو يحلق في الوهم والخيال الأسطوري ، أو أن يبتعد

ويسروي على السوية ، ولكن المؤكد أنه أعطى أول خطوة في الاتجاه الصحيح ، و ال الاتجاه الصحيح ، وهو يحتم على التفكير الجغرافي البحث عن تفسير أو البحث عن العلاقة . بمعنى أنه لم يقف عند حد عرض الصورة الجغرافية ، بل

تلمس السبيل الكاشف ، عما يمكن أن يكون وراء الصورة .

وفى الجغرافية الوصفية ، تطلع الفكر الفلسفى الاغريقى ، إلى استيعاب وتدبر حصاد المغامرات الجسورة التى انبرى المغامرون فيها إلى كشف النقاب وتوسيع دائرة المعرفة بكثير من أنحاء الأرض من حول بلاد الاغريق . وهذا معناه أن فريق المغامرين قد اجتهد وتولى مسئولية الكشف الجغرافي ، وأن المفكرين قد انكبوا على تدبر نتائج هذا الكشف . ومعناه أن الرحلة كانت مطية هذا الاتجاه ، وأن التفكير كان استفاد من هذه الرحلة .

هذا ، وينبغى أن نتصور كيف انفتح الفكر الفلسفى الاغريقى انفتاحًا من غير حدود ، لكى يستوعب حصاد الاجتهادات الجغرافية الأقدم ، وهي تحكى في السياق الأسطورى وتخلط بين الحقيقة والخيال ، في مجال توصيف الأقطار التي شهدتها أو استمعت إلى الرواية عنها ، وما من شك في أن هذا الانفتاح قد فتح شهية الفكر الفلسفى الاغريقي ، لكى يتدارس حصاد الاجتهاد الجغرافي المغامر ، في صحبة البحارة أو التجار العاملين في البر والبحر (۱) ، أو في صحبة الجيش العامل في خدمة أحلام الاسكندر الأكبر (۱) .

<sup>(</sup>۱) نضرب لذلك مثلاً يمدى الانتفاع برحلة بتياس الاغريقى في القرن الرابع قبل الميلاد في المحيط وصولاً إلى غرب أورويا ، ومن الجائز أنه قد تطلع إلى تجارة الميلاد في المحيط وصولاً إلى غرب أورويا ، ومن الحيارة المنبر ، من خلال مغامرة بحرية إلى الجزر البريطانية ، وقد حقق هدفه التجارى بالفعل ، ولكن المؤكد أنه قد سجل وصفاً جغرافياً جيداً عن أحوال الناس وأوطانهم في أنحاء هذه الجزر ،

<sup>(</sup>٢) قاد الاسكندر التحرك الاغريقي المنتصر على كل الجبهات في أسبيا =

وتراث الفكر الاغريقى ، فى جعبته حصيلة مفيدة وثرية ، عن المعرفة الجغرافية . ومن شأن هذه الحصيلة أن تعبر – بكل الصدق – عن تصاعد الاجتهاد الجغرافى الذى انبرى له نفر من رجال مغامرين، خرجوا فى صحبة التحرك الاغريقى برا وبحرا فى انحاء متفرقة . وما من شك فى أنهم وضعوا أول تمييز واضح ، بين القارات آسيا وأوروبا وأفريقية فى جزيرة العالم . وبصرف النظر عن مدى الخلط بين الحقيقة والخيال فى السرد الأسطورى ، وبصرف النظر عن الصور البهمة والشخصيات الأسطورية والغرائب الكاذبة فى التصوير أو التوصيف الجغرافى ، الذى أسفر عنه هذا الاجتهاد المغامر ، ينبغى أن نستشعر صدى الفكر اليونانى وتعلقه بأمل التدبر الواعى للكشف نستشعر صدى الفكر اليونانى وتعلقه بأمل التدبر الواعى للكشف

وعلى الصعيد الأوروبي ، كان النشاط التجاري الاغريقي البحري والبرى على حد سواء ، من وراء معرفة جغرافية وتوصيف جغرافي عام لبعض أنصائها . ومن الجائز أن التوغل الاغريقي إلى القلب الأوروبي لم يصدث إلا من بعد عام ١٥٠ قبل الميلاد . ولكن المؤكد أن الاستيطان الاغريقي في بعض مستعمرات خصوصية على شروم وخلجان الساحل الأوروبي ، قد أتاح رؤية جغرافية مبكرة في الظهير المباشر ، وتسبجيل هذه الرؤية عن قطاعات من أوروبا الجنوبية والجنوبية الشرقية ، على وجه الخصوص .

<sup>-</sup> وأفريقية في القرن الرابع قبل الميلاد . وقد اصطحب مع الجيش نفراً من المفكرين علامة على استشعاره قيمة العلم والتفكير ، وعلى تطلعه رائى كشف النقاب عن المجهول وتوسيع دائرة المعرفة المغرافية بالأرض والناس . ولقد راودت الاسكندر الأحلام ، لكى تتحقق أكثر من رحلة بحرية تنور حول جزيرة العرب من الخليج العربي إلى البحر الأحمر (الاريتري) . وسارت بالفعل رحلة بحرية مغامرة فيما بين مصب نهر السند والخليج العربي وسير رحلة برية مغامرة أخرى في قلب جزيرة العرب المجهول ، تلتمس الطريق وتكشف النقاب عن طريق البخور الذي يخترق جزيرة العرب . ومن خلال العرض الاسطوري الذي اسفر عنه الفكر الفلسفي الاغريقي تمجيدا للاسكندر ويطولته الفذة ، تدارس هذا الفكر أهم حصاد هذه الرحلات المقامرة الحساب الاضافة إلى رصيد العرفة الجغرافية .

هذا وقد اقتحم هيرودوت بذكاء ميدان التسجيل الجغرافي عن أوروبا . وقد التمس توصيف الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا . كما أورد في توصيفه الجغرافي ذكر المجاري النهرية في أوروبا الشرقية ، وصور وضع البحر الأسود ويحر أزوف ، والجريان الرتيب في نهر الدانوب . وفي مقابل التسجيل الذي كشف أبعاد هذه الرؤية الجغرافية والانفتاح على شرق أوروبا ، أسهمت رحلة بثياس عن رصيد سجل الرؤية الجغرافية ، في ظهير ساحل أوروبا الغربية والبحر البلطي . وهذا معناه الجغرافية أوروبا بأسرها .

ويصرف النظر عن الخطأ والتخبط والاستغراق في سوءات الخلط بين الواقع والخيال ، ويصرف النظر عن شطحات الفكر في التصور الأسطوري المبهم الغشيم ، ويصرف النظر عن سقطات هيرودوت وزلات بثياس وأخطاء غيرهم ، ممن أسهم اجتهادهم البرئ في كشف النقاب عن أوروبا ، ينبغي أن نؤكد على قيمة التسجيل الاغريقي ، وهو يميط اللثام عن قطاعات من أرض أوروبا وصور الحياة فيها . أو ليس هذا هو الانفتاح الحقيقي ، الذي فتح الباب على مصراعيه ، لكي يتوالى من بعد الاغريق ورؤيتهم الجغرافية ويتصاعد الاجتهاد الجغرافي للكشف عن أوروبا ، وادخالها إلى مسرح التاريخ الذي يوجه أحداثه ويحرك مسيرته ، ويسجل نبض أصحاب الحضارات في حوض البحر المتوسط ؟

وعلى الصعيد الآسيوى ، كان النشاط التجارى الاغريقى البرى والبحرى والنشاط الحربى المنتصر على حد سواء ، من وراء معرفة جغرافية ، وتوصيف جغرافي عام كاشف عن بعض انحائها . ومن الجائز أن بدأ التسلل الاغريقي بداية مبكرة إلى بابل ، واستوعب تراثها وتعايش على زادها الحضاري العتيق . ولكن المؤكد أن الانتشار الفارسي والانتصار الامبراطوري ، قد أجهض هذا التسلل ، وأوقفه وجمد فاعليته لبعض الوقت ، ومع ذلك فلقد استثمر الاجتهاد الجغرافي الذي الاغريقي هذا التسلل ، استثمار الجغرافي الذي

سجله الاغريقى هيكاثيوس ، فى القرن الضامس قبل الميلاد . وفى هذا البيان تصوير للرؤية الجغرافية الاغريقية التى جمع هيكاثيوس أوصالها وصاغ صورتها وبيانها ، من خلال استيعاب الروايات التى أصغى إلى رواتها . كما سجل هيرودوت بدوره الرؤية الجغرافية عن أقطار أسيوية ، مثل ايران والهند اعتماداً على معلومات أسفرت عنها بعض الرحلات المغامرة في أسيا .

وفي كنف السلطة الفارسية ، وتحت سمعها ويصرها ، انطلق الاجتسهاد الاغريقي – بكل الجدية – إلى الرحلة وجسم المعلومات الجغرافية من بعض أنحاء من آسيا الغربية . واستطاع بعض الرحالة المغامرين مثل سكايلاكس وكتسياس من التجول وتسجيل الرؤية الجغرافية في تلك الأنصاء (۱). وما من شك في أن حصاد الاجتهاد الجغرافي الذي استهدفته الرحلة كان خطوة مهمة على الطريق ، التي قادت الانطلاق الاغريقي – بكل الحماس – الذي انفتح على آسيا ، وتطلع إلى توسيع دائرة رؤيته الجغرافية في أنحائها .

أما الانطلاق الحقيقى وعلى أوسع مدى فقد تحقق عندما استثمر الاجتهاد الجغرافي انتصار الاسكندر الأكبر . وما من شك في أن الرحلة في البر والبحر ، قد استشعرت الأمن والأمان ، وهي تسعف الاجتهاد الجغرافي الاغريقي ، لكي يفتح لها السبل ويرشده ، والمهم أن الفكر الاغريقي قد انكب على استيعاب حصاد هذا الاجتهاد ، وتولى تسجيل المعرفة الجغرافية وتزويد التراث برصيد هذه المعرفة .

وعلى الصعيد الافريقى ، كان الاجتهاد الاغريقى البحرى ، وفى صحبته الاجتهاد الجغرافية الكاشفة عن محض الرؤية الجغرافية الكاشفة عن بعض اتطار افريقية . ويمكن أن نتصور كيف أدى هذا الاجتهاد دوره

<sup>(</sup>۱) يشهد كتاب كتسياس عن الهند على حصافة ومهارة الاجتهاد الجغرافي الاغريقى ، في كنف السلطة الفارسية ، ومن الجائز أن يحترى هذا الكتاب على كثير من الأغطاء والمعلومات الزائفة ، وأن يتردى كاتبه في سقطات وزلات تشوه رؤيته الجغرافية ، ولكن المؤكد أن لغراج هذا الكتاب علامة على جرأة الاجتهاد الاغريقي ، وهو يتصدى لكشف النقاب عن الهند ،

الوظيفى ، من خلال استيطان ووجود أغريقى تشبث بسواحل برقة وليبيا ، أو من خلال الفتاح أغريقى مصرى متبادل . وهذا معناه أن تهيأت لانفتاح حقيقى أغريقى على الأرض الأفريقية ، ومعناه أن نشأت الخبرة وبدأت المحاولات فى البر والبحر ، من أجل كشف النقاب عن أنحاء أفريقية فى ظهير الساحل الشمالى .

وقد اعتمد الاجتهاد الجغرافي الاغريقي على الرحلة البرية للتوغل في الظهير الافريقي ، بقدر اعتماده على الرحلة البحرية للاقتراب من السواحل الأفريقية الشمالية (١) . ومن الجائر أن واجه التحرك الاغريقي البحري التحدي ، الدي خذلهم وأحبط أمالهم . ومن الجائر أن كان هذا التحدي من صنع الخيال الفينيقي في قرطاجنة ، الذي أدخل في روع الاغريق – كذبا – أن الحيط غرب أفريقية ضحل ، لا يصلح للرحلة البحرية ، وسدوا الطريق في سبيلهم . ولكن المؤكد أن التحرك الاغريقي قد واجه التحدي الصحراوي ، الذي أقام سداً وحاجز) مانعاً تغلغلهم في اتجاه القلب الافريقي . وهذا معناه أن أكثر من عقبة قد أحبطت التطلع الاغريقي ، وأجهضت اجتهادهم الجغرافي على الصعيد الافريقي (٢) .

من خلال رحلات محدودة أوقفت مسيرتها التحديات الصعبة في البر والبحر، ومن خلال روايات وقصص أسطورية وحكايات، اعتصر الاجتهاد الجغرافي معرفته بالأرض الافريقية، في أضيق اطار لا يتجاوز بعض وليس كل الظهير المباشر للساحل الشمالي - ولم يكن غريباً أن تكون هذه المعرفة سطحية . بل لعلها كانت معرفة تضلل ، ووقع الفكر الجغرافي في سقطات وأخطاء فاحشة - وليس أدل على ذلك من تردي

<sup>(</sup>١) رفض الفكر الأغريقي قصمة الطواف حول أفريقية التي رواها هيردوت ، واعتقد في استحالة هذا الطواف . ويبدو أن تجارة البحار الجنوبية قد استقطبت معظم الاجتهاد الاغريقي .

<sup>(</sup>٢) افتقد التحرك البرى الأغريقي الجمل ، الذي لم يكن قد شاع استحدامه في مصسر حتى نلك الوقت ولم يجد في الحمار وسيلة مناسبة لاختراق حاجز الصحراء

هيردوت في الخطأ الشنيع ، وهو يتصور جريان النيل وانسياب احباسه العليا من جبال أطلس في شمال غرب أفريقية وجريانها على محور غربي شرقى مسافات طويلة (١) ، قبل أن يتغير اتجاهه ، ويصبح من الجنوب إلى الشمال في مصر (٢) .

وفى الوقت الذى أحبطت فيه الصحراء الافريقية الرحلة الاغريقية البرية ، ولم يسعفها النيل بجنادله ولم يفتح لها الحمار الطريق إلى القلب الافريقي ، والذى غرر فيه السرد الأسطورى الفينيقى بالرحلة الاغريقية البحرية ، ولم تنطلق فى المحيط غرب أفريقية ، فى هذا الوقت نفسه ، المحدت العناصر الافريقية البدائية الشرسة ، للتوغل الاغريقي الذى حاول التسلل من مراكز التجارة الاغريقية ، التى تناثرت على ساحل البحر الأحمر (الارترى) وساحل شرق أفريقية إلى القلب الافريقي . وهذا معناه أن الاجتهاد الاغريقي لم يملك حرية الحركة على الصعيد الافريقية ، وتطلعوا من وراء حواجز طبيعية أو بشرية ، تطلعاً لم يسفر عن روية جغرافية سوية ، ومن ثم كان حصاد الاجتهاد الجغرافي على الصعيد الافريقي دائق قاديقي دائم أن غامضاً . وقد أوقع هذا الزيف أو الغموض على الجغرافي ، الذي تدبر الرؤية الجغرافية في الضلال والخطأ .

<sup>(</sup>۱) زعم هيردوت بوجود منابع النيل في جبال اطلس يمثل تصدوراً بني تحت تأثير النظام السميتري ، الذي انزلق فيه الفكر الاغريقي بصفة عامة ، ويبدر أن التشبث بفكرة السميترية قد دعت إلى تصور جريان النيل مي نفس الاتجاه الذي يجرى فيه نهر الناتوب .

<sup>(</sup>Y) ترغل هيردوت في انجاه جنوب محسر سنة 25 قبل الميلاد ، وقد وصل بالفعل إلى فيله قرب مدينة أسوان ، وقد هيأ له هذا التوغل أن يشهد النيل ، وأن يشده لكي يسجل دراسة عنه ، ومن الجائز أنه أخفق في الكشف من منابع النهر وأماطة اللثام عن المجهول فيما وراء مصر جنوبا ، ولكن المؤكد أن هيردوت قد أشار إلى منابع حبشية بالاضافة إلى المنابع التي تصور أنسيابها من جبال أطلس ، ويحسرف النظر عن سقطات وزلات هيردوت ، إلا أنه فتح الباب على مصراعيه وشد انتباه الفكر الاغريقي إلى النيل ، وقد تحقق بالفعل امتمام أرسطو بالنيل وناقش أهميته ، بل لقد انساق هذا الفكر الاغريقي إلى حد المحاولة ، التي تصدت لتفسير ظاهرة الفيضان ، والضوابط الحاكمة لتغيير مناسيب الجريان في هذا النهر ، من موسم إلى موسم آخر ،

وفي مجال اعداد وتجهيز الخرائط التي تمثل شكلاً من أشكال التعبير عن المعرفة الجغرافية ، ينبغي أن نفطن إلى أن الاجتهاد الاغريقي لم يبدأ من فراغ . ذلك أنه قد انتفع واستثمر خبرة وحصاد الاجتهادات الجغرافية الأقدم والأسبق . ومع ذلك فقد تأتى هذا الاجتهاد الاغريقي - بكل التفتح - لكي يسجل نقطة تحول في انجاز وابداع الخريطة للعالم .

وتمثل الخريطة التي أسفر عنها تصور انكسندر أول خريطة للعالم، وقد رسمت هذه الخريطة الرائدة في القرن السادس قبل الميلاد، وتصور هذه الخريطة الأرض قرصاً في محيط يطوقها، ومن الجائز أن انكسمندر قد تحمس لموطنه، فوضع اليونان في مركز هذا القرص الأرضى، ومع ذلك فإن مطالعة هذه الخريطة تصور مدى الحرص على عناية بتسجيل كل الحقائق المعروفة عن الأرض، ولأن هذا الاغريقي كان حريصاً على أكبر قدر من الصدق الموضوعي، فقد ترك بعض المساحات الكبيرة بيضاء على الخريطة ، اعترافاً بجهله بها وتأكيداً لصدقه.

أما الخريطة الثانية فهى التى تمثلت فى محاولة هيكاتيوس فى سنة وصل الميلاد . وهذه بدورها خريطة كلية للعالم أضيفت إليها تفاصيل كثيرة لم تتضمنها خريطة انكسمندر . وفى اعتقاد الجغرافيين المنصفين أن هذه الخريطة تمثل نقطة انطلاق حقيقية فى رسم الخريطة العالمية ، التى تحكى أو تعبرعن المعرفة الاغريقية الجغرافية على صعيد جزيرة العالم (۱) . ومن الجائز أن رسم الخريطة قد أضطأ عندما وضع البحر المتوسط ويحر قروين ، لكى يفصل بين أورويا فى الشمال وأسيا

<sup>(</sup>۱) قام هيردوت برسم خريطة للعالم ، كما كانت أبعاد العالم في تصوره ، ويبدو أن هيردوت كان من الرافضين لفكرة استدارة الأرض ، ومن ثم رسم هذه الخريطة لكي تتخذ شكلاً طولياً ، وعلى هوامش هذه الخريطة ، ترك هيردوت مساحات كثيرة دون أن يحدد سواحل تحدد شكل اليابس ، وكأنه كان يرفض أيضاً فكرة احاطة البحر المحيط بالأرض ، كما وردت في خريطة هيكانيوس ، وربما كان ذلك أيضاً تعبيراً عن مدى الجهل بشكل اليابس ، وصدق تعبيره عن هذا الجهل

فى الجنوب. ولكن الذى يهم فى هذه الخريطة هو أن الشكل العام يعطى الانطباع الذى يشعر ويصور مدى معرفتهم العامة عن جزيرة العالم (١).

\* \* \*

مهما يكن من أمر ، فقد أفلح الفكر الفلسفى الاغريقى فى تبنى الاجتهاد الجغرافى . وما من شك فى أن الفكر الجغرافى القديم ، الذى سجل ابداع العقل الاغريقى سار فى الاتجاه الصحيح أولى خطواته بأقدام ثابتة . وعندئذ تبدأ – بالفعل – مسيرة فكرية حافلة بما يشبع تطلع الانسان للمعرفة الجغرافية ، ومن الجائز أن نعيب الخلط بين الحقيقة كما ينبغى أن تكون ، والخيال كما حدث بالفعل ، وكيف تسبب فى تشويه الفكر الجغرافى وتقدمه بطيئًا . ولكن الذى لا شك فيه أن ومضات هذا الفكر المتغتح كانت مضيئة وكاشفة ، وهى تبصر خطوات المسيرة الفكرية الجغرافية المتأنية ، فى المرحلة التالية فى كنف التفوق المصرى البطلمى .

#### \* \* \*

# الفكر الجغرافي المصرى اليوناني:

من الجائز إن كانت وفاة الاسكندر في سنة ٣٢٣ قبل الميلاد مستولة عن صدمة عنيفة ، بدت شمل التوسع الاغريقي الامبراطوري . ولكن المؤكد أن التواجد البطلمي الذي انتصر في حيازة مصر ، كان من وراء استقطاب أهل الفكر وأقطاب الاجتهاد الاغريقي ، واغرائهم للاستقرار في أحضان العز والرفاهية والتقدم العضاري في مصر . وعندنذ يجب أن نتصور كيف أصبحت مصر مركز الثقل في حوض البحر المتوسط ، حضاريا وسياسيا واقتصاديا وفكريا ، وكيف أقام البطالة صرحاً شامخاً احتوى الفكر والمفكرين ، واجزل لهم العطاء

<sup>(</sup>١) اتسم تسبجيل هذه المرحلة بالصيدق ، ولعلهم حيرصوا كل الحيرص على تسجيل المعلومات التي يثقون فيها ، ومن ثم تركوا بعض المساحات المجهولة بيضاء .

في أحضان الاسكندرية (١) .

هذا ويلفت النظر أن مدرسة الاسكندرية ، قد عاشت الانفتاح وفتحت أبوابها ، لكى يفد إليها المعلم وطالب العلم ، من كل حدب وصوب . وبشر الأداء الذى باشره العلماء بالتوجه الحقيقي إلى العمومية ، التى أفضت إلى العالمية . بمعنى أن انتهت تمامًا مرحلة التفكير الجغرافي في اطار الخصوصية المدنية ، وبدأت مرحلة الانطلاق الصحيح إلى العالمية .

وما من شك فى أن البطالمة قد لعبوا دوراً بارزاً ، فى تنشيط وإنعاش الأداء العلمى ، الذى تفرغت له مدرسة الاسكندرية (٢). وقل أنهم كفلوا مناخاً مناسباً ، خيمت عليه الحرية والاغداق المادى السخى ، وهى التى امنت وإنعشت وحفرت تفكير واجتهاد وعمل العلماء . بل قل أنهم قدموا الدعم وأجزلوا العطاء ، الذى أشبع العلماء ولبى مطالبهم المشروعة . بمعنى أن باشر العلماء اهتماماتهم ، وهم ينعمون بالأمن والاغداق السخى . وتألقت أعمالهم وإنجازاتهم وتوارث العلماء على المدى الطويل ، أسباب التقوق واكتساب السمعة العلمية الحسنة .

وما من شك فى أن المكتبة العلمية ، التى جمع البطالمة فيها ، أعظم ما أسفر عنه الفكر الاغريقى والمصرى من تراث ، قد أشبع نهم العلماء والمفكرين المبرزين (٣) ، بل قل أن العطاء السخى الذى قدمه البطالمة لأهل العلم والفكر الوافدين إلى رحاب الاسكندرية ، قد فتح شهية الاجتهاد وشحذ الفكر ، لكى تتوالى الأجيال المجتهدة العاملة فى كل

<sup>(</sup>۱) الاسكندرية مدينة من صنع الانتصار لحساب الوجود اليوناني الذي تشبث بمصر . وقد عكف البطالة بعد أن قدر لهم أن يرثوا حكم مصر بعد الاسكندر، على دعم مكانة الاسكندرية . وما من شك في أنهم صنعوا كل ما يجب أن يصنع ، لكي ترث الاسكندرية الاينا ، حتى أصبحت بالقعل منارة العلم والمعرفة وحمن المفكرين في العالم .

 <sup>(</sup>٢) شهدت مدرسة الاسكندرية ، التحول من علم له خصوصية الانتماء لمدنية من المدنيات القديمة ، الى علم تحلى بانفتاح سبجل خطوة رائدة في مجال العالمية .
 وقد تجمع فيها العلماء وطلب العلم من كل حدب وصوب

<sup>(</sup>٢) تولى بطليموس فيلادفيوس مسئولية تزويد مكتبة الاسكندرية بالكتب التى تزخر بالتراث الفكرى العالم كما تولى أيضاً مهمة تقديم الموافر والعطاء السخى لاستقطاب المفكرين إلى الاسكندرية .

حقول الفكر بصفة عامة ، ولكي ينجلي الابداع في حقل الفكر الحفرافي بصفة خاصة (١) .

هذا وقد أقلحت شخصية مصر في تمصير المفكرين الواقدين اليها، واذابتهم وصهرهم في سبيكة البناء البشرى المصرى بعد وقت قليل . ومن ثم كان الاجتهاد الجغرافي والفكر الذي تدبر ثمرة هذا الاجتهاد مصرياً من حيث الانتماء ، ويونانياً من حيث اللغة التي سجلت ابداعه وإضافته إلى رصيد الفكر الجغرافي (٢) . بل لقد تفتحت محرسة الاسكندرية الفكرية وتولت تنشئة أجيال من المفكرين الجغرافيين ، الذين اعتزوا بهويتهم المصرية ، وتحملوا مسئولية تطوير وتحويل مسيرة الفكر الجغرافي في الاتجاء الصحيح .

ويصرف النظر عن دور المدرسة الفكرية الاسكندرانية الوظيفى البناء ، الذى ساق الفكر الجغرافي في الاتجاه السوى ، ينبغى أن نتصور كيف استفاد الفكر الجغرافي من وجوده في الاسكندرية مرتين . مرة وهو يستثمر العمق الحضاري والثراء الحضاري ، الذى صنعه الاجتهاد الحضاري المسرى المبدع على المدى الطويل ، ومرة أخرى وهو يستثمر المناخ الفكري العلمي الآمن في أحضان الاسكندرية . بل

<sup>(</sup>۱) ازدهار الفكر في أحضان الاسكندرية ، كان معناه – بكل تأكيد – تحول الفكر من الاطار الاغريقي القومي المحدود الذي ساد في احضان اثينا ، إلى الاطار الواسع العالمي الفضيفاض ، وهذا معناه التفتح والانفتاح من غير حدود على العالم لحساب الانسان ، ومعناه أيضًا أن اجتماع العلماء في أحضبان الاسكندرية وتكوين مدرسة الفكر الاسكندراني ، قد جعل من الاسكندرية بوتقة ، ينصب فيها الاجتهاد الفكري الواعي ، الذي اطلع على اهم تراث الانسان في مصر وبابل وفارس واليونان والهند ، لكي يكون الصهير فكرا متجدداً عالمياً ، ومعناه مرة ثالثة أن الفكر الاسكندراني قد تولى – بكل الكفاءة والثقة – زمام المسيرة الفكرية ، لكي تكون الاضافة في كل علم وفي كل فن .

<sup>(</sup>Y) أشاع انتصار الاسكندر الامبراطورى ودوره الأسطورى الرائع ، الذى تألق فى الاقطار التي سجل فيها انتصاره الباهر ، الثقافة اليونانية على أوسع مدى . بل لقد ازدهرت هذه الثقافة اليونانية ، وأفلحت فى تثبيت جنورها ، لكى تصبح اللغة اليونانية ، وهي لغة العلم فى هذه الأقطار على مدى حوالى ثلاثة قرون كاملة بعد وفاة الاسكندر .

وينبغى أن نستشعر أيضاً كيف استثمر الفكر الاسكندراني المتألق في ظل مصر ، عز البطالمة وسخاء عطائهم من العلوم الطبيعية والرياضية، وكيف بصر هذا الاستثمار المفكرين الذين تحملوا مسئولية الفكر الحغرافي ، وعملوا على تزويد رصيده بكل جديد .

هذا وقد كرس التفكير الجغرافي الموضوعي ، الذي ترعرع في المضان المدرسة الفكرية الإسكندرية ، كل اهتمامه ، لكي يتولى الإضافة المجددة والابداع ، إلى رصيد كل فرع من فروع الجغرافية ، التي اسفر عنها الفكر الفلسفي الاغريقي في أحضان اثينا . وصحيح أن نشأة التفكير الجغرافي الموضوعي في رحم فلسفي اغريقي مفكر ، قد أنجب وليداً سوياً وشرعيا . وصحيح أن هذا الوليد السوى الشرعي قد تولى أمره المفكرون الاسكندارنيون ، الذين سجلوا لأنفهسم الريادة في التخصص الباحث – بكل العمق – في كل فرع من فروع الجغرافية وفكرها المتجدد . ولكن المؤكد بعد ذلك كله أن هذا الفريق المفكر الذي تولى أمر ، وليد الفكر الفلسفي الاغريقي ، لم يسعفه الابداع أو التجديد، لكي يضيف أو يبتكر فرعاً جديداً يضاف إلى فروع الجغرافية ، التي الكي يضيف أو يبتكر فرعاً جديداً يضاف إلى فروع الجغرافية ، التي

وهكذا ينبغى أن نستشعر كيف ساق التفكير الجغرافى الموضوعى من خلال الاضافة والابداع مسيرة الفكر الجغرافى إلى الأمام ، وكيف أحجم هذا التفكير فى نفس الوقت عن بذل أى اجتهاد ، يمكن أن يسفر عن اضافة فرع أو فروع مستحدثة جديدة ، لحساب الفكر الجغرافى وتوسيع دائرة بحثه . وهذا معناه أن فريق المفكرين الجغرافييين من مدرسة الاسكندرية ، الذين جنحوا إلى شكل فج من أشكال التخصص فى التفكير الجغرافى ، قد سجلوا ريادتهم لكى تتقدم بالتوازى ، مسيرة الفكر الجغرافى المؤلفة من حصاد أو رصيد الجغرافية الفلكية والجغرافية الوصفية . هذا بالاضافة إلى التجديد والتطوير والابداع فى رسم الخرائط وتحسين دلالتها الجغرافية .

وفى الجغرافية الفلكية ، اهتم البطالة اهتمامًا خاصًا بدعم الرصد الفلكي ومظاهرته . ومن ثم انطلق التسفكيسر والتدبير ، وهو

يصملق فى قبة السماء ، ويعاين الأجرام وحركاتها . وقد أسفر هذا التفكير والتدبر فى الرؤية الفلكية ، عن اضافات إلى رصيد الفكر عن الكون ومكان الأرض فيه . ومن الجائز أن ندرك كيف أن اعتماد التفكير والتدبر فى الرؤية الفلكية ، على الأساس الرياضى ، قد وجه الاضافة والتجديد فى الاتجاه الأفضل . ولكن المؤكد أن التطلع إلى السماء والاهتمام بالرصد وتسجيل الملاحظات الفلكية ، قد فجر بعض الأفكار الجريئة ، التى أسفرت عن تطوير وإضافة وتجديد بصفة عامة .

ومن أهم هذه الأفكار الجسريئة ، فكرة دوران الأرض في حسركة يومية ، وهي مسركز الكون ، التي فيجرها وتحمس لها فكر هيكتاس وتدبره . وقد صور فكر هذا الرجل أيضاً كيف تدور الشمس ، ويدور القمر، كل في فلك حول الأرض ، في الوقت الذي تكون النجوم ثابتة مستقرة في مواضعها لا تتحرك ، ويصرف النظر عن جسامة بعض الأخطاء، التي تردى فيها هذا الفكر الجسرى ، ننكر أنه قد أطلق عنان التدبر والتفكير من بعده ، وأثار قضية هامة تطلب مزيداً من التدبر .

وحول هذه القضية ، تفجر فكر هرقليدس ، لكى يتصور حركة الأرض ودورانها مرة كل أربع وعشرين ساعة . كما تصور أراتوس المحور الذى تدور من حوله السماء ، مع توازن الأرض فى القلب الوسط المركز للكون كله . بل لقد سبجل فكر ارستاركوس سبقاً واضافة جريثة أخرى ، عندما تصور كيف أن الأرض هى التى تتحرك فى فلك دائرى حول الشمس ، التى تحتل المركز القلب الوسط فى الكون ، وأن هذا الدوران السرمدى حول محسور ، يتم دورة كاملة يومياً أمام الشمس .

ومن الجائز أن نذكر كيف رفض المفكرون فكر ارستاركوس رفضاً قاطعًا ، وكيف استحق التجريم والمحاكمة ، لأنه دنس بفكره وخطيئته أشياء مقدسة ، ولكن المؤكد أن سليكوس قد أنصف ارستاركوس وتحمس لفكرته الجريئة ، وأيد رؤيته الفكرية الذكية ، عندما تصور أن الشمس بوصفها الكتلة الأعظم في الكون ، ينبغي أن تكون في مركزه - ووقفة الانكار - على كل حال - علامة على أن القضية قد شغلت

العقول ، وأن التفكير قد تولى أمر تعميق المعرفة بابعادها .

والمهم أن كفة الفكر الذي قاد حملة الرفض والانكار والاستنكار لتصور ارستاركوس قد رجحت تماماً. بل وقد أيد الرفض والانكار هيباركوس، من خلال ردة فكرية استنكرت فكرة دوران الأرض حول الشمس من أساسها، واستهجنت وضع الشمس بديلاً عن الأرض في مركز الكون، وكان من الطبيعي أن يستمر هذا الخلاف والجدل، بين أقلية تتبنى الفكر الصحيح المرفوض، وأغلبية تدافع عن الفكر الخاطئ الرافض، حتى يقضى فيه اجتهاد وتفكير وتدبر المفكرين في مرحلة الحقة بعد مئات السنين.

ويقدر استنكار فكر هيباركوس الذى ضحيع وأهدر الفكرة الصحيحة ، ينبغى انصاف اجتهاد هيباركوس الاسكندرانى ، الذى وضع الرؤية الفلكية ، فى اطار المنهج العلمى السليم . ومن الجائز أنه أخطأ خطأ خطيرا عندما عارض ورفض فكر ارستاركوس الذى وضع الشمس فى مركز الكون وصور حركة ودوران الكواكب فى أفلاك من حولها ، فى مركز الكون وصور حركة ودوران الكواكب فى أفلاك من حولها ، وأجهض التقدم الجزئى فى المسيرة الفكرية ، ولكن المؤكد أنه قد طور جهاز الأسطرلاب ، من أجل تحسين استخدامه فى قياس زوايا ارتفاع جهاز الأجرام فى قبة السماء . كما أنه طور استخدام الرياضيات ، من أجل تحديد درجات العرض ، هذا بالإضافة إلى تأكيده على ميل المحور ،الذى تدور من حوله الأرض دورتها اليومية السرمدية .

وهكذا التهب التفكير الجغرافي ، وهو يتطلع من خلال رؤية فلكية كلية إلى استشعار كنه الكون ومكان الأرض فيه . كما التهب الفكر الجغرافي أيضا ، وهو يتطلع من خلال حسابات رياضية فلكية إلى قياس أبعاد الأرض . وهذا معناه اتجاه المدرسة الفكرية الجغرافية في الاسكندرية ، إلى توسيع قاعدة بحثها واهتمامها ، وإلى تكثيف اجتهادها وتدبرها في خدمة هذا القطاع العريض من المعرفة الجغرافية . ومعناه أيضاً بداية مبكرة في تأهيل التفكير الجغرافي تأهيلاً ، يكسبه حسن استخدام نتائج بعض العلوم (الرياضة) وتاسيس اضافاته وابداعه عليها .

ونى مجال قياس أبعاد الأرض ، الذي برهن على حسن استخدام المنطق التركيبي ، اقتحم نيكاركس هذا للينان لأول مرة ، عندما عقد العزم على هدفين هما ، تصبيد خط العرض المركزي ، وقياس طوله الكلي . ومن شأن الهدف الأول الذي استهدف تقسيم متكافئ ، يصدد نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي ، أن يحدد بالضبط محيط الأرض الحقيقي ، ضمناً في نقس الوقت وهذا معناه أن التوفيق في الهدف الأول ، يقود الاجتهاد في تحقيق وانجاح الهدف الثاني .

ونذكر بكل الانصاف أن ديكاركس قد فتح الباب على مصراعيه واكتسب فضل الريادة في هذه المسألة - وقد توالت من بعده محاولات واجتهادات طوعت الحساب الرياضي من أجل قياس محيط الأرض (١). وما من شك أن كل هذه الاجتهادات قد رشدت ايراتوستين ، الذي اضطلع بمهمة هذا القياس ، وسجل قمة التفوق بمقاييس عصره في هذا المجال(٢) . كما أنها سجلت ابداعًا واضافة ، طالما زهت به مدرسة الفكر الجغرافي في أحضان الاسكندرية -

<sup>(</sup>۱) تضاريت الأقوال حول من اضطلع بهذه المهمة ، من خلال تطويع الاعتماد على الحساب الرياضي ، وفي رواية ينسب الفضل إلى يوبوكسوس ، وفي رواية أخرى ينسب هذا الفضل إلى ارتسياكوس ، ومن خلال حساب التسامت النجمى بين بلدتى أسوان ولزمشيا والتي قدرت للسافة فيما بينها بما يساوى حوالى ١ : ١٥ من طول محيط الأرض ، انتهى التقدير الحسابي إلى أن طول الميط يقدر بحوالى ٠٠٠ الف ستاديا .

<sup>(</sup>Y) ومن خلال حساب الزاوية للحصورة بين الشمس العمودية على بلدة أسوان والشمس غير العمودية على بلدة الاسكندرية في لحظة واحدة معيبة والتي بلغبت ٧ درجات ، ١٧ دقيقة ، وتعادل في نفس الوقت ١ : ٥٠ من محيط الدائرة ، استخلص ايراتوسنين طول محيط الأرض . ذلك أنه تصور أن طول محيط الأرض . ذلك أنه تصور أن طول محيط الأرض في تقدير ايراتوستيني - ستاديا في ٥٠ . ومن ثم أصبح محيط الأرض في تقدير ايراتوستيني - بعمرف النظر عن احتمال الخطأ في تقدير للسافة بين أسوان والاسكندرية - بعمرف النظر عن احتمال الخطأ في تقدير للسافة بين أسوان والاسكندرية - ناك الوقت تساوى ١٨٥ مترا ، فإن تقدير طول محيط الأرض حسب قياس المولى للمتنفدة في ايرانوستين يبلغ حوالي ٢٦٦٠٠ ميلاً . وهذا الرقم قريب جما من الطول الحقيقي لمحيط الأرض ، الذي استخدمت في قياسه وسائل احدث ، ويبلغ بالضبط ٢٠,٠٠٠ ميل .

وفى الجغرافية الطبيعية ، نتبين اتجاه التفكير الجغرافى الذى زاد تمرسه فى استيعاب الرؤية الجغرافية على سطح الأرض إلى دراسة بعض الظاهرات الطبيعية ، وتصويرها تصويراً فنياً وصفياً وكان التركيز على صور التضرس ، الذى عاينه بعض المفكرين ولفت انتباههم على امتداد سطح الأرض الرؤية الجغرافية ، والتى ميز فيها التدبر والتفكير بين اشكال هذا التضرس . وما من شك فى أن التضرس الموجب العالى الذى يتمثل على اليابس ، قد أوحى للعقل والتدبر شكل التضرس السالب الهابط الذى يحتوى البحار . ومن ثم استهوى التفكير الجغرافي تدبر موضوع اليابس والماء ، وتوزيع التضرس الذى ينتشر على سطح الأرض

ويبدو أن هذا الفكر قد انساق -- بكل الجدية والاهتمام -- إلى دراسة البحار ، دراسة كاشفة عن امتداد المسطحات المائية كيف يتخلل انتشارها كتل اليابس . ومن الطبيعى أن نتبين اتجاه هذا التفكير ، وهو يعاين البحر المتوسط والبحر الأسود نمونجا لامتداد المسطحات المائية ، في الاتجاه الباحث عن تكوين هذه البحار في أحواض الهبوط السالف، وعلاقة منسوب الماء فيها بمنسوب الماء الذي ينساب جريانا عذباً في المجارى النهرية إليها . وربما قفر التفكير والتدبر بذكاء ، إلى تصور التغيرات في منسوب ماء البحر وعلاقة ذلك التغيير بخط الساحل .

ومن الجائز أن أسفر هذا الفكر والتدبر في أمر البحر ، عن بعض تفسيرات وتصورات فجة وغير واقعية ، في معظم الأحوال . ولكن المؤكد أن التفكير الجغرافي الذي ينكب على رؤية البحر جغرافيا ، ويتصدى لاستطلاع أمور جوهرية هامة ، قد برهن على تطلع إلى تفسير مقنع ، وعلى رغبة حقيقية في تعميق المعرفة الجغرافية ببعض الموامل من وراء التكوين التضاريسي للحوض ، الذي يحتوى البحر . وهذا معناه تحول التفكير من سطحية الرؤية المباشرة للصورة الجغرافية ، إلى محاولة تجسيد هذه الرؤية وتعميقها .

وأثار انتباه التفكير الجفرافي أيضاً رؤية الكساء النباتي وانتشاره الحيوى، ومعنى نموه الطبيعي على امتدد صفحة الأرض. وما من شك

فى أن الملاحظة قد شدت هذا الانتباه . وأن المعاينة على المدى الواسع قد كشفت لهذه الملاحظة سوء التوزيع فى النمو وكثافته ، بقدر ما كشفت عن التنوع فى هذا النمو الطبيعى . وقد انكب هذا التفكير على تدبر ذلك كله ، وتطلع إلى ادراك واقعى كاشف لما شد الانتباه من تنوع فى الكساء النباتى الطبيعى . وهذا معناه تساؤل يبحث عن لجابة مرضية أو عن تفسير مقنع .

وقد سخر ثيو فراسطوس فكره وتأمله - بكل الاصحان - في تصور سوء التوزيع النباتي على صفحة الأرض . واعتمد - بالفعل - على أساس جغرافي توصيفي ، تابع مدى التغير في التوزيع والتباين في النمو ، من صورة نباتية طبيعية إلى صورة نباتية طبيعية أخرى . وانتهى من خلال التفكير والتدبر إلى انجاز مفيد ، تمثل في تصور علاقة بين أحوال المناغ ، وخصائص ومواصفات النمو النباتي الطبيعي . وصبق هذا الانجاز لا غبار عليه بالطبع ، وعالمة على أن تدبر ثيوفراسطوس قد سار في الاتجاه الصحيح . وينبغي أن ننكر كيف أن انجاز هذا المفكر من أبناء مدرسة أرسطو كان ناجحًا ، لأن من وراثه خبرة عميقة أثمرت عندما سجل نبض فكره عن المناخ ، وميز بين خبرة عميقة أثمرت عندما سجل نبض فكره عن المناخ ، وميز بين المناخ التوزيع النبين فيه صدى وتأثير البحر . بمعنى أن خبرة هذا المفكر بالمناخ قد ظاهرت فكره ، وهو يعالج سوء التوزيع النباتي الطبيعي على الأرض . ويمعنى أن خبرة هذا المفكر المناضج ، قد أقلحت في استشعار وتلمس العلاقة والربط .

هذا ولا ينبئ تصاعد الاهتمام والتفكير في الظاهرات الطبيعية تفكيراً جغرافياً، أكثر من أن نشير إلى مدى حرص بعض الرحالة على امعان النظر في هذه الظاهرات، التي تشد انتباههم واطلاق عنان التدبر في كنهها اثناء الرحلة . وكأن الرؤية والمعاينة في اثناء الرحلة نقطة انطلاق التفكير انطلاقاً باحثًا، وهو ينكب على تأمل الظاهرة الطبيعية. وفي امتقاد بعض الباحثين أن مدرسة الاسكندرية الفكرية قد حظت خطوة موفقة بالرحلة، عندما حررتها من الرؤية السطحية والزمتها بتأمل وتدبر هذه الرؤية . بل وفي اعتقاد بعض الباحثين أن هذه البداية

قد وضعت أول لبنة فى تبنى الفكر الجغرافى الدراسة والرؤية الميدانية. وادراك جدوى التأمل والتدبر فى أمر هذه الرؤية الميدانية ، لحساب البحث فى شأن الظاهرات الطبيعية على سطح الأرض .

وفى الجغرافية الوصفية ، أسفر الفكر الجغرافى من مدرسة الاسكندرية عن كتابة أدبية جيدة ، تولت توصيف الأقاليم توصيفا مشبعًا ، ومعبرًا عن أبعاد الرؤية الجغرافية والمسح الجغرافى لهذه الأقاليم. والمؤكد أن هذا التوصيف قد كشف عن مدى الاجتهاد فى توسيع دائرة المعرفة الجغرافية بأقطار الأرض ، ومن الطبيعى أن نذكر دور الرحلة البحرية والبرية فى هذا الاجتهاد ، وأن نذكر كيف أسفر حسن استخدام وسائل النقل ، وزيادة كفاءة تشغيلها عن تيسير مهمة الرحلة وتأمين اختراق حاجر المسافة ، وصولاً إلى المدى الأبعد والأوسع.

وتأسيسًا على ذلك ، حدث التقدم الحثيث فى الكشف الجغرافى، الذى أماط اللثام عن مساحات وأقطار واسعة على صعيد جزيرة العالم ومن الجائز أن خرج الكشف الجغرافى فى صحبة أو معية الرحلات التى خدمت التعامل التجارى أو التى واجهت الغزو ودرء العدوان ولكن المؤكد أن ثمة رحلات قد خرجت تستهدف الكشف الجغرافى أصلاً وأن الرحلات تشبثت بالخبرة الجغرافية لكى ترشدها على دروب الأرض ، أو على صفحة البحر ، والمؤكد أيضًا أن الرؤية الجغرافية والملاحظة كانت متيقظة ولم تجنح أو تستغرق كثيراً ، فى أوهام الخيال.

هكذا كانت روايات الرحالة وحكاياتهم ، النبع أو المعين الذي استقى منه التعكير الجغرافي في مدرسة الاسكندرية ، معرفته ويباناته ومعلوماته ، عن الأقطار والمساحات التي أطلت عليها الرحلة ، ويبدو أن هذه الروايات قد تحرت التصوير الصادق إلى حد كبير وريما تناقص معدل الخلط بين الواقع والخيال ، وتقلص معدل الانبهار بالعجائب والغرائب ، وتغليب الحديث عنها تغليباً يطمس الحقائق الجغرافية ويضيعها وهذا معناه أن التوصيف الجغرافي أصبح أكثر واقعية ، وأقل تحريفاً وانغماساً عي اوهام الخيال الأسطوري ومعناه أيضاً أن

التوصيف الجغرافي ، ومن ورائه كل هذا التغيير في حصاد الرحلة ، أعطى التفكير الجغرافي فرصة العرض الجغرافي الأحسن ، ومعناه أيضاً أن اجتهاد الرحالة والمفكرين المشترك (١) قد أسفر عن خطوات حقيقية ، طورت ووسعت دائرة المعروف من الأرض في جزيرة العالم .

وعلى الصعيد الأوروبي ، أقرع الاجتهاد للقدوني الذي اتخذ شكل الرحلة أحياناً ، وشكل الغزو للسلح أحياناً أخرى ، في أنصاء من شرق ووسط أوروبا كل ما في جعبته ، عن رؤيته الجغرافية في أوعية الفكر الجغرافي في مدرسة الاسكندرية . وقد كفلت هذه الرؤية الجغرافية وضوح بعض جوانب المعرفة عن البحر الأسود ، ويعض مساحات الأرض في الظهير المباشر وغير المباشر من حوله ، في جنوب روسيا . ومن الجائز أن حغزت هذه الرؤية الجغرافية الفكر والتدبر ، لكي يناقش التصور الجغرافي مناقشة موضوعية . ولكن المؤكد أن هذا الفكر قد استثمر هذه الرؤية في رسم تصور أوضح للجريان النهري، وشكل الانحدارات وخاصة في القطاع الأوروبي ، الذي يحتوى حوض نهر الدانوب .

وما من شك في أن حصيلة هذا الاجتهاد قد أضاف بعض الاضافات المفيدة ، عن المعرفة الجغرافية بالأرض الأوروبية فيما وراء جبال الألب شمالاً . ويمكن أن نتصور كيف أتم هذا الاجتهاد صفحات ، كان الاجتهاد في مرحلة الفكر الاغريقي قد خط الخطوط الأساسية فيها ، وأهمل بعض أهم التفاصيل عنها . ولقد هيأ أيضًا للتقدم في الأرض الأوروبية في أحضان السهل الأوروبي العظيم في مرحلة تالية ، ووضع علامات مفيدة وبارزة على بدايات الطرق والدروب إليها .

وعلى الصعيد الآسيوي ، أسقطت أن اخترقت بعض الرحلات

<sup>(</sup>۱) كانت مدرسة الاسكندرية - بكل ما شاع عن سمعة التقدم الفكرى فيها - الوعاء الذي انصب فيه وتجمع عنده حصاد الرحلات وثمرة الكشف الجغرافي، الذي حققته هذه الرحلات بصفة عامة . وهذا معناه أن مدرسة الاسكندرية لم تكن إرادة الفكر الجغرافي فيها من وراء الرحلة أو الرحلات ، ولكنها كانت المكان الأنسب التي استقطب الرواية عن هذه الرحلات ، واحسن استثمارها والانتفاع بحصادها الجغرافي بشكل أو بآخر .

البرية . التي مولها ملوك الدولة السلوقية حاجر المسافة ، وهي تميط اللثام عد بعض المساحات والأقطار التي حال موت الاسكندر دون التقدم إليها ، والتعرف على الواقع الجغرافي في أنحائها (۱). وقد انطلقت هذه الرحلات بالفعل ، لكي تجمع أوصال الرؤية الجغرافية في شبه القارة الهندية ، وفي الظهير المباشر من حول بحر قروين ، والمهم أن حصاد هذه الرحلات قد أعطى – بكل الصدق – ثمرة هذه الرؤية الجغرافية ، لكي تشبع نهم المفكرين الجغراقيين في مدرسة الاسكندرية ، ولكي تحفر التفكير الذي أحسن استخدام واستثمار هذه الرؤية ، في ترويد رصيد المعرفة الجغرافية بهذه الأقطار .

ومن خلال العلاقات الطيبة والود أو الوفاق الذى خدم الانفتاح على الهند ، لعب ميجاستين دوراً بارزاً فى عملية أول مسح جغرافى كاشف ، عن بعض مساحات كبيرة ومتفرقة من شبه القارة الهندية . ومن الجائز أن تدوين مذكرات ترخر بالمعلومات والبيانات عن الناس ، وأوجه نشاطهم وأساليب حياتهم وعن الأرض ، التى تحتوى هؤلاء الناس قد هيأ الرصيد المكتوب الذى أشبع التطلع إلى المعرفة بالهند ، ويصر المفكرين الجغرافيين فى مدرسة الاسكندرية بها . ولكن المؤكد أن هؤلاء المفكرين قد أضافوا هذا الرصيد إلى ما لديهم من رصيد جغرافى سابق، ويشكل أسفر عن توسيع دائرة المعرفة الجغرافية .

أما عن بحر قزوين والظهير من حوله ، فقد تولى الرحالة عملية المسح الجغرافي التي كشفت عنه النقاب بشكل جزئي ، ومن الجائز أن هذا المسح الجغرافي كان على مستوى أقل من أن ينتشل الرؤية الجغرافية من خطأ الاعتقاد عن امتداد البحر شمالاً . لكي يتصل بالحيط الدي يطوق الأرض الأوروبية الأسيوية ، ومع لك يجب أن لسلط الانجاز الجغرافي الجيد الذي أسفر عنه اجتهاد بتروكليس ، عن القطاع الجنوبي من هذا البحر والظهير من حوله ، وما من شك في أن المفكرين

<sup>(</sup>١) هذه دولة قامت على انقاض التمرق الدى اصاب ملك الاسكندر معد وفاته ، واتفاق قواده على اقتسام الاسلاب فيما بينهم

من مسرسة الاسكندرية ، قد تبنوا هذا الانجاز واحسنوا استثماره واضافة الجديد ، إلى رصيب العرفة الجغرافية عن قطاع الضر من الأرض الآسيوية .

ومن غير أدنى تحيز ، يجب أن تسجل حصافة الفكر الجغرافي في مدرسة الاسكندرية ، وهو يتبنى مسألة تزويد للعرفة الجغرافية برصيد ، حققته الرؤية الجغرافية على الأرض الآسيوية - ويجب أن نتصور أن هذا الانجاز كان مفيعاً اقتصابياً وحضارياً ، لأنه فتع بلب التعامل التجارى مع الهند من خلال دروب برية ، ورشد مسيرة الرحلات التجارية منها وإليها .

وعلى الصعيد الأفريقى ، تدملت مصر البطلمية مسئولية الرحلة البرية أو البحرية ، وفي صحبتها الاجتهاد البلحث عن للعرفة الجغرافية . ومن الجائز أن أصحاب هذا الاجتهاد قد بصروا الأهداف التجارية أو الأهداف العسكرية (١) . ولكن للؤكد أن هذا الاجتهاد قد تطلع إلى الرؤية الجغرافية ، والتزود بالعرفة من خلال لللاحظة والمعاينة، ومعايشة الناس في مسلحات بعينها من الأرض الأفريقية جنوب مصر.

هذا وقد انبرى هذا الاجتهاد البلحث عن للعرفة الجغرافية - يكل الهمة - لأداء واجبه على جبهتين ، هما جبهة البحر الأحمر (٢) ، وجبهة النيل الصاعد جنوباً ، للقلب الأفريقي . ومن خلال التغلغل على كل جبهة من هاتين الجبهتين ، أماط اللثام عن الواقع الجغرافي في مساحات كبيرة ، وحقق الرؤية الجغرافية واستثمر للسح الجغرافية

<sup>(</sup>١) ورث البطالة الذين الماموا مواتهم في أحضان مصر ، تراث مصر العريق . كما تشبثوا بتجارة البحر الأحمر ، والمصول على سلم ومنتجات بالدينت ، كما ورثوا الاهتمام بتأمين حدود مصر الجنوبية ودرء عنوان البناوة شرق وغرب النيل في حوض النيل الأوسط الذي احتوى دولة مروى القديمة .

<sup>(</sup>Y) تسلل الاجتهاد البطلمى اليوناني إلى البحر الأحمر ، كان تسللاً حريصاً على جنى ثمرات الاشتراك في تجارة البحار الجنوبية ، بما في ذلك للحيط الهندى . وقد أقلح هذا التسلل والاصرار الذي تشبث بالخلاحة السلطية ، وصولاً الى باب للندب إلى تأكيد وجوبهم وخلق شكل من أشكال التعلمل والتعلون مع البحارة العرب ، أصحاب السيانة على ملاحة البحار الجنوبية .

الأولى ، استثمارا جيداً في تلك المساحات الأفريقية .

وعلى جبهة البحر الأحمر ، أقامت رحالات البطالة شبه المنظمة ، مراكز تجارية في بعض مواقع منتخبة (١) على شروم وخلجان ، يسهل الوصول إليها والاقلاع منها إلى عرض البحر . وكانت هذه المراكز نقطاً للتعامل التجاري مع الناس في الظهير (٢) بكل تأكيد . ولكنها كانت في الوقت نفسه نقطاً أطلت منها العيون الخبيرة ، التي ولكنها كانت في الوقت نفسه نقطاً أطلت منها العيون الخبيرة ، التي التجارية شكل الوية الجغرافية . ومن الجائز أن اتخذت هذه المراكز التجارية شكل القلاع الحصينة ، لكي يتسنى النفاع عنها وبرء أو احباط أي عدوان من الظهير عليها .ومن الجائز أيضاً أن تعرضت هذه المراكز والوجود البطلمي في أحضانها ، للعدوان من حين إلى حين آخر . ولكن والوجود البطلمي في أحضانها ، للعدوان من حين إلى حين آخر . ولكن المؤكد أنها كانت النوافذ والأبواب المفتوحة ، التي تسللت منها العيون الخبيرة ، وأطلت على مساحات وأقطار في الظهير المباشرة وغير المباشر ، على أوسع مدى .

وعلى جبهة النيل الصاعد جنوياً ، في انجاه القلب الأفريقي ، تسللت بعض الرحسلات البسرية في دروب ومسسسالك عسبسر

<sup>(</sup>۱) رغم انتشار الشعاب المرجانية بحذاء السواحل ، لحسن التحرك البحرى البطلمى ، وأجاد اختيار بعض شروم وخلجان مناسبة ، لكى تقام عندها مراكز تجارتهم التى لعبت دور رأس الجسر والتعامل مع الظهير . وربما وقع الاختيار على بعض مواقع شروم وخلجان طالما أمنت الملاحة في فترات سابقة. وهذا معناه أنه التمس لحياء وتطوير الدور الوظيفي العتيق للموقع المنتخب وربما وقع الاختيار أحيانا أخرى على مواقع في شروم وخلجان لم يسبق استخدامها من قبل . والمهم أن هذا الاختيار كان من وراء تأمين التحرك الملاحي البطلمي المستمر ، من وإلى عرض البحر .

<sup>(</sup>Y) قام التعامل التجارى مع الناس فى الظهير المباشر لهذه المراكز فى بعض الأحيان بكامل الارادة بين الطرفين ، بمعنى أن استشعر الطرفان مصلحته وجدوى التعامل التجارى ، كما لجأ التجار فى بعض الأحيان إلى فرض التعامل التجارى مع الظهير على غير إرادة الناس فيه ، وهناك أكثر من دليل يحصيه التراث يصور كيف أن ميناء بطليموس ثيرون ، قد شهد توغل رجال البطالة ، وكانه الغزو رغم إرادة الناس فى أنحاء الظهير ، وكان الهدف الوصول إلى مساحات يتسنى لهم فيها صيد الفيلة ونقلها حية إلى مصر ، لحساب العمل فى الخدمة العسكرية البطاعية .

الصحراء (۱) وكان من الطبيعى أن تلتصق هذه الدروب بالنيل ، ولا تبتعد عن ضفافه لكى تجد مورد الماء ، ولكيلا تضل فى جوف الصحراء الكبرى. ويبدو أن هذا التسلل قد فتح الباب على مصراعيه لكى يزداد معدل الاتصال والحركة والتعامل مع دولة مروى ، وإلا فكيف نفسر اصطباغها بصبغة الحضارة الهلينية السائدة فى مصر ، وما من شك فى أن الرؤية الجغرافية قد ألمت بما حولها من ارض مروى فى حوض النيل الغربى ، وما من شك فى أن العيون الخبيرة قد أطلت من أرض مروى جنوباً ، لكى تجمع بعض أوصال الصور الجغرافية عن بعض وإقد النيل الحيشية (۲) .

هذا ويبدو أن جبهة البحر الأحمر على طريق ارتياد البحار الجنوبية، وجبهة النيل الصاعد جنوبًا على طريق القلب الأفريقى ، قد استقطبتا كل الاهتمام البطلمى النشيط . بل لقد أشبع هذا الاجتهاد الحاجة الحضارية والاقتصادية ، بقدر ما أشبع نهم التطلع والمعاينة الجغرافية (٢). وقد انصبت هذه الرؤية الجغرافية في معين الفكر

<sup>(</sup>۱) لم يكن الجمل قد أمن التحرك البرى فى الصحراء فى ذلك الوقت . وتحكى رحلة داليون قصة تصور التسلل البطلمي إلى ارض دولة مروى ، وكيف سلكت دروياً لا تباعد بينها وبين النيل ، وكان لا بد من مرور بعض الوقت لكى يشيع استخدام الجمل بعد استقدامه من وطنه الآسيوى ، ولكى يسهل على الرحلات اختراق حاجز المسافة الصحراوية بشكل أكثر سرعة وأمناً .

<sup>(</sup>Y) رحالات البطالة إلى دولة مروى التي اتخذت شكل التسلل الفردي حينا والتسلل الجماعي لحيانا أحرى ، لم تجد مقاومة أو رفضاً من ناس هذه الدولة، وما من شك في أنها فتحت الباب على مصراعيه ، لكى يجمع طلاب المعرفة الجغرافية أوصال رؤيتهم الجغرافية بقدر كبير من الاطمئنان والتأنى . وريما استمع معظمهم إلى روايات محلية وقصص ، صور لهم الأرض وأحوال الناس فيها من حول مروى . وقد أسس طلاب المعرفة الجغرافية على سياق هذه الروايات تصوراً جغرافياً من مسلحات جنوب خط عرض الخرطوم . ومن ثم أصبح هذا الحصاد بصيرة حققت نجاح ايراتوستين ، عندما عكف على رسم خريطته الشهورة . وقد صورت هذه الخريطة بالفعل رؤية جغرافية لا بأس بها عن بعض منابع النبل الحبشية .

<sup>(</sup>٣) الاستغراق في الاهتمام بالتوغل على الصعيد الأفريقي في أحضان الاجتهاد البطلمي ، صرف الرحلات والبحث عن الرؤية الجغرافية عن الانجاه غرباً من

الجغرافى فى مدرسة الاسكندرية . وما من شك فى أنها قد عكفت على استيعابها واثراء الرصيد الجغرافى ، وعلى توسيع دائرة المعرفة الجغرافية على الصعيد الأفريقى .

وهكذا ضمت الرؤية الجغرافية من خلال الاجتهاد البطلمي إلي رصيد للعرفة الجغرافية بعض مساحات كبيرة في أصفان حود النيل . ومن الجائز أن تكون هذه الرؤية واضحة جلية وكاشفة ، حتى خط عرض التقاء النيل الأبيض والنيل الأزيق . ولكن المؤكد أن مسألة الكشف عن منابع النيل قد شغلتهم ، وكانت الرواية عنها غامضة غير مشبعة أو غير كاشفة بالفعل . وهذا معناه أن التقدم في الظهير من وراء مركز التجارة كان محدوداً ، وهو يواجه التحدي والرفض الذي أعلنه الناس في هذا الظهير ، وأن التقدم جنوياً كان صعباً ، وهو يواجه مشقة اختراق حاجز المسافات الصحراوية الوعرة الحارة ، والتحدي الطبيعي الذي حال دون الملاحة النهرية في النيل .

وعن رسم وتجهيز واعداد الخرائط ، تبنت مدرسة الفكر الجغرافي الاسكندراني الاهتمام الفني بها ، لأنها أدركت قيمة الخريطة وهي تخدم التعبير عن الرؤية الجغرافية ، وينبغي أن نتصور مدى وحقيقة العلاقة التي أنبأت بأكبر قدر من التوافق ، بين توسيع دائرة المعرفة الجغرافية بالأرض على صعيد جزيرة العالم وتسجيل رصيدها من ناحية ، وتطوير وتمسين صناعة وفن اعداد ورسم الخمريطة التي تسبجل وتجسد الرؤية الجغرافية على هذا الصعيد من ناحية أخرى .

ومن الجائز أن تكون أكثر من محاولة وأكثر من اجتهاد ، قد تحقق لحسباب تطوير وتحسين ورسم واعداد الخريطة ، ولكن المؤكد أن ايراتوستين قد برهن على حسن استخدام الرياضيات ، وهي تبصره وتسعفه في رسم خريطته المشهورة ، وفي اعتقاد بعض المتخصصين أن فن رسم الخرائط ومدى تطورها في أحسضنان المسيرة الفكرية

<sup>-</sup> مصر بحذاء السلحل الشمالي الأفريقي ، وريما افتقد هذا الاتجاه أيضاً وسيلة النقل التي تخترق حاجز السافات الصحراوية إلى برقة وما يليها غرياً.

الجغرافية ، أن ايراتوستين هو الجغرافي الرائد الذي سخر خبراته وقدراته وفكره في تجهيز شبكة خطوط الطول والعرض ، لكي يرسم خريطة العالم ، ويؤكد هذا الفريق أنه بحق مؤسس مدرسة الجغرافية العملية .

ومن خلال مقارنة بين خريطة هيكاتيوس وخريطة ايراتوستين ، يمكن أن تتبين - بكل الوضوح - كسيف اسسفرت خبرة وصنع ايراتوستين الفنية المدعومة بالاجتهاد الرياضى ، عن ثورة حقيقية ونقطة تحول مثيرة ، في رسم خريطة العالم . هذا بالاضافة إلى ما تأتي من تصحيح واضافات مفيدة ، جعلت خريطة ايراتوستين عن العالم فتحا جديداً وسبقا مهماً في حقل رسم الخريطة . بل أنها كانت النموذج الذي سار على دريه المجتهدين في صناعة الخرائط من بعده ، في المرحلة التالية .

## \* \* \*

ومهما يكن من أمر ، فإن الفكر الجغرافي اليوناني المصرى قد تحمل مستوليته بأكبر قدر من الأمانة . وما من شك في أنه دفع أو قاد مسيرة الفكر الجغرافي في الاتجاه الصحيح . بل يجب أن نسجل لهم الجهد الفكرى الذي حاول بقدر الامكان ، تخفيف حدة الخلط بين الواقع والخيال ، وتجنب التردي في التصور الأسطوري المبهم . وهذا معناه مزيد من التفتح ، ومزيد من الانفتاح ، ومزيد من ومضات الفكر الضيئة ، وهي تبصر مسيرة الفكر الجغرافي .

## \* \* \*

## الفكر الجغرافي الروماني المصرى:

من بعد زوال حكم وسلطان البطالة في مصر ، ومن بعد افتقاد الدعم الذي ظاهر الفكر الجغرافي في مدرسة الاسكندرية الفكرية ، ومن بعد الاجتهاد الفكري اليوناني المصري الذي أرسى قواعد عالمية الفكر الجغرافي ، ورثت روما (١) فيما ورثت مسئولية احتضان الحضارة

<sup>(</sup>١) سبجل عام ١٥٣ قبل الميلاد قيام دولة روما من حول موقع مدينة روما . -

ورعايتها وولاية أسرها . وهذا مسعناه أن روما في مكانها المرسوق سياسياً، تبنت مسيرة الفكر بصفة عامة ، والفكر الجغرافي بصفة خاصة . ولم يكن من شأن هذا التبني أن يضيع حق مصر ويهدرها ، ولا أن يسقط عن الاجتهاد المصرى مسئوليته واهتمامه وحرصه على مكانة المدرسة الفكرية المتيدة في أحضان الاسكندرية (١) .

ولا غرابة في أن يحتفظ الفكر الجغرافي لنفسه بمكان ومكانة في تراث الفكر المتفجر من أبناء وعلماء مدرسة الاسكندرية الفكرية ، جنباً إلى جنب مع مكان ومكانة تراث الفكر الجغرافي الذي تبناه الاجتهاد الروماني . وأن يصبح الفكر الجغرافي في هذه المرحلة رومانيا مصرياً دليل صدق على معنى عالمية هذا الفكر ، وعلامة على أن رؤيته وثمراته حق مشاع ، لكل من يتعشق الفكر ويهواه ، ويعمل لحسابه ويسهم في اثراء رصيده .

ومعلوم - بالفعل - أن مسيرة الفكر الجغرافي في هذه المرحلة لم تبدأ من فراغ ، بل هي استمرار لخطوات المسيرة التي بدأت في أحضان الفكر الفلسفي الاغريقي ، وتطورت وتقدمت في كنف مدرسة الاسكندرية الفكرية . ولكن المؤكد أن تبنى الرومان مسيرة الفكر الجغرافي واسهامهم في قيادتهم ودعم تقدمها لم يبدأ أيضاً من فراغ . وفي اعتقادي أن هذا التبنى قد تأتى - بالفعل - تأسيساً على استشعار الرومان جدوى المعرفة الجغرافية ، وقيمة الفكر الجغرافي الذي نهلوا من معينه العذب في أثينا . وفي اعتقادي أيضاً أنهم تطلعوا لأن تكون ثمرات هذا الفكر الذي احتضنوه بصيرة ، تقود انتصارهم وتوسعهم الامبراطوري ، على أوسع مدى في جزيرة العالم .

<sup>-</sup> وأفلحت هذه الدولة المدينة في جمع أوصال ايطاليا في سنة ٢٠ قبل الميلاد، واتسع سلطانها الامبراطوري في النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد ، وقد ورثت حكمة وفلسفة الاغريق ، وحضارة وتراث مصر ، وخفة ونشاط الفينيقين مجتمعة .

<sup>(</sup>١) وقى الوقت الذى انتصرت فيه روما على اليونان ، استسلم الرومان للثقافة والعلم اليوناني ، وهناك من يقول أن الرومان هزموا اليونان عسكرياً ، وإن اليونان هزموا روما ثقافياً

وهكذا وجدت روما في الفكر الجغرافي دليلاً يرشد توسعها، ويبصر أهدافها السياسية التوسعية ، وهي تتبوأ مكانة الدولة الأعظم في مجتمع الدول ، ووجدت فيها أيضاً دليلاً يرشد لجتهادها الاقتصادي والتجارى ، ويبصر أهدافها الاحتكارية ، وهي تسعى للامساك بزمام حركة التجارة الدولية ، على أوسع مدى في جزيرة العالم ، ومن ثم لم يكن بد من أن تتبنى الفكر الجغرافي ، وتسخره لحساب تطلعاتها وترسيخ مكانتها سياسيا واقتصادياً وحضارياً .

هذا ومن الطبيعى أن نستشعر مدى الانتفاع للتبادل بين الدور الرومانى الوظيفى العامل – بكل اجتهاد – فى خدمة التجارة برا ويحرا ، أو العامل فى خدمة التوسع الامبراطورى من ناحية ، والدور الرومانى النشيط العامل – بكل جدية – فى المسع الجغرافي وجمع أوصال الرؤية الجفرافية من ناحية أخرى . بمعنى أنه يقدر ما انتفع التحرك الرومانى بالرؤية الجغرافية ، وهو يضرب فى الأرض أو وهو يركب البحر ، انتفعت المعرفة الجغرافية بثمرات القصص والروايات أو بالرؤية المباشرة التى سجلها العاملون فى خدمة التحرك الرومانى النشيط فى البر أو البحر (١) .

والمنفعة المتبادلة على هذا النحو ، علامة تدل على أمرين هما :

أ- أن الرومان قد نهجوا النهج الصحيح ، عندما تبنوا الفكر الجغرافي اليوناني المصرى ، وعندما انتفعوا به انتفاعاً جاداً ، لحساب تفوقهم في عمليات التجارة الدولية على أوسع مدى ، أو لحساب انتصاهم في الغزو العسكري وفرض سلطاتهم على أوسع مدى (٢) .

<sup>(</sup>۱) نذكر في هذا المجال كيف استفاد لجاثاركيد، وهو يسجل دراسته في الجغرافية البشرية في أواخر القرن الثاني قبل لليلاد من متابعة ثمرات اجتهاد التجار والاغريق ومدى نشاطهم البحري التجاري في البحر الارتيري ، راجع : Cary, M.Y.Warmington, E.H. The Ancient Explorers. London, 1929, p.225.

<sup>(</sup>٢) نذكر على سبيل المثال بولبيسوى للفكر العامل في خدمة الجيش الروماني في القرن الثاني قبل الميلاد . وقد صعد هذا للفكر الروماني الاهتمام بالفكر الجيفرافي إلى درجة الريادة في تأكيد جنوى للعرفة الجيفرافية في =

ب- ان الرومان قد نهجوا النهج الصحيح مرة أخرى ، عندما استثمروا الانفتاح على العالم ، وعندما قدموا الرؤية الجغرافية بأمانة ، لحساب تحريك ودفع مسيرة الفكر الجغرافي في الاتجاه السوى .

وتداخل الرومان في مسيرة الفكر الجغرافي ، وتسجيل اهتمامهم بها ، لا يتعارض مع الابقاء على مدرسة الاسكندرية الفكرية ، وهي تصافظ على مكانتها ومكانة المفكرين ، الذين أبقوا على زمام هذه المسيرة في أعناقهم مسئولية وأمانة . وهذا معناه أن الانجاز الروماني قد انصب في معين الفكر الاسكندراني ، وأن الفكر الاسكندراني تولى مسئولية التدبر والتفكير الذي طور الفكر الجغرافي في هذه المرحلة . وعندئذ ينبغي أن نتصور كيف ظلت الاسكندرية مقراً ، تنبعث منه ومضات الفكر الجغرافي المضيئة ، وكيف ظل العقل المصرى من وراء هذه الوضمات المضيئة ، التي اثرت رصيد المعرفة الجغرافية ، وطورت مسيرة الفكر الجغرافي القديم .

هذا ومن الطبيعى أن تستقطب مدرسة الاسكندرية صفوة المفكرين من المصريين والاغريق والرومان وغيرهم ، لكى تواصل أداء رسالتها الفكرية . ومن الطبيعى أن ينكب هذا الفكر على أداء دوره ، وأن تتولى هذه الصفوة من المفكرين ، مسئولية وأمانة الاضافة والتجديد واثراء مسيرة الفكر الجغرافي ، في اطار نظرة تجردت من قيود الانتماءات الضيقة ، وانفتحت على عالمية التراث ومصلحة الحياة فيه . وهذا معناه أن الفكر الجغرافي قد تخلص من كل نعرات الانتماء المحلية ، وقدم انتمائه إلى الحقيقة ، التي تكشفت له من خلال كل معانى وحدة الأرض، ووحدة الناس في الأرض ، أكثر من أي شئ آخر . ومعناه أيضاً أن تألق الفكر الجغرافي من مدرسة الاسكندرية الفكرية ، ونبغ صفوة المفكرين الذين كرسوا كل اهتمامهم وصعدوا عز انتمائهم إلى ما اسفرت عنه مفاهيم العالمية في هذا الفكر .

تصور وإدراك مسيرة الأحداث التاريخية . كما نذكر ايضاً يوليوس قيصر
 الذي زع بفكره في الاجتهاد الجغرافي في القرن الأول قبل الميلاد . ومن الجائز
 أن فكره الجغرافي كان هزيلاً . ولكن المؤكد أنه استشعر قيمة الفكر الجغرافي
 في دعم تمركاته العسكرية ، وتأكيد سيطرته على الأرض .

ومن ابناء هذه المدرسة ، نذكر هيباركوس الاغريقى ، الذى عاش فى أحضانها بفكره فى القرن الثانى قبل الميلاد . وقد سخر فكره واهتمامه بالفلك واستطلاع الكون، والعمل على اثراء الجغرافية الفلكية . وقام هذا الاجتهاد كله على أساس محاولات جادة ، تطلع من خلالها إلى تطويع البحث الجغرافي الفلكي للأساس العلمي الرياضي . وكان أفضل ما انتهى إليه هيباركوس شجب وابطال مفعول الخرافات والأساطير ، التي شاعت عن الخسوف والكسوف ، وأشاعت الرعب في نفوس الناس . أما اجتهاده الذي أسهم في وضع أول لبنات في أساس البحث الجغرافي البشرى ، فكان علامة على جهله ببعض أهم جوانب المعرفة الجغرافي البشرى ، فكان علامة على جهله ببعض أهم جوانب المعرفة الجغرافي البالي تخريف الروايات والحكايات التي تفتقد الصدق والجدية وتشوه الحقيقة المجردة من ناحية أخرى .

ومن أبناء هذه المدرسة أيضاً ، نذكر سترابو الاغريقى ، الذى عاش فى أصضانها بفكرة القرن الأول قبل الميلاد (١) . وقد تعشق الرحلة واستفاد بها ، وهو يسخر فكره لاستيعاب رؤيته الجغرافية ، ولتسجيل ابداعه الجغرافى الوصفى الجيد عن عالم ذلك الزمان . ومن الجائز أن كتب سترابو خلاصة رؤيته بطريقة ، يصعب معها استيعاب وتذوق الحقائق الجغرافية التى يتناولها . ومن الجائز أيضاً أنه نقد بعض كتبات هيرودوت وايراتوستين على أساس سليم . ولكن المؤكد أنه كتب توصيفا جغرافيا مفيداً للقارئ العام ، الباحث عن حقه فى المعرفة الجغرافية .

وعلى قمة التفوق المرموق ، تربع بطليموس الاسكندراني ، الذي عاش في أحضان مدرسة الاسكندرية الفكرية، وعمل على اعلاء مكانتها في القرن الثاني الميلادي . وهو مصرى الهوية والنشأة وكتب باليونانية أعظم انجازه لحساب الفكر الجغرافي القديم . وبصرف النظر عن

<sup>(</sup>١) سترابو رحالة وهو على شهر من أحسن استثمار رؤيته الجغرافية إثناء الرحلة ، وقد استمتع بالرجلة وتذوق الواقع الجغرافي وكتب عنه في اطار تعليمي يبصر طالب المعرفة الجغرافية في ذلك الوقت ويشبعه .

عمصارة فكره الذي ورد في كتابيه المسطى وجعفرافيًا ، نسجل ريادة وتفوق ومضات فكره المضيئة ، وكيف أثرت الفكر الجغرافي القديم. وفي اعتقاد كل الجغرافيين أن أداء بطليموس الاسكندراني هو أداء فكر ممتاز في عصره ، سواء كان هذا الأداء فلكيًا ، يتابع الكون ومكان الأرض فيه ، أو كان الأداء وصفيًا يسجل الرؤية الجغرافية لأقطار الأرض ، أو كان هذا الأداء وصفيًا يسجل الرؤية الجغرافية وتسجيل

البيانات الجغرافية عليها.

وإلى جانب هذاه الريادة الفكرية التى أمسكت مدرسة الاسكندرية بزمامها ، عن رضا وقبول من الرومان أصحاب السلطة ، شاع الاهتمام بالجغرافية على أوسع مدى في روما في أحضان الامبراطورية الرومانية. وأسفر عن هذا الاهتمام الذي نال دعم السلطة ومظاهرتها صفوة من المفكرين والعاملين في حقل الفكر الجغرافي ، ومن الجائز أن نشأت علاقة بينهم وبين مدرسة الفكر الجغرافي في الاسكندرية . ولكن المؤكد أنهم أدلوا بدلوهم في قضية الفكر الجغرافي ، واسهموا برصيد في تراث الفكر الجغرافي ، واسهموا

ونذكر في هذا المجال ، اسهام ماركوس اجرئيا الروماني الجغرافي المجتهد الذي أشبع اجتهاده وتدبره وفكره الجغرافي المتنور نهم الامبراطور أغسطس . كما نشير إلى اسهام قراطسي الذي انكب بكل التدبر اليقظ على الرؤية الجغرافية ، لكي يسجل دراسات فلكية وطبيعية ويشرية . أما بليني فقد أفرد للجغرافيا والفكر الجغرافي مكانا خاصا مرموقا في موسوعته التي هي أقرب ما تكون إلى دائرة المعارف (١). بل وفي أحضان روما عاش سلوكوس الاغريقي الأصل ، البابلي النشاة وسجل نبض فكره ، وهو يبحث عن مكان الشمس في مركز الكون(١) وعن علاقة القمر بالمد والجزر ، وفي أحضانها أيضا عاش مارينوس

<sup>(</sup>١) تتألف هذه الموسوعة من ٣٧ كتاباً . ويخص الجغرافية منها أربع كتب من الثالث إلى السادس .

<sup>(</sup>٢) ذهب في ذلك التصور ، إلى الأخذ بالرأى الذي وضعه ارستاكوس ، واستمق عليه العقاب ، لأنه كان مرفوضاً رفضاً قاطعاً .

الصورى ، وهو يجمع حصاد الرؤية الجغرافية التى يدلى بها الرحالة والتجار ، لكى يصور أو يجسد هذه الرؤية فى خدمة اتساع دائرة المعرفة الجغرافية بالأرض على صعيد جزيرة العالم .

ومن خلال هذا الاجتهاد المزدوج الذي شهدته أروقة مدرسمة الاسكندرية ، وأروقة المدرسة الرومانية ، ومن خلال وحدة الهدف بين المفكرين في هاتين المدرستين ، تأتي ثراء الفكر الجغرافي وتقدمه تقدماً حقيقيا ، لحساب الناس . ومن المفيد — على كل حال — أن نتعرف على أبعاد هذا الثراء ، لكي نتصور أقصى ما أسفر عنه التدبر والتفكير من أضافات مجددة إلى الفكر الجغرافي ، ومن الطبيعي أن تكون الاضافات إلى كل فرع من فروع الجغرافية التي ضمتها المسيرة الفكرية الجغرافية في المراحل السابقة . ولكن المؤكد أن هناك اضافة جديدة بالفعل ، تمثلت في بداية متواضعة لاجتهاد انكب على الجغرافية البشرية .

ومولد هذه البدايات المتواضعة ، التي عبرت عن التفات الفكر الجغرافي إلى الواقع البشرى ، انجاز يستحق الاهتمام بالفعل ، لأنه علامة على استشعار مسئولية الفكر الجغرافي عن الاهتمام المتوازي، بالواقع الجغرافي الطبيعي ، والواقع الجغرافي البشرى في المكان . وربما كان فكر بولبسوس الذي لفت النظر إلى العلاقة بين الواقع الجغرافي وحركة الأحداث التاريخية ، من وراء الخطوة التي أبدهت هذه البدايات المتواضعة . وقد اجتهد هيباركوس في أحضان المدرسة الفكرية في الاسكندرية ، وهو يبحث عن حياة الشعوب في اطار الواقع الجغرافي على الأرض التي تحتويها . ومن ثم يمثل بالفعل ، شكل هذه البدايات المتواضعة . كما نذكر في هذا المجال اسهام قراطس في هذه البدايات المتواضعة ، التي وضعت الأساس للجغرافية البشرية .

ومن الجائز أن كان غرس نبئة الجغرافية البشرية في هذه المرحلة ، التي عاشتها المسيرة الفكرية الجغرافية ، في أحضان الوجود الروماني ، مفيداً ، وهو يمثل اضافة مهمة إلى الفكر الجغرافي القديم . ولكن المؤكد أن المفكرين الجغرافيين الذين انكبوا على تطوير فروع الجغرافية التي

نالت الاهتمام فى المراحل السابقة ، قد حجب اهتمام هؤلاء المفكرون، ولم يتفرغوا بالفعل للتدبر فى الواقع البشرى والاهتمام بالبدايات المتواضعة للجغرافية البشرية . وهذا معناه أن حصاد الفكر الجغرافي الحقيقى ، قد تمثل فى الاضافات التى طورت فروع الجغرافية الرئيسية التى عاشت فى المراحل السابقة .

وفى الجغرافية الفلكية التى استحقت أن تعرف بالجغرافية الفلكية الرياضية بحكم الاعتماد على الرياضة فى ابداعها الفكرى المتجدد، واصل المفكرون اهتمامهم بالكون الفسيح ومكان الأرض فيه وقد تشبث المفكرون بفكرة خلود الكون ، وسرمدية وجوده من الأزل إلى الأبد ، ويفكرة تأثير النجوم على حظوظ الناس ومصائرهم وأحوالهم الحياتية . كما أكد المفكرون على مكانة الشمس فى الكون ، وعلى دورها الوظيفى الحيوى ، من وراء نبض واستمرار الحياة على الأرض . وعن القصر أدرك الفكر آنذاك علاقته بالأرض ، وكيف يكون وضعه فى السماء من وراء حركتي المد والجزر . بل وكشف هذا الفكر وضعه فى الشمس عن القمر كليا أو جزئيا .

هذا وقد واصل الفكر الجغرافي اصراره على وضع الأرض في مركز الكون. وتلمس هذا الفكر الجغرافي الأدلة على كروية الأرض. وربما أحسن الفكر الجغرافي استخدام الحسابات الرياضية، وهو يتلمس قياس أبعاد الأرض. ومن الجائز أن هذا القياس قد جافي الحقيقة، وحاد عنها بدرجات متفاوتة من مفكر إلى مفكر آخر. ولكن المؤكد أن الحساب الرياضي كان المنطلق الوحيد، الذي اعتمد عليه التفكير في ضبط وتحقيق هذا القياس. وهذا معناه أن الأخطاء ليست في الأسلوب والنظرية الرياضية، ولكن في حسن تطبيقها ويناء الحقيقة عليها.

وقد ثار جدل شديد عن توزيع اليابس والماء على سطح الأرض الكروية . وقد تبنى الفكر الجغرافي تصوراً غريبًا دعا إلى اعتقاد جازم يؤكد خلو نصف الكرة الأرضية الجنوبي من اليابس ونبض الحياة ،

ويصور وضع اليابس في نصف الكرة الأرضية الشمائي ، وتشبث الحياة به . وبلغ أمر الفكر الجغرافي في هذا الشأن حد تصور الحد الذي يصدد أبعاد القطاع المعمور من الأرض ، ويفصله عن القطاع غيسر المعمور. ومن الطبيعي أن ينبئ كل ذلك الرصيد الذي أضافه المفكرين ، بمدى الاجتهاد ويجدية التدبر الذي أسعف التقدم في التصورات الفكرية الجغرافية وهذبها .

وتربعت على قمة هذا التقدم الحقيقى فى الفكر الجغرافى ، عملية انشاء شبكة خطوط الطول والعرض لأول مرة . وكان هذا الانشاء وليد اجتهاد وحسن استخدام الحسابات الرياضية أكثر من أى شئ أخر . وما من شك فى أن هذا الانجاز الذى تحقق على يدى بطليموس الاسكندرانى ، قد رفع قدره ومكانته إلى مستوى الرواد فى صناعة وتطوير الفكر الجغرافى (١). وفى مجال الاستخدام الاصطلاحى لخطوط الطول والعرض ، قاد بطليموس التفكير الجغرافى قيادة رشيدة أسفرت عن تقسيم سطح الأرض تأسيساً على خطوط العرض إلى أقاليم مناخية (٢).

وهكذا شهدت هذه المرحلة من مسراحل الفكر الجغسرافي القديم تطور) حقيقياً في مجال التدبر والتفكير في الكون وليس المقصود من التطور الصقيقي تلك الاضافات الجيدة أو تلك الأفكار المستنيرة ، التي أبدعت هذه الاضافات فقط ولكن المقصود بالفعل هو انصراف بعض المفكرين بكل الاهتمام ، إلى التدبر والتفكير في الكون بشكل يبشسر بالتخصيص، في هذا الفرع من فروع الفكر الجغرافي وقرب مولده (٣).

<sup>(</sup>۱) في كتاب الفلك لبطليموس ورد ذكر ٢٩ من خطوط العرض . وقد رتب هذه الخطوط ابتداء من خط الاستواء في اتجاه الشمال بفارق زمنى في اطول النهار مقداره ربع ساعة حتى وسط بريطانيا التي يتحقق فيها اطول نهار ومقداره ٥,٧٠ ساعة من ساعات اليوم الكامل ، ثم بفارق زمنى بعد ذلك مقداره نصف ساعة حتى جزيرة تولى . ويعدل بطليموس في كتاب جغرافيا عن هذا الرأي وقد أورد فيقط ٢١ خطاً من خطوط المرض مع بعض تعديلات طفيفة في الفارق الزمنى بين اطوال النهار عند كل خط من هذه الخطوط .

<sup>(</sup>٢) عاش هذا التقسيم وعمل به الفكر الجغرافي إلى القرن العشرين . ثم توصل الجغرافيون إلى اساليب أفضل في تقسيم وبيان هذه الأقاليم المناخية .

<sup>(</sup>٣) لو سارت مسيرة الفكر الجغرافي بنفس معدلات الاجتهاد والتقدم، ولو لم -

وفى الجغرافية الطبيعية ، أدلى التفكير الجغرافى بدلوه ، وهو وامعن النظر فى رؤية بعض الظاهرات الطبيعية على الأرض ، وهو يتطلع بقسط كبير من التأمل والتدبر ، لكى يعبر عن هذه الظاهرات ويستوعب ماهيتها . ومن الجائز أن ندرك كيف تجنب هذا التأمل والتدبر بعض العمق ، الذى يلقى الأضواء الكاشفة عن كنه وماهية والتدبر بعض العمق ، الذى يلقى الأضواء الكاشفة عن كنه وماهية كيف أسفر هذا التأمل والتدبر عن التعبير الضحل غير المشبع عن هذه الظاهرة الطبيعية ، ولكن المؤكد أن هذا التعبير قد أظهر فى ثناياه ميلاً وانعطافاً إلى تقصى بعض الصقائق ، وكأن الفكر يتلمس قدراً من التقسير الكاشف عن هذه الظاهرة الطبيعية . وقد يكشف ذلك عن قدر الودت المفكر ، وهو يتأمل ويتدبر الظاهرة الطبيعية . ويبدو أن التخوف من الانزلاق فى البحث الفلسفى العميق ، هو الذى منع انطلاق الفكر الجغرافي انطلاقا كلياً ، إلى كل أبعاد التفسير الكاشفة عن الظاهرة الطبيعية . والذى منع الظاهرة الطبيعية . والذى منع الظاهرة الطبيعية عن الظاهرة الطبيعية العنبة .

وعن الزلازل والبراكين ، نذكر اجتهادات المفكرين الجغرافيين وكيف تطلعت إلى تفسيرها . ومن الجائز أن نستشعر كيف تخبط الفكر ، وهو يورد التفسير السانج أو التفسير المبتور أو التفسير الجاهل ولكن المؤكد أن البحث عن التفسير علامة على درجة من درجات النضج الفكرى ، وأن التخبط في التفسير علامة على الافتقار إلى الخبرة والكفاءة ، في الخلفية العقلية ورصيدها العلمي . وكان سترابو واحدا من المفكرين الجغرافيين النين ناقشوا حدوث الزلازل والبراكين، وربط هذا الحدث بحركات رفع وحركات هبوط على المستوى الرأسي . وهذا معناه أنه سار في الاتجاه الصحيح ، ولكنه لم يفطن بالقطع إلى ما يكمن وراء حركات الرفع وحركات الهبوط ، والكيفية التي تحدث بها .

تتعرض للمحنة التى واجهتها على أيدى رجال الكنيسة ، لتأتت الفرصة لكى
 يتحقق هذا التخصص فى وقت يسبق الوقت الذى ظهر فيه بالفعل بصوالى
 عشرة قرون كاملة أو تزيد

ويصرف النظر عن الاعتقادات التي صورت الزلازل والبراكين في صور الجرائم البشعة ، التي تدمر وتعتدى على نبض ومسيرة الحياة ، كانت محاولات جادة وتفكير موضوعي يتأمل هذه الزلازل والبراكين . وبوزنياس مثلاً تلمس بفكره أساليب ودلو أرشدت التنبؤ بحدوثها ، لكي تتجنب الحياة المضرة والتدمير . كما حاول أن يصنفها تأسيسًا على حجم الدمار الذي يصيب الحياة من جراء حدوثها . ولكن المؤكد أنه فسر حدوثها بمشيئة الألهة ، عندما تغضب على الحياة وتصب عليها لعنة ودماراً . وحاول غيره مثل سنيكا أن يفسر حدوثها ، فتصور أنها تحدث عندما ينطلق هواء محبوس من باطن الأرض ، وكأنه زفير عنيف.

وعن الجريان النهرى ، استعشر الفكر الجغرافي في هذه المرحلة مسألة الاطماء وتكوين البناء الرسويي ، وانبرى للتأمل وهو يتدبر حقيقة هذا التكوين . ومن الجائز أن انكب سترابو مثلاً بكل الاهتمام على تفسير هذا التراكم الرسويي في البحر ، وتأمل وتدبر نمو هذا البناء الرسويي ، حتى يطفح الماء ويغير طفحه مع الخط الساحل الفاصل بين اليابس الماء . ولكن المؤكد أن هذا التفكير الذي سار في الدرب الصحيح ، كان أعجز من أن يتفهم أو يدرك حقيقة العلاقة بين الجريان النهري والنحت والارساب ، لكي يصل بالفعل إلى تفسير يصور ويعلل طاهرة البناء الرسوبي . ومع ذلك ينبغي أن نطري هذا الاجتهاد الجاد ، الذي وضع التفكير في مواجهة الجوانب الغامضة ، وحمله مسئولية التفسير . والفشل في التفسير ليس علامة على التقصير ، ولكنه علامة على أن النضج العلمي ليس على الستوى الذي يسعف الفكر ، وهو يتحمل مسئولية التفسير .

وعن البحر المحيط ، استشعر الفكر الجغرافي في هذه المحلة أيضاً ، مسألة المد والجذر وحدوث هذه الظاهرة ، ومن الجائز أن تدبر الفكر هذه الظاهرة ، وهو يدرك الانتظام الذي تحدث في اطاره ، ومن الجائز أن أوحى هذا الانتظام إلى الفكر ، لكي يتصور بسناجة أن الجزد شهيق البحر ، وأن المد زفيره ، ولكن الحاح بعض المفكرين مثل

سترابو قد رشده وقاده إلى استشعار علاقة ما بين ، اكتمال القمر بدراً وحركة الجزر . والمؤكد أن استشعار هذه العلاقة قد وجهت الفكر الجغرافي إلى الاتجاه الصحيح . وقد سلك طريق هذا الاتجاه الصحيح بعض المفكرين من أمثال مانيلوس وسلكيوس وغيرهم ، بكل التطلع والأمل لكشف النقاب عن تفسير مشبع ، يعلل ظاهرة المد والجزر .

وعن المناخ ، خاض الفكر الجغرافي تجارب ومحاولات جيدة استهدفت تفهم التغير الذي يطرأ على المناخ من مكان إلى مكان آخر . ومن خلال هذه المحاولات الجادة ، ومن خلال التفكير والتدبر في معنى التغير المناخى ، كانت أول محاولة لتقسيم الأرض إلى أقسام مناخية ، كما كانت أقدم محاولة للربط بين حركة الرياح الجنوبية ، وسقوط المطر مدرار) وجريان أعظم الأنهار . ومن الجائز أن بعض محاولات الربط بين التغيير المناخى وخطوط الطول قد انتهت إلى الفشل الذي منى به سترابو ، ولكن المؤكد أن محاولة الربط بين التغيير المناخى وخطوط العرض ، قد أقلحت وهيأت لبطليموس أن يقسم العالم وخطوط العرض ، قد أقلحت وهيأت لبطليموس أن يقسم العالم بالفعل، إلى أقاليم مناخية .

ولم يقف الفكر الجغرافي وهو يتدبر المناخ عند هذا الحد . بل لقد خاض تجربة مفيدة عندما انبري بكل التدبر الحكيم إلى تلمس واستشعار العلاقة بين المناخ والحياة . ولدينا تصور ممتاز عن انطلاق فكر بليبوس الجغرافي انطلاقة واعية ، حيث أوصله التدبر إلى تصور سجل فيه ، كيف يؤثر المناخ على صفات الناس وعلى طباعهم وأمزجتهم ، وإنماط حياتهم وتعايشهم في المكان . بل لقد تصور من خلال هذا التصور كيف يكون المناخ من وراء الاختلاف ، بين الشعوب في الأقطار التي تحتويها . وهذا معناه - بكل الانصاف - اجتهاد سجل فيه الفكر خطوة وبداية متواضعة في استشعار العلاقات وعوامل الربط ، بين الظاهرة الجغرافية والظاهرة الجغرافية الأخرى . ومعناه - بكل الانصاف أيضاً - أنه اجتهاد سجل فيه الفكر الجغرافي بداية متواضعة ، في الاحاطة بالظاهرة البشرية ووضعها موضع التأمل والتدبر .

وفي الجغرافية الوصفية التي أطلت على الأرض وحياة الناس

فى انحائها ، انبرى الفكر الجغرافى وتفرغ بعض المفكرين الجغرافيين - بكل الهمة - لأداء الدور الوظيفى المناسب فى توسيع دائرة المعرفة الجغرافية بالأرض . وينبغى أن نؤكد فى هذا المجال على جدوى الاجتهاد الحضارى أو الابداع الحضارى ، الذى طور وسائل النقل ، وحسن أساليب استخدامها ، لاختراق حواجز المسافات بين المكان والمكان الآخر. وما من شك فى أن هذا التطوير فى البر والبحر ، قد أسعف التحرك الذى كان مطية الكشف الجغرافي ، فى كل اتجاه كاشف عن الأرض ،

وفي معية الرحلات التي انطلقت في البر والبحر ، لحساب التعامل التجارى ، أو في معية حملات الغزو العسكرى الامبراطورى لحساب التوسع والأمن الروماني ، تلمست الخبرة الجغرافية الرؤية أو الرواية المنقولة عن الأرض التي وطئتها الرحلة التجارية أو الحملة العسكرية ، وقد زودت هذه الخبرة الفكر الجغرافي الذي تطلع إلى حصد هذه الرؤية ، لكي ينمي رصيد المعرفة الجغرافية ويوسع احاطته بالمعمور من الأرض حول الدولة الرومانية ، بل لقد انكب الفكر الجغرافي على هذا الرصيد بنهم شديد ، وانتهى إلى وضع نواة التصور الذي أخرج بدايات متواضعة للبحث الجغرافي الاقليمي ، وكيف يستوجب الاحاطة بالأرض وبالناس ، وهو يتأمل ويتدبر التخاعل الحياتي بين الناس والأرض . وفي كتابات سترابو اكثر من دليل على هذا التصور ووضوح الأرض . وهو يعطى التوصيف الطبيعي والبشري عن بعض أقطار الأرض .

ومن غير استغراق كلى فى البحث الكاشف عن أبعداد الرؤية الجغرافية، التى زودت المعرفة الجغرافية باضافات مفيدة آثرت رصيدها، نظرى الاجتهاد الحضارى الرومانى الذى تصاعد، تأسيسًا على حسن استيعاب الميراث الذى ورثه عن المصريين والبابليين والفينية يين والاغريق. ولا نشك أو نشكك فى جدوى الدعم الحضارى الرومانى، الذى ظاهر اجتهاد الفكر الجغرافى الذى وسع دائرة المعرفة الجغرافية على امتداد جزيرة العالم. ومن الجائر أن تفاوت هذا الرصيد الذى اسفر عنه اجتهاد الفكر الجغرافى من قارة إلى قارة أخرى، ولكن المؤكد

أن الاضافات قد تحققت على كل الجبهات في أنحاء جزيرة العالم ، وأن مدى الرؤية الجغرافية كانت أبعد مما وصلت إليه في المرحلة السابقة .

وعلى الصعيد الأوروبي ، لعب الغزو الروماني الذي استهدف التوسع الامبراطوري حيناً أخر ، وبوره الايجابي في حماية الوجود الحضاري ، من العدوان البربري المضرب ، وأسهم في خدمة الاجتهاد الفكرى الجغرافي لأنه أتاح الرؤية الجغرافية من قرب بشكل أثار واستنفر التأمل والتدبر في أبعاد هذه الرؤية وما تنبئ به . ومن خلال بعض كتابات المفكرين التي حوت توصيفا جغرافيا جيداً ، نتبين كيف اتضحت الرؤية الجغرافية الكاشفة التي عاينت عن قرب شبب جزيرة ايبريا ويلاد الغال والجزر البريطانية(۱) . بل قد نستشعر أيضاً كيف مد الاجتهاد الفكري أعناقه الكي يطل على أقطار أوروبية شمالية في اتجاه المحيط المتجمد الشمالي ، أو لكي يعاين أقطاراً في سهول أوروبا الشرقية شمال البحر الأسود ، وكيف سجل هذه الرؤية الجغرافية (۲) .

وعن نمط الكتابة التى جسست الرؤية الجغرافية على الصعيد الأوروبى ، نتبين كيف تضمنت توصيفًا كاشفًا عن بعض خصائص الأرض ، وعن بعض جوانب الحياة فى أحضان هذه الأرض . وريما تمادى هذا التوصيف الجغرافى لكى يشمل عرضًا اقتصاديًا سريعًا يصور التفاعل الحياتى بين الناس والأرض ، وهم ينتزعون حق الحياة منها . ومن الجائز أن نفتقد فى هذا التوصيف الجغرافى السياق الرتيب أو الحبكة الفنية التى تخدم موضوعية التعبير والوضوح . ولكن المؤكد أن هذا التوصيف الجغرافى الشيال وسرد

<sup>(</sup>۱) لفتت رحلات بثياس في اتجاه شمال أورويا الانتباه إلى قطاع كبير من أرض أورويا ، الذي كان من وراء حجاب ، وقد ظل مجهولاً حتى كشف النقاب عنه الاجتهاد الجغرافي في عصر الرومان .

<sup>(</sup>٢) أشار بطليموس إلى أكثر من مركز من مراكز التجارة على طول نهر دنيبر، بما يوحى مدى أتساع المرفة الجغرافية أتساعاً خدم عمليات التبادل التجارى على هذا المسعيد الأوروبي . بل لقد أقرد بعض المسقحات لتومسيف هذا الصعيد الأوروبي توصيفاً جغرافياً عاماً

العجائب وتوخى بعض الصدق فى التعبير الكاشف للرؤية الجغرافية ، سرواء تأتت هذه الرؤية من خسلال الرواية والاستماع.

وعلى الصعيد الآسيوى، لعب الانطلاق الحر لحركة التجارة والتعامل التجارى المدعوم بقوة وسلطان الدولة الرومانية ، ودوره الوظيفى الناجح في خدمة الطلب الحضارى الاستهلاكي ، دور) بارز) في خدمة الاجتهاد الفكرى الجغرافي ، لأنه اتاح الرؤية الجغرافية عن قرب بشكل آثار واستنفر التأمل والتدبر في أيعاد هذه الرؤية وما تنبئ به . ومن الجائز أن نطرى الدعم الروماني الرسمى ، الذي تولته من خلال وجدودها في محصر ، وهو يؤمن التحدرك الذي حقق هذه الرؤية الجغرافية في أنحاء من الأرض الآسيوية (۱) . ولكن المؤكد أن المغامرة والجسارة ، هي التي أنجحت هذا التحرك بالفعل ، ووضعت الاجتهاد والجسارة ، هي التي أنجحت هذا التحرك بالفعل ، ووضعت الاجتهاد المكرى الجغرافي في مواجهة الرؤية الجغرافية وأعطته أطراف الخيوط، لكي يتحمل مسئوليته ويشبع نهمه ، وريما عادت هذه المغامرة لكي تنتفع بهذه الرؤية الجغرافية التي تكفلت بخدمة الانفتاح على دروب برية ومسالك بحرية ، لحساب التعامل التجاري في أنحاء واسعة من الأرض الآسيوية .

وهكذا كان التسلل الروماني من باب المندب إلى عرض المحيط الهندى ، وكسس احتكار الوجود العربي فيه (٢) ، وحسن استخدام الرياح الموسمية وتطويع الملاحة لاتجاهاتها في الصيف والشقاء ، منذ حوالي منتصف القرن الأول الميلادي نقطة تصول حاسمة من كل الوجوه ، تجارياً وحضارياً وجغرافياً . ونقطة التحول في اعتقاد أي

(۱) تم العثور على عملات رومانية ، في جنوب الهند ، وفي اطراف من الصين الهندية الجنوبية ، وتحكى قصة التجارة الدولية فصلاً عن ورود السلع الهندية، لكي تشبع النهم الاستهلاكي العضاري في الدولة الرومانية ،

<sup>(</sup>٢) كانت بعض الجزر في باب المندب الموقع الأقصى لتقدم الملاحين في البعر الأحسر. وعندما كيان التبادل بين هؤلاء الملاحين والملاحين العسرب الذين يحتكرون تجارة المحيط الهندي. وريما خفى على الملاحين من غير العرب سر استخدام الرياح الموسمية وخافوا على أنفسهم الضياع في المحيط الهندي. وريما روج العرب الأساطير، التي تبث الرعب فيهم وتخيفهم من المحيط الهندي.

جغرافي معاصر ، تصور كيف كانت البداية على طريق الانفتاح ، وصولاً إلى الهند  $(^{1})$  ومعاينة الواقع الجغرافي في هذه الأنحاء عن كثب ، معاينة تجسد الرؤية الجغرافية وتتقصى أبعادها الحقيقية .

وبالاضافة إلى جمع أوصال الرؤية الجغرافية من ضلال الانفتاح على امتداد الجبهة البحرية الآسيوية على المحيط، تجمع أوصال رؤية جغرافية أخرى، من خلال الانفتاح على امتداد جهة أرضية برية، امتدت من جزيرة العرب إلى بحر قزوين. وقد مولت الدولة الرومانية الرحلات على هذه الجبهة، لكى تعاين الواقع الجغرافي في الأرض من حول بحر قزوين وفي القوفاز. كما مولت بعض الرحلات الأخرى على هذه الجبهة، لكى تعاين الواقع الجغرافي في جزيرة العرب (٢). وقد تكفل الفكر الجغرافي باستيعاب هذه الرؤية الجغرافية، واثراء رصيد المعرفة الجغرافية بالأرض الآسيوية. ويصرف النظر عن مدى التشويه الذي عبرت عنه خريطة بطليموس، وهو يسجل عليها هذه المعرفة الجغرافية بأسيا، يجب أن نستشعر كيف اثمر هذا الانفتاح، المعرفة الرؤية الجغرافية بأسيا، يجب أن نستشعر كيف اثمر هذا الانفتاح، وكيف أضافت الرؤية الجغرافية وكشفت النقاب عن قطاع كبير من الأرض الآسيوية.

وعلى الصعيد الأفريقى ، لعب الوجود الامبراطوري الرومانى ، الذي أدخل الأطراف الشمالية من القارة الشمالية ، بالاضافة إلى مصر ،

<sup>(</sup>۱) أشرف بودكسس على رحلة إلى الهند في عام ١٢٠ قبل الميلاد. ثم قام إليها برحلة أخرى في وقت لاحق وقد تكشفت له بعد وقوع حادثة جرفت سفينته إلى رأس جوردفوى امكانية الطواف حول أقريقية وقد حاول الطواف بالفعل من الغرب إلى الشرق ويقال أنه أوشك على النجاح الولا أن غرقت سفينته وهلك ومن معه تجاه ساحل المغرب

<sup>(</sup>٢) رحلة الذهاب إلى الصين ، قيل عنها أنها كانت في عام ١٢٨ قبل الميلاد ، وقد استهدفت بالفعل طلب الحرير الذي انتهى إلى سمع الرومان حديثًا مشوقًا عنه.

<sup>(</sup>٣) بعث الامبراطور أغسطس حملة قادها جالوس في سنة ٢٥ قبل الميلاد لتأديب العرب. ومواجهة احتكار الحميرين للتجارة وتأديبهم

في حوزته دوراً بارزاً ايجابياً في خدمة المعرفة الجغرافية (١). وينبغي أن نتصور كيف هيا هذا الوجود الروساني الذي ورث التراث والأهداف البطلمية في البحر الأحمر الفرص ، لكي يتسلل الاجتهاد الفكري الجغرافي من أطراف الجبهة الشرقية ويطل على الأرض الأفريقية . ومن الجائز أن كان الرفض الذي أعلنه الأفريقيين في مواجهة الوجود الروماني على الساحل الأفريقي الشرقي من البحر الأحمر شمالاً إلى زنجهار جنوباً ، والذي أوقف التوغل أو الانتشار في انحاء الظهير ومعاينة الواقع الجغرافي فيه (٢). ولكن المؤكد أن بعض الباحثين عن رصيد لحساب المعرفة الجغرافية ، قد استمعوا إلى روايات التجار، الذي رصيد لحساب المعرفة الجغرافية ، لحساب تجارة الرقيق وسن الفيل .

ومن سياق هذه الروايات التي صورت الواقع الجفرافي تصويراً مبهماً في بعض الأحيان ، وتصويراً مبالغاً فيه في بعض الأحيان الأخرى ، جمع الاجتهاد الفكرى الجغرافي أوصال رؤية جغرافية عن هذا الظهير الأفريقي . وما من شك في أن هذه الرؤية الجغرافية كانت غير صادقة موضوعيا إلى حد كبير . بل ريما اتسمت بالخلط الشديد، بين الواقع والخيال . وريما ضللت التفكير الجغرافي وهو يسجل الاضافة إلى المعرفة الجغرافية بهذا القطاع من الأرض الأفريقية ، وإلا فكيف نتصور التخيط الذي تردى فيه التصور، الذي ارتأه الفكر الجغرافي الروماني لمنابع النيل الاستوائية ؟ .

وهناك اعتقاد يؤكد أن انصراف الاجتهاد الروماني التجاري إلى

<sup>(</sup>۱) من مآثر الاهتمام الروماني بأفريقية ، اشتقاق هذا الاسم من قبيلة بريرية عرفت باسم افرى . وقد أطلقوا هذا الاسم أولاً على تونس بالنات ، وقد اتسع المدلول قليلاً لكي يستخدم للدلالة على قطاع كبير من القارة ، واتسع هذا المدلول للمرة الثالثة لكي يستخدم للدلالة على القارة كلها .

<sup>(</sup>Y) بلغ هذا الرفض والعصيان في بعض أجراء الظهير حد حمل السلاح والتصدى للوجود الروماني بكل العنف . وفي تاريخ البلمين الذين عاشوا في ظهر الساحل السوداني صفحات كثيرة ، تصور الحرب التي لم تهدأ ضد الوجود الروماني . وما من شك في أن ضراوة هذه الحرب ، قد حرمت الوجود الروماني بالفعل من التوغل في الظهير .

الاهتمام برحلات التجارة إلى الهند وجنوب شرق آسيا والصين ، قد صرف انتباههم واهتمامهم عن اقتحام الظهير المباشر وغير المباشر من وراء الساحل الأفريقي الشرقي . ويؤكد هذا الاعتقاد بالتالي يأس الاجتهاد الفكري وتخوفه من اقتحام هذا الظهير ، لحساب الرؤية الجغرافية . وريما حدث هذا التخوف بالفعل تأسيساً على ما تحكيه الروايات التاريخية عن شراسة المقاومة ، التي واجهت الوجود الروماني في المراكز التي ورثوا معظمها عن أسلافهم البطالة .

ومن الساحل الأفريقى الشمالى ومن محسر ، كانت أكثر من محاولة لاجتياز الصحراء الكبرى ، إلى الأرض الأفريقية فيما وراء الصحراء جنوبا . ومن الجائز أن كان الجعل قد عرف طريقه ، وانتشر استخدامه على الصعيد الصحراوى فى أفريقية ، ولكن المؤكد أنهم لم يحسنوا استخدام الجمل ، ولم يتخذوا منه مطية لاختراق حاجز المسافة عن الصحراء . وهذا معناه أن فرصة العبور قد واتتهم بداية من أرض مصر ، حيث أسعفهم النيل وساروا بحذائه فى اتجاه الجنوب . ومعناه أيضا أن قدرة الاجتهاد الفكرى كانت محدودة ، وأن رؤيته الجغرافية كانت فى أضيق اطار من حول النيل .

ومن الجائز أن أسعف النيل التوغل الروماني عبر الصحراء ، سواء كان الهدف عسكريا ، أو كان الهدف تجاريا (١) . ولكن المؤكد أن الدولة قد مولت هذا التوغل لتأمين مصالحها . وعندئذ يمكن أن نذكر كيف انتفع الاجتهاد الجغرافي بهذا التوغل ، وكيف تحققت له الرؤية الجغرافية ، وهو في صحبة هذا التوغل الروماني . وفي كتابات بعض المفكرين تصوير سجل هذه الرؤية الجغرافية تسجيلاً يعبر عن اتساع المعرفة الجغرافية ، بمساحات من الأرض في حوض النيل الأوسط . ومع ذلك

<sup>(</sup>١) كان العمل العسكري ضد دولة مروى ، وقد انهى هذا العمل العسكري إلى تصديد واضع بين كيان دولة اكسوم الحبشية ، وكيان الوجود الروماني في مصر والنوية السفلي ، أما التحرك السلمي فقد تمثل على وجه الخصوص في رحلة مولتها الدولة الرومانية على عهد الامبراطور نيرون ، لكشف النقاب عن النيل .

يجب أن نفطن إلى أن هذه المعرفة التى تضمنتها كتابات سترابو لا تحقق الاشباع لطلاب المعرفة الجغرافية .

هذا وكان بطليموس الجغرافي الذي كرس اجتهاده لاستثمار الاجتهاد الفكرى الجغرافي ، صاحب أحسن صياغة وصفية عن الرؤية الجغرافية الرومانية في حوض النيل . وما من شك في أن بطليموس قد أقلح في تنسيق واستيعاب المعلومات الجغرافية ، التي نقلها إليه مارنيوس عن الأرض في قلب أفريقية وهو يتحدث أو يصور منابع النيل الاستوائية (۱) . ولعل أهم ما انتهى إليه بطليموس ، هو التمييز بين روافد النيل الحسبشية متمثلة في النيل الأزرق والسوباط والعطبرة(۲)، والروافد والمنابع الاستوائية من البحيرات في أرض القمر .

وعن اعداد ورسم الخسرائط ، ننكسر كيف كان التوسع الامبراطورى الرومانى من ناحية ، والأخذ بزمام التجارة والتعامل التجارى برأ ويصراً من ناحية أخرى ، في حاجة إلى استخدام الضرائط التي تبصر وترشد وتقود المسيرة الرومانية . وهذا معناه أن التحرك الروماني قد اعتمد على الضريطة لكيلا يضل ، وهو في طريقه إلى أهدافه في البر والبحر . ومعناه أن الرومان لم يهتموا بالاجتبهاد الجغرافي أو برسم الخرائط عبثاً . بل كأن هذا الاهتمام اهتمام العارف بقيمة الاجتهاد الجغرافي ، ويجدوي الضريطة .

وهناك اعتقاد صحيح ، يتصور أن مسألة رسم الخرائط ، التي كانت مسألة علمية بحتة في مرحلة الفكر اليوناني المسرى ، قد أصبحت مسألة عملية بالفعل في هذه المرحلة ، لحساب الانفتاح الروماني على

<sup>(</sup>۱) ثار جدل بين فريقين على مصدر للعرفة بهذه للنابع. ويتصور الفريق الأول ان ملاحاً مفامراً قد توغل من ساحل زنجبار في رحلة استغرقت ٢٥ يـوماً . ثم عاد يقص رويته الجغرافية عن بحيرتين كبيرتين ينبع منهما الجريان النيلي. ويستبعد الفريق الثاني أن يكون هذا الملاح قد توغل بالفـمل ، ويؤكدون أنه استمع إلى رواية بعض التجار العرب عن هاتين البحيرتين ونسب لنفسه الرؤية كذباً .

<sup>(</sup>٢) نكر بطليموس هذه المنابع الحبشية وسمى النيل الأزرق astasobas والسوياط astabors والعطيرة

مساحات كبيرة من جزيرة العالم ولقد اسفر ذلك التحول ، عن رسم خرائط الطرق ، التى توجه هذا الانفتاح وتبصره . هذا بالاضافة إلى رسم الخرائط التى تعبر عن المعرفة الجغرافية ، وتصور مدى اتساع هذه المعرفة . وتبنى بعض المفكرين الجغرافيين مهمة رسم الخريطة ، وانجاز البيان الذي تعبر عنه في وضوح .

ومن أهم الضرائط التى عكف بعض الجغرافيين على انجازها ، خريطة العالم ، ومن الجائز أن نتصور كيف كان هذا الانجاز استمراراً لنفس الانجاز الذى اسفرت عنه اهتمامات المرحلة السابقة من مراحل الفكر الجغرافي القديم . ولكن المؤكد أن الانجاز في هذه المرحلة سجل خطوات واضحة ، وهو يرسم خريطة العالم ويعدها اعداداً أحسن ، وقد أسعف هذا التطوير والتحسين ، زيادة الرصيد من المعرفة الجغرافية من ناحية ، وزيادة الخبرة الفنية والمهارة في رسم الضريطة ودلالات التعبير من ناحية أخرى .

هذا وقد لعب هيباركوس دوراً مرموقاً في مسألة رسم الخريطة . ذلك أنه وجه نقداً مراً ، جرح فيه وسفه اسلوب ايراتوستين الرياضي في شأن قياس أبعاد الأرض ، وفي شأن رسم خريطة العالم . وتطلع هيباركوس إلى استخدام أساس رياضي آخر ، لانشاء شبكة خطوط الطول والعرض ، تكون أساساً لرسم خريطة العالم . ومن الجائز أن نتبين نجاح هيباركوس في مهمته وريادته ، عندما عمل بأسلوب انسب لرسم هذه الخريطة . ولكن المؤكد أنه واجه نقد سترابو ورفضه تسفيه طريقة ايراتوستين . وقد دعاه سترابو لكي يتبع طريقة ايراتوستين ويغضلها في اعداد خريطة العالم .

وهكذا تعددت رسوم خرائط العالم . ونذكر منها خرائط قراطيس وجوبيًا ومارينوس ، وقد دعت النعرة الرومانية ، إلى تأكيد تصور وضع روما ، في مكان المركز القلب للقرص المستدير ، الذي احتوى رسم خريطة العالم . ثم كانت خريطة بطليموس الاسكندراني ، التي أصحبت أهم خرائط العالم التي أسفر عنها الاجتهاد في كل مراحل الفكر الجغرافي القديم . بل هي - بكل تأكيد - انجاز رائد حتى أصبح

أساساً لكثير من المحاولات التي بذلت في المرحلة التالية لرسم خريطة العالم.

وهكذا ، أصبح بطليموس الجغرافي الاسكندراني صاحب مدرسة ورائد فكر ، وعلم من أهم أعلام الفكر الجغرافي القديم - وفي كتاباته دراسة ممتازة عن مسالة رسم الضريطة - وقد ناقش أهم الأسس النظرية لشكل الأرض وأبعادها في مقدمة كتاباته ، عن مسقطين معدلين من المساقط المفروطية - وفي كتابه بعنوان و جغرافية ، خريطة للعالم وست وعشرين لوحة لأجزاء هذا العالم (١) - وقد أودع في هذه اللوحات كمل خبراته الفنية ، التي أضافت وطورت فن رسم الخرائط (٢) .

ويشكك بعض الباحثين في عمل بطليموس ، اعتقاداً منهم أنه اعتمد على خريطة مارينوس الصورى ، وأدخل عليها بعض التعديلات الطفيفة (٢) . ويصرف النظر عن هذا التشكيك الذي يفتقر إلى الدليل البين ، تعتبر خريطة بطليموس – بمقياس عصره – عملاً فذا ومفيدا(٤). وكيف لا تمثل عملاً فذا وهي الخريطة التي أحسنت وأجادت عندما صورت الرؤية الجغرافية لجزيرة العالم ، وعبرت عن جدية هذه الرؤية واتساعها . ويصرف النظر عن بعض الأخطاء التي تردى فيها هذا الانجاز الجيد ، أصبحت خريطة بطليموس وعلى مدى قرون

<sup>(</sup>١) اختص بطليموس أوروبا بعشر لوحات ، وأقريقيا بأربع لوحات ، وأسيا باثنتي عشر لوحة .

<sup>(</sup>Y) هناك تشكيك أيضاً في قدرة بطليموس الفنية . ويستبعد هذا التشكيك أن يكون بطليموس قد رسم بنفسه هذه الخرائط ، وينسبون إليه الاشراف علي رسميها فقط . وينسب هذا التشكيك إلى فنان سكندرى ، هو اجاثومودن صناعة وتنفيذ هذه الخرائط .

<sup>(</sup>٣) خريطة بطليموس الأصلية مفقودة . وضياع الأصل سواء كان من خلال انكار واستنكار رجال الكنيسة للفكر الجغرافي القديم ، أو كان من خلال الاهمال في عصر الظلام المسيحي قبل ظهور الاسلام ، أتاح فرص التهجم والقدح في عمل بطليموس . بل ربما تعرضت الترجمة وإعادة الرسم لبعض التحريف لدى إعداد هذا البديل .

<sup>(</sup>٤) عمل بطليموس يمثل عملاً قذاً ، وهو يعد أساس رسم الشريطة ، وتجهيز شبكة خطوط الطول والعرض ، أو وهو يسجل للعرفة الجغرافية عليها .

طويلة ، المصدر الأهم من أي مصدر آخر للمعرفة الجغرافية عن العالم (١) .

هذا وينبغى أن نذكر ذلك التوجه المستجد ، الذى استوجب أو فرض على بطليموس ، الفصل بين الاهتمام بالكون ، وقد أقدد له كتابا خاصاً يكاد يوحى بالتخصص ، والاهتمام بالأرض وقد أقدد له كتابا خاصاً أخراً يؤكد على الايحاء بهذا التخصص . وقل أن هذا الفصل الذى نتبينه عندما نطالع كتاب بطليموس بعنوان المجسطى ، وهو يتحدث عن الكون الأجرام السماوية ، وعندما نطالع كتاب جغرافيا ، وهو يتحدث عن الأرض وأقسام الأرض . بل قل ينبغى أن يدلل ذلك على أمرين هما :

1 – الاقتدام المنطقى والموضوعى ، الذى يجسد التوجه المناسب والحميد ، إلى وجوب الفصل بين الاهتمام بالكون ، والاهتمام بالأرض ، على اعتبار أن كل اهتمام منهما ، له خصوصية تخصه . ومن هذه الخصوصية يولد التخصص . ومن أجل التخصص ، يكون المتخصص الذى يشغله هذا التخصص ، ويتحمل مسئوليته .

Y- الاعلان لأول مرة ، عن ولادة تخصص يهتم بخصوصية ، من تحت العباءة الجغرافية . وقل أن هذا الوضع يجسد المنطق السليم ، لأن النظرة الجغرافية نظرة تطل وتعاين المنظور الكلى ، وتهتم بهذه الكلية وهى توليفة تتداخل فيها عناصر كثيرة ومتعددة . وقل يكون في وسع الاجتهاد الجغرافي أن يتبين الخصوصية التي تتميز بموجبها الأجزاء المتداخلة في توليفة المنظور الجغرافي الكلى . بل قل أنه في الوقت الذي يستشعر الجغرافي العلاقة بين الأجزاء المتداخلة ، مثل النبات والحيوان والمناخ وكثير غيرها ، من الأجزاء وتشغله ، يستشعر أيضًا أن

<sup>(</sup>۱) من أهم الملاحظات على محتويات الخريطة تتمثل في : أ - المبالغة الواضحة في امتداد أسيا شرقاً وتضم مساحة جزيرة سيلان . ب- تحديد افريقية شرقاً جنوب خط الاستواء ، لكي تطوق المحيط الهندي وتظهر بحراً مغلقاً . ج-زحزحة خط الاستواء جنوياً بعيداً عن موقعه الصحيح ، ويشكل يلفت النظر .

خصوصية كل جزء ، تستوجب أن تكون مصلاً التخصص . ومن ثم يولد التسخسمس ، أولاً ، لكى يكون المتسخسمس الذي يشسخله هذا التخصص بعد ذلك .

هذا ونضيف إلى ذلك كله ادراك أن اهتمامات الاجتهاد الجغرافي ، قد استغرقت في التمعن ومعاينة وتدارس المنظور الجغرافي الطبيعي ، على صحيد الأرض ، وكان هو الشسغل الشاغل وريما أدى ذلك الاستغراق إلى اهتمام أقل بكثير ، بمعاينة المنظور الجغرافي البشري على صحيد الأرض . ولا يعنى ذلك غير عدم التوازن ، في تناول ومباشرة الاهتمام بالمنظور الجغرافي الطبيعي ، ويالمنظور الجغرافي البشري . بل قل ريما وقع التفكير الجغرافي في تصور أن وجود الانسان ، كان يمثل جزاء من المنظور الجغرافي للأرض ، وأنه في زحمة الاهتمام بالكلية ، يضيع أو يتواضع الاهتمام بالجرئية . والمهم أن نستشعر فقدان هذا التوازن ، بين الاهتمام بالأرض ، والاهتمام بحركة الصياة على صعيد الأرض . ومع ذلك ينبغي أن نقوله ألم يكن الاهتمام بالأرض والاستغراق فيه ، هو بالضرورة لحساب الناس ووجودهم بالأرض والاستغراق فيه ، هو بالضرورة لحساب الناس ووجودهم وانتشارهم ، ومبساشرة عسلاقاتهم الايجابية مع الأرض ، في المكان والذمان .

وقل اخستتم ذلك الفسصل المرحلة الطويلة ، التى سبجلت توجه التفكير الجنفرافى ، التوجه الذى جاوب نزعة الامعان فى عمومية العالمية . وقل أصبحت المعرفة الجغرافية قاعدة تضم توليفة مركبة ، تتداخل فيها عناصر كثيرة ومتنوعة . بل قل تهيأت هذه القاعدة لكى تنبثق منها أهم الاهتمامات الخاصة ، التى تعتنى بعنصر من عناصر هذه التوليفة ، وتتغلغل فى أعماق موضوعتها المتفردة . وهذا هو الأصل المبكر ، لمولد علوم متخصصة من قاعدة علم المعرفة الجغرافية .

\* \* \*

وبعد ، هذا تصور سريع مركز ، يصور مسيرة الفكر الجغرافي منذ أن تبناه الفكر الفلسفى الأفريقى ، في الاتجاه الصحيح ، وما من شك في أن الابداع الحضاري في مصر وفي بابل ، وفي بلاد الاغريق ،

وفى روما ، قد أسعف الاجتهاد الذى حفز الفكر وأثراه واستنفر التدبر والتأمل ، لكى يجسسد الرؤية الجغرافية ، وهى تتطلع إلى للساء وتتحسس الكون ، أو وهى تشاهد الظاهرات الطبيعية ، أو وهى تجوس فى الأرض. ومن ثم تحمل هذا التفكير الذى استنفرته الرؤية الجغرافية ، مسئولية الاضافة والتجديد والتسجيل ، الذى يشبع حاجة الانسان للتعرف على الكون مرة ، وعلى الأرض مرة أخرى . وينبغى أن ندرك كيف احتوى التراث الحضارى ، واعتز كثيراً بصفحات مثيرة ومضيئة ، تضم ثمرات الانفتاح المتفتح ، الذى استنفر الفكر الجغرافي ونماه وحافظ عليه ورعاه لحساب الانسان .



# الفصل الثالث الاسلام والفكر الجغرافي العربي

- ه المسيحية وضياع الفكرالجغرافي
  - الاسلام يتبنى الفكر الجغرافي
- الاسلام واستنظار الحاسة الجغرافية
- الحاسة الجغرافية وتباشير التفكير الجغرافي عند
   المسلمين
  - الاسلام يدعم الفكر الجفرافي
    - احياء الفكر الجفرافي
  - الفكر الجفرافي العربي الأنضج



## الفصل الثالث الاسلام والفكرالجغرافي العربي

#### المسيحية وضياع الفكر الجغرافي،

لئن كان الفكر الجغرافي القديم ، وليدا شرعياً لاجتهاد الحس الجفرافي ، الذي اسفر عن كل شكل من أشكال الفكر الجغرافي ، الذي بصر الحياة قبل ابداع التسجيل وصيانة التراث ، فلقد تبنى الاجتهاد الحضاري والتفكير الفلسفي هذا الوليد ، وتحمل مسئولية تنشئته وتطويره والاضافة إليه . ولئن كان حصاد هذا الفكر الجغرافي القديم قد أشبع تطلع الانسان إلى توسيع دائرة المعرفة ، بكل مكان وبأي مكان من حوله ، فلقد تجلى — بكل الوضوح — مدى الترام أهل الفكر الذي تعشق التدبر في صفات المكان من حولهم ، بقيادة وحسن توجيه مسيرته في الاتجاه الصحيح . بل لقد تفرغ بعض أهل الفكر تفرغاً مقيقياً ، وانكب على الراء الفكر الجغرافي والاضافة إلى رصيده .

وفي اعتقادي ، أن هذا الفكر الذي كان رفيق عمر الحياة على الأرض، ثم انتظم في مسيرة فكرية جادة بالفعل ، ما انتظم في هذه الأرض، ثم انتظم في مسيرة فكرية جادة بالفعل ، ما انتظم في هذه المسيرة ، إلا لكي تستمر وتتقدم ، وتجد الأيدي الأمينة التي تصونها وترعاها ، والعقول المتفتحة التي تمسك بزمامها وتؤمن حركتها وتقدمها . وما من شك في الترام هذا الفكر بمصلحة الانسان في الأرض، ويحرصه على اجابة الناس أصحاب الاجتهاد الحضاري المادي والمعنوى ، وهم يطوعون الأرض للحياة ، ويطوعون الحياة للأرض ، إلى ما يصبون إليه من معرفة بالأرض ، أو ما يتطلعون إليه من تعميق هذه المعرفة انتصار) لإرادة الحياة في الأرض .

وليس أروع من أن نتابع الاجتهاد الفكرى الجغرافي المثمر ، وكيف انتقل زمام المسيرة الفكر الجغرافية من جيل إلى جيل آخر من المفكرين أو من مرحلة إلى مرحلة أخرى . بل ومن المفيد أن نتبين كيف تبنت الحضارات والاجتهاد الحضارى هذه الاجتهادات الفكرية ، وقدمت له الحوافز ، وهي عاكفة على التدبر والتأمل في الرؤية الجغرافية ، أو وهي

صانعة ومبدعة الاضافات ، التى اثرت رصيد المعرفة الجغرافية ، لحساب الحياة . ومن المفيد أيضاً أن نتحسس نقط التحول ، التى أطلقت العنان للتقدم بخطوات ثابتة ، إلى الفكر الجغرافي الأفضل أحياناً ، أو نقط التحول التى أوقعت الفكر الجغرافي أو أحياناً أخرى في المحنة وجمدت التقدم .

وفي الوقت الذي نستشعر فيه ، كيف أسعف المعرفة الجغرافية حركة التعامل التجاري ، وهي في أبسط صورة من صور التجارة الدولية ، وكيف وضعت هذه المعرفة العلامات على الطرق ، وهي تخدم الانفتاح والتكامل الاقتصادي بين المكان والمكان ، أو بين الناس في المكان والناس في المكان الآخر ، يجب أن نستشعر أيضا ، كيف بصرت حركة التعامل التجاري حركة المعرفة الجغرافية ، وكيف أمنت السلطة التي انتفعت بالتعامل التجاري ، مسيرة الاجتهاد الجغرافي الكاشف ، عن المكان وعن الناس في أي مكان على الأرض .

ومن الجائز أن أكثر من نقطة تحول حضارية ، مادية أو معنوية ، قد عظمت ونشطت حركة التعامل التجارى لحساب الانسان ، وحفرت واستنفرت الاجتهاد الكاشف عن رصيد يثرى المعرفة الجغرافية لحساب الانسان أيضاً . ولكن المؤكد أن هناك أكثر من نقطة تحول حضارية مادية ومعنوية ، قد لعبت دور) بارزا ، في تحريك مسيرة الفكر الجغرافي قدما ، وفي الهام وتنشيط التدبر والتفكير الذي يضيف إلى رصيد هذه المسيرة ، وفي تعديل مسار المفكرين القابضين على زمام تقدمها المثمر النشيط .

ومن أهم نقط التحول المادية ، نذكر الابداع الحضارى المادى الذى أسفر عن تحسين وسيلة النقل فى البر والبحر ، وكيف أسعف تحرك الاجتهاد الجغرافى لدى اختراق أو استقاط حاجز المسافة ، بين المكان والمكان . كما نذكر التسلط السياسى الذى أسفر عن تطويع الاجتهاد الجغرافى وامتثاله ، لدى أداء دوره الوظيفى فى أرجاء المكان ، أو الذى حفز ومول الاجتهاد الجغرافى وطلب ثمرات أدائه الوظيفى فى المكان . ولكن أهم نقطة تحول بالفعل كانت من صنع الابداع الحضارى المعنوى

، يوم أن امتثل الفكر الصغرافي وانصاع لضغوط وحوافر العامل الديني.

وامتثال الفكر الجغرافي للعامل الديني مسألة لا غبار عليها من وجهة النظر الموضوعية . بل ينبغي أن نتصور كيف بدأ هذا الامتثال للضغوط التي أملاها العامل الديني منذ وقت بعيد ، وكان حافراً من وراء الاجتهاد الجغرافي المفيد . كما ينبغي أن نتصور أيضاً أن هذا الامتثال لضغوط العقيدة الدينية الراسخة في صميم الانسان ، لا يعني بالضرورة كبتاً للاجتهاد الجغرافي . وهناك أكثر من مثال يصور كيف بالضاغط الديني حافراً استنفر الاجتهاد الجغرافي ، وهو يترقب حصاد وثمرات هذا الاجتهاد .

ونذكر — بكل الصدق — أن العقيدة الدينية لا يمكن ولا ينبغى لها أن تكبت الفكر الصر ، أو ترفض الفكر المجتهد ، وهو يتأمل في ملكوت الله ، في الأرض ، وفي السماء ، ومن ثم ينبغي أن نتصبور الضاغط الديني ضاغطا ايجابيًا لا ينكر الفكر ولا ينتكر له ، طللا لم يتعارض هذا الفكر مع ايمان العقيدة الصحيح ، وهذا معناه أن الضاغط الديني لا يكون ضاغطا سلبيً ، يكبت الفكر الذي يتأمل في ملكوت الله من غير تعارض مع العقيدة ، إلا إذا استل هذا الضاغط — بجهل — من وراء ظهر العقيدة السوية ، عصا غليظة ، تطارد الفكر وتنكل بأهله .

هذا ، ومن بعد بطليموس الجغرافي الاسكندراني ، تتبين هذا الموقف الغريب ، عندما تعرض الفكر الجغرافي للضاغط الديني المسلبي ، وأمسك له العصا وود له طوعه ، وسيره في الاتجاه غير المسحيح . ومن الجائز أن يضع انتشار المسيحية في اقطار البحر المتوسط ، نقطة تحول حضارية معنوية ، لحساب عقيدة وإيمان وحياة أفضل . ولكن المؤكد أن انتصار المسيحية قد أعطى رجال الكنيسة الأغبياء ، قوة الضغط الديني على الفكر الانساني كله . وما من شك أن واجه الفكر الجغرافي هذا الضاغط الديني . وكانت نقطة تحول خطيرة ومشيرة في وقت واحد . ذلك أن هذا الفكر انشطر شطرين ؛ شطر صحيح تخوف وانطوى وفر ، وتخفى لأنه لم يمتثل للضاغط الديني ،

وشطر مزيف دجال امتثل وأسلم زمامه لإرادة الجهالة ، وغباء رجال الكنيسة .

ويكل الانصاف النزيه الذي يسقط عن عقيدة المسيحية ، التي نؤمن بصدق وواقعية وطهارة رسالتها النقية لحساب الحياة الأفضل ، هذا الاتهام الشنيع ، نعلق كل الاتهام – يكل الاطمئنان – في أعناق رجال الكنيسة ، الذين أخذوا مكانة الراعي من الرعية ، واستغلوا هذه المكانة أسوأ استغلال . بمعني أنه ينبغي أن نوجه كل أصابع الاتهام – من غير تردد أو خوف – إلى الترمت الكنسي الجاهل ، لأنه هو الذي جعل من الضاغط الديني ضاغطا سلبيًا مرعبًا ، وأحبط اجتهاد الفكر الحر ، وحرم على التفكير الجغرافي نعمة التحرر ، وكانت دعوة رجال الكنيسة الضاغطة والمتسلطة ، تعلن – بكل الجهل – أن الفكر الجغرافي القديم مرفوض ، ومطعون في صدقه . بل لقد تمادي الضغط حتى صوره فكرا كافرا ، يروج للكفر بين الناس ، وينبغي مطاردته واجتثاثه من جذوره .

وهذا ينبغى أن نتبين كيف كان رفض رجال الدين المسيحى للفكر الجغرافى القديم رفضاً قاطعاً ، فهجره الناس ، وكيف أعطى رجال الدين المسيحى الناس الفكر الساذج البديل وباركوا التزامه ، فقبل به الناس . والفكر الساذج البديل كان وليد الضوف من رجال الدين والضاغط الدينى، فأشاع الجهل . وكان القبول به امتثالاً لارادة رجال الدين علامة على الخوف عن رجال الدين .

واعتبر فريق من رجال الدين المسيحى ومنهم القديس امبروز، أن قضية البحث عن كنه الأرض من خلال تقصى معالم الأرض، قضية لا جدوى من ورائها اطلاقاً، وأن الاجتهاد الجغرافي اجتهاد مرفوض ليس له ما يبرره. ونظر فريق آخر من رجال الدين اكثر تزمتاً وجهلاً إلى أن قضية البحث عن الأرض ومعالمها، وإلى الاجتهاد الجغرافي الباحث من خلال الفكر والتدبر والتأمل، نظرة انكار واستنكار شديدين، لأن ذلك كله يعارض إرادة الله أصالاً، أو لأنه – على أقل تقدير – بحث ضال وفكر مضلل، نابع من معين الوثنية القديمة، أو من منهل الكفر السائد قبل ظهور المسيحية.

وينبغى ، أن نفطن إلى خطورة هذا الضاغط الدينى ، الذى شجب التفكير والتدبر وكبله ، وهذا التصدى العنيف الذى أوقف مسيرة الفكر الجغرافى وأهدر رصيدها . وما من شك فى أن هذا الضاغط الدينى والتصدى المتزمت العنيف ، كان كبتًا وإحباطاً للفكر الجغرافى ، على غير إرادة الحياة ، ولغير مصلحة الحياة . بل أنه - بكل تأكيد - كان على غير إرادة الله الذى أطرى التدبر والتفكير فى الحقائق والسنن ، التي تجرى بها مسيرة الحياة فى ملكوت الله . كما ينبغى أن نذكر كيف استل رجال الدين من التزمت الغبى الجاهل بما أراده الله ، عصا غليظة ، تضرب الفكر الجغرافى وكأته الكفر بعينه ، وتطارد المفكرين صناع وحفظة الفكر الجغرافى ، الذى قدم رصيده بكل الرضا لحساب الحياة .

وفى ظل هذا الموقف الذى أعلن عن رفض واستنكار رجال الدين ، كانت النكبة أو الضياع - وقد أجهض هذا الضاغط الدينى الفكر الجغرافى لأنه سعى إلى تفريغه من مضمونه ، وتعديل مساره فى غير الاتجاه الصحيح . بل لقد ولدت فى لحضان هذا الترمت الكنسى الضاغط، مدرسة الانكار العنيف الراقض للفكر الجغرافى القديم ، أو للاجتهاد الجغرافى الذى أسفر عن اضافات مفيدة على المدى الطويل . وتولت هذه المدرسة مطاردة الفكر الجغرافى وإهدار اجتهاده فى أى مكان . كما تولى بعض المنتسبين لهذه المدرسة والعاملين على هدى إرادة وهوى رجال الدين ، اخراج وصناعة فكر جغرافى غيريب ، يروج للجهل أكثر من أى شير أخر .

وأصبح من شأن هذا الفكر الجغرافي الغريب الذي عرف باسم الجغرافية المسيحية لأنه يطاوع إرادة رجال الدين ، أن يسخر من الفكر الجغرافي القديم وينكره ، وأن يسخر في نفس الوقت من الناس وهو يزودهم بالزاد الفكر الجغرافي الغريب ، ووجه الغرابة في هذا الفكر الجغرافي المسيحي المصطنع ، أنه طوع كل الأفكار تطويعاً بشما ، وكأن المطلوب امتثال هذه الأفكار ، لإرادة الجهل في رجال الدين أحيانا ، أو لمنطق الترمت في رجال الدين أحياناً لخرى ، والمسيحية بعد ذلك كله بريئة كل البراءة من هذا الفكر المصطنع .

وإذا كانت القرون الأولى بعد ميلاد المسيح وانتشار المسيحية ورسوخ تعاليمها ، قد أطلقت عنان الضاغط الدينى الذي أعلنه رجال الكنيسة . لكى يطارد الفكر الجغرافي الصحيح ، فإن هذا الضاغط قد خلق فكر جغرافيا مسيحيا اعترض طريق الفكر الجغرافي القديم وأوقف مسيرته . وكان هذا الفكر الجغرافي المسيحي سانجا إلى أبعد الحدود وملتزما بمنطق ومفاهيم وتصورات رجال الدين . كما كان بكل تأكيد - منقطع الصلة بكل ما احتواه التراث الانساني ، من ثمرات الفكر الجغرافي القديم . وجدير بنا عندئذ أن نتصور كيف عبر هذا الفكر الجغرافي المسيحي عن كنه الحقائق بشكل صارخ ، وكيف انغمس ألفكر الجهالة بشكل فاضح . وكيف لا نتصور ذلك كله وهو فكر أبي واستكبر ورفض أن يبدأ من حيث انتهى الفكر الجغرافي القديم ، وأثر وستكبر ورفض أن يبدأ من حيث انتهى الفكر الجغرافي القديم ، وأثر يبتدع من عنده - على هوى رجال الدين - خرافات غبية ، وحاول أن يبتدع من عنده - على هوى رجال الدين - خرافات غبية ، وحاول أن يكسوها بكساء الحقيقة . ولكن هيهات أن ينجح .

وهكذا نستشعر التغيير الذي طوى صفحة الفكر الجغرافي الصحيح القديم ، وأوقف مسيرته وأنكر عليه حرية التفكير ، والذي اصطنع وفتح صفحة الفكر الجغرافي المسيحي المزيف وسيره في طريق مسدود ، ولكن الأهم من ذلك كله أن نستشعر نتيجتين هامتين هما ، من قبيل المصائب أو النوائب التي انهالت على الفكر الجغرافي القديم .

والمصيبة الأولى تحمل وزرها أحد رجلين ، إما مسيحى جاهل أعماه جهله ، أو مسيحى انتهازى سيرته أطماعه . وقد انبرى هذان الرجلان – بكل الغباء أو الخبث – إلى لوى عنق الفكر الجغرافي القديم ،وكأنهما يطلبان ازهاق روحه . وكان هدف كل منهما ، تطويع الأفكار الجغرافية لكى تساير جهالة وتزمت رجال الدين ، أو ابتداع الأفكار الجغرافية ، التي تجاوب منطق وتصورات رجال الدين . وما من شك في أن كليهما قد دس في الفكر الجغرافي ، التخريب والأوهام ، وكأنها ردة إلى عهد بائد سيطرت فيه روح ومنطق التصورات الأسطورية . وما من شك أي من شك أيضاً في أن كليهما قد ابتعد تماماً عن المسار الصحيح ، الذي طالما خدم الابداع والاضافة إلى الفكر الجغرافي القديم ، وهو يضم

مصلحة الحياة . وقد انحرف إلى مسار غير صحيح ، لا يحدم الابداع والاضافة إلى الفكر الجغرافي المسيحي ، وهو لا يجاوب مصلحة الحياة .

والمصيبة الثانية تحمل وزرها رجال الدين بأنفسهم الذين أعماهم الفياء ، وسيطر على عقولهم للنغلقة الجهل - وقد انبرى رجال الدين – بكل العنف – إلى اهدار دم الفكر الجغراقي القديم ، وكسأنهم يحرضون على سفك دماء المفكرين الذين لا يطاوعونهم - وكان الهدف الحقيقي كامنا في توقيف مسيرة الفكر الجغرافي القديم ، على الطريق الصحيح . وقد اتخذ رجال الدين من التهديد والوعيد والحرمان ، مطية لارغام المفكرين والضغط عليهم ، وصولاً إلى التقريط في الفكر الجغرافي القديم ، ونبذ تراثه والتنكر لها - بل هناك من طارد بعض المفكرين الذين رفضوا الامتثال ، وهناك من تكفل بطمس معالم الفكر الجغرافي القديم ، حتى يصبح فكرا كافراً مهجوراً .

وتأسيساً على ما تعنيه هاتان المصيبتان اللتان اشتركتا في تحديد أبعاد النكبة ، ينبغي أن نستشعر كيف توقفت وتجمعت مسيرة الفكر الجغرافي القديم. وأصبح هذا الفكر فكراً مهجوراً ، مطلوب أن ينساه أو يتناساه الناس ، وكيف بدأت مسيرة فكر جغرافي مسيحي مصطنع، وصنيعة رجال الدين . وأصبح هذا الفكر فكراً شائعًا مطلوباً أن يأخذ به وأن يروج له الناس . ومن ثم كان الخوف كل الخوف على الفكر الجغرافي من أن يضيع ويبلى شديناً ، وكان الخوف كل الخوف على الفكر الجغرافي الناسجي المصطنع ، أن يشيع وهو منحرف منطقياً .

وفيما بين القرن الثالث والقرن الثامن الميلادي ، اتخذ الاجتهاد الجغرافي المزيف الذي طوعته وروضته إرادة رجال الدين ، وسيطرت على زمامه ، من الكتاب المقدس أساساً للكتابة وللتعبير عن الجغرافية والفكر الجغرافي المسيحي الملتزم . وما كان ينبغي أن يكون الكتاب المقدس وهو كتاب عقيدة ودين مصدراً لمعرفة جغرافية ، ونظريات قابلة للنقد والتغيير . ولكن يبدو أن الاجتهاد الجغرافي قد كرس اهتمامه ، وهو لا يستهدف أكثر من تثبيت ويث المعتقدات المسيحية في نفوس الناس . ومن غير أي تجنى ، نفتقد في حصداد هذا الفكر

الجنفرافى المسيحى الملترم بإرادة رجال الدين ، أى شكل من اشكال الاجتهاد الباحث عن حقائق جديدة عن الأرض . وقد لا نجد سوى رفض قاطع وصريح ، يهدر وينفى فكرة كروية الأرض ، وترويج لفكرة مضادة ، تؤكد فكرة الأرض المسطحة .

هذا ، ويصور كتاب الجغرافية المسيحية ، الذي نشره كورموس الجغرافي المسيحي الملتزم في النصف الأول من القرن السادس الميلادي، أبعاد الاجتهاد الجغرافي الملتزم ، الذي أنكر واستنكر الفكر الجغرافي القديم ووصمه بالكفر والهرطقة (۱). وتسجل بعض الكتب التي أوردت نشاط الرحلات وصورت رؤيتها الجغرافية ، مدى الانحدار في التصور الجغرافي ، ومدى القصور في الادراك الجغرافي الواقعي (۲). وهناك الجغرافي ، ومدى القصور في الادراك الجغرافي الواقعي (۲). وهناك أكثر من دليل صارخ يكشف عن سوء استخدام الحس الجغرافي ، الذي أفتقد الحرية في استشعار الرؤية الجغرافية ، وكبله الالتزام الصارم بإرادة رجال الدين .

وهكذا نتبين الخطر الحقيقى الذي تعرض له الفكر الجغرافي القديم. ويكفى أن نتصور الكبت الشديد ، وكيف حرم هذا الفكر من حقه في الأمن ، لكي يعطى وتتحرك مسيرته في الاتجاه الصحيح . وهل ينكر البحث الموضوعي غير المتعصب ، أساليب رفض رجال الدين المسيحي ، وأساليب قمع الفكر الجغرافي القديم الذين أعلنوا تكفيره وأهدروا وجوده وحصاده ؟ وهل يخفي علينا أن رجال الدين المسيحي اعتبروا المجاهرة بفكرة كروية الأرض هرطقة صريحة ، وأن جزاء من يروج لهذه الفكرة الكافرة هو القتل ؟ (٢) وهل ننسي أو نتناسي أن رجال يروج لهذه الفكرة الكافرة هو القتل ؟ (٢) وهل ننسي أو نتناسي أن رجال

<sup>(</sup>١) كتاب كوزموس كتاب فارغ من حيث المضمون ، وساذج من حيث التعبير ، وقد اعتمد كوزموس على التوراه لكي يدلل على أن الأرض منبسطة ، وأن القدس تقع في وسط العالم .

<sup>(</sup>٢) نذكر من هذه الرحلات ، رحلة ايسيدورو في القرن السابع الميلادي ، ورحلة أركبوف في القرن الثامن الميلادي ورحلة ويلبارد في نفس هذا البقرن . ويبدو أنها كانت أعجز من أن تسجل اضافة مرضية تشبع النهم إلى المعرفة الجغرافية.

<sup>(</sup>٣) جلال مظهر : حضارة الاسلام وأثرها في الترقي العالى القاهرة ١٩٧٤ صفحة ٣٩٨ .

الدين المسيحى قد افتروا - بكل التبجح - على الكتاب المقدس مرة ، وعلى القديس بولس مرة أخرى ، عندما حسلوهما زوراً ويهتاناً ، مستولية تجريم الفكر الجغرافي القديم ورفضه وانكاره ؟

والفكر الجفرافي القديم الذي واجه كل هذا التحدي ، يحفظ في ضميره ويعرف جيدا ، أن لتكناشيوس المسيحي المتعصب كان واحدا من الدخصومه . ويعرف أيضا أن من بين رجال الدين المسيحي الذين غرقوا في ظلام الجهالة ، فريق تلذذ بمطاردة الفكر الجغرافي القديم ، وتعقب الذين يحفظونه على مدى قرون طويلة من عمر الحياة . ومن ثم أفلح رجال الدين المسيحي ومن انصاع لإرادتهم وامتثل لجهالتهم بكل التعصب المقوت - في توقيف أو في تجميد مسيرة الفكر الجغرافي القديم ، وفي احباط اجتهاده وعطائه لحساب الحياة . ويلغ نجاحهم حده الأقصى ، عندما تحول هذا الفكر الجغرافي القديم ، وهو تراث عزيز من صنع أجيال كثيرة ، إلى فكر جغرافي مهجور وملعون ، لأنه كافر .

وتأسيسًا على كل الاجابات الصحيحة التي تجيب عن موقف رجال الدين ، الذي اتسم بالتعصب الشعيد ضحد الفكر الجغرافي القديم المهجور(١) ، يمكن أن نتبين – من غير حرج – كيف أشاعت عداوة ورعيد رجال الدين الرعب والفرّع بين أهل الفكر الجغرافي . كما يمكن أن نتبين – من غير تجني – كيف حرمت صرامة رجال الدين المسيعي التفكير الجغرافي الحر أو المتحرد ، من مظلة الأمن ، عندما حكمت بالموت على كل من أبي الانصياع لإرادة التعصب والترمت والجهل وأهدرت دمه . وهل يمكن أن يتلمس الفكر الجغرافي المهجور بعد ذلك ، غير البحث عن مأوى يلوذ به ؟

وهكذا يمكن أن نستشعر معنى وبتائج استسلام الفكر الجغرافي القديم لنقمة الكبت حتى أصبح مهجوراً يتهدده الضياع في جانب، ومعنى نتائج

<sup>(</sup>١) نفيس أحمد : جهود للسلمين في الجغرافية (ترجمة د/ قتحى عثمان) الألف كتاب القاهرة ص ٢٠٠ .

اطلاق عنان الفكر الجغرافي المسيحي المتثل لإرادة الجهل الكنسي في جانب آخر ، حتى انطلق يعرب ويمحق الحقائق الجغرافية ، ويقود المسيرة الفكرية الجغرافية في طريق مسدود . وهذا معناه أن مسيرة الفكر الجغرافي ، التي تولى أمرها نفر من المسيحيين ، لا تمثل في اعتقاد أي جغرافي معاصر منصف ، مرحلة من مراحل المسيرة الفكرية الجغرافية السوية. ذلك أن تحول الفكر الجغرافي القديم إلى فكر مهجور ومرفوض ومطارد ، ينفي وينكر أي صلة تربط ، بين الفكر الجغرافي القديم المسلل.

ولكى نورد الحقيقة وندرك معناها الصحيح ، ينبغى أن نتصور أن مسيرة الفكر الجغرافى القديم ، قد توقفت وتجمدت عندما حكم عليه بأن يصبح مهجوراً . ومن الجائز أنه تضفى وتنكر وطواه النسيان، وأوشك على الضياع فى صومعته التى اعتصم بها . ولكن المؤكد أن هذا الفكر المهجور ، لم يكون أبدا القاعدة أو الأرضية أو البناء الذى أضاف إليه الفكر الجغرافى المسيحى لبناته وإضافاته . وهذا معناه أن الفكر الجغرافى المسيحى – إذا استحق أن يكون فكراً – قد احتوته مسيرة بدأت من رفض الفكر الجغرافى القديم المهجور ، وقل أن هذه المسيرة بدأت من رفض الفكر الجغرافى القديم المهجور ، وقل أن هذه المسيرة التى انفمست فى التخريف والتحريف ، قد أغرقت أوروبا فى ظلمات وجهالات بالفعل ، إلى القرن السادس عشر الميلادى على الأقل .

ولولا أن تدارك الاسلام الفكر الجغرافي القديم المهجور ، ولولا أن انتشله المفكرون المسلمون من رقدة العدم ، ولولا أن أحيا التفكير الاسلامي الحر جنوته ، وقاد مسيرته مرة أخرى ، اعتباراً من القرن الثامن الميلادي ، لكانت مرحلة النكبة التي تفشت فيها جهالة وتضليل الفكر الجغرافي المسيحي أكثر من طويلة . بل ولكانت الصحوة والانتعاش ، لكي تبدأ مسيرة الفكر الجغرافي الحديث ، من حيث انتهت مسيرة الفكر الجغرافي القديم بعد بطليموس ، أكثر من صعبة أو مستحيلة .

وصحيح أن نقول أن اسهام بطليموس الاسكندراني وكل الذين سبقوه ، واشتركوا بنصيب في صنع التراث المفيد والرصيد الجفرافي ،

في مسيرة الفكر الجغرافي القديم قد تجمد ، ويات مهجوراً واوشك أن يتبدد . وصحيح أن الفكر الجغرافي المهجور ، قد افتقد من يطوره أو يصححه أو يضيف إليه ، وهو في مواقع اعتصامه ، على مدى أكثر من سبعة أو ثمانية قرون مظلمة من عمر الحياة . ولكن الصحيح أيضاً ، أن نتبين – بكل اليقين – كيف أن كبت الفكر الجغرافي الصحيح والتصدى الجاهل الذي جعل منه فكراً مهجوراً ومرفوضاً ، وأجبره على الفرار إلى بعض مواقع الاعتصام ، لم يصرف التفكير المتحرر عن استشعار قيمة وفاعلية وجدوى هذا الفكر والتشبث به ، لأنه يجاوب إرائة الصياة ويبصر ويرشد التعايش مع الواقع الطبيعي في للكان ، وإلا فكيف يمكن ويبصر عودة الروح إلى هذا الفكر الجغرافي للهجور ، وانطلاق مسيرته في المسار الصحيح مرة أخرى ، وتسجيل التصحيح والابداع والاضاقة ، فور التحرر من الخوف واستشعار الأمن في ظل الاسلام ؟

هذا ويتعين عندئذ أن نتصور كبيف كانت مسيرتان للفكر الجندرافي في وقت واحد . وتسجل المسيرة الأولى تحرك الفكر الجغرافي المسيحي اعتباراً من القرن الثاني لليلادي . وتصور خطوات هذه المسيرة مدى الانحدار الفكرى في الجهالة ، ومدى الضلال الذي تردت فيه المعرفة الجغرافية (۱) . ومن الجائز أن خطت هذه المسيرة

<sup>(</sup>۱) تولى بعض المتحمسين الذين أخنوا بمنطق رجال الدين السيحى ، وإنصاعوا لجانبهم وتنازلوا عن حريتهم وتحرر تفكيرهم ، افراز وتسجيل فكر جغرافي مزيف ، يفتقد الصدق والموضوعية . وأصبح هذا الفكر الجغرافي الذي انتسب إلى المسيحية ، وشاع في أنحاء أورويا المظلمة ، فكراً ساتجاً وسخيفا ، عندما يسخر من الفكر الجغرافي القديم المهجور ، ويتنصل منه ويرفضه . بل كان فكر جغرافيا مسيحيا جاهلاً ومرفوضا ، عندما يروج الأوهام باطلة وتخريف، يلوث المسيحية وتستخف بعقول الناس . وتنكر على سبيل المثال ، كيف تجلى جهل وتفاهة وتخريف ، القديس فيالسطريوس ، عندما يصور – بكل السناجة – أنه سبيحانه وتعالى ، يضرج النجوم من خزائنه في كل ليلة ، ويعلقها في قبة السماء. كما ننكرمدي تفاهة وسنلجة الراهب الرحالة الجغرافي كوزموس، الذي روج في كتابه المشهور بين كتب الفكر الجغرافي المسيحى، كوزموس، الذي روج في كتابه المسهور بين كتب الفكر الجغرافي المسيحى، الأفكار فجة غبية تثير السخرية ، عندما يتصور أن شكل الأرض يحتويه مستطيلاً ويرفض فكرة الكروية ـ وامعانا في الاستشفاف بعقول الناس في أوروبا، يتصور كوزموس أن في شمال هذا المستطيل الذي يحتوى الأرض عدوي الروبا، يتصور كوزموس أن في شمال هذا المستطيل الذي يحتوى الأرض عربه وي المعانا في الاستطيل الذي يحتوى الأرض عدوي الروبا، يتصور كوزموس أن في شمال هذا المستطيل الذي يحتوى الأرض ويوبا المستطيل الذي يحتوى الأرض ويوبا المستطيل الذي يحتوى الأرض عدور المعانا في المستطيل الذي يحتوى الأرض عدور المهان في المستطيل الذي يحتوى الأرف المستطيل الدي يحتوى الأرف المستطيل الذي يحتوى الأرف المستطيل الدي يحتوى الأروبا، يتصور كوزموس أن في شمال هذا المستطيل الذي يحتوى الأرف حدول المستطيل المستطيل المستطيل المستطيل المستطيل المستطيل المستطيلة المستطيل المستطيلة ويوبا المستطيل ال

الضالة خطواتها من القدرن الثانى الميلادى إلى القدرن السادس عسر الميلادية ، وهي تمسخ وتشوه وجه الحقائق الجغرافية . ولكن المؤكد أن حصاد هذه المسيرة لم يكن أبداً نقطة بداية الفكر الجغرافي الصديث ، الذي فجرته النهضة الأوروبية . أما المسيرة الثانية التي ترقفت على مدى سبع أو ثمان قرون طويلة ولم تجد من يدفعها أو يدفع عدوان رجال الدين المسيحي عنها ، فقد انطلقت في حوالي القرن التاسع الميلادي ، ومن الجائز أن نتبين اجتهاد المسلمين في لحياء وانعاش الفكر الجغرافي القديم ، وهو يقود التحرك ويسجل الاضافات ، ويطور الأفكار الجغرافية . ولكن المؤكد أن حصاد هذه المسيرة كان - بكل تأكيد - من وراء نقطة بداية الفكر الجغرافي الحديث ومسيرته المنتظمة ، اعتباراً من القرن السادس عشر الميلادي .

وهكذا ينبغى أن نسقط من الحساب مسيرة الفكر الجفرافي المسيحى الضالة ، لأنها لم تقدم الجديد ، ولم تسجل خطوة على الطريق السوى - بل أنها – بكل تأكيد – مسيرة أفقدها التعصب والجهل حق الوصل بين المراحل ، التى شهدت صناعة الحصاد الذى تتيه به مسيرة الفكر الجغرافي القديم . والمراحل التي شهدت صناعة الحصاد الذى فجره الفكر الجغرافي الحديث ، وتزهو به مسيرة الفكر الجغرافي الحديث ، وتزهو به مسيرة الفكر الجغرافي الحديث . وهذا معناه – بالضرورة – أن نولي الاهتمام بمسيرة الفكر الجغرافي الجغرافي العربي ، التي هي – بكل تأكيد – حلقة الوصل الحقيقية ، بين المغرافي القديم المهجور ، والفكر الجغرافي الحديث المتطور .

ويستحق الفكر الجغرافي العربي - بكل تأكيد - مريداً من

<sup>-</sup> جبلاً شامعًا ، تختبئ من ورائه الشمس عندما تغيب أثناء الليل ، وتغرج من ورائه الشمس عندما تشرق اثناء النهار . وهل هناك استخفاف بالعقول اكثر من هذا التصور الجغرافي الساذج ، الذي يتصور الشمس وكأنها تلعب لعبة - الاستغماية - لكي يفسر مسألة تعاقب الليل والنهار ؟ ومن الجائز أن نقبل الأوهام والتخريف وأن نغفر السذاجة ، لو أن الأمر قد ترتب على جهل أو غباء . ولكن المؤكد أن نرفض ذلك كله على اعتبار أن الفكر الجفرافي المسيحي يستند في ذلك اللغو إلى الكتاب المقدس ، بشكل يلوث ويطعن في أمانة رجال الدين على قدسية هذا الكتاب .

الاهتمام والعناية ، لا لكى نتيه ونزهو بحصاده ، ونجتر حلاوة الذكريات ، ولكن لكى نكشف النقاب من غير تعصب ، أو من غير تجنى، عن حقيقة الاجتهاد ، وهو يصنع هذا الفكر لحساب الحياة ، وعن حقيقة الفتور ، وهو يفلت زمام هذا الفكر من فرط التخلف . ويستحق للفكرون العرب المسلمون - بكل تأكيد - مزيدا من الاهتمام والعناية أيضا ، لا لكى نسجل ونطرى حصاد فكرهم فقط ، ولكن لكى نكشف النقاب من غير تعصب أو من غير تجنى ، عن كفاءة الأداء والتدبر والتفكير ، سواء وهم يبعثون الفكر الجغرافي القديم المهجور من رقدة العدم ، أو وهم يضيفون ويبدعون ويطورون ويقودون مسيرة الفكر الجغرافي ، على مدى عدد من القرون من القرن التاسع الميلادي إلى القرن السادس عشر الميلادي - بل يستحق الاسلام الدين والدولة بكل تأكيد - مزيداً من الاهتمام والعناية أيضاً ، لكى نتبين دوره وهو يحفر التفكير الجغرافي ، ويكفل له مظلة الأمن ، ويرشد مسيرته يحفر التفكير الجغرافي ، ويكفل له مظلة الأمن ، ويرشد مسيرته المتطورة على الطريق الصحيح .

#### \* \* \*

### الاسلام يتبنى الفكر الجفرافي الصحيح:

ولأن الاسلام قد أطلق – بكل التفتح – سراح الفكر الانساني بصفة عامة ، وحرر الفكر الجغرافي السليم من عقدة الخوف بصفة خاصة ، ولأن الاسلام قد رفع – بكل الواقعية – الحظر المفروض على التفكير الحر البناء المهجور ، ولأن بعض الصفوة من أعلام الجفرافيين المسلمين ، أخذت برمام الفكر الجفرافي ، وعملت على تطوير وتسجيل الاضافة إليه ، لحساب الانسان ، نقدم هذا التصور ، لكي نتبين كيف تبنى الاسلام الفكر الجغرافي الصحيح ، وكيف حفز الجغرافيين المسلمين على تطويره . ومن ثم يكون المطلوب التركيز على مسيرة الفكر الجغرافي، وصولاً إلى :

أولاً: أن نتبين دور الاسلام المتفتح البناء على المستوى الحضارى والثقافي ، وهو يسهم في احياء الفكر الجغرافي المهجور ، ويحفز الجغرافيين المسلمين لتحمل مسئولياتهم ، ويتبنى مسيرته الصحيحة

المثمرة لحساب الانسان ، وصولاً إلى ما هو أفضل في مجال المعرفة الجغرافية بالأرض ، وواقعية الحياة في أنحائها .

ثانياً: أن نرد رداً حاسماً يسكت بعض الجغرافيين الأوروبيين، النين أخذوا بالتزييف والتضليل ، بوحى من صليبتهم ، وهو ينكرون اجتهاد الصفوة المرموقة من الجغرافيين المسلمين ، أو وهم يتنكرون للاضافات المبدعة ، التي سجلتها هذه الصفوة ، على مدى أكثر من سبعة أو ثمانية قرون من عمر الحياة ، أو وهم يستنكرون ريادة علماء المسلمين وتبنى الاسلام لمسيرة الفكر الجغرافي الصحيح ، في المرحلة التي عاشت فيها أوروبا العصور الوسطى في احضان الجهالة والظلام، الذي أشاعته الكنيسة .

ولكى نتبين حرص الاسلام على العسمل البناء ، وصنع التقدم ومظاهرة الابداع ، لحساب الانسان ، ينبغى أن نستشعر كيف كان الاسلام فور ظهور دعوته الخيرة ، حريصاً على لحياء الفكر الانسانى بصفة عامة ، وعلى بعث الفكر الجغرافي الصحيح المهجور بصفة خاصة ، بل وينبغى أيضاً أن نستشعر كيف كان الاسلام ، وهو يقوم الفرد لحساب المجتمع، ويقوم المجتمع لحساب الفرد ، أميناً – بكل الصدق – على الفرد والجماعة على السواء ، وحريصاً على مصلحة الانسان في هذا الفكر البناء ، وصولاً إلى شكل أو نمط أو أسلوب الحياة الأفضل ، في كل مكان على الأرض .

ومن أجل هذا الهدف الانساني النبيل ، كان الاسلام حريصًا على التراث الحضاري الموروث ، وعاملاً على تطهيره من المبتنل ، وترشيده في الانتجاه السوى ، وحافزاً على تنميته واثرائه ، وتبني كل اضافة مشمرة إليه . ومن ثم هيأ الاسلام المدخل الموضوعي إلى كل ما من شأنه، أن ينفع الانسان ، صاحب المصلحة الحقيقية في هذا التراث المفيد، وهو يطلب الحياة في المكان ، أو وهو ينتقل من المكان إلى المكان الآخر . بل ومن أجل هذا الهدف أيضاً ، تولى الاسلام ريادة التقدم الحضاري ، واشاعة الممارسة الحضارية ، وترشيد التذوق الحضاري ، وتبنى الابداع والحضاري ، زهاء ثمانية قرون من عمر الحياة ، لحساب الانسان .

وهذا معناه أن الاسلام قد تبنى الفكر الانسانى - والفكر الجغرافى شريحة من هذا الفكر - لكى يمتلك الوسيلة التى تخدم أهدافه الحضارية .

ولكى يتبنى الاسلام الفكر للتفتح البناء ، الذى يضيف إلى التراث الحضارى البشرى كل جديد وميتكر ، ولكى يكفل الاسلام مصلحة الناس جميعاً في هذا التراث الحضارى البشرى ، الذى تتطلع له الحياة ، ولكى يتولى الاسلام حث الصفوة على الابداع وانجاب الاعلام الذين يطورون هذا التراث ، الذى يليى إرادة الحياة إلى ما هو أقضل ، ينبغى أن يكون الاسلام – في حد ذاته – ديناً حضارياً متفتحاً – وأن تكون نشأته حضارية سوية ، وأن تسلك دعوته بين الناس جميعاً سلوكاً حضارياً حقيقياً .

وفى القرآن الكريم آيات بينات كثيرة ، تعلل على أن الاسلام دين حضارى يخاطب المتحضرين . ويمكن أن نتبين كيف يتخذ الاسلام من الشعريعة والأحكام والمثل العليا ، اطاراً سوياً يحتوى الواقع الحياتى المتحضر ، بعد أن يطهره من الخبث . كما نتبين أيضاً كيف يتخذ الاسلام من هذه المصادر ذاتها ، سبيلاً لوضع الضوابط الحاكمة ، التى تضبط مسيرة المارسة الحضارية ، لكى تتجنب التردى في المعصية ، ولفرض الروادع التى تكبح جماع الابداع الحضاري ، لكى يثمر أثماراً طيباً حلالاً ، وهذا معناه أنه دين قويم يتبنى الحضارة ، لكى يطهرها من ناحية ، ولكى يضيف إليها من ناحية أخرى .

وفى التاريخ ، نذكر كيف ظهر الاسلام ونشأ وليداً ، فى حضن بيئة حضارية متفتحة ، وكيف عاش فى مناخ حضارى متفتح للأخذ والعطاء ، فى كل من المدينة ومكة (١) ، بل يجب أن نتذكر كيف حمل رايته رجال تذوقوا طعم الحضارة ، وصقلتهم المارسة الحضارية ، وأشبعتهم التجرية الحضارية فى أحضان الاستقرار ، تشبئاً بالحضارة . كما نستشعر كيف توسع الاسلام من خلال دولته ، وانتقل من بيئة

<sup>(</sup>۱) صلاح الدين الشامى : جغرافية العالم الاسلامى - الاسكندرية ، منشأة المعارف ، سنة ١٩٧٤ ، صفة ١٩٢ .

حضارية متفتحة، إلى بيئات حضارية اكثر تفتحاً ، في رحاب الاتساع العظيم ، حتى بلغت هذه الدولة مكانة الدولة الأعظم في مجتمع الدول انذاك .

وعلى صعيد البيئة الحضارية المتفتحة ، التى ظهر فى أحضانها الاسلام ، نذكر كيف كانت مكة — أم القرى — موقعًا من أهم مواقع الاستقرار ، فى رحاب جزيرة العرب . ومن شأن الاستقرار دائمًا وحيثما يكون ، أن يهيئ التربة الحضارية الطيبة ، والمناخ الحضارى الأنسب ، وأن يتولى — بكل التفتع — غرس نبته الحضارة فيها ، وأن يوفر الرعاية والحماية لهذا الغرس الحضارى ، طلباً وتطلعًا إلى ثمراته المفيدة . بل ومن شأن الاستقرار أيضاً ، أن يتصدى — بكل العزم — لدرء الخطر وردع العدوان ، الذي يهدد مسيرة الحضارة في أحضانه ، وأن يتحمس — بكل الانفتاح — للاضافة إليها ، وصولاً إلى حد الانتفاع الأمثل بابداعها وثمراتها . وهكذا كان الاستقرار في رحاب مكة ، منذ وقت طويل قبل الاسلام ، من وراء نشأة حضارية سوية ، في مناخ حضارى مناسب .

وفى هذه البيئة الصضارية المتفتحة ، وفى هذا المناخ الحضارى المناسب ، ظهر الاسلام فى مكة المكرمة ، لكى يتمم الوجه الآخر من الحضارة المادية ، التى ترعرعت فى حضن هذا الاستقرار ، ولكى يطهرها وينقيها من الخطايا ، التى كانت قد تردت فيها . وصحيح أن الاستقرار فى مكة . كان على المدى الزمنى الطويل ، من وراء مسيرة الحضارة المادية فيها ، ومن وراء نموها وتفتحها ، لحساب الحياة . وصحيح أن الانفتاح الذى أخذت به الحياة فى رحاب مكة ، وقبل به الاستقرار قبل الاسلام ، قد أثرى الحضارة المادية فيها ، وصقل السندمارية بين أهلها . ولكن الصحيح أيضاً ، أن الاسلام الذى تبنى الحضارة فيها ، وتولى تطهيرها وتطويعها وترشيدها ، قد حبذ منطق الانفتاح لحسابها أو لحساب دورها الوظيفى . بل لقد استثمر الاسلام منطق الانفتاح استثمار) حسنا ، لحساب نشرة الدعوة على أوسع مدى من ناحية ، وتوسيع مساحة الدولة إلى أقصى حد ممكن من

ناهية أخسرى . وهذا مسعناه أن الاسسلام ، قسد وضع الدعسوة إلى الله والمسارسة الحسفسارية ، على قسم المساواة ، عندما ترك للعساملين المخلصين على نشسر الدعوة ، وعلى توسيع الدولة ، حرية استثمار هذا الانفتاح الحضارى على أوسع مدى ، والانتفاع بالاحتكاك الحضارى البناء ، روحيا واجتماعيا وحضاريا واقتصاديا .

والانفتاح الذي عاشت فيه مكة ، قبل الاسلام كان مهما ومفيدا بالفعل ، لأنه غدم نسيج القاعدة الحضارية ، التي ظهر عليها الاسلام . وسواء كان الانفتاح المتفتح ، من وراء المناغ الحضاري المناسب ، والمكانة الحضارية المرموقة ، التي حققتها مكة ، في رحاب حزيرة العرب ، أو كانت المكانة الحضارية المرموقة ، والمناخ الحضاري المناسب ، من وراء الانفتاح المتفتح ، الذي عاشت فيه مكة ، في رحاب جزيرة العرب ، فينبغي أن نتبين كيف فرض هذا الاستقرار المطمئن في لحضانها ، الضوابط الحاكمة لهذا الانفتاح . وكان المطلوب من هذه الضوابط ، وأن تكسب الاستقرار القدرة ، لكي يصون باليد القوية الصارمة الحضارة ، من عدوان البداوة التي تطوقها ، ولكي يقدم باليد المبدعة الأخرى من عدوان البداوة التي تطوقها ، ولكي يقدم باليد المبدعة الأخرى وقد جنت الحضارة في حضن مكة - على كل حال - ثمرات هذا الانفتاح المتفتح على العالم الخارجي ، وثمرات الانفتاح على جزيرة العرب ، في وقت واحد . ومن ثم نسجت - بكل السخاء - من هذه الثمرات ، الأرضية الحضارية الصلبة ، التي وقف عليها الاسلام .

والانتفاح على العالم الخارجي فيما وراء جزيرة العرب ، كان - بكل تأكيد - مطلبًا حياتيًا مباشراً للاستقرار ، في رحاب مكة ، قبل الاسلام. ومن خلال العملية التجارية والوساطة في هذه العملية ، على مستوى مجتمع الشعوب والأقوام والدول ، أطل الاستقرار في حضن مكة على العالم من حولها ، وأطل العالم من حول جزيرة العرب على الاستقرار في حضن مكة . وصحيح أن هذه العملية التجارية ، قد حققت الربح المادي لأهل مكة ، في دنيا المال والاقتصاد ، وأرست قواعد أولية ، في هذه الصورة التجارية الدولية ، وفي دور العامل الوسيط فيها .

وصحيح أن حركة التجارة المنتظمة وغير المنتظمة ، قد أسقطت ستار العزلة ، بين مكة والعالم المتحضر ، الذي تعامل في شكل ما مع حركة التجارة الدولية ، قبل الاسلام . ولكن الصحيح أيضاً ، أن حركة التجارة الوافدة إلى مكة من الجنوب ، وحسركة التجارة الوافدة إلى مكة من الشمال ، قد حققت صوراً متنوعة من صور الانفتاح المباشر وغير المباشر ، على حضارات الهند وحوض المحيط الهندى من ناحية ، وعلى حضارات حوض البحر المتوسط من ناحية أخرى ، في وقت واحد .

هذا وكانت مكة عندئذ وعاء ينصب فيه هذا النشاط ، الذى يشهد لها بالانفتاح . وكان من أهم ثمرات هذا الانفتاح الواسع المدى ، الاحتكاك الحضارى البناء ، لحساب الاستقرار فى رحابها . وقد أقلحت البيئة البشرية المتحضرة فى رحاب مكة – بكل التفتح – فى أن تنتفع بهذا الانفتاح ، لكى تدعم ثمراته ، مكانة مكة الحضارية ، فى الجزيرة العربية على الصعيد المحلى ، وفى العالم الخارجي على الصعيد الاقليمي .

أما الانفتاح على جزيرة العرب من حول مكة ، فقد كان للاستقرار معه شأن أخر . ذلك أن مكانة مكة الروحية والاقتصادية والاجتماعية قبل الاسلام ، قد الزمت الاستقرار فيها ، بأن ينفتح - بكامل ارادته - على كل أنصاء جزيرة العرب ، ويأن يفتح صدره لكل الناس فيها ، من بدو أو حضر . وصحيح أن مكة كانت اكبر سوق تجارية في جزيرة العرب ، من أجل التبادل والتعامل التجاري ، لحساب كل العرب سكان الجزيرة . وصحيح أن مكة كانت تمتلك المكانة الروحية ، التي تستهوى الجزيرة . وصحيح أن الاستقرار في مكة قد تجاوب مع الناس في جزيرة العرب ، ووضع الضوابط الحاكمة ، التي الترم بها الدخول إليها والخروج منها ، لكي يؤمن ذاته ، ويحمى من البدو والحضر ، قد انصاعوا والترموا بهذه الضوابط الحاكمة من البدو والحضر ، قد انصاعوا والترموا بهذه الضوابط الحاكمة للانفتاح ، والتعامل مع الاستقرار المطمئن في رحاب مكة . ولكن كل الواقدين إليها ، والراحلين عنها ، جرعات مفيدة من الزاد الحضاري .

هذا وكانت مكة عندئذ مركز اشعاع حضارى بناء ومثمر ، فى أنحاء جزيرة العرب . وكان من أهم ثمرات هذا الاشعاع الحضارى ، أن تذرق العرب طعم الحضارة ، واستشعروا جدوى الممارسة الحضارية . وقد أفلحت البيئة البشرية المتحضرة فى رحاب مكة – بكل التفتح – فى أن تنتفع وتنفع العرب فى أنحاء الجزيرة بهذا الانفتاح ، لكى تدعم ثمراته ، دورها القيادى البناء بين العرب ، روحيا واجتماعيا وحضاريا واقتصاديا .

ولأن من وراء الاسلام ، وهو وليد في رحاب مكة المكرمة والدينة المنورة ، هذا العمق الحضاري العريق ، ولأن في أعماق العقيدة قوة دفع حضارية أصيلة ، تنشط وتحفز الاجتهاد البناء ، ولأن في جوهر الاسلام تقويم موضوعي للابداع الحضاري ، وتطلع إلى جدواه ، ولأن تحت أقدام الاسلام أرضية حضارية صلبة ومتفتحة للأخذ والعطاء ، تبنى الاسلام الحضارة . وأصبح من شأته ، أن يتولى أمر الحضارة ، وأن يعمل على تطهيرها من الخبيث العالق بها ، وأن يحفز الابداع على تطويرها وتنميتها . كما أصبح من شأته أيضًا ، أن يحتضن الفكر الانساني البناء ، الذي يصنع الابداع الحضاري ، ويضيف إليها ويرشد مسيرتها ، في الاتجاه الصحيح إلى ما هو أفضل ، لحساب الانسان .

وفي القرآن الكريم ، آيات بينات (١) ، فيها خطاب صريح لأولى الألباب ، ودعوة ملحة لاعمال العقل وشحنه ، وتحريض حافز على التدبر وحسن التفكير ، وتكريم واعلاء لشأن أهل الكفر والفكرين ، وصولاً إلى الفكر والصواب ، لحساب الانسان ، والخطاب والدعوة والتحريض والتكريم ، كلها علامات تعل على أن الاسلام ، قد أطلق سراح الفكر – بكل التفتح – ، وأعطاه الأمان ، لكي يتحرر من عقدة

<sup>(</sup>١) جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى (يرفع الله الذين لمنوا والذين أوتوا العلم درجات) وقوله تعالى (قل هل يستوى الذين يعملون والذين لا يعلمون) وقوله تعالى (قل ربى زدنى علم)).

وجهاء في الصديث الشهريف ، عن رسبول الله ص (الناس عالم ومتعلم وسائرهم همج) و (من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجم) .

السوف ، وحفظه وكرمه ، لكى ينطلق ويستجيب لإرادة الحياة ، ولكى يبدع ويبتكر ويضيف كل جديد مثمر ، وكل مفيد متفتح إلى التراث الحضارى ، لحساب الانسان في الحياة الأفضل .

وعندما فتح الاسلام الأقطار والأمصار ، وكتبت الغلبة والنصر والتفوق للدولة ، وعندما انتشر الاسلام على الصعيد العالمي في أسيا وأفريقيا وأورويا ، وكتبت الريادة والقيادة للعقيدة ، قبل الاسلام بالانفتاح ، أقبل – بكل التفتح – على التراث الحضاري المادي في هذه الأقطار والأمصار ، وأمن بالفكر الذكي البناء ، الذي تولى صنع وابتكار الاضافة والابداع المشمر ، إلى هذا الرصيد من التراث . وصحيح أن الاسلام خلع عن هذا التراث الحضاري والمادي رداء الكفر ، وجرده من الرجس والخطيئة والضلال . وصحيح أن الاسلام ألبس الحضارة المادية عندثذ ، لباس الايمان والطهر والعفاف . ولكن الصحيح أن الاسلام الذي التراث في كل قطر من الأقطار ، وأقر له الاعتزاز والتشبث بذاته ، قد بلغ الذروة عندما تولى :

أولاً: تربية وتأمين المفكرين المسلمين ، وصقل الصفوة المتازة من رجال الفكر ، الذين أخذوا – من غير أن تلوى أعناقهم – باللغة العربية وعاء ، يحتوى فكرهم البناء وابداعهم المرموق ، لكى تكون الثقافة عربية اسلامية .

ثانياً: حفر ومظاهرة هذه الصفوة المتازة ، على مواصلة المسيرة الفكرية ، وتسجيل الاضافات ، لكى يتحقق التقدم لحساب النمو الحضاري والثقافي والعلمي ، ومصلحة الانسان الحقيقية فيه .

وهكذا ، يجب أن نتبين كيف كان الاسلام — بكل التفتح — من وراء الحوافر ، التى لها قوة الدفع الديناميكية الفعالة ، وهى تنشط الفكر الانسانى كله . ومن بعد أن أعاد الاسلام الفكر إلى صوابه ، ومن بعد أن أطلق الاسلام سراحه ، أمنه على ذاته ، وأجرل له العطاء ، لكى يشمر ويعطى لحساب الحياة . كما يجب أن نتبين كيف أقبل الاسلام على استثمار حصاد أو عطاء هذا الفكر الانسانى الثمين . بل أنه من بعد أن تطهر الفكر الذي ينمى العلم ويطور الحضارة من الكفر ، وتعلص من

الرذيلة ، تبنى الاسلام هذا الفكر ورشده ويصر مسيرته إلى ما هو أقضل .

وهكذا ، يجب أن نتبين مرة أضرى ، كيف أن موقف الاسلام الايجابى من الفكر والمفكرين ، والقبول الحسن لحصاد الفكر المفيد ، قد الرم التفكير بمسيرة الخير والرشاد ، والزم المفكرين بالطهر والنقاوة . ومن ثم يحق لنا أن نبحث عن اجابة عن السؤالين الاتيين :

و أولاً: هل صحيح أن الاسلام قد اهتم بالفكر الجغرافي ، وأن الفكر الجغرافي قد استحق صحة من قوة دفع الاسلام ، وأنه نال بالفعل هذه الحصة من الوقت المناسب ، لكي يسجل الاضافة ؟

ثانيًا: هل صحيح أن الاسلام قد تطلع من خلال احياء الفكر الجغرافي وتنشيطه وتوجيهه في الاتجاه السليم، إلى أهداف بعينها، لحساب الدين والدولة ؟ ) .

وبهذا المنطق ، ينبغى أن نتبين كيف ومتى استحق الفكر الجغرافى، وهو قطاع من الفكر الانسانى العام -- اهتمام الاسلام الدين والدولة ، وكيف تجلى هذا الاهتمام ، لكى يدفع المسيرة فتمضى قدماً إلى الأمام ، ولكى تسجل الاضافة والابداع إلى رصيد الفكر الجغرافي الصحيح المهجور ؟ كما ينبغى أن نستشعر أيضاً ، ماهية وكنه الأهداف التى تطلع إليها الاسلام ، وكيف تشوق إلى جنى ثمراتها الطيبة ، من خلال الابداع الذى يسبجله الفكر الجغرافي العربي البناء ، لحساب الدين والدولة ، وهي تطلب انتشار الاسلام على أوسع مدى ، وتأمين علاقتها ومكانتها وسلامتها في مجتمع الدول ، ولحساب الحياة ومصلحة الانسان فيها ، وهو يطلب التعايش والحياة الأفضل في كل مكان على الأرض .

ومن أجل ذلك – على كل حال – يكون المطلوب أن نتبين كيف تولى الاسلام اثارة الحاسة الجغرافية عند المسلمين ، لكى تكون نقطة البداية . ومن ثم نتبين بالتالى :

١ - كيف تولى الاسلام تكوين وتربية أجيال ، من صفوة المفكرين الجغرافيين المسلمين ؟

٢- كيف بث الاسلام فيهم حب الفكر الجغرافي والاهتمام به ؟ .

٣- كيف حمل الاسلام هذه الأجيال من الصفوة المرموقة ،
 مسئولية ريادة الفكر الجغرافي ، وقيادة مسيرته الخيرة ، وصولاً إلى
 الأهداف المثلى التى تطلع إليها ، بشكل أو بأخر ؟ .

ولكي نجيب على ذلك ، يجب أن نفطن إلى أن الفكر الجغرافي ، كان محظوراً زهاء ثمانية قرون من عمر الحياة ، وأن حصاد الفكر الجغرافي الصحيح كان مهجوراً ، لأن الكنيسة كانت تطارده وترفضه . كما ينبغي أن نفطن أيضاً إلى أن الفكر الجغرافي المسيحي السائد كان سائجاً ترفضه العقلية الاسالامية المتنورة . وهذا معناه أن الاسالام الذي استشعر هذا الواقع واختار طريقه بكل الحصافة ، قد تبين كيف أن مسيرة الفكر الجغرافي الصحيح متوقفة ، عند النقطة التي وصل إليها بطليموس الاسكندراني بعد ميلاد المسيح ، وكيف أن جذوة انجاز الفكر الجغرافي العديم ، قد خبت وضاع توهجها ، في مواجهة الانكار والاستنكار المسيحي العنيد . وهذا معناه أيضاً ، أن الاسلام استشعر ، وكيف افتقد الانسان ثمرات الفكر الجغرافي الصحيح وانجازاته المفيدة ، وكيف افتقد الانسان ثمرات الفكر الجغرافي الصحيح وانجازاته المفيدة ، وكيف اقتنع – على غير إرادة الحياة – برصيد الحاسة الجغرافية الكامنة في ذاته ، لكي تبسصر التعايش في المكان ، أو لكي ترشد الخطوات في ذاته ، لكي تبسصر التعايش في المكان ، أو لكي ترشد الخطوات

هذا ، وحال ظهور الاسلام ، واطلاق سراح الفكر وتأمينه ، لم يجد الاسلام الفكر الجغرافي الصحيح المهجور ، لكي يتبناه مباشرة ويعيد إليه صوابه ، ولم يجد أيضاً الفكر الجغرافي غير المسلم أو المسلم جاهزا، لكي يتلقفه ويؤمنه ويهيئ له المكان المناسب ، فيواصل مهمته ويستأنف دوره الفكري وانجازه ، ويقود مسيرة الفكر الجغرافي . ومن ثم أصبح الاسلام مسئولاً عن مستويين ، قبل الفكر الجغرافي الصحيح ومسيرته .

وعلى المستوى الأول ، كان الاسلام مستولاً عن اثارة الحاسة الجغرافية من جديد ، ومستولاً عن تنشيطها ، لكى يتفجر في الانسان الاستشعار الحيوى البناء بالعوامل الجغرافية في المكان . وهذا - في حد

ذاته - سبيل امثل لانعاش الفكر الجغرافي الصحيح المهجور ، ويعثه من رقدة العدم .

وعلى المستوى الثانى ، كان الاسلام مسئولاً عن تنشئة وتكوين وتربية الصفوة من المفكرين المسلمين ، الذين يتذوقون حلاوة المعرفة الجغرافية . وينكبون على طلبها ، ويتولون احياء الفكر الجغرافي المهجور وتصحيح أخطائه ، لكى تمضى المسيرة الجغرافية قدماً ، عربية اسلامية ، في الاتجاه الصحيح لحساب الانسان .

وفي اعتقادي أن الاسلام ، قد تولى بالضرورة — اثارة أو استنفار الحاسة الجغرافية في المسلمين ، وهم يواجهون التحدي الكافر في داخل الجزيرة وخارجها ، أو وهم يجربون الأرض في أنحاء الدولة الاسلامية ، أو وهم ينشرون الدعوة إلى الله على الصعيد العالمي ، فيما وراء الأرض الاسلامية - وكان المطلوب من اثارة أو استنفار الحاسة الجغرافية ، أن يجني المسلمون ثمرات نافعة ، من خلال الانفتاح على الأرض وعلى الناس في كل مكان . وكان المطلوب أيضًا — بكل تأكيد — أن تظهر الصفوة المتازة من بين صفوف المسلمين ، وأن تنكب هذه الصفوة على احياء الفكر الجغرافي الصحيح المهجور ، وأن تتولى الاضافة إليه واثرائه بكل جديد ومبتكر ، لحساب الانسان .

#### \* \* \*

### الاسلام واستنفار الحاسة الجفرافية:

فى القرآن الكريم آيات كونية كبيرة (١) ، تثير الحاسة الجغرافية ، وتستنفر الادراك الجغرافي ، عندما تتحدث عن خلق السماوات والأرض، وتصور ابداع الخالق من وراء التفاعل بين الانسان والأرض . ومن شأن هذه الاثارة والاستنفار أن تلهب التفكير الجغرافي ، وتحفز التدبر في خلق الله وتفتح باب الاجتهاد في ادراك حقائق عن جغرافية المكان . بل

<sup>(</sup>۱) نذكر من هذه الآيات قسول الله تعالى ( إن في خلق السسموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البسم بما ينفع الناس وما انزل الله من السسماء من ماء فأصيا به الأرض بعد موتها ويث فيها من كل دابة وتصريف الرياج والسسماب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) سورة البقرة الآية ١٦٤ .

ومن شأنها أيضًا ، أن تمثل دعوة ملحة آلى اعمال العقبل وشحذ الفكر ، وتفتح باب الاجتهاد في ادراك حقائق عن وتدبر وضع ومكان الأرض ، في اطار الكون الفسيح . وفي حديث رسول الله ﷺ (١) ، تلميح كاشف لقيمة المعرفة الجغرافية ، التي تحققها أثارة الحاسة الجغرافية في الانسان .

وهذا معناه أن اثارة واستنفار الحاسة الجغرافية ، كان من أجل طلب المعرفة الجغرافية ، وأن طلب المعرفة الجغرافية من وجهة نظر الاسلام هدف في حد ذاته . ذلك أن طلب هذه المعرفة الجغرافية يفتح باب الاجتهاد ، في توسيع دائرة المعرفة بالأرض والناس في المعمور من كل الأرض . ويفتح باب الأمل في تبليغ دعوة الاسلام إلى الناس ، في هذه الأرض على أقل تقدير . ومعناه مرة أخرى أن الاسلام ، كان صاحب مصلحة مباشرة في المعرفة الجغرافية ، لحساب الدين والدولة.

وهكذا نتبين كيف كانت اثارة واستنفار الحاسة الجغرافية ، التي تستشعر الأرض التي يقف عليها الاسلام ، وتحتوى دولته الصغيرة الوليدة في حضن المدينة المنورة ، أو دولته الكبيرة في أسيا وأفريقيا وأوروبا ، مطلوبة – بكل الضرورة – لكى تكون الشمرة التي تخدم الاسلام ، وهو يتعايش ويقبض على زمام الواقع الحياتي ، روحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا ، في أي مكان . بل أن اثارة واستنفار الحاسة الجغرافية ، التي ترصد الأرض والناس ، وهي مسألة يتطلع إليها الاسلام ، كانت مطلوبة – بكل الحاح – لكى تقدم الثمرة التي تسعف انتشار الاسلام وابلاغ دعوته الخيرة إلى الناس في كل مكان . وهذه كلها علامات لا تخطئ ولا تضلل أبدا ، لأنها تنبئ – بكل الصدق – كيف تطلع الاسلام إلى الفكر الجغرافي الكاشف عن الأقطار والأمصار ، وإلى تحلك العاد عن الأرض والناس في انحائه الناس في المناس في المناه المناه .

<sup>(</sup>۱) جاء في حديث رسول الله ﷺ أنه قال (اطلبوا العلم ولو في الصين) . وجميل لن يحمل دعوة إلى العلم . ولكن الأجمل أن يكشف عن حقيقة معرفة الرسول بالصين . ولو كان مقصد الرسول (صلعم) من ذكر الصين المسافة والمشقة التي يتكبدها المسافر إلى الصين ، فقد صدق حسه الجغرافي بموقع الصين الجغرافي . وأن كان مقصد الرسول (صلعم) من ذكر الصين الناس والتقدم العلمي والحضاري فيها ، فقد صدق حسه الجغرافي المضاري فيها ،

وفى مجال استشعار أهمية الصاسة الجغرافية وجدوى استنفارها ، لكى تفجر الفكر الجغرافى ، وفى مجال استثمار ثمرات هذه الحاسة وانجازها المفيد الذى لا يضلل أو يضنل الواقع الصياتى ، ننكر ثلاث ثمرات ، من وراء ثلاثة مواقف حاسمة فى سيرة الاسلام ، لكى نتبين، كيف رشدت هذه الحاسة كل موقف من هذه المواقف ، وكيف قدمت الانجاز الذى وجه التحرك الاسلامى فى الاتجاه الأفضل . وتتمثل هذه المواقف الحاسمة فى :

أولاً: الموقف الأول ، كان يوم أن عقد الرسول كلّ النية على الهجرة، لكى يتحرر الاسلام من بطش الكفر في مكة ، ولكى يتخذ الاسلام في المهجر وضع الاستعداد لمواجهة الكفر في مواجهة حاسمة ورادعة . وصحيح أن الرسول (صلعم) ، فضل موقع الطائف ، لأنه الموقع الجغرافي الحاكم الأمثل ، في مواجهة مكة والتحدى الكافر فيها . ولكن الصحيح أيضاً ، أن الهجرة كانت إلى المدينة ، وهي الموقع البديل الحاكم ، بعد أن تجلى رفض الطائف القاطع ، لتحمل المستولية والاستجابة لنداء الاسلام . والمهم أن حسن استثمار الحاسة الجغرافية ، التي تنبئ بمكانة وجدوى كل المواقع الجغرافية التي تنبئ بمكانة وجدوى كل المواقع الجغرافية البديل المهجرة (۱) .

ثانيًا: الموقف الثانى، كان يوم أن عقد الرسول النية، على ضرب التحدى الكافر فى مكة. وقد اختار الاسلام موقع بدر الجغرافى، من أجل هذه المواجهة، التى انتصر فيها الاسلام بالفعل. ومن وراء هذا الاختيار، ينبغى أن نستشعر صدق الحاسة الجغرافية، وهى لا تضلل المسلمين، لدى استشعار خصائص المكان عند بدر، وكيف ظاهر الموقع الجغرافى جيش المسلمين، وكيف حاربت معهم الأرض، وكيف دعمت حملة الايمان على الكفر فى المكان المنتخب. وبالقارئة، وكيف نعمت حملة الايمان على الكفر فى المكان المنتخب. وبالقارئة، وعيم اختيار مكان نتبين كيف أن افتقاد صدق هذه الحاسة الجغرافية، وعدم اختيار مكان

<sup>(</sup>١) محمد سليم العوا : النظام السياسي للدولة الاسلامية ، صفحة ٢٢ .

المعركة ، يوم أن فرض التحدى الكافر على المسلمين ، وقتها ومكانها في موقع أحد ، يتحمل بعض المستولية في خسارة الايمان ، لأن خصائص جغرافية الأرض لم تدعمهم ولم تحارب معهم .

ثالثًا : إلم قف الثالث ، كان يوم أن فتح الله على المسلمين ويخلوا مصر ، وقد عقد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النية ، على ضمها إلى بنيان الدولة الاسلامية المظفرة ، وصحيح أن صدق الماسة الجغرافية ، كان من وراء امسرار عمر بن العاص وتوصيته – بكل الالحاح – بفتح مصر . ولكن الصحيح أيضًا ، أن حسن استثمار صدق وجدوى ما أملته الحاسة الجفرافية ، كان من وراء انجاح الحملة عليها ، ومن وراء الحكم الاسلامي الرشيد فيها ، وخطاب عمر بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، تصوير جغرافي موجِّر ، 🕝 واعلام مركز صريح ، يكشف عن شخصية مصر . وقد تضمن هذا التصوير الجامع وصف الأرض والناس ، وطبيعة وجدوى التفاعل الحياتي بين الناس والأرض . وهو - بكل تأكيد - تصوير ممتاز ، نابع من الاستشعار الذكي ، الذي أملته الحاسة الجغرافية . وهو بكل تأكيد -- تصوير مفيد ، لأنه بصر الحكم الرشيد بشخصية مصر والواقع الجغراني بشقيه الطبيعي والبشرى ، وهو يتولى صياغة أسلوب الحكم الأنسب ، لكي يؤدي دوره البناء ، لحسساب الدين والدولة ، في وقت واحد

ويهذا المنطق ، تطلع الاسلام دائماً إلى ثمرات الحاسة الجغرافية ، وطلب الادراك الجغرافي للمكان ، الذي تنبئ به هذه الحاسة ، لحساب الدين والدولة ، في وقت الحروب وردع العدوان ، أو في وقت السلم وصنع السلام . وفي اطار التلاحم العضوى بين الدين والدولة ، بصرت هذه الحاسة - بكل الصدق - الادراك الجغرافي وطلب المعرفة بالمكان وخصائصه الطبيعية والبشرية ، وكشف النقاب عن الضوابط الحاكمة للواقع الحياتي في المكان ، لحساب المصلحة المشتركة بينهما .

وصحيح أن انتصار الدين كان انتصاراً لحساب الدولة ، وأن انتصار الدولة كان انتصاراً لحساب الدين ، ولكن الصحيح أيضًا ، أن حسن

استثمار المعرفة الجغرافية ، التى تنبئ بها الحاسة الجغرافية عن المكان ، كان وعن الضوابط الجغرافية الحاكمة لفط سير الحياة في المكان ، كان بكل تأكيد - من وراء كل العوامل الايجابية ، التي اشتركت في صناعة الانتصار والتفوق ، في الحرب والسلام . بل أن هذا الاستشعار الذكي كان - بالضرورة - من وراء التحرك الاسلامي الموفق ، إلى ما وراء حدود الدولة الاسلامية في مسيرة الخير ، أهم العوامل التي أنجحت انتشار الدعوة الاسلامية بين الناس ، على صعيد أوسع كثيراً من الصعيد الذي شغلته الدولة في أوج قوتها . وهذا معناه أن الحاسة الجغرافية ، كانت بصيرة الاسلام ، وهو يتصدى للعدوان ويبطل الجغرافية ، كانت بصيرة الاسلام ، وهو يتصدى للعدوان ويبطل مفعوله الخطر ، أو وهو يتصدى للحكم الرشيد ، ويفرض النظام في دولته العظمي ، أو وهو يتصدى لنشر الدعوة على المدى الأوسع في حزيرة العالم .

وفى الحرب الوقائية ، كانت للعرقة الجغرافية مفيدة ، وهى تضع الأرض فى وضع الاستعداد ، لكى تحارب مع المسلمين . وكان من شأن الحاسة الجغرافية ، أن تبصر وترشد القيادة ، وهى توجه المعارك ضد الكفر المعلن ، الذى يرفض الدين ، وضد الرفض السياسى ، الذى يعادى الدولة . ويمكن أن نجد المثل ، والاسلام يحارب أمجد معاركه ويتصدى للكفر فى جزيرة العرب على الصعيد المحلى . كما نجد المثل مرة أخرى ، وهو يخوض أعظم معاركه ويتصدى للرفض السياسى فى مجتمع الدول ، فيما وراء جزيرة العرب على الصعيد الاقليمى .

وفى جزيرة العرب ، تطلعت دولة الاسلام ، وهى وليدة تواجه التحدى ، إلى ثمرات الحاسة الجغرافية ، لكى تحبط التحدى وتكسب المعركة . ومن أجل البيان الكاشف لهذا المعنى وموضوعيته ، نذكر كيف تحول الاسلام وهو فى خضم المعارك الشرسة ضد التحدى الكافر المتشبث بشكل مفاجئ ، وقبل أن يفرغ — بعد أن فتح مكة — تماماً من تنظيم أوضاعه الجديدة ، لكى يتحرك بكل الحسم إلى تبوك . وهناك على أرض تبوك خاض معركة هامة ، وانتزع النصر فيها لحساب الدين والدولة .

وصحيح أن الانتصار في تبوك قد وسع من قاعدة الدولة الوليدة ،

عى حضن المدينة المنورة الحانى . وصحيح أن هذا الانتصار فى تبوك قد أضاف أضافة هامة ومطلوبة ، إلى رصيد العزة للدين والدولة فى وقت واحد . ولكن الصحيح أيضاً أن هذا التحرك ، وهذه الحرب ليست من أجل العدوان ، وأن هذا الانتصار كان مطلوباً فى هذا الوقت بالذات ، لكى يؤمن الاسلام ذاته ، الذى استشعر ريح التحدى تهدد من ضارج الجزيرة ، مصير دولته ووجوده . وهذا معناه أنه عندما تخوف من أن ينقض على ظهره خطر مفاجئ ، وهو ينظم دولته بعد أن فتح مكة وضمها إلى قبضته ، آثر أن يأخذ بزمام المبادرة، وينتصر فى يوم تبوك.

وفى اعتقادى على كل حال أن استشعار ما تنبئ به الحاسة البغرافية عن موقع تبوك الجغرافى ، فى شمال غرب جزيرة العرب ، وكيف أنه موقع جغرافى حاكم للحركة ، قد حفز الرسول القائد على الأنه يخوض هذه المعركة فى هذا الموقع ، لكى ينتصر الاسلام ويضيف جدوى هذا الانتصار ، إلى رصيد الاستعداد والتجهيز ، من أجل مواجهة مرتقبة ، على الصعيد الاقليمى خارج جزيرة العرب ، لحساب الدين والدولة . ذلك أن الانتصار فى تبوك ، وحيازة هذا الموقع الجغرافى الحاكم ، معناه ثمرة مفيدة عسكريا وسياسيا . ومن شأن هذه الثمرة المفيدة ، أن تحقق هدفين متكاملين هما :

أولاً: أن يمسك الاسلام بزمام السيطرة والتحكم في الطريق ، من وإلى جزيرة العرب ، سواء كان التحرك سلميا اقتصادياً ، أو حربياً عدوانياً .

ثانياً: أن يمتلك الاسلام نقطة الانذار المبكر ، التي ترقب التحرك الوارد والشارد على صعيد التخوم ، ضد الدين والدولة ، وهو يضمر الشر والرغبة في العدوان ، من خارج جزيرة العرب .

ومن صفحات التاريخ السياسى المضيئة لدولة الاسلام المظفرة ، التى تحكى صور التصدى للتحديات ، نعلم بالضبط جدوى هذا الانتصار الحاسم فى تبوك . بل وندرك معنى تواجد القوة الاسلامية فيها ، على الطريق إلى الشام . وحيازة هذا الموقع الجغرافي الحاكم للحركة ، قد أمن مصالح الاسلام فى الوقت المناسب ، وغطى ظهره

وهو يتأهب لخوض أخطر معاركه النفسية ، ضد فلول الكفر بعد فتح مكة ، وصولاً إلى تثبيت وجود دولته المظفرة ، في كل أنصاء جزيرة العرب .

وخارج جسزيرة العسرب، تطلعت دولة الاسسلام، وهي تخدوض الصرب ضد الفرس والروم، لكي تحبط التحدي المعلن مسراحة، إلى ثمرات الحاسة الجغرافية التي ترشد المواجهة، وتسعف المسلمين في حسم المسارك والانتصار، ومن أجل البيان الكاشف لهنا المعنى وموضوعيته، نذكر كيف اقتحم الاسلام – بكل الجسارة – أرض فارس، وأخذها عنوة، وهو يعرف بأن الأرض وعرة وشديدة التضرس، لكي ينتزع النصر المبين، والمعرفة بالأرض معناه، أن تحارب الأرض مع المسلمين، وليس ضدهم، ونذكر في نفس الوقت، كيف احمجم الاسلام عن التوغل في أسيا المنفري، وضرب الروم في عقر دارهم بعد انتصاره في الشام، وكيف فضل أن ينازل الروم وأن يقهرهم في موضم أخر.

وصحيح أن الاسلام أحجم عن اقتحام آسيا الصغرى ومواجهة بيرنطة في عقر دارها ، من غير أن يتخوف خوض المركة في الأرض الوعرة ، وهو صاحب التجربة في أرض فارس الأكثر وعورة . وصحيح أن دولة الاسلام قد التزمت بمواجهة دولة بيرنطة التزاماً قاطعاً لا رجعة فيه ، لكي تقهرها وتبطل مفعولها السياسي . ولكن الصحيح أيضاً أن القائد المظفر عمرو بن العاص رضي الله عنه ، أعطى دولة الاسلام حق اختيار أرض المعركة ، ضد بيرنطة . ولأن عمر بن العاص كان عارفاً بمكان مصر ومكانتها ، فقد أثر أن يحارب هذه المعركة الأهم والأجدى ضد بيزنطة في مصر .

وفي اعتقادي ، أن الخبرة الجغرافية بمصر (١) ، قد الهمت عمرو

<sup>(</sup>١) هناك من يقول أن عمرو بن العاص ، كان على اتصال ومعرفة بمصر قيل الاسلام . ويقول البعض الآخر أنه كان صاحب وكالة تجارية مقرها في مدينة الاسكندرية .

بن العاص رضى الله عنه ، بقيمة أن يحارب وتحارب فى صفة الأرض والناس فى هذه المعركة ، ويجدوى الانتصار فى مصر وما يمكن أن يتاتى تأسيسًا على هذا الانتصار ، لحساب الدين والدولة . ذلك أن الانتصار على بيزنطة فى مصر ، يعنى خصمًا ونقصاناً من حساب بيزنطة ، ومصلحتها الاقتصادية وعمق الدولة الاستراتيچى فى مصر . ويعنى فى نفس الوقت اضافة وزيادة إلى مصلحة الاسلام الاقتصادية وعمق الدولة الاستراتيچى فى مصر . هذا بالاضافة إلى أن ضم مصر إلى كيان الدولة الاسلامية ، يكفل فرصة الانطلق غرباً ، طلباً للتوسع على الساحل الافريقى .

هذا ومن شأن الحاسة الجفرافية ، التي بصرت ورشدت هذا التحرك العسكري الحصيف ، أن تبصر التوسع الاسلامي على الساحل الافريقي غرب مصر ، لكي يحقق المسلمون هدفين متكاملين هما :

أولاً: مطاردة الوجود البيرنطى المهزوز فى شمال أفريقية ، وإنهاك واستنزاف قوة هذه الدولة الهرمة ، وحرمانها حرمانا كليًا من قاعدتها الاقتصادية الافريقية ، ومن تفوقها البحرى فى البحر المتوسط .

ثانياً: امتلاك جبهة عريضة على البحر المتوسط، وتوسيع قاعدة الدولة الاسلامية، ودعم بنيانها الاقتصادى، ودعم وجودها البحرى في البحر المتوسط.

ومن صفحات التاريخ السياسى المضيئة لدولة الاسلام المظفرة ، التي تحكى صور التصدى للتحديات المعلنة من خارج جزيرة العرب ، نعلم بالضبط جدوى فتح مصر كنانة الله في أرضه ، وجدوى حيازة جبهة عريضة على البحر المتوسط ، على المدى القصير والبعيد معا . هذا وقد أمن هذا الوضع الاسلام – بكل تأكيد – وهيأ له أن ينطلق بكل المرونة – لكى ينتشر جنوبا عبر الصحراء الكبرى ، إلى القلب الافريقي ، ولكى يتحرك شمالاً عبر البحر المتوسط ، إلى أطراف من الجنوب الأوروبي .

وبهذا المنطق ، نقول هل من حقنا أن نتصور كيف كانت إرادة

تأمين الاسلام في الصرب على كل المستبويات ، تستنفر الصاسة الجغرافية ، لكل تجنى ثمرات المعرفة الجغرافية التي تسصر وترشد القيادة المتنورة ، وكبيف كانت هذه القيادات المتنورة ، تضع العامل الجغرافي في الحسبان ، لدى خوض المعارك والتطلع إلى الانتصار فيها؟

ولأن هذه القيادات المتنورة ، قد رافقت الاسلام ، منذ أن كانت دولته وليدة ، وهي تواجه التحدي الكافر في مكة وتنازله ، إلى أن حازت مكانة الدولة الأعظم في مجتمع الدول ، نتبين كيف كان استنفار الحاسة الجغرافية ، لكي ترشد المعارك وتبصر الحرب الوقائية ، دليلاً لا يكذب ولا يضلل . بل أنه كان – بكل تأكيد – الاستنفار الموفق الذي أثمر ، عندما تولى ترشيد إرادة تأمين الاسلام في الحرب لحساب الدولة ، وترشيد إرادة تأمين الدولة في الحرب لحساب الاسلام . كما كان هذا الاستنفار الحافر الأعظم ، الذي أطلق العنان للفكر ، وأنجب الصفوة من الجغرافيين المسلمين ، ونشط الاهتمام بثمرات الفكر الجغرافي الصحيح ، لحساب الانسان .

وقى السلم ، الذى يجنح إليه الاسلام ، كانت المعرفة الجغرافية أيضاً ، دليلاً لحساب الدولة ، وهى تباشر الحكم الرشيد وتخدم مصالح الأمة أو هى تؤمن الذات ، وتؤكد السيادة الاسلامية على الأرض فى أنصاء واسعة ، على الصعيدين الأفريقي والآسيوى . وكان من شأن الحاسة الجغرافية ، أن ترشد هذه المعرفة الجغرافية ، وأن تقدم الثمرات لحساب الحياة الأفضل في الدولة . ومن أجل البيان الكاشف لهذا المعنى وموضوعيته ، نذكر كيف أدخل الاسلام في حوزة الدولة والأقطار والأمصار ، وكيف ضم إلى بنية الدولة مساحات كبيرة من الأرض . وتطلعت الدولة عندئذ إلى ثمرات الحاسة الجغرافية ، لكي تكفل تماسك نسيج الدولة المادى والاقتصادى . كما نذكر كيف انتشر الاسلام بين الناس في الدولة وخارج الدولة ، ومن غير عنف أو قهر . وقد تطلعت الدولة مرة أخرى إلى ثمرات الحاسة الجغرافية ، لكي تعمل على تلاحم مصالح الناس في الدولة ، ويشتد ويقوى بنيانها البشرى . وهذا معناه أن الاسلام تلمس القوة للدين من خلال المعرفة الجغرافية ، التي تكفل

تماسك بنيان الدولة طبيعيًا ويشريا ، وأن الاسلام تلمس القوة للدولة من خلال المرقة الجغرافية ، التي تستكشف مصالح الناس المشتركة في وجود الدولة .

وصحيح أن الاسلام قد باشر في الدولة الحكم بالشرع ، وجعل من الفكرة الدينية السامية نواة مثلى ، تستقطب الولاء ، الذي يعلى إرادة الله في الأرض ، وتؤكد سيادة الدولة على الأرض ، وتؤمن مصالح الأمة المستركة في الأرض . وصحيح أن الاسلام أخذ من السرعية ويالشريعة ، طلبًا للعدل والمساواة بين الناس ، لكى يدعم دور وأداء الحكم الرشيد ، ويقوى ساعد النظام الحاكم . في أنحاء الدولة . ولكن الصحيح أيضا ، أن استنفار الحاسة الجغرافية ، وحسن استثمار الانفتاح على المعرفة الجغرافية بالأرض ويالناس في أقطار الدولة ، وقبول الدين بهذا الاستثمار ، قد أيد وظاهر الحكم الرشيد ، ويصره وسدد خطاه ، وجعل منه الحاكم الموفق ، الذي يتشبث به الولاء ، والذي يجد فيه هذا الولاء مصالحه المشتركة العليا ، في الحياة الأفضل .

وفى اعتقادى - على كل حال - أن المصلحة المشتركة فى هذا الحكم الرشيد فى الدولة الاسلامية ، الذى التزم بأقصى قدر من التوفيق ، بين مصالح الناس الخاصة فى الأقطار ، ومصالح الناس العامة فى الدولة ، قد عززت ولاء الناس للدين ودوره البناء فى الدولة . وكان ذلك - من غير شك - من وراء دعم صرح الدولة وتأكيد وجودها السياسى السوى ، وترسيخ مكانتها المتازة فى مجتمع الدول .

هذا ، ومن خلال الاستشعار الجغرافي الذكي الكاشف ، لأوضاع وأحسوال الناس في كل قطر من اقطار الدولة المتباينة ، ومن خلال الاستشعار الجغرافي الحصيف العارف ، بالضوابط الحاكمة لأنماط الحياة المتنوعة ومسيرتها ، في كل قطر من أقطار الدولة ، تخير الحكم الرشيد الواعي في الدولة – بكل الحنكة – الأسلوب الأنسب للحكم القطرى ، في كل قطر من أقطار الدولة . وكان المطلوب – بكل تأكيد – التزام العلاقة المثلى التي تنسق بين ، الحكم القطرى الذي يقوده الوالى ، والحكم المركزي العام الذي يقوده أمير المؤمنين . بل وكان المطلوب

أيضاً ، الحد الأمثل من التوفيق الحقيقى بين ، حرص كل قوم في كل قطر على ذاته الخاصة من ناحية ، وحرص الأمة التي تجمع أوصال هذه الأقوام من ناحية أخرى ، لكي يتماسك بناء الدولة ، وتتأكد ذاتها الكلية .

واستشعار شخصية كل قطر أو مصر ، في اطار شخصية الدولة ، واستشعار واستشار مكانة كل قطر أو مصر في اطار مكانة الدولة ، واستشعار الضوابط الحاكمة لأوضاع ومصالح وآمال كل قوم من الأقوام في الاطار الجامع لكيان الدولة ، بقصد التوفيق وعدم التعارض بين الأقوام فيها ، لا يتأتي إلا من خلال حسن استخدام ثمرات الحاسة الجغرافية ، التي لا تخطئ ، ولا تضلل . ومن شأن هذه الحاسة الجغرافية — على كل حال — ، أن تتحسس المكان في كل قطر ، وأن تتلمس الشخصية الذاتية في كل قطر ، وأن تقوم وجود ومصالح القوم في أحضان المكان في كل قطر ، لكي ترشد — بكل الفطنة — الحكم الاسلامي الرشيد في كل قطر ، لحساب الترابط والتكامل بين الأقطار المتبانية في الدولة .

وهكذا ، كان اختيار وتطبيق الأسلوب الأنسب للحكم القطرى فى كل قطر ، تحت رعاية الدولة ، وكان تجاوب الأقوام -- بكل الولاء -- مع الحكم المركزى فى قبضة الدولة ، حصاد حقيقى مفيد للتفكير الجغرافى السليم ، الذى يحسب حساب كل العوامل التى تؤكد أحقية كل قوم فى قطره ونمط حياته ، وينسق بين اعتزاز كل قوم بذاتهم فى حضن الوطن الصغير ، واعتزاز كل الأقوام بالتداخل والاشتراك فى ذات الدولة ، فى حضن الوطن الكبير (١) .

ويهذا المنطق مرة أخرى ، هل من حقنا أن نتصور أن إرادة تأمين

<sup>(</sup>۱) لقد حافظت الدولة الاسلامية الكبرى على وجودها السوى المتماسك إلى اليوم، الذي صرفت فيه الحكومة النظر عن التوفيق ، بين نات الأقوام التي تنضرط في بنيانها البشرى في جانب ، وذات القوم التي تقبض على زمام السلطة في الدولة في جانب أخر . وهذا معناه أن رفض الانصات إلى ما أملاه الادراك الجغرافي ، هو الذي فجر الصراعات الداخلية بين الأقوام ، وتسبب في اضعاف السلطة ، وأدى إلى تمزيق أوصال الدولة في نهاية المطاف .

الاسلام في السلم ، كانت تستنفر الحاسة الجغرافية ، طلبًا لثمرات مفيدة ، ترشد الفكر القائد المتفتح وتبصره ، لكي يضع العامل أو العوامل الجغرافية في الحسبان ، لدى بناء وترسيخ الحكم الرشيد ، ولدى تأمين مسيرة الحياة في الدولة ؟

ولأن هذه الإرادة الملهمة قد رافقت الاسلام ، منذ أن كان وليداً في حضن دولته الصغيرة في المدينة المنورة ، إلى أن صنع الدولة الكبرى في اتساعها الأعظم ، على الصعيد الآسيوى والافريقي والأوروبي ، نتبين كيف كان استنفار الحاسة الجغرافية ، لكي ترشد السلم البناء ، دليلاً لا يكذب ولا يضلل . بل أنه كان الاستنفار الموفق الذي أثمر ، عندما تولى ترشيد إرادة تأمين الاسلام في السلم لحساب الدولة ، وترشيد إرادة تأمين الاسلم لحساب الدين . كما كان الاستنفار الحافز الملهم، الذي أنجب الصفوة من الجغرافيين المسلمين ، ونشط الاهتمام بثمرات الفكر الجغرافي ، لحساب الانسان .

# الحاسة الجغرافية وتباشير التفكير الجغرافي عند السلمين:

من الطبيعى – على كل حال – أن نتبين كيف أن استنفار الحاسة الجغرافية ، وطلب ثمراتها المفيدة ، وحسن استخدامها واستثمارها ، لم ينشأ من فراغ في المجتمع الاسلامي . بل يجب أن نفطن إلى أن العرب في جسزيرتهم قسبل الاسلام ، قد استلكوا الحس الجغرافي ، الذي بصرهم في المرعى ، ويصرهم في اشتغالهم بالوساطة التجارية . وهذا معناه أن الاستعداد موجود والرغبة كامنة ، وأن الحاسة الجغرافية مهيأة ، وكيف أن هذا الاستنفار كان مطلوباً بكل الالحاح – لكي يقدم ثمرات حيوية وبناءة ، استجابة لإرادة تأمين الدولة في الحرب والسلم على السواء .

ولئن دعا داعى استنفار هذه الحاسة الجغرافية - بكل تأكيد - إلى جنى الثمرات وحسن استخدامها ، بالشكل الذى أمن الدولة ، وخدم انتشار الاسلام ، فهل نتصور كيف كان الاسلام ، وهو يستنفر هذه الحاسة الجغرافية ، ويستثمر ثمراتها ، مسئولاً عن تكوين وتنشئة

وتربية الصفوة من الجغرافيين المسلمين ، الذين تولوا أمر الفكر الجغرافي الصحيح المهجور ، وتحملوا مسئولية بعثة من رقدة العدم ، وصنعوا باجتهادهم ثمرات طيبة ، أضافت إلى الرصيد الجغرافي العالمي المفيد شيئاً جديداً ، لحساب الانسان ؟

وصحيح أن الصفوة المرموقة من المفكرين المسلمين قد تكونت ونشأت ، تحت مظلة الأمن التى نشرها الاسلام ، على كل طلاب العلم والمعرفة بصفة عامة . وصحيح أن الصفوة من الجغرافيين المسلمين ، قد نضجت نضجاً حقيقيًا في احضان المارسة والتجربة المطمئنة ، التي اتلحها لهم الاسلام ، لكى تضرج أعلامًا شامخًا تقود مسيرة الفكر الجغرافي - بكل التفتح - إلى ما هو أفضل . ولكن الصحيح أيضاً ، إن هذه الصفوة المرموقة من علماء الجغرافية المسلمين قد تلمست - بكل الحنكة - أطراف الخيوط التي كانت قد انقطعت ، عندما تصدت الكنيسة لمسيرة الفكر الجغرافي المهجور ، وطاردت صناع هذا الفكر ووصمتهم بالكفر والهرطقة ، وصبت عليهم اللعنة والعذاب الأليم .

وهكذا ظهر العلماء المسلمون الذين تحملوا مستولية البحث والاضافة إلى المعرفة الجغرافية ، في احضان الاسلام ، وكان المطلوب من علماء الجغرافية المسلمين ، أن تصل اجتهادتهم بين جغرافية الماضي، وجغرافية الحاضر ، استشعاراً منهم بالتكامل المثمر ، لحساب المسيرة الفكرية الجغرافية المستمرة ، وتطلعاً إلى الترابط البناء بين خطوات هذا الفكر الجغرافي المثمر ، لحساب الحياة ، ولقد كان الاسلام – بكل تأكيد – من وراء هذه الصفوة يدعمها ويشد أزرها ، ويكفي أن نتبين ثلاث مسلمات مهمة ، تصور موقف الاسلام من الفكر الجغرافي ، ومن دور الجغرافيين المسلمين العاملين على تطويره والاضافة إليه . وتتمثل هذه المسلمات في :

اولاً: أن الاسلام لم يستنكر الفكر الجغرافي العتيق الهجور ، ولم يرفضه ويتنكر له شكاً في معصيته أو كفره .

ثانيًا: أن الاسلام لم ينكر على الصفوة من علماء الجغرافية المسلمين حقهم في الأخذ بالانفتاح ، على كل الرصيد المهجور ، من

الفكر الجفراني العتيق ، وحقهم في استيعابه والأضافة إليه -

ثالثًا: أن الاسلام لم يسلب الجنفرافيين المسلمين حق التفكيس الحر، بقصد التجديد والتطوير وتسجيل الاضافة ، وبقصد التصدى لقيادة مسيرة الفكر الجغرافي الصحيح وتوجيهه في الاتجاه الصحيح .

وهكذا نتبين - بكل الموضوعية - كيف أن الاسلام قبل بهذه المسلمات بداية ، لأنه يطلب ثمرات الفكر الجغرافي الصحيح - بكل الالصاح - ، ولأنه يقدر جدواها - بكل الواقعية - ، لحساب الانسان . وفي اعتقادي أن الاسلام ، قد استهدف - بكل التفتح - الخير ، من وراء اجتهاد علماء الجغرافية المسلمين . وأن هذا الخير يتمثل في ثلاثة أهداف متكاملة ومتداخلة في وقت واحد . وهذه الأهداف هي :

أولاً: اخراج الفكر الجغرافي من الطريق المسدود ، التي ارتضتها له الكنيسة ، وانتشاله من الضياع في الحضيض ، الذي تردي فيه بعد بطليموس الاسكندراني ، على مدى حوالي سبتة قرون من عمر الحياة .

ثانيًا : تصحيح المسار الفكرى الجغرافي في الانتجاه المثمر ، الذي يخدم الواقع الحياتي ، في أحضان المكان في المعروف ، أو في المعمور من الأرض .

ثالثاً: تسجيل الاضافة المفيدة ، إلى هذا الفكر الجغرافي البناء ، من حيث انتهى الجغرافيون القدامي ، أو من حيث توقف وتجمد التفكير الجغرافي المرفوض والمهجور في ظل الارهاب الكنسى ، وتطويع المعرفة الجغرافية لمصلحة الانسان ، دينيا واجتماعيا وحضاريا واقتصادياً.

ومن وراء كل هذه الأهداف المتسلخلة والمتكاملة ، التي تسسخسر المعفرافية وتنميها لحساب الانسان ، ينبغي أن نستشمر الانفتاح الاسلامي الحقيقي على المعرفة الجغرافية . ذلك أن الاسلام ، كان من شأنه أن يطلب من الصفوة المتازة من الجغرافيين المسلمين حسن استخدام الحسن الجغرافي ، وصولاً إلى :

١- توسيع دائرة ، المعرفة بالأنحاء المعمورة من الأرض .

٢- تعميق المعرفة بالأنحاء المعروفة من الأرض ، في وقت واحد ، وهذا يعنى انفتاح الاسلام على هذا النصو ، وقبوله بفكر جغرافي مهجور ، جرحته الكنيسة ، وشككت في صدقه ، واستنكرت فحواه ، وطاردت من يروج له .

وفي اعتقادي - على كل حال - أن قبول الاسلام الحسن بالفكر الجغرافي المهجور ، علامة من أهم العلامات التي تصور ، كيف رفض الاسلام التسليم بمنطق الكنيسة ، والتصديق على زعمها الباطل رفضا قاطعًا من ناحية ، وكيف أمن الاسلام البحث الحر وتقصى الحقائق عن الرصيد الجغرافي للشكوك فيه من ناحية أخرى ، وفي اعتقادي أيضا أنه قبول وانفتاح وتقتح في وقت واحد ، يعنى تقويما سليمًا وادراكًا واعيا ، عن مدى استشعار الاسلام حقيقة وجنوى الفكر الجغرافي بصفة عامة ، لحساب الانسان في الحياة .

وبهذا المنطق الموضوعي ، تؤكد أن الاسلام ، وهو الدين الصضاري القيم ، قد عقد العرم على تنشيط الصفوة من علماء الجغرافيين السلمين ، التي انكبت – بكل الصدق – على العمل البناء في الصقل الجغرافي ، وعلى بذل الجهد والاجتهاد في ميادين التفكير الجغرافي والكشف الجغرافي . وهذا معناه أن الاسلام قد تبني الجغرافية بالفعل ، واحتضن الفكر الجغرافي البناء ، الذي يخدم المعرفة الجغرافية . ومعناه أيضًا ، أن هذا التبني كلن من وراء الدعم ، الذي قصمه الاسلام إلى مسيرة الفكر الجغرافي ، والابداع الجغرافي العربي .

## الاسلام يدعم الفكر الجفرافي الصحيح:

عندما نتبين أن الاسلام قد ظلل الفكر الجغرافي المتفتح ، بمظلة الأمن والأمان ، لكي يواصل مسيرته الخيرة ، لأنه يقدر وقع خطواته البناءة -- بكل الرتابة -- لحساب الحياة . وعندما نتبين أن الاسلام قد تبنى الفكر الجغرافي لأنه يستشعر جدوى وفاعلية النتائج والثمرات ، التي يقدمه الحساب الحضارة البشرية . يكون ذلك كله ، من أجل البحث الهادف ، الذي يتحسس شكل الدعم الذي قدمه الاسلام إلى الفكر الجغرافي ، وهو يرتو إلى جمع الرصيد القديم الله جور ومراجعته

واستيعابه وتصحيحه ، أو وهو يتطلع إلى تسجيل الاضافات عن المعرفة الجغرافية بالمكان وبالانسان ، وعن التفاعل بين الانسان والأرض في المكان والزمان ، لحساب الواقع الحياتي وأنماطه المتنوعة ، من مكان إلى مكان آخر، في أنحاء المعروف ، أو المعمور من الأرض ، ويستوى في ذلك أن يجتهد الباحث عن هذا الدعم وعن كنهه وماهيته ، لكي يجده أحيانا دعماً مباشراً أو دعماً غير مباشر ، أو لكي يجده دعماً مادياً أو دعماً معنوياً .

وأن يطلق الاسلام سراح الفكر الجغرافي الصحيح المهجور بكل الوعى ، وأن يقبل الاسلام باستيعاب رصيد الفكر الجغرافي القديم المهجور بكل التفتح ، وأن يؤمن الاسلام اضافات كل المجتهدين من رجال الفكر الحغرافي العرب والمسلمين بكل التفتح ، وأن يبارك الاسلام تقدم مسيرة الفكر الجغرافي المتطورة بكل الصدق ، وأن يستثمر الاسلام حصاد هذا الفكر الجغرافي العربي الاسلامي بكل الواقعية ، فتلك كلها علامات مضيئة ، يجب أن تلفت النظر لدى استشعار الباحث ، جدوى الدعم الاسلامي وفاعليته ، وهو يتبني الفكر الجغرافي .

وصحيح أن استشعار جدوى الدعم أمر مطلوب ، لدى الحديث عن دور الاسلام ، وهو يظاهر الفكر الجغرافي المتطور . وصحيح أن هذا الاستشعار ينبئ بصدق وجدية هذا الدعم ، الذى قدمه الاسلام باختياره إلى الفكر الجغرافي ، وإلى الصفوة المتازة العاملة في هذا الحقل . ولكن الصحيح أيضاً ، أن ذلك كله ، لا يمكن أن يجسد هذا الدعم الاسلامي ، تجسيداً واقعياً ملموساً ، وهو يحفز المفكرين والكتاب والرحالة ، لكي تنكب هذه الصفوة من المجتهدين ، على أداء دورها الوظيفي البناء ، في خدمة الفكر الجغرافي العربي الاسلامي .

ويكل أمانة ، ينبغى أن نؤكد على أن اطلاق سراح الفكر ، وتأمين المفكرين ، أمران مهمان مطلوبان -- بكل الالحاح -- لكى يتأتى التحرر من الصريح من عقدة الخوف التى تكبت الفكر . وصحيح أن التحرر من عقدة الخوف التى تطارد الفكر والمفكرين ، هو -- فى حد ذاته -- أمر جوهرى وحيوى ومفيد ، لكى يتحرر الفكر ، وينطلق التفكير

الجغرافي، وتبدأ مسيرته الخيرة في الانتجاه الصحيح - ولكن - والسؤال هنا في غاية الأهمية - هل يكفي تصرير الفكر وحده من الضوف، وتأمين المفكرين ، لكي يتفجر التفكير ويثمر الابداع ، ولكي يتولى التجديد والاضافة ، إلى رصيد الفكر الجغرافي العربي الاسلامي ؟

وفى اعتقادى - على كل حال - أن التصرر من الخوف وحده ، لا يصنع شيئًا سوى تهيئة المناخ الأنسب للفكر ، وللتفكير الحر البناء . بمعنى أنه تحرير يضع المفكر في وضع الاستعداد فقط ، ودون أن يتولى تصريكه ومطالبته بأن يفكر ، وفي اعتقادي أن للمارسة وتقصى الحقائق، التي تسفر عن افراز الفكر والتجديد والاضافة ، تكون في حاجة ملحة إلى :

أولاً: استعداد المفكر ناته ، وتشوقه لأن يفكر تفكيراً موضوعياً ، وصولاً إلى اخراج أو افراز الفكر والتجديد والاضافة .

ثانياً: الحافز أن الحوافز التي تنشط وتحث وتحفز الباحث أن المفكر أن الرحالة إلى الاجتهاد بداية ، لكي تنبثق من بين صفوفهم الصفوة المتازة ، التي تمتلك القدرة على الابداع ، وتتولى قيادة وريادة مسيرة الفكر الجغرافي الصحيح -

وإذا كان استعداد المفكر مسألة نابعة من ذاته أصلاً ، فإن التجرية والمسارسة تكون مطلوبة ، لكى تصفل هذه الموهبة ، وترفع مستواها إلى ما هو أفضل . أما الحافز أو الحوافز فإنها تكون الزم ما تكون ، لكى تكتشف هذا الاستعداد وتفجره ، ولكى تصفل الموهبة . بل ينبغى أن تصل هذه الحوافز ، إلى حد اغراء الصفوة من للفكرين واشباعهم ، حتى يتفجر ما فى داخلهم من أبداع وتجديد وفكر متطور .

ولأن الاسلام الدين الحضاري القيم للتفتح، قد تطلع - بكل الأمل - إلى ثمرات الفكر الجغرافي البناء، لحساب للعرفة الجغرافية والانفتاح الجغرافي على العالم، الذي يضم نشر العقيدة على أوسع مدى في المعمور من الأرض، ويؤمن مصلحة الدولة في فرض السيادة وحيازة الحصة الأكبر من الأرض، فقد قدم الاسلام هذا الدعم عن طيب خاطر إلى الفكر الجغرافي، في كل شكل من اشكال الدعم الحافر. وقد يتجلى هذا الدعم الحافر، من خلال الدولة وقوة ومكانة الحكم الرشيد

فيها ، أو من خلال قادة الدولة وأولى الأمر فيها . ومن حسن حظ الفكر بصفة عامة ، والفكر الجغرافى بصفة خاصة ، أن الاسلام قد أحبط أى تسلط غاشم أو غشيم ، يعارض صوت الفكر وحرية الفكر الجغرافى ، وانطلاقته البناءة بيد قوية صارمة ، وأنه في نفس الوقت حفر الابداع والتجديد والاضافة إلى هذا الفكر ، بيد سخية كريمة أخرى .

وهكذا أصبح هذا الدعم الاسلامى الصافر في كل صوره ، وهو يؤمن بقوة ، ثم وهو يغدق بسخاء ، قوة النفع الفعالة ، من وراء حصاد الفكر الجغرافي العربي ، في كل مرحلة من مراحل مسيرته المثمرة ، على مدى أكثر من سبعة أو ثمانية قرون من عمر الحياة ، لحساب الانسان ، ومصالحه المباشرة أو غير المباشرة في هذا الفكر .

ووصولاً إلى حقيقة هذا الدعم الصافر ، الذى قدمه الاسلام ، والتزمت به الدولة وبعض القيادات الرشيدة فيها قبل الصفوة المروقة من اعلام الفكر الجغرافي العربي الاسلامي ، ينبغي أن نتبين أمرين هما :

أولاً: صيغة أو صيغ هذا الدعم المافر ، وكيف تحول إلى قوة دفع فعالة ، وكيف تبنى تحريك مسيرة الفكر الجغرافي العربي إلى ما هو أفضل ، من وجهة النظر الموضوعية .

ثانياً: جدوى هذا الدعم الحافز، وكيف نشط افراز الفكر الجغرافي العربي الاسلامي، وهو يتولى تعميق المعرفة بالمعروف من الأرض، أو وهو يتولى توسيع دائرة المعرفة بالمعمور في الأرض.

هذا ، وفي اعتقادي - على كل حال - أن هناك مرحلتين متواليتين ومتكاملتين - على أقل تقدير - في مسيرة الفكر الجغرافي العربي الاسلامي ، التي تولى أمرها الجغرافيون المسلمون . ومن شأن كل مرحلة من هاتين المرحلتين ، أن تشهد الخطوات الايجابية البنادة ، وهي تسجل الاضافات والابداع والتجديد ، إلى رصيد الفكر الجغرافي في أحضان الاسلام .

وفى اعتقادى مرة أخرى ، أن التكامل بين الخطوات الايجابية البناءة، في هاتين المرحلتين في هذه المسيرة الناجحة ، منطقي

وضرورى . بل قل أنه التكامل المشمر ، الذي ينفى وينكر الانفصال بينهما . بينهما ماماً ، والذي لا يعارض التداخل الحتمى المفيد فيما بينهما . وتتمثل هاتان المرحلتان في :

أولاً: مرحلة احياء الفكر الجغرافي الصحيح المهجور، وإعادته إلى صوابه، وتحريكه في الاتجاه الصحيح.

ثانيًا : مرحلة نضج الفكر الجغرافي العربي الاسلامي ، وتسجيل الابداع والاضافة إليه ، وتولى أمر ريادته .

هذا ، ومن الطبيعى أن يكون التقدم في المرحلة الأولى ، لكى يظاهر التقدم والريادة في المرحلة الثانية ، ومن الطبيعي أيضًا ، أن نستشعر مدى التكامل بين التقدم في هاتين المرحلتين ، لحساب الفكر الجغرافي العربي الاسلامي ، وهو يقدم الحصاد والاضافات إلى الانسان في كل مكان ، ولكن من الطبيعي بعد ذلك كله ، أن نتبين دور الاسلام في كل مسرحلة من هاتين المرحلتين المتكاملتين ، وهو يقدم الدعم الضافسر مسرحلة من هاتين المرحلتين المتكاملتين ، وهو يقدم الدعم الصافسر الأنسب ، ويحفر التفكير للتنور ، ويجزل العطاء السخي للمفكرين ، ويرعى مسيرة الفكر الجغرافي العربي الاسلامي ، ويجنى ثمراتها المفيدة لحساب الدين والدولة .

## احياء الفكر الجفرافي الصحيح المهجور:

فى هذه المرحلة الأولى ، لا ينبغى أن نسأل متى بدأت حركة احياء الفكر الجغرافي بكل الالحاح ، ولكن الذي يستحق السؤال بكل الالحاح ، هو كيف بدأت حركة احياء الفكر الجغرافي ، وكيف صححت هذه الحركة الاتجاهات ، التي تسير فيها مسيرة الفكر الجغرافي ؟

ومن أجل الاجابة على هذا السؤال ، ينبغى أن نشير صراحة إلى مسالتين جوهريتين وهامتين ، تأسيساً على الرفض والانكار والتنكر ، الذي أعلنته الكنيسة – بكل التزمت – ضد الفكر الانساني بصفة عامة ، وضد الفكر الجغرافي القديم ، غير الملتزم بمنطق وروح الكنيسة بصفة خاصة ، ومن شأن هاتين المسألتين ، الاسهام في بلورة الموقف ، حتى تتهيأ الأوضاع المناسبة ، ويتأتى المتاخ الأنسب ، لكي يتحمل الاسلام والمسلمون مسئولية الفكر كله ، في الوقت المناسب . وصحيح أن هاتين والمسلمون مسئولية الفكر كله ، في الوقت المناسب . وصحيح أن هاتين

المسألتين الجوهريتين قد حدثتا قبل ظهور الاسلام . ولكن الصحيح أنهما حملتا الاسلام مستولية الفكر الانساني كله ، بعد أن رسخ وجوده في أحضان دولته الأعظم . وتتمسئل هاتان المسألتان الجوهريتان(١) في :

أولاً: في سنة ٤٨٩ ميلادية ، فراراً من رفض الكنيسة ، ومطاردة رجال الدين المسيحي المترمتين ، لجأ بعض حملة العلم والمفكرين النصاري من الدولة الرومانية إلى فأرس - وقد عرف هذا الفريق الهارب من بطش الكنيسة ، وتعصبهم المذهبي ، باسم النساطرة أو السريان الشرقيين - وحمل هذا الفريق معهم إلى المهجر ، بعض حصاد الفكر الانساني القديم الذي تطارده الكنيسة ، والفكر الجغرافي جزء من هذا الفكر .

ثانيًا: في سنة ٥٢٩ ميلادية ، صدر أمر حاسم من الامبراطور جستنيان الروماني ، يقضى باغلاق أكاديمية أفلاطون في أثينا ، وإنهاء الجدل العلمي والغلسفي فيها - وكان هذا الأمر استجابة لإرادة رجال الدين ، الذين تحملوا مسئولية قفل باب الاجتهاد ، ومعارضة أي تفكير غير ملتزم بإرادة الجهل التي كانت تخيم على الكنيسة .

وصحيح أن قرار النساطرة إلى قارس ، انقذ بعض التراث الفكرى القديم من الضياع في عالم مسيحى ، جاهل يرفضه ويتنكر لأصحابه . وصحيح أن استيطان النساطرة في قارس هيأ الموقع الأمين ، الذي حافظ على جذوة مشتعلة من الفكر الجغرافي القديم ، ولكن الصحيح أيضا ، أن اغلاق أكاديمية أقلاطون ، أدى إلى تردى الناس في حضيض من البهائة ، ورفض التفكير الحر غبر الملتزم بجهل وتزمت الكنيسة . ومن ثم أصيب التفكير بالشلل ، وتجمد الفكر ، وتوقفت مسيرة الفكر الجغرافي الصحيح توقفا كليا .

هذا ، ومن شأن الجسمع بين نتائج كتيرة ترتبت على هاتين السالتين الجوهريتين ، أن يجسد نتيجة هامة ومفيدة على الدى البعيد، لحساب الفكر الانساني بصفة عامة ، ولحساب الفكر الجغرافي بصفة

<sup>(</sup>١) جلال مظهر: المرجم السابق صفحة ١٦٦.

خاصة . ذلك أنه لو لم يقر النساطرة من نقمة وجهالة وتزمت رجال الكنيسة ، ولو لم يلجأ فريق منهم إلى فارس ، ولو لم يحمل هذا الفريق معه إلى المهجر جنوة مشتعلة من الفكر الجغرافي القديم ، ولو لم يحافظ النساطرة على هذه الجنوة متوهجة ، لأصبح من شأن الاهتمام الاسلامي بالفكر الانساني عامة ، والفكر الجغرافي شاصة ، أن يبدأ قصته مع الفكر ، ويسجل اجتهاده في متابعة الفكر وتطويره من نقطة الصفر .

وصحيح أن السريان النساطرة تشبثوا في المهجر بالعلم وطلبه ، وحافظوا على توهج جذوة الفكر الجغرافي المرفوض من الكنيسة . وصحيح أن مدرسة جنديسابور في فارس ، كانت أمينة على التراث الجغرافي اليوناني ، لحساب طلاب المعرفة في العالم . ولكن الصحيح أيضاً أن المحافظة على التراث الجغرافي مئات السنين ، من خلال الفكر اليوناني شئ مهم ، حتى يجد من يطوره ، وهو الشئ الأهم ، وهذا اليوناني شئ حال — أن العلم في أحضان النساطرة عاش في المهجر، واحتفظ بنبضه دون أن تسجل إليه اضافة . ومعناه أيضاً ، أن الفكر الجغرافي في مدرسة جنديسابور ، لم يسجل تطوراً أو ابداعاً ، يستحق الاهتمام ، لأنهم أعجز من تحمل هذه المسئولية . ومعناه مرة ثالثة ، أن الفكر الجغرافي المهجور ، كان في انتطار العقول ، التي تتلقفه ، لكي تكشف عنه الغطاء ، وتبعث من رقدة العدم ، وتتولى أمر تطويره والاضافة إليه .

وفي اعتقادى - على كل حال - أن هذا الوضع الذي أبقى على الفكر الجغرافي متجمعاً ، لا ينبغى أن يدعو إلى انكار دور النساطرة ، وهم يصونون التراث ، ويحافظون على المعين . بل ريما استحق النساطرة الشكر والتقدير ، مرتين . وهم مشكورون في المرة الأولى ، لأنهم تولوا حراسة رأس الجسر ، التي ريطت الأوصال ، بين الفكر القديم والفكر الاسلامي . ثم هم مشكورون في المرة الثانية ، لأنهم قدموا بكامل ارادتهم - في الوقت المناسب - إلى الصفوة من أهل الفكر عامة ، والفكر الجغرافي خاصة ، أطراف الخيوط ، التي أتاحت لهذه الصفوة من علماء المسلمين الفرص الثمينة ، لكي يتحملوا مسئولية الوصل والربط علماء ، مسيرة الفكر الجغرافي المهجور ، ومسيرة الفكر الجغرافي

العربى الاسلامى المتفتح . وبمعنى أخر ، ينبغى أن ندرك عندئذ ، كيف سلم هذا الفريق من النصارى ، الذى رفض كليًا الانصياع للكنيسة وجهلها الصارخ باختياره ، أمانة الفكر الجغرافي القديم المهجور ، إلى الصفوة من الجغرافيين المسلمين باختياره أيضاً . وقبول الجغرافيين المسلمين بهذه الأمانة ، معناه بداية حركة لحياء الفكر الجغرافي الصحيح . ومعناه أيضًا استئناف مسيرة هذا الفكر في الاتجاه المحيح .

وهكذا كانت نقطة البداية ، عندما تلقفت الصفوة من الجغرافيين المسلمين ، أمانة الفكر الجغرافي ، من النساطرة ، حفظه هذه الأمانة ، أو عندما التزم بعض الصفوة من الجغرافيين المسلمين ، بحمل هذه الأمانة ، والعمل من أجل تطويرها . وقد كان من شأن هذه الصفوة من الجغرافيين المسلمين ، أن تحرص كل الحرص ، على أن تسير المسيرة في الاتجاه الصحيح ، وعلى أن تبدأ من حيث انتهى الفكر الجغرافي القديم المهجور ، كما سجله من الجغرافيين اليونانيين المسريين ، ومنهم استرابو ومارينوس وإيراتوستين ويطليموس القلوذي الاسكندراني .

ومن وراء هذا الالترام بالأمانة ، والحصوص على لحياء الفكر الجغرافي وتطويره ، تطلعت الصفوة من الجغرافيين للسلمين ، إلى معين الفكر الجغرافي اليوناني المهجور ، واستشعر ضرورة الاطلاع على ما ورد فيه من أبواب للعرفة الجغرافية . ومن وراء هذا التطلع الشديد إلى للعين ومحتواه ، تجلى الدعم الذي قدمه بعض من القادة المسلمين المتفتحين ، وصولاً إلى الهدف العاجل ، لحساب الفكر الجغرافي الاسلامي الأفضل . وقد تمثل هذا الهدف العاجل ، في الترجمة والنقل إلى اللغة العربية ، من اللغات اليونانية والبهلوية وغيرها من اللغات ، التي استخدمت في عصر من العصور الغابرة ، لكتابة وتسجيل التراث الفكري ، الذي كان متداولاً قبل أن يفرض عليه الحظر للسيحي .

هذا ، وقد كان النساطرة السريان ، من أهم الفئات ، التي قدمت العون كله إلى العلماء المسلمين ، عندما تولت – بكل الأمانة – عمليات

الترجمة ، ونقل الفكر الجغرافي القديم المهجور ، إلى اللغة العربية ، وصحيح أن النساطرة السريان ، كانت الفئة المسيحية التي بصرت الجغرافيين المسلمين ، لدى الاطلاع على الفكر الجغرافي اليوناني المهجور ، والتي تحملت المسئولية ، لدى كشف الغطاء عن الرصيد الضخم القديم ، والاحاطة بمحتواه . ولكن الصحيح أن خلفاء بعينهم من قادة الدولة العباسية ، قد فتصوا الباب واقدموا على الاغداق السخى والعطاء المغرى ، إلى العاملين في عملية الترجمة ، التي تخدم الجغرافيين المسلمين ، وتشبع تعطشهم ونهمهم إلى استطلاع واستيعاب الفكر الجغرافي اليوناني المهجور - بل لعلهم أضافوا إلى الاغداق السخى بالمال والذهب ، التكريم والاكبار والاحترام ، في مجالس العلم والخلفاء .

وهكذا نتبين بجلاء ، كيف كان الاغداق السخى والعطاء المغرى ، والتكريم والاكبار ، شكلاً من أهم أشكال الدعم المادى الحافز ، للترجمة والنقل إلى اللغة العربية . وما من شك فى أن الترجمة ، قد فتحت الباب على مصراعيه ، لكى يتسنى للصفوة للمتازة ، من أهل الفكر العربي الاسلامى المتفتح ، الاطلاع على التراث اليوناني القديم . بل أنها فتحت باب الأمل ، لكى تتأهل هذه الصفوة للمتازة ، من أهل الفكر العربي الاسلامى ، للقيام بمهمة احياء هذا التراث العتيق المهجور ، بالشكل الذي ينميه ويطوره ويضيف إليه كل جديد . وهذا معناه أن الترجمة كانت خطوة هامة وضرورية . ومعناه أيضًا أن الترجمة حملت الجغرافيين المسلمين ، أمانة انتشال التراث الفكري الجغرافي من الضياع ، الذي كان قد تردي فيه ، على مدى أكثر من ثمانية أو تسعة قرون طويلة مظلمة ، من عمر الحياة . ومعناه مرة ثالثة ، أن الترجمة العربية أطلقت العنان للفكر الجغرافي العربي الاسلامى ، وأعطت زمام المسيرة للجغرافين المسلمين .

# حركة الترجمة واحياء الفكر الجفرافي ا

لئن كانت الترجمة إلى العربية ، قد نشطت وجددت حيوية الاطلاع على التراث الجغرافي القديم المهجور، وحفرت الجغرافيين المسلمين

إنى البحث الجغرافي الموضوعي ، من أجل الاضافة ، فلا ينبغي أن تنسى في هذا المجال ، الاشادة بالرجل العربي المسلم الفطن الأول خالد بن يزيد (۱) ، الذي نشأ في أحضان الدولة الأموية ، واستشعر قيمة العلم ، ونبه الأذهان إلى جدوى المعرفة القديمة ، التي حجبتها أو شوهتها جهالة الكنيسة ، ورجعية رجال الدين المسيحي . وما من شك أن خالد بن يزيد قد فجر الحاجة إلى الترجمة ، ونبه إلى حتيمة الاطلاع على الفكر القديم المهجور . بل لقد تصور أن كشف الغطاء عن هذا المعين الزاخر بالمعرفة مطلوب – بكل الالحاح – ، لكي تبدأ مسيرة العلم والمعرفة ، في أحضان العلماء المسلمين ، من حيث انتهى السابقون في المسيرة الخيرة ، على الدرب الطويل ، لحساب الانسان .

وصحيح أن خالد بن يزيد ، الذى فجر الاهتمام بالترجمة العربية ، لم يهتم أصلاً بالفكر الجغرافى فى أى يوم من الأيام ، وأن صحيحته الكبرى كانت – بكل تأكيد – لحساب الفكر الانساني بصفة عامة . ولكن الصحيح أيضاً ، أن الفكر الجغرافى الاسلامى كان على استعداد كامل ، للافادة من الترجمة وحسن استثمارها ، من أجل توجيه الحركة الفكرية الجغرافية ، فى الاتجاه الصحيح . ذلك أن خالد بن يزيد كان مقنعاً عندما أوضح قيمة دق أبواب المعرفة القديمة السابقة لظهور السيحية ، وجدوى استطلاع صفحات الفكر المهجور ، وأهمية استكشاف حصاد هذا الفكر ، ومراجعة التراث الانساني فى الفترة السابقة لظهور الاسلام من عمر الحياة . وهذا معناه أن النصف الأول من القرن الثامن الميلاى ، قد سجل أول علامة بارزة على الطريق ، التي تكشف أبعاد التطلع وطلب الاحاطة ، بالتراث الفكرى الانساني قبل الاسلام ، من أجل مسيرة فكرية اسلامية متنورة ، تضيف إلى هذا التراث ، لكى تصححه ، أو لكى تثريه .

ومن بعد هذه الصيحة ، التي نبهت الأذهان إلى الترجمة ، ووضعت أول علامة مضيئة على الطريق ، تطلعًا إلى الهدف الأمثل من عملية

<sup>(</sup>١) جلال مظهر : المرجع السابق صفحات ٢٤١ ، ٢٤٢ .

الترجمة ، غرس أبو جعفر المنصور ، الخليفة العباسى ، النواة الحقيقية ، على هذه الطريق . وعلى عهد الخليفة الأعظم ، هارون الرشيد ، فى أواخر القرن الثامن الميلادى ، بدأ العصر النهبى لحركة الترجمة والنقل إلى العربية ، فى بيت الحكمة فى بغداد ، ومن بيت الحكمة فى بغداد ، كانت نقطة التحول . وقد شهد هذا العصر الذهبى ، كيف تحول الأمل إلى حقيقة ، وكيف انتفع الفكر الجغرافي العربي الاسلامى ، بحصاد المعرفة الجغرافية ، التي لحتواها الرصيد اليوناني المهجور .

وفى الوقت الذى أدار فيه صاحب بيت الحكمة ، والأمين على الاجتهاد فيه عملية الترجمة إدارة ممتازة ، والحق به أمهر وأشهر المترجمين والنساخين ، فعل الاغداق السخى والعطاء للغرى ، الذى كلف بيت مال المسلمين الكثير من الهبات والعطايا ، فعل السحر للشئ المثير. وقد تمثل هذا الشئ المثير في ترجمات جيدة ، ونقل ممتاز إلى اللغة العربية كشف النقاب عن أبعاد وحقيقة التراث الفكرى الانساني القديم ، بما في ذلك الفكر الجغرافي للهجود . كما تمثل أيضًا ، في اشباع نهم العلماء المسلمين ، وتطلعهم إلى استيعاب هذا التراث وتصحيحه والزيادة عليه .

وفى بداية القرن التاسع لليالادى ، أصبحت بغداد كعبة العلم والمعرفة ، ومقصد كل عالم ودارس وياحث عن للعرفة . كما أصبحت المكتبة العربية الاسلامية فيها ، عامرة بالكتب للترجمة إلى العربية . بل قل أنها احتوت آنناك ، على أمهات الكتب الهامة للنقولة ، عن اليونانية والفارسية والهندية ، وغيرها من اللغات ، في كل العلوم والفنون . وكانت الجغرافية — بكل تأكيد — من بين مجموعة العلوم ، التي نالت حصة مناسبة من الاهتمام . وقد ترجمت بعض أمهات الكتب الجغرافية اليونانية ، التي تسجل خلاصة جيدة للفكر الجغرافي القديم المهجور . وقد انتفع فريق من الجغرافيين المسلمين بهده الترجمات ، وهو يطلب المعرفة والاستيعاب . كما انتفع هذا الفريق أيضاً بالاغداق السخى ، الذي أطلق عنان الاجتهاد ، وهو يتطلبع إلى تسجيل الاضافة عن الواقع الصياتي ، في المعروف من الأرض في كل مكان ، أو الكشف عن الواقع الحياتي ، في المعروف من الأرض في كل مكان ، أو الكشف عن الواقع الحياتي في المعمور من الأرض في كي مكان .

وصحيح أن الترام الدولة بالاغداق السخى على حركة الترجمة ، ونقل الكتب إلى العربية ، وعلى العلماء والباحثين ، كان في مقابل الترام الصفوة المرموقة من العلماء باستيعاب العلم والمعرفة ، والعمل على التطوير والابداع . وصحيح أن ترجمة بعض أمهات الكتب الجغرافية القديمة ، قد فتح شهية الباحثين عن المعرفة الجغرافية بالمكان ، والواقع الحياتي في كل مكان . ولكن الصحيح أيضا ، أن هذا الرصيد الثمين من الكتب الجغرافية المترجمة ، قد شد انتباه أو استقطب اهتمام أو استهوى فريق كبير من الدارسين والباحثين ، فتخصصوا في الجغرافية . وهذا معناه أن هذا الرصيد من المعرفة الذي تفجر تأسيساً على حركة الترجمة ، قد أحيا في النفوس شغفًا عربيًا قديماً قبل الاسلام بالمعرفة الجغرافية ، التي كانت تمثل صاجة نابعة من صميم الواقع الحياتي ، في أحضان الجزيرة العربية (١) .

وهذا ومعناه - على كل حال - أن حركة الترجمة كانت حركة مفيدة إلى أبعد الحدود . ذلك أنها أكسبت الفكر الجغرافي العربي الاسلامي ، معرفة واضحة وصحيحة . عن جغرافية الماضي ، واجتهادات الذين سجلوا تراثها . كما أنها أكسبت الجغرافية أنصاراً من الباحثين المتصسين للمعرفة الجغرافية ، والذين اجتهدوا ، وعملوا على تطوير وابداع واضافة مفيدة أثرت الفكر الجغرافي العربي الاسلامي . وفي اعتقادي أن هذه المكاسب كانت جوهرية ، لأنها حولت بعض الجغرافيين من مجرد هواة متطلعين ، إلى جغرافين محترفين ومتخصصين .

واضافة هذا الفريق المحترف من الباحثين والمجتهدين ، الذي يستهويه الفكر الجغرافي ، ويشد انتباهه وتفكيره ، علامة اخرى مهمة

<sup>(</sup>١) قبة السماء التى طللا شدت انتباه العربى فى الجزيرة ، لكى يتابع النجوم والأجرام ، أو لكى يستشعر صفات الطقس وما يطرا عليه من تغير من يوم إلى يوم لَضر ، كانت تفجر فيه الحاسة الجغرافية . بل أن المعرفة بالمراعى والبيئة الطبيعية ، كانت قد نمت فيهم الادراك والحس الجغرافي . راجع نفيس لحمد : المرجع السابق صفحة ٢٥ .

على الطريق . ذلك أن هذه الاضافة تمثل زيادة في كم ونوعية المكاسب ، التي حققتها الجغرافية العربية الاسلامية ، اعتباراً من القرن التاسع الميلادي . ومن شأن هذا الرصيد المكتسب ، من الجغرافين المسلمين المسترفين ، أن يمثل – في تقديري – شكلاً من أشكال الدعم غير المباشر ، للفكر الجغرافي العربي الاسلامي . ولماذا لا يكون دعمًا حقيقيًا غير مباشر ، وهم الذين اسهموا في تحريك المسيرة وتطوير الحديد وتسجيل الاضافات إلى الفكر الجغرافي العربي الاسلامي .

# المكر الجغرافي العربي الاسلامي:

من الطبيعى أن ننظر إلى الفكر الجغرافي نظرة موضوعية ، على اعتبار أن هذا الفكر كل لا يتجزأ . ومن الطبيعى أن نستشعر كيف تنظم مسيرة الفكر الجغرافي ، لكى تتضمنها ثلاث حلقات متواليات ، الأولى يونانية محصرية ، والثانية عربية إسلامية ، والثالثة أوروبية حديثة . وعندما نتابع ريادة الجغرافيين المسلمين لمسيرة الفكر الجغرافي ، على مدى أكثر من خمسة قرون من عمر الحياة ، نتبين أنهم كانوا بنائين ، لأنهم أضافوا وأبدعوا وأسهموا في تحريك المسيرة إلى الأمام ، وكانوا أمناء ، لأنهم أفلحوا في الربط والمصافظة على الجسور التي تربط بين الفكر الجغرافي الصحيح القديم ، والفكر الجعوري الحديث .

هذا ، وعندما نتابع ريادة الجغرافيين المسلمين ، لمسيرة الفكر الجغرافي الصحيح ، ينبغي أن نستشعر كيف تولى المسلمون أمر الفكر الجغرافي بعد بعث الفكر اليوناني من رقدة العدم . كما ينبغي أن نلتزم في هذه المتابعة بالاحاطة بدور الجغرافييين المسلمين ، في اطار مرحلتين متكاملتين ، هما مرحلة الاحياء ، ومرحلة النضج والتطوير . ومن المفيد أن نتابع الفكر الجغرافي العربي الاسلامي ، في كل مرحلة من هاتين المرحلتين على انفراد . ومن غير اخلال بالتكامل أو التداخل بين هاتين المرحلتين ، يجب أن نتبين كنه وماهية الاجتهاد في كل مرحلة ، وأن نتبين أيضًا كنه وماهية جسن الانتقال والتطوير من مرحلة الاحياء ، إلى مرحلة النضج .

### سرد الم احدياء الفكر العصراشي :

تأسيساً على الدعم الحافز المادى والدعدوى ، الذى التزمت به الدولة الاسهلامية ، وقدمنته بن خيلال بعض الفيادات الرشيدة ، إلى الفكر الجغرافي ، في الجغرافي الدروي الاسهلامي بهدأت مرحلة لحياء الفكر الجغرافي ، في أولخر القرن الثامن الميلابي واحياء الفكر الجغرافي — في تصدورى — معبناه ، انعاش هذا الفكر بعيد إن طاريته الكديسة ، ولم تسمح إلا للنمط البياذج فيقط البيادي ليبتسلم الوهامها الغريبة والجاهلة ، ومعناه ايضاً ، اعبادة الفكر الجفرافي الخريبة والجاهلة ، ومعناه البضل المسمين ، اعبادة الفكر الجفرافي المناه في الانتهاه ومحيد المسمين ، المادة من المناه في الانتهاه الصحيح ،

رهبذا وقدرشهبوت به به المحجدة الجمدة المسلمين ، هم يعكفون على ترجمات الكتب الجنبرانية الجمدة ويتشرعون الاستيعاب القلكر اليسرياني المهبجور ويتمهبه الجنبرانية الجمدة ويتشرعون الاستيعاب القلكر اليستيعاب القلكر اليستيعاب القلكر اليستيعاب القلكر اللجنبرانية ويدلون ينبله هم في الاضافة إلى التيكر اللجنبراني و ميداون ينبله هم في الاضافة إلى التيكر اللجنبراني و منافع المنافع والمنافع وا

، معن الحل التعدف على اجتهاد العنفقة عن اللجغطة ين المسلمين في هينه المرحلة ، وعن الجل الإحاطة يحصاد الفتكر الجنف في ، وكفف مهند اللا يخلون في المرحلة التضيح ، يعنبغي اللا يخلون في عرصة التضيح ، يعنبغي الدخير في التي سيجلتها الجغرافية في عرصة التنان الحديدة إن في عصيم الفتكر الجغرافي هيما :

أَنْ لاَّ : هيسينالة البَكِتِيابَة البَهِنِفِيلَ إِنْ فِي البَهِفِيلِ البَهِفِيرَا فِي فِي. كَافِية فِرِوعِ الجِفِرِافِيّة .

ثانيتًا: مسيالة خيط سبير مسيدينة الفتكر الجدف افي م وقسيادة الجذيلة بين المسلمين الها.

وصحيح أن كل مسألة من هاتين المسألتين ، تمثل وجها من وجهى قضية واحدة . وصحيح أن هناك أكثر من علاقة عضوية بين هاتين المسألتين ، لا يجب أن ننكرها ، ولا ينبغى أن نتنكر لها . ولكن الصحيح أيضًا ، أن كل مسألة من هاتين المسألتين ، تستحق الدراسة - بكل العمق - وصولاً إلى الموضوعية والتركيز ووضوح الرؤية ، التي تحدد أبعاد وماهية وجدوى هذه العلاقة ، في مجال تسجيل الاضافات ، إلى المؤكر الجغرافي العربي الاسلامي ، بصفة عامة .

## الكتابة الجفرافية،

مسألة الكتابة الجغرافية ، لا نقصد منها مجرد تصوير ، كيف أمر بسحت اللغة العربية وسيلة التعبير والتسجيل ، أو كيف أبدع الجغرافيون المسلمون بعض الاصطلاحات الفنية الجغرافية ، نحتاً واشتقاقاً من الألفاظ والكلمات والأفعال العربية ، بل ولا نريد أيضاً ، أن نصور كيف استعرب وكتب باللغة العربية ، فريق كبير من الجغرافيين المسلمين من غير العرب ، ولكن الذي نرمي إليه بالفعل ، هو تصوير حصافة الجغرافي المسلم ، وهو يكتب الجغرافية ، لكي يصور الظاهرة الجغرافية موضوع الدراسة والاهتمام ، كما نرمي إلى تصوير حصافة العرب ، إلى نائرة أوسع غير محدونة ، تحتوي على اقطار العالم الاسلامي ، وبعض الأرض فيما وراء العالم الاسلامي ، على الصعيد الاسيوى الأفريقي والأوروبي . كما نرمي مرة ثالثة إلى تصوير عمق التحول من الكتابة الضحلة السطحية ، إلى الكتابة العميقة الهادفة .

ومن خلال المقارنة الموضوعية السريعة بين ، كتابات جغرافية سجلت في أواخر القرن الثالث الهجرى ، ومنها ما كتبه أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ، وأبو حنيفة الدينوري ، وكتابات جغرافية أخرى ، سجلت في بداية القرن الرابع الهجرى ، ومنها ما كتبه ابن خردذابة ، وقدامة بن جعفر ، ينبغي أن نتبين أو أن نستشعر - حقيقة ابعاد ومعنى ونتائج هذا التحول . وهذا معناه - على كل حال - أن التحول يمثل انطلاقة حقيقة بناءة ومفيدة ، لأنها وسعت - على أقل

سدير - دائرة المعرفة الجغرافية ، وهي تعرف بالأرض . ومعروف أن كتابات القرن الثالث الهجرى في الجغرافية ، قد انحصرت -في الغالب- في شبه جزيرة العرب . ولم تخرج عنها كثيراً . أما كتابات القرن الرابع الهجرى ، فقد حلقت وتوسعت ، في أفاق العالم الاسلامي .

وصحيح أن حركة الترجمة والنقل إلى اللغة العربية ، التى وضعت خلاصة الفكر الجغرافي القديم المهجور ، بين يدى الجغرافيين المسلمين، قد وسعت دائرة الرؤية الجغرافية ، وأسعفت هذا التحول المفيد ، وفتحت الباب للانطلاقة الحرة ، فى أقاق رحبة على مستوى المعروف من الأرض ، وحفرت التطلع إلى الكشف عن المعمور من الأرض ولكن الصحيح أيضا ، أن الرحلة أو السفرة فى أنحاء الأرض فى العالم الاسلامى ، أو فيما وراء العالم الاسلامى ، قد ألهمت هذا التحول ، وزودته بالمعرفة الجغرافية ، الطازجة ، ووجهت الكشف الجغرافي فى الاتجاه السليم . وهذا معناه – على كل حال – أن الكتابة الجغرافية ، وجدت أكثر من معين ثرى ، تتزود منه بالمعلومات عن الأقطار وجدد النقل والمحاكاة ، بل بدأ الاجتهاد الشخصى ، بعد أن حققت لهم مجرد النقل والمحاكاة ، بل بدأ الاجتهاد الشخصى ، بعد أن حققت لهم الرحلة فرصة الدراسة الميدانية فى المكان ، ومعايشة واستشعار خصائصه الطبيعية واليشرية .

وفى هذه المرحلة الأولية ، التى سجلت الاجتهاد الاسلامى ، وهو يعيد الفكر الجغرافى إلى صوابه ، نذكر كيف أسعف الرحلة بعض الجغرافيين المسلمين ، وهم يكتبون بقصد أحياناً ، أو من غير قصد أحياناً أخرى . بل ينبغى أن نتبين كيف كانت الرحلة ، بشكل أو بأشر ، فى خدمة الفكر الجغرافى المتفتح على العالم الاسلامى ، والانفتاح على معرفة الواقع الطبيعى والبشرى فى أنحائه الواسعة . وسواء كانت الرحلة (۱) ، رحلة اقتصادية من أجل لتجارة ، أو رحلة روحية من أجل

<sup>(</sup>۱) من رحلات السفارة الرسمية ، نذكر رحلة ابن فضلان في القرن الرابع الهجرى ، الذي أوفده الخليفة العباسي إلى بلغاريا . وقد دون ابن فضلان مشاهداته ، لكي ينتفع بها بعد ذلك ياقوت والمسعوى والاصطفري . راجع ، زكي محمد حسن : الرحالة المسملون في العصور الوسطى سنة ١٩٤٥ صفحة ٢٦ وما بعدها .

الحج ، أو رحلة علمية من أجل طلب العلم ، أو رحلة رسمية من أجل مصالح الدولة (١) فإنها قدمت المعرفة وفتحت العيون ، على كثير من الأقطار ، التي مرت بها - وكان من شأن المسافر أو الرحالة ، أن يجد نفسه وجه لوجه ، مع الواقع الجغرافي - بكل أبعاده - في المكان ، وأن يعايش ويستشعر خصائص المكان وحياة الناس فيه .

وينبغى أن نذكر كيف كانت الرحلة على الطريق ، من بلد إلى آخر، تتحرك متأنية وترصد الطريق لحساب المعرفة الجغرافية . بل ربما كانت الرحلة أحيانا كثيرة أكثر من متأنية ، عندما يجد المسافر حاجة تدعو ، إلى الاقامة لبعض الوقت في البلدان التي يمر بها ، لكي يتكسب قوته من عمل يديه ، أو يروج بضاعته ، أو لكي يجالس العلماء . وهذا معناه أن الرحلة حققت أشكالاً من التعامل والتعايش والاختلاط بالناس، وجمعت التفاصيل الكثيرة من الأرض والناس ، التي اثرت الكتابة الجغرافية الوصفية عن الأقطار والأمصار . كما أنها عصمت الكتابة الجغرافية الوصفية ، من التردي في خلط الواقع بالخيال ، ومزج الحقائق بالأكانيب ، ومن الاستطراد في ذكر الغرائب وتضفيم العجائب ، إلى حد يطمس الواقع الجغرافي ويخفي ملاحمه .

هذا ، وعندما نراجع رصيد هذه المرحلة من الكتابة الجغرافية بصفة عامة ، نتبين أنه يجمع بين الكتابة الجغرافية الوصفية ، والكتابة الجغرافية الفلكية الرياضية . وصحيح أننا قد نجد الخلط الشديد، بين الكتابة الوصفية ، والكتابة الفلكية في بعض الكتب الجغرافية . وصحيح أن هذا الخلط يعنى افتقاد التخصص والكتابة المتخصصة . ولكن الصحيح أيضاً ، أن هذا الخلط علامة على الاجتهاد، الذي يفتقد الضابط الصحيح أيضاً ، أن هذا الخلط علامة على الاجتهاد، الذي يفتقد الضابط الصحيح أيضاً ، أن هذا الخلط علامة على الاجتهاد، الذي المالين — في الغالب —

<sup>(</sup>١) لم تكن هناك رحلة للرحلة ، أو هيئة تنظيم الرحلة وتعولها . بمعنى أن الرحلة كات اجتهاداً شخصياً . ومن ثم كانت بالضرورة هادفة . وإلى جانب الهدف الأصلى الذي تكون من أجله الرحلة ، تنشأ أهداف ثانوية أو أهداف جانبية . ومن هذه الأهداف الجانبية ، الرؤية الجغرافية للمكان ، أو الرؤية الجغرافية التاريخية المختلطة ، أو الاسهام في نشر الاسلام وابلاغ دعوته إلى الناس .

قد دفعهم الفضول الشديد ، إلى الجمع بين تطلع ونهم إلى معرفة الأرض من حولهم في اطار الاحساس الصادق بوحدة الأرض ووحدة الناس على الأرض في جانب ، وتطلع ونهم إلى معرفة مكان الأرض ومكانتها في اطار الكون في جانب آخر ، في وقت واحد ، من الجائز أن هذا الجيل الأول من الجغرافيين المسلمين قد تأثروا بجغرافية الماضي . ولكن المؤكد أن التخصص لم يكن قد اتضحت معالم ، وأن الضابط أو الضوابط التي تحكم هذا التخصص ، لم تكن قد تبلورت بعد .

ويحلو لبعض الكتاب بحسن نية أحياناً ، ويسوء نية أحياناً أخرى ، ذكر هذه الزمرة من الجغرافيين المسلمين في هذه المرحلة الأولية (١) – على أنهم أبناء غير شرعيين للمدرسة الجغرافية اليونانية ، وأنهم حريصون على ترديد أفكار هذه المدرسة ، وهذا القول مرفوض أولاً ، ومردد عليه ثانياً . واسقاط هذا القول ورفضه ، يدعو إلى الاشارة إلى أن ترجمة كتابي بطليموس القلوذي الاسكندراني ، وهما ، جغرافية بطليموس والمجسطي ، قد اطلع الجغرافيين المسلمين – بكل تأكيد – بطليموس والمجغرافي اليوناني المهجور (٢) ، وأثر هذا الاطلاع – على فكرهم (٢) وكتاباتهم . ولكن الصحيح أن الانتفاع من غير شك – على فكرهم (٢) وكتاباتهم . ولكن الصحيح أن الانتفاع

<sup>(</sup>١) نقولًا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب . بيروت سنة ١٩٦٢ .

<sup>(</sup>٢) كتاب المسطى كتاب جامع وممتاز ، لبطليموس القلوذي الاسكنداني . ويسجل بطليموس في هذا الكتاب نروة ما بلغه الفكر اليوناني عن كنوكب الأرض ، ويضم دراسات موضوعية عن شكل الأرض ، وعن كرويتها ، عن اختلاف عروض البلدان . كما يضم فيضاً غزيراً عن حركة الشمس ، وأوقات نزولهما في نقطتي الاعتدال ، ونقطتي الانقلاب ، وغير ذلك من أبواب المعرفة عن الجغرافيا القلكية والرياضية .

راجع د. شريف محمد شريف : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) هناك روايتان بشأن ترجمة المجسطى في القرن الثالث الهجرى - وتنسب الرواية الثانية الرواية الأولى إلى الحجاج بن يوسف بن مطر الحاسب - وتنسب الرواية الثانية الترجمة إلى سهل بن ريان الطبرى ، وإلى الحجاج بن يوسف مراجعة هذه الترجمة - وقيل أن حنين بن اسحق ، قد راجع بنقسه الترجمة في أول مرة ، ثم راجعها من بعده ثابت بن قرة مرة ثانية ، ثم محمد ابن جابر بن سنان مرة ثالثة .

راجع نفيس أحمد : المرجع السابق ، صفحة ٢٦ .

بهذه الذبيب ان الجياة ، لا يجر أن يحرم هذه الزمرة المجتهدة منهم ، من ثمرات اجتهادهم الخاص ، يهى تتصدى للكتابة الجغرافية عن وصفا الأقاليم ، أن وهي تسخل الحقائق عن بعض الجوانب الفلكية عن الأرض ، ولا يديب الكتابة الجغرافية – في تصوري – أبدا ، الاعتماد على أنكار وخفائق من خفردة من جغرافية الماضي بشرط توثيقها ، وإضافة التكار جديدة حقفها الاجتهالا الشخصى ، من خلال الدراسة الميدانية أو الشجرية الناتية و في الناتية و في التحرية الناتية و في التحرية الناتية و التحرية الناتية و في التحرية الناتية و في التاتية و في التاتية و التحرية الناتية و في التاتية التحرية الناتية و في التاتية و في التحرية الناتية و في التاتية و ف

وفي البحفرافية الموصفية السجل كتابات الجغرافيين المسلمين عن الاقتطار والأمسلم والمسلمين المسلمين عن الاقتطار والأمسل والأمسل والمسلم المسلم والمسلم والمسلم والمسلم المسلم المسل

وصحيح أن النخارة الإضافات ، قد جمعت في الكتابة الجغرافية البوصنفية بين المهم من وجهة البوصنفية بين الفهم وغير المهم من وجهة المنظرة المحتبيج الن اللكتابة البغغرافية الوصفية ، لم تحافظ على التوازن ، بين المحتبيج الن اللكتابة اللبغغرافية الوصفية ، لم تحافظ على التوازن ، بين الناس بين المحتبين القرن المحتبين المناس ، وعن التفاعل الحبيوي بين الناس والارتبين في الأرتبي في الأرتبي في الأرتبي المناس الفرن التاسع الميلادي ، لا ينبغي أن المقيم مناه المناس الفرن العشرين الميلادي ، المعني النه بيجب أن انتقبل منه الرؤية الجغرافية ، على أساس أنها تصور مشكنال من المناس المناس

ويقي البع فراقية الفلكية أو الرياضية ، تسجل الكتابة عن الأرض

وشكل الأرض ووضع الأرض في الكون . ولا يقف الأصر عند حد الأخذ أو النقل المباشر من فكر وكتابات بطليموس الاسكندراني . وقد نجد عند ابن رستة ، في كتابه الاعلاق النفسية ، أكثر من علامة على هذا الاجتهاد الشخصي والاضافة (۱) . وصحيح أن الأثر اليوناني يمكن أن نتعقبه - بكل الوضوح - في هذا الكتاب عن الجغرافية الفلكية . وصحيح أن الأثر اليوناني يعنى الافادة بما ورد في الترجمات ، التي اطلع عليها ، ولكن الصحيح أيضاً ، أن تعقب الأثر اليوناني لا يضفي كيف اجتهد ابن رستة ، وكيف أورد من صميم اجتهاده ، تفسيراً خاصاً ، عن كروية الأرض . وهذا التفسير - بكل تأكيد - تفسير مستقل ومختلف تماماً ، عن التفسير العتيق ، الذي أوردته الاجتهادات اليونانية في الفكر الجغرافي القديم (۲) .

وهذا معناه - من غير تحيز - أنه لا ينبغى أن ننكر جهد زمرة من الجغرافيين المسلمين ، أو أن نتنكر لاجتهاد المجتهدين منهم ، فى هذه المرحلة المعاصرة لحركة الترجمة ، وصحيح أن الترجمة الجيدة الأمينة ، قد بصرت بعض الجغرافين المسلمين فى أداء دورهم ، وفى تجسيد اجتهاداتهم ، لحساب الفكر الجغرافي العربي الاسلامي ، ولكن الصحيح أيضاً ، أن الترجمة ، لم تحرم أى جغرافي مسلم من حسن استخدام البيانات ، التي وفرتها الرحلات إلى الأقطار والأمصار ، فى كتابه وتسجيل الجغرافية الوصفية ، أو من حسن استخدام الأساليب الرياضية المتطورة ، فى كتابة الجغرافية الرياضية والفلكية .

<sup>(</sup>١) ابن رستة ، هو أبو على أحمد بن عمر ، صاحب كتاب الاعلاق النفسية ، وهذا الكتاب كبير يضم تسعة مجلدات ، وقد حقق دى جويه هذا الكتاب ونشره ضمن منشورات المكتبة المغرافية .

<sup>(</sup>٢) يذكر الدكتور حسين مؤنس في بحث قيم عن الجغرافية والجغرافيين السلمين في الأندلس، أن ابن رستة ، كان مستقلاً برايه ، عندما صور باجتهاد شخصى ، تفسيراً عن كروية الأرض ، ولم يلتزم ابن رستة اطلاقاً بالرأى اليوناني القديم .

راجع د. حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون في الأنبلس . صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، المجلدان ٦ ، ٨ سنة ١٩٥٩ – ١٩٦٠ .

وهذا معناه مرة أخرى – من غير تجنى – أنه ينبغى أن نستشعر جدوى الاجتهاد الشخصى ، الذى حققه الجغرافيون المسلمون ، من خلال الدراسة الجادة الموضوعية . ومن شأن هذا الاجتهاد ، أن يتمثل في :

أولاً: اعادة الفكر الجغرافي القديسم إلى صوابه ، وانتشاله من الضياع ، وتحريكه في الاتجاه الصحيح .

ثانياً: اقامة الجسور القوية من أجل الترابط والتكامل الموضوعي، بين الفكر الجغرافي القديم المهجور بدون وجه حق ، والفكر الجغرافي العربي الاسلامي المتفتح على الحق .

ثالثًا: التمهيد والاعداد للتطور والابداع، الذي شهدته مرحلة النضع وتسجل الاضافات إلى الرصيد الجغرافي.

وفى اعتقادى — على كل حال — أن هناك فرق كبير — بكل تأكيد — بين ، أن يتأثر الجغرافييسون المسلمون في هذه المرحلة ، بالفكر الجغرافي اليوناني القديم ، وأن ينقل الجغرافيون المسملون ، عن هذا الفكر نقلاً حرفياً أو مباشراً - والنقل الحرفي والصريح ، عن الفكر الجغرافي اليوناني القديم أمر مرفوض ، لأنه ينفي الاجتهاد من أساسه ، بل أنه يسقط الجغرافيون المسلمين من زمرة القادرين على الابداع والاضافة والتجديد والتطوير ، وصولاً بالفكر الجغرافي العربي الاسلامي إلى ما هو أقضل ، أما قبول الجغرافيين المسلمين بالتأثير اليوناني ، فهذا أمر مقبول بكل تأكيد ، لأنه علامة على الانفتاح والتفتح ، بل أنه يمثل الدليل على أن الجغرافيين المسلمين قد أحسنوا استطلاع بغرافية الماضي ، وأتقنوا استيعاب جوهر الفكر الجغرافي اليوناني القديم ، لكي تكون من جانبهم الاجتهادات الذاتية ، التي تضيف الاضافات الأنسب إلى البناء الفكرى الجغرافي ، لحساب المسيرة الفكرية المتكاملة (۱) .

<sup>(</sup>١) عبقرية الجغرافيين المسلمين ، والمنافسة الحامية فيما بينهم في أقاليم الدولة الاسلامية التي ينتمون إليها ، تؤكد على أنهم طلبوا النجاح والتوفيق ، في -

وحتى نكون منصفين وموضوعيين في وقت واحد ، يجب أن نؤكد - بكل الثقة - على أن المدرسة الجغرافية العربية الاسلامية المتاثرة بالفكر الجغرافي اليوناني ، قد وجهت مسيرة الفكر الجغرافي في الاتجاه الصحيح ، وقدمت إلى المعرفة الجغرافية اجتهاماً مفيداً ، يخدم التطور والتجديد ، بل لقد سجلت الصفوة الممتازة من رجال هذه المدرسة ، في القرن الثالث الهجري أو نصفه الأخير بالذات ، مسئولية الاسلام الدولة ، عن تقديم الدعم الصافر المادي والمعنوي ، من أجل تحريك وقيادة وحسن توجيه المسيرة الفكرية الجغرافية المتطورة . كما فتحت باب الاجتهاد على مصراعيه ، ومهدت لانطلاقة الفكر الجغرافي العربي المتطور ، في المرحلة التسالية ، وهي مسرحلة النضج الفكري والانتاج الجغرافي الناضج .

هذا ، وتصور كل الأبحاث والدراسات الموضوعية المنصفة ، عن الجغرافيين المسلمين ، جدوى الكتابات والتأليف الجغرافي العريى الاسلامي في هذه المرحلة ، وجديتها لحساب المعرفة الجغرافية، ونذكر عندئذ ، كيف تجاويت هذه الكتابات والمؤلفات الجغرافية ، في هذه المرحلة بجاويا حقيقياً مع حاجة العصر ، في اطار التطلع الباحث عن :

- ١ -- المعرفة الجغرافية بالأقطار والأمصار على أوسع مدى .
  - ٧- المعرفة الجغرافية بوضع الأرض في الكون الفسيح .

ومن ثم كان الحصاد مؤلفًا من كتب جغرافية مفيدة في الجغرافية الوصفية ، وكتب جغرافية مفيدة في الجغرافية الفلكية . هذا بالاشافة إلى الاجتهاد الحقيقي في تجهيز واعداد الخرائط ، وحسن استخدامها وبيان وتسجيل بعض المعلومات والبيانات المتنوعة عليها .

ومن خلال مراجعة بعض هذه الكتب الجغرافية المتنوعة ، قد نلمح فيها التأثير اليوناني ، وهو أمر غير مرفوض ، ولكن الأهم من ذلك ،

<sup>-</sup> تطوير الفكر الجغرافي الاسلامي . بل أنهم لم يتشبثوا أبداً بالدوران في فلك الفكر الجغرافي اليوناني .

راجع نفيس أحمد : المرجع السابق صفحة ٢٦ و٣٦ .

هو أن نتسبين في بعض هذه الكتب ، اتجاه ذكى باحث ، عن التفسير الكاشف والمقنع ، عن بعض الظاهرات الجوهرية ، مسوضع الدراسة والكتابة والتسجيل . ومن خلال مراجعة الخرائط الجغرافية العربية الاسلامية من نتاج هذه المرحلة ، قد نلمح أيضاً التأثير اليوناني وهو أمر غير مرفوض . ولكن الأهم من ذلك هو أن تتبين التصحيح الواضح، الذي يتجنب بعض الأخطاء الصارخة ، في الخرائط اليونانية القديمة . ومثل هذه الملاحظات التي تصور معني الاجتهاد الشخصي ، من أهم العلامات المفيدة ، التي تبشر بالتطور والتجديد والاضافة من ناحية ، وتنفى الانسياق الأعمى ، وراء الفكر الجغرافي اليوناني القديم نفياً قاطعاً من ناحية أخرى .

وهكذا ، نستشعر كيف ظهرت في الكتابة الجغرافية العربية الاسلامية النزعة التي تنبئ ، بالتحول من الكتابة التسجيلية التي تلتقط الصور الجغرافية ، وتعبر عنها وتعرضها عرضًا صامتًا تفتقد فيه الحيوية ، إلى الكتابة التحليلية التي تلتقط الصور ، وتبث فيها النبض الحيوي ، وهي تبحث عن العمق وتتلمس التفسير ، الذي يكمن فيها وراء هذه الصور ، لكي تصورها تصويراً مجسداً . وصحيح أن هذا التحول الذكي البارع ، لم يكتمل ويتخذ الشكل الواضح في هذه المرحلة الأولية . ولكن الصحيح أيضًا ، هو أن هذا الاجتهاد قد فتح الباب على مصراعيه على أمل ، أن تكتمل مظاهر التحول إلى الكتابة التحليلية في كتابات المرحلة التالية ، التي شهدت النضج الفكري الجغرافي العربي ،

ومن الجائز أن نتبين فى كتابة الجغرافى المسلم ، كيف يجنع وهو يبحث عن التفسير إلى ما شأنه أن يخلط بين الحقيقة والخيال ، على غير ارادته ، وقد يتشبث التفسير أحيانا بشئ غير معقول أو غير منطقى من وجهة النظر الموضوعية ، ولكن الذى لا شك فيه ، هو أن البحث عن التقسير – فى حد ذاته – خطوة سليمة ، وادراك واقعى فى الاتجاه الصحيح ، بل ومن شأن هذا الاتجاه الذى يجاوب البحث عن كنه الحقائق ، ويرضى تطلع الانسان إلى المعرفة وتعليلها ، أن يوجه مسيرة

الفكر الجغرافي في ظل الريادة العربية الاسلامية ، إلى الوضع الذي يبنئ بالتطور البناء . بمعنى أن الكتابة الجغرافية ، تحاول التخلص من السرد المجرد وجموده ، وتجتهد من أجل تجسيد حيوية الظاهرات موضم الدراسة والبحث .

وفي اعتقادي - على كل حال - أن هذا الاتجاه البلحث عن التفسير، يمثل اتجاها محموداً من وجهة النظر العلمية - وهو في - الأصل والجوهر - جزء من حصاد الفكر الجغرافي العربي الاسلامي ، قبل أن يلتقط الأوروبيون أطراف الخيوط من الجغرافيين المسلمين ، ويتولون أمر مسيرة الفكر الجغرافي ، في عصر النهضة الأوروبية بوقت طويل وهذا معناه أن بعض الصفوة من الجغرافيين المسلمين - على الأقل - قد فجروا مبدأ السببية ، ووضعوا قاعدة البحث عن التفسير المقنع الواضح والموضوعي ، لأي ظاهرة جغرافية موضع الدراسة ، قبل أن يتبنى الأوروبيون هذه القاعد الجوهرية ، وينسبوها إلى اجتهاداتهم الفلسفية ، بحوالي خمسة أو ستة قرون كاملة .

وهكذا ، حاول الاجتهاد العربي الاسلامي ، أن يضع الكتابة والتسجيل الجغرافي في وضع أفضل ، وقد تجلت بعض للحاولات ، التي توخت الجمع بين التوسع الأفقى للمعرفة الجغرافية من خلال الرحلة أو التقويم العلمي ، وما تجنيه من ثمرات مفيدة ، لحساب الكشف والتفسير الجغرافي ، والتعميق الرأسي ، من خلال التدبر والتأمل ، وما يكفله البحث العميق من ثمرات مفيدة ، لحساب الفكر الجغرافي الصحيح .

### المسيرة المكرية الجغرافية:

تمثل مسألة المسيرة الفكرية الجغرافية ، الوجه الآخر من قضية الفكر الجغرافي العربي ، في المرحلة الأولية ، التي شهدت الاجتهاد العربي الاسلامي ، لاحياء وتطوير هذا الفكر . ومسائلة المسيرة الفكرية ، في أحضان الجغرافيين المسلمين ، قد تدعو أولاً – وقبل أي شئ – إلى اثارة موضوع الخلط بحسن نية والتسخل العفوى ، بين الفكر الجغرافي والفكر التاريخي . ومعلوم أن قطاع الجغرافية الوصفية ،

يكشف أو يصور ، كيف يكون الخلط والتعلخل أمراً عادياً ، وإلى الحد الذي يجعل من الكاتب ، جغرافياً ومؤرخاً ، في قت ولحد ، بل قد يتمادي الخلط ، ويضيف إلى الوصف الجغرافي والوصف التاريخي معلومات متنوعة كثيرة ، لا ينبغي أن تكون في لطار أي منهما .

وصحيح أن الجغراقي يلتزم أصلاً بدراسة للكان وخصائص الكان وحياة الانسان في للكان ، وأن المؤرخ يلتزم بدراسة مسيرة الأحداث التي تسجلها قصة الحياة في المكان . وصحيح أن هناك فرق جوهري وموضوعي ، بين استطلاع الواقع في المكان ، وهي مهمة الجغرافي ، واستطلاع أحداث الزمان الذي يطوى صفحات الحياة في نفس المكان ، وهي مهمة المؤرخ . وصحيح أننا بمقاييس العصر الذي نعيش فيه الآن ، نميز تمييزا كليا ، بين مهمة الجغرافي ، وهو يستطلع الواقع في المكان في الزمن المعين ، ومهمة المؤرخ ، وهو يستطلع الواقع في المكان مرورا في الزمان والمكان - ولكن الصحيح أن هذا التمييز (۱) ، في ذلك الوقت الذي خلط فيه الصفوة من علماء للسلمين بين الجغرافيا والتاريخ ، كان بكل تأكيد أمراً صعباً .

وهكذا ، لا يمثل هذا الخلط أو التعلقل بين مسيرة الفكر الجغرافي ومسيرة الفكر التاريخي شيئًا خطيراً ، ينيئ بالخلل أو عدم للوضوعية ، لدى الكتابة والتسجيل - بل أن الخلط والتعلقل في ذلك الوقت ، هو مسألة أسلوب أو نصط سائد ، يمليه منطق الاستطراد وتعلمي الأفكار والمعاني . وكان من شأن هذا الاستطراد ، أن يريط بين اهتمام الجغرافي بالمكان والتقاعل الحياتي فيه ، في الزمن العين ، وهذا معناه أن مسألة الخلط لا تمثل بدعة ، في مسيرة الزمان . وهذا معناه أن مسألة الخلط لا تمثل بدعة ، في مسيرة الزمان . وهذا معناه أن من جن في في عني المدن ، بل المنات عليه ، لدى الكتابة عن جغرافية المكان ، أو تاريخ المكان .

<sup>(</sup>۱) التميز بين الجغرافية والتاريخ والقصل بينهما ، أمر مستحدث منذ حوالى ثلاثة قرون فقط ، وقد تأتى هذا التمييز تأسيساً على لتفاق ينى على تخصص واضح صريح ورؤية سليمة ، تضع – بكل الحنكة – القاصل بين استشعار عامل الذمان ، واستشعار عامل الزمان ،

هذا ، ولا ينبغى أن نتصور أن التأثر بالفكر اليونانى ، الذى خلط بين الجغرافية والتاريخ ، قد أصاب الصفوة من علماء المسلمين بعدوى النمط الفكرى ، فساروا على نفس الدرب . بل يجب أن نتنكر كيف أن ما جرى عليه العرف عند العرب ، من حيث متابعة الأنساب ، التى تصور شغفهم بملاحقة الحياة وحكاية الحياة ، على درب الزمان ، كان من شأنه أن يلح على الفكر العربى ، وهو يستطلع الواقع الحياتى فى المكان ، وينغمس فى الخلط بين الجغرافية والتاريخ . بمعنى أن الأصل فى الفكر والكتابة الجغرافية ، أن يصور الكاتب الواقع الحياتى فى المكان ، في نجد فى هذا التصوير وصفًا جغرافيًا للمكان . ولكن لا يلبث الاستطراد أن يدع الكاتب إلى ملاحقة الواقع الحياتى فى الزمان ، لكى تتسلل إلى التصوير الجغرافى ، حكاية ووصفًا لتاريخ الحياة فى المكان . وقد يحدث العكس تماما ، ويتحول الكاتب من التصوير التاريخي فى المكان . المكان ، المكان ، المكان ، المكان .

ويكون الاستطراد مرة أخرى من وراء تسلل بعض المعلومات ، التى تلفت انتباه الكاتب ، ويستهويه ذكرها ، فى موضع يحس أنه الأنسب ، فى العرض الذى يخلط بين الجغرافية والتاريخ - ومن الجائز أن تكون هذه المعلومات والبيانات مفيدة فى حد ذاتها ، ولكن المؤكد أنها تشوه الفكرة الجغرافية أو الفكرة التاريخية ، التى ينبغى التركيز عليها وقد يبدو الاستطراد عند بعض الكتاب ملحاً ، إلى الحد الذى يضيع فيه معالم الموضوع ، أو الذى تفتقد فيه الكتابة سياق العرض الموضوعى

وصحيح أن الاستطراد من هذا النوع ، يحول الخلط إلى شكل من أشكال الخلل في الكتابة ، ويفقدها جديتها وجدواها الموضوعية ، ولكن هل صحيح أيضًا أن الاستطراد الذي يتسبب في الخلط بين الجغرافيا والتاريخ ، يمثل عيبًا فكريا ، أو عجزاً في استشعار الحد الفاصل بين ، عامل المكان الذي يصور الواقع الحياتي في الوقت المعين ، وعامل الزمان الذي يصور سياق الواقع الحياتي ورتابة أحداثه مع مرور الوقت ؟

وعندما نتحسس الخلط الذي تحتويه الكتب والمؤلفات ، التي قدمها

المفكرون المسلمون ، إلى الكتابة العربية الاسلامية ، نجده واضحاً ، فى الكتب الوصفية عن اقطار وأمصار العالم الاسلامى ، ونفقده فى الكتابة الفلكية ، التى تعالج شكل الأرض وأوضاعها الفلكية . هذا معناه أن الخلط والداخل بين الجغرافية والتاريخ ، لا يتأتى إلا فى حالة الكتابة الوصفية فقط ، حيث يحدث الاستطراد من جغرافية المكان إلى تاريخ المكان أحياناً ، ومن تاريخ المكان إلى جغرافية المكان أحياناً أخرى .

وفى اعتقادى – على كل حال – أنه فى ذلك الوقت الذى زاد النهم فيه على طلب المعرفة عن الأقطار والأمصار ، انكبت الكتابة على الوصف المجرد ، تجارياً مع هذا النهم - وعندنذ يكون الخلط بين التسسجيل والوصف الجغرافي والتسجيل والوصف التاريخي أمراً متوقعاً . وهو خلط يعيب الكتابة ، ولكنه لا يمثل عيباً في الفكر نفسه ، ولا يعبر عن عجز في رؤية أو استشعار الحد القاصل بين الجغرافي والتاريخ ، ويمعني أوضح لا يجب أن نعتبر هذا الخلط عيباً فكرياً حقيقياً ، إلا بعد انسلاخ الجغرافية عن التاريخ ، واستغراق كل منهما في تخصصه الصريح (١) .

ومن غير أن نأخذ بمنطق وروح وأهداف التخصص الصارم ، الذي تولد بعد أن انسخلت الجغرافية عن التاريخ،وسار كل منهما في طريقه، وصولاً إلى الأهداف التي حسدها كل تخصص صدريح ، ينبغي أن نصرف النظر - بكل اطمئنان - عن هذا الخلط بين ، التسجيل التاريخي والتسجيل الجغرافي ، عند للفكرين للسلمين . ذلك أن الخلط والتداخل - كسما قلنا - لا يمثل عسيبًا فكريًا ، أو تقسمسيسراً في الادراك

<sup>(</sup>۱) في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ، يعلق المغرافي الانجليزي بنكرتون ، على انسلاخ الجغرافية من التاريخ قائلاً (الصغرافية مثل التاريخ لا تتطلع إلا إلى توضيح التاريخ ، ولكن بعد أن ولجهت الجغرافية مهام جديدة ، وازدادت مادتها العلمية يوماً بعد يوم ، كسرت الرياط الذي كان يربطها بالتاريخ ، واحتلت الجغرافية مكانها اللائق بها كعلم مستقل . وقد تحولت من خادم للتاريخ إلى معلم ، وهو معلم موهوب له نظر ثاقب ويصيرة نفاذة وقدرة على التنبؤ بالمستقبل) راجع مقالة چورج تاتهام في كتاب الجغرافية في القرن العشرين ترجمة د. غلاب ص- و ٥٠ .

الفسرى ، أو تجاهلاً للفاصل ، بين هدف الفكر الجغرافى ، وهدف الفكر التاريخى . بل أنه لا يصور عجزاً فى تصور الحد الفاصل بين المكان . وهو يحتوى الحياة ، والزمان وهو يطوى صفحات الحياة فى المكان . ومن شان هذا الخلط - فى تصورى - عدم الطعن فى جدية وموضوعية الدراسة والبحث والتسجيل ، الذى يعبر عن حصاد التفكير البناء ، لأنه يمثل - بكل تأكيد - استطراداً مجرداً ، يتجاوز فيه فكر الكاتب الفاصل بين الرؤية الجغرافية للمكان ، والرؤية التاريخية للمكان، والعكس صحيح .

وبهذا المنطق الواقعى ، لا ينبغى أن نستشعر خطيئة الخلط بين الجغرافية والتاريخ ، وفوضوية التداخل بين مسيرة الفكر الجغرافي ومسيرة الفكر التاريخي ، حتى ولو تخبط هذا الخلط تخبطاً شديداً ، وتشوهت الصور التي تحتويها الكتابة . ومن ثم لا يجب أن نستنكر هذا الخلط ، أو هذا التداخل ، لأنه سواء كان بقصد أو من غير قصد ، لا ينطوى على اخلال بهدف التسجيل الجغرافي عن الواقع الحياتي في المكان ، ولا ينطوى على اخلال أيضاً بهدف التسجيل التاريخي عن سياق الحداث التحرك الحياتي في الزمان .

ويهذا المنطق الواقعى أيضاً ، يبدو الخلط مطلوباً – بكل الالحاح – في بعض الأحيان ، لكي يبصر المصلحة المشتركة ، بين الهدف الذي تتبناه الجغرافية ، والهدف الذي يتبناه التاريخ . وحتى بعد الانسلاخ بين الجغرافية والتاريخ ، وبعد التخصص الصريح ، والفصل الموضوعي الذي الترم به الفكر الجغرافي والفكر التاريخي ، منذ حوالي القرن التاسع عشر الميلادي ، تظل الفكرة الجغرافية من غير حرج في حاجة إلى استشعار نكي وحسن استخدام البعد التاريخي في اطار الدراسة التحليلية ، وتظل الفكرة التاريخية من غير حرج أيضاً في حاجة إلى استشعار نكي وحسن استخدام البعد الجغرافي في اطار الدراسة التحليلية ، وتظل الفكرة التاريخية من غير حرج أيضاً في حاجة إلى استشعار نكي وحسن استخدام البعد الجغرافي في اطار الدراسة

وفى اعتقادى - على كل حال - أن هذا الخلط الذي فرضه الاستطراد في المعالجة ، والانسياق في تداعى المعاني ، يعنى - بكل

تأكيد – أن الفكر الجغرافي والفكر التاريخي ، كانا يمثلان في ذلك الوقت ، وجهين لعملة واحدة . ومن شأن هذه العملة التي كانت مقبولة ، أن تمثل قمة الاهتمام الذي ينصرف إلى البحث الموضوعي ، لحساب التكامل والاستمرار للواقع الحياتي في المكان ، وفي الزمان ، في وقت واحد . وينبغي أن نفطن – بالمسرورة – إلى أن عملية الخلط بين التسجيل الجغرافي ، والتسجيل التاريخي شئ ، وأن الخلط بين فلسفة الفكر الجغرافي وفلسفة الفكر التاريخي شئ مختلف تماماً . ولكن هل كانت هذه الفلسفة قد تبلورت ، وفي ذلك الوقت ؟ وهل أن الأوان في هذه المرحلة ، التي انكب فيها الكتباب على احياء الفكر الجغرافي وقير وغير وتطويره ، لكي نستشعر مبلغ الخلط بين فلسفتين متباينتين وغير متبلورتين ؟

وصحيح أن فلسفات العلوم في ذلك الوقت ، لم تكن قد تبلورت بعد ، لكي نستشعر مدى التداخل فيما بينها ، ولكن الصحيح أيضا ، أننا نفتقد العلامات ، التي تشير إلى احتمال التداخل والخلط بين ارهاصات هذه الفلسفات غير الناضجة ، وهذا معناه أنه ريما يسجل صاحب الفكر الجغرافي بعض الأحداث التاريخية ، في سياق كتابته ودراسته الجغرافية الوصفية الهادفة ، من غير أن يتخلى – بالفعل – عن فلسفة الخط الجغرافي السليم ، في العرض الذي يسجله ، لأنه جغرافي قيل أي شئ أخسر ، ومعناه أيضًا ، أنه ريما يسجل صاحب الفكر التاريخي الصور الجغرافية ، في سياق متابعة الأحداث التاريخية ، من غير أن يتخلى عن فلسفة الخط التاريخي السليم ، في العرض الذي يسجله ، لأنه مؤرخ قبل أي شئ أخر ، ومن شأن الباحث البارع في الوقت الحاضر ، الذي يطالع الكتابة والتسجيل ، في أي من الكتب العربية الاسلامية القديمة ، أن يميز بين الجغرافي الذي يتسلل التاريخ إلى كتابته ، والمؤرخ الذي تسلل الجغرافية إلى كتابته .

وهكذا - نتبين - بكل الوضوح - أن مسيرة الفكر الجغرافي قد تأبطت نراع مسيرة الفكر التاريخي ، أو أن مسيرة الفكر التاريخي قد تأبطت نراع مسيرة الفكر الجغرافي على الطريق ، من غير حرج .

وكأن الأخاء حاجة ملحة ، والترابط هدف اصيل ، والمصير أساس مشترك . وسواء كان الجغرافية عاملة في خدمة التاريخ ، أو كانت الجغرافية مسئولة وهي تبصر التاريخ وتوجهه في أداء دوره ، فإن الزمرة المرموقة من المفكرين المسلمين ، من جغرافيين ومؤرخين قد أقاضوا واجتهدوا وأسهموا بكل الجدية ، في اثراء المكتبة العربية الاسلامية . كما أسهموا اسهاما مشتركا في تنشيط وتطوير مسيرة الفكر الجغرافي ومسيرة الفكر التاريخي المشتركة . ولم يفرق بين هذه الزمرة ، سوى اتجاه الجغرافيين واتجاه المؤرخين ، كل على انفراد ، إلى وضع حجر الأساس في المنطق الفلسفي ، من وراء كل من الجغرافية والتاريخ .

هذا ، ولكى نبلور الموقف ، ونقيم انتاج هذه المرحلة الأولية ، التى شهدت وسجلت نشاط المدرسة الجغرافية العربية الاسلامية ، المتأثرة بالفكر اليونانى القديم ، يجب أن نذكر اجتهاد بعض الرواد المرموقين ، من أبناء هذه المدرسة ، ومدى إقبالهم على تأليف الكتب الجغرافية . وفي اطار الاجتهاد ، ينبغى أن نميز بين فريقين من هؤلاء الرواد ، في الكتابة الجغرافية . ذلك أن كل فريق من هذين الفريقين ، أصبح صاحب فضل في أكبر قدر من التوازن بين ، حصاد الجغرافية الوصفية العامة ، وحصاد الجغرافية الوصفية العامة ،

والفريق الأول ، من رواد هذه المرحلة ، انكب على دراسة الأرض ، وصرف الاهتمام كله إلى التعريف الجغرافي بالمكان في الأقطار والأمصار على الأرض . ومن ثم كان اجتهاد هذا الفريق ، لحساب الكتابة الجغرافية الوصفية العامة ، والتسجيل الجغرافي في هذه الكتابات الجغرافية الوصفية ، الذي يختلط بالتسجيل التاريخي عن الأقطار والأمصار ، وهو موضوع الدراسة والاهتمام ، الذي يصور مدى انتفاع الكتاب بالرحلة . وهذا معناه أن حصاد الرحلة سواء تأتى من خلال المعاينة المباشرة ، أو من خلال الاستماع إلى الرواية عنها ، أعطى ثمرة الرؤية الجغرافية للمكان واستشعار خصائصه . ومن ثم اتسمت الكتابة بقدر معقول من الصدق ، لدى عرض الصور الجغرافية .

وصحيح أن بعض الكتاب اجتهد وركز كل اهتمامه على قطر بعينه، كما فعل أحمد بن محمد الرازى (۱) ، الذى سجل كتاباً ، هو بكل تأكيد – أول كتاب بالعربية ، عن جغرافية الأندلس . وصحيح أيضاً ، أن بعض الكتاب الآخرين اجتهد وركز اهتمامه على قطاع كبير من الأرض ، يشمل مجموعة من الأقطار والأمصار ، كما فعل ابن فقيه الهمذانى ، الذى أفاض في كتابه عن جغرافية الأرض والبحار ، بذكر الهند والصين والعراق وجزيرة العرب ، ولكن الصحيح – بكل تأكيد أن معظم الجغرافيين المسلمين من هذا الفريق المجتهد ، قد أفاض في كتابته عن المسالك والممالك ، كما فعل ، ابن ضردذابة (۲) ، وجعفر بن الحمد المروزى ، وأحمد بن محمد السرخسى ، وأحمد بن واضح المعقوبي (۲) ، وأبو الفرج قدامه بن جعفر . وهؤلاء جميعاً من أصحاب الكتب والمؤلفات الجغرافية الوصفية ، التي تصور الواقع الجغرافي المخلوط بالتاريخ والقصصص والحكايات والطرائف ، عن أقطار وأمصار كثيرة في اطار العالم الاسلامي .

هذا ، وقد شهدت هذه الفترة أو المرحلة في فجر القرن الرابع الهجري ، اهتمام الجغرافيين المسلمين ، من أصحاب المؤلفات في الجغرافية الوصفية ، برسم وإعداد الخريطة الجغرافية ، وقد الحق

<sup>(</sup>۱) الرازى جغرافى اندلسى ، سجل كتابه عن جغرافية الأندلس بعنوان ( لخيار الأندلسي ) . وفي هذا الكتاب عرض جغرافي وصغى عام ، وتصوير جيد جفرافيا وتاريخيا عن بلاد الأندلس .

راجع ، السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب ، الاسكندرية ، سنة ١٩٧٦ ، صفة ١٨٨ .

 <sup>(</sup>٢) ابن خردذابة ، هو أبو القاسم عبيد الله ، وهو جغرافي من أصل فارسى ، وقد اشتخل عامالاً على البريد ، وقد أفاد من عمله في البريد ، في انجاز كتابه عن الشرق الأقصى والطرق البرية إليه .

<sup>(</sup>٣) اليعقويى من أصل عربي . استهوته الرحلة واشتغل بالجغرافية ، وقد أقاد من الرحلة وهو يجوب الأرض ، في انجاز كتابه البلدان ، ويعرض هذا الكتاب وصفا جعرافيا لأقطار من الشرق مثل ايران وطوران ، ولاقطار من الغرب مثل المغرب، ولاقطار من قلب العالم الاسلامي مثل الشام ومصر والنوية وجزيرة العرب . ويتضمن هذا العرض الجغرافي قصصاً وحكايات ، في سياق مناسب عن تاريخها ، وخط سير الأحداث التاريخية فيها - وقد يضيف إلى ذلك كله بعض الطرائف والمسائل الاجتماعية .

بعض الجغرافيين بكتابة الخريطة الجغرافية ، لكى تبصر وترشد متابعة التسجيل الجغرافي عن المكان ، في الأقطار والأمصار ، التي كانت موضع الاهتمام . وصحيح أن بعض الجغرافيين المسلمين قد اعتمد على خريطة بطليموس اعتماداً كلياً ، لكى يجهز خريطة كتابه . ولكن الصحيح أيضاً ، أن معظم الجغرافيين المسلمين ، قد أجرى التعديل والتصحيح ، لكى يتجنب في خريطته ، بعض الأخطاء ، التي تكشفت له في خريطة بطليموس .

وهكذا ينبغى أن نسجل لحساب هذا الفريق من الجغرافيين المسلمين ثلاثة نتائج هامة ، حققها الاجتهاد الحقيقى فى حقل الجغرافية الوصفية ، وتمثل هذه النتائج – فى نفس الوقت – الدليل على أن هذا الفريق لم ينقل عن الفكر اليونانى نقلاً مباشراً ، يحرمهم من حق تسجيل اجتهاداتهم الذاتية ، وهذه النتائج هى :

أولاً: أظهر الجغرافيون المسلمون في حقل الجغرافية الوصفية ، مهارة ، في استخدام الكلمة واستخدام الصورة في وقت واحد ، لكي يصبح التعبير عن الصور الجغرافية الوصفية ، تعبيراً موضوعياً .

ثانياً: أظهر الجغرافيون المسلمون في حقل الجغرافية الوصفية ، مهارة في استخدام حصاد الرحلة ، لكي يصبح التعبير عن الصور الجغرافية الوصفية ، نابعًا من الحس الجغرافي ، وكانها دراسة ميدانية .

ثالثا : أظهر الجغرافيون المسلمون في حقل الجغرافية الوصفية ، مهارة في دفع مسيرة الجغرافية ، والتمهيد الحقيقي للتطور الذي يسجله ويكشف عنه، اعداد الكتاب الجغرافي الوصفي الأفضل ، وتجهيز الخريطة الأجود ، في المرحلة التالية التي تمثل مرحلة النضج والتفوق .

والقريق الثانى ، من رواد الجغرافية فى هذه المرحلة الأولية ، تطلع إلى السماء واجتهد ، وصرف الاهتمام كله إلى معرفة وضع الأرض فى الكون ، ومن ثم صب كل اجتهاده الجغرافي المثمر ، في الكتابة الجغرافية الموضوعية ، وفى مثل هذه الكتابة الجغرافية الموضوعية ، ينتفى الخلط ويفتقد التداخل بين التسجيل الجغرافي الذي يستطلع

وضع الأرض في الكون ، والتسجيل التاريخي الذي يتابع قصة الحياة ومسيرتها على الأرض . وقد انتفع هذا الفريق بالمراصد التي أقيمت ، لكي يرقب العلماء منها أجرام السماء . ونذكر من هذه المراصد ، مرصد جنديسابور ، ومرصد المأمون في سهل تدمر ، ومرصد جبل قيسون في الشام . كما انتفع هذا الفريق أيضاً ، بثمرات التقدم في علوم الرياضيات والحساب . وقد هيأت هذه المراصد والعلوم الرياضية ، لهذا الفريق الفرص ، لكي يخوض التجربة الفلكية ، لاخراج تسجيله عن الأرض .

وصحيح أن بعض الجغرافيين المسلمين اجتهد ، واسترشد بكتابات بطليموس الجغرافي في كتابه المجسطى ، واقتبس منه لكي يضرج كتابه ، كما فعل أبو يوسف يعقوب الكندى المعروف بعنوان ، رسم المعمور من الأرض . ولكن الصحيح أيضا ، أن بعض الجغرافيين المسلمين ، قد اجتهد وتحرر من الأخذ عن بطليموس ، وأثر أن يسجل اجتهاده الشخصى ، كما فعل أبو على أحمد بن رستة ، في كتابه الاعلاق النفسية ، لكي يحقق تفسيرا ناتياً عن كروية الأرض .

هذا وقد خاض بعض الجغرافيين المسلمين - بكل الثقة - التجرية الحية ، التى حدثت فى أواخر هذه المرحلة ، حوالى النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى ، على عهد الخليفة المأمون ، الذى أجزل لهم العطاء ، وقد تمثلت هذه التجرية الممتازة ، فى محاولة فذة وجريئة ، لقياس الأرض ، وكان المطلوب من هذه التجرية الفذة ، اجراء التصحيح على أى خطأ محتمل فى القياسات اليونانية السابقة ، وهى قياسات ايراتوستين ويطليموس القلوذى الاسكندراني (١) .

<sup>(</sup>۱) يصف كراتشكوفسكى هذه التجرية على أنها ممتازة . ويالمقارنة مع تجرية بيسل الذى انتشر قياسه ، وأخد العالم به فى القرن التاسع عشر الميلادى ، نتبين كيف كان القياس العربى على عهد المأمون سليمًا إلى حد يلفت النظر ، والفرق بين القياسين لا يتجاوز آكثر من كيلومتر واحد فقط . ويعتقد كراتشكوفسكى أن الجغرافيين المسلمين ، قد استلكوا الوسيلة الجيدة، والخبرة الرياضية الفنية ، التى انجزت وانجحت هذا القياس .

وخوض التجرية الحية ، وممارسة الدراسة الميدانية واستطلاع السماء من المراصد ، واستخدام الأساليب الرياضية المتطورة ، وصولاً إلى النتائج الأصح وتداركا للأخطاء التي تردت فيها التجارب اليونانية من قبل ، معناه :

أولاً: أن الجغرافيين المسلمين رجال بحث وعمل وانجاز واجتهاد شخصى ، يستهدف الاضافة والابداع .

ثانيًا : أن الجغرافيين المسلمين لم ينقلوا عن الفكر اليوناني نقلاً حرفياً ، ولم يلتزموا التزام الناسخ الآلي بما ورد في هذا الفكر .

ثالثًا: أن الجغرافيين المسلمين، قد شكوا في التجرية اليونانية، وأنهم أخذوا من التجرية الذاتية سبيلاً لقطع دابر هذا الشك، والوصول إلى الحقيقة.

وتأسيساً على هذه التجرية ، كانت الاضافة التي تمثلت في خريطة المأمون المشهورة . وصحيح أن هذه الضريطة مفقودة . ولكن الصحيح أيضاً ، أن المعلومات المتوفرة عنها ، تصور كيف تضمنت بعض التصحيح الهام لبعض الأخطاء ، التي تردت فيها خريطة بطليموس الجغرافي . وقد اشترك أكثر من خمسين عالماً متخصصاً في رسم وانجاز التصحيحات ، التي أكسبت هذه الخريطة المرسومة في القرن التاسع الميلادي ، الشهرة الحسنة .

#### \* \* \*

وهكذا ، نتبين الجغرافية وقد بعثت من رقدة العدم . وندرك كيف تتخذ لها مكاناً ومكانة ، بين أبواب المعرفة ، كما نستشعر كيف تخطو مسيرة الفكر الجغرافي خطوات منتظمة ، بعد أن أعاد الجغرافيون المسلمون إلى الجغرافية صوابها . بل وبب النشاط وسجلت الكتابات الجغرافية الوصفية والفلكية اضافات كثيرة ، تنبئ بالتقدم على الطريق وصولاً إلى ما هو أفضل ، وأصبح الجغرافيون المسلمون رواد هذا

راجع الترجمة العربية لكتاب كراتشكوفسكى : تاريخ الأنب الجغرافى .
 ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم ، صفحات من ٨٦ إلى ٨٤ .

الفكر المتطور من غير منازع ، وقائم هذه المسيرة الفكرية الجغرافية الموفقة .

وعندما تتكشف لنا هذه الحقيقة - بكل الوضوح - يتبغى أن نتبين أو أن نستشعر ، كيف قدم الاسلام الدين ، وكيف قدم الاسلام الدولة ، الدعم المافز للفكر الجغرافي في هذه المرحلة الأولية . وأنعم بالاسلام الدين الذي قدم الدعم الحافز للفكر الجغرافي ، عندما أطلق سراحه ، وأمن التفكير الحر المنطلق ، بحثًا عن الحقائق الجغرافية ، لحساب المعرفة الجغرافية الأفضل . وأنعم بالاسلام الدولة ، التي أغدقت مادياً ومعنوياً بكل السخاء على حركة الترجمة ، لكي تدعم الانفتاح على الفكر الجغرافي القديم المهجور ، ولكي تحقر أهل الفكر العاملين لحساب المعرفة الجغرافية الأوسع والأفضل .

### \* \* \*

# الفكر الجغرافي العربي الأنضج:

فى حوالى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى ، أو ما يعادل حوالى القرن العاشر الميلادى ، تبدأ مرحلة جديدة ، هى مرحلة الفكر الجغرافى الأنضج . ومن شأن هذه المرحلة ، أن تسجل التقدم الذى أحرزه الفكر الجغرافى العربى الاسلامى ، فى تحضان الصفوة المرموقة من الجغرافيين المسلمين . بل أنها تصور كيف سارت الجغرافية فى ركب الحضارة الاسلامية ، التى سجلت صعوداً وتعاظماً ، وصولاً إلى قمة المجد والتفوق والابداع .

وصحيح أن هذه المرحلة ، التي سجلت الفكر الجغرافي الاسلامي الأنضج ، تمثل الوليد الشرعي ، للمرحلة السابقة ، التي سجلت الاجتهاد الاسلامي في الجغرافية - ولكن الصحيح أيضاً ، أن النضج في هذه المرحلة ، معناه تصرر الفكر الجغرافي العربي تحرراً كليًا ، من التأثر بالفكر الجغرافي القديم - وهذا معناه — بكل تأكيد — أن الاجتهاد على مدى قرن من الزمان في المرحلة السابقة ، قد أثمر ثمرة عظيمة . وتتمثل هذه الثمرة في تكامل مقومات الشخصية العربية الاسلامية

للفكر الجغرافى ، تكاملاً حقيقياً . ومن ثم أصبحت رؤية المدرسة الجغرافية العربية السلامية واضحة ، وهى تأخذ بزمام مسيرة الفكر الجغرافي المتطور ، على طريق التقدم في الاتجاه السليم .

وصحيح أن الاسلام الدين والاسلام الدولة ، كانا - بكل تأكيد - من وراء الدعم الصافر ، الذي أنعش الفكر الجغرافي ويعثه من رقدة العدم ، وأعاد مسيرته إلى الخط السليم . وصحيح مرة أخرى ، أن هذا الدعم الحافر ، قد حث الصفوة من الجغرافيين المسلمين ، لكي تحترف التفكير الجغرافي وتتصدى للفكر الجغرافي ، وتصنع التطور في المرحلة الأولية ، التي استغرقت حوالي قرن من الزمان . ولكن الصحيح أيضًا ، أن الاسلام الدين والاسلام الدولة ، قد واصل أداء دوره البناء ، لكي يدعم النضج الفكرى ، ويكفل الفكر الجغرافي المتطور الأنضج ، وصولاً إلى القمة أو النروة . ومن ثم يكون المطلوب ، أن نتبين كيف واصل الاسلام الدين والدولة أداء هذا الدور بكل التفتح ، وكيف كان واصل الاسلام الدين والدولة أداء هذا الدور بكل التفتح ، وكيف كان والأبحاث والكتابات الجغرافية الأنضج ،

ولئن كانت مواصلة الاسلام الدين والدولة ، أداء دوره البناء ، لدعم الفكر الجفرافي ، ولحفر الجفرافي المسلمين ، على تحمل مستولياتهم في خدمة الفكر الجغرافي الأنضج ، مسألة استمرار منطقى لا يقبل الجدل ، ولا يبحث عن الدليل ، فينبغي أن نتبين كيف تأتى هذا الاستمرار ، من خلال التجاوب الحقيقي مع دورين وظيفين متداخلين ومتكاملين . وهذان الدوران الوظيفيان هما :

أولاً: دور الدولة الوظيفى ، التى يشد بنيانها الدين ، وهى تهيمن وتفرض النظام وتقيم العدل ، وتشيع الأمن ، فى أنحاء العالم الاسلامى، على الصعيد الأفريقي الآسيوى ، أو وهى تتمتع بهيبة وسمعة ومكانة الدولة الأعظم ، فى مجتمع الدول الأقرام فيما وراء العالم الاسلامى .

ثانياً: دور المسلمين الوظيفى ، الذين انطلقوا بكل الايمان والنشاط إلى تجرية الرحلة ، التى تجوب الأرض ، لأكثر من هدف ، وتتعرف على الأقطار من ديار المسلمين ، أو فسيسما وراء ديارهم فى كل من اسسيا وأقريقيا وأوروبا .

هذا ، وكان من شأن هذين الدورين المتكاملين ، تقديم الدعم الحافر للفكر الجغرافي على مستويين ، هما ١- الرحلة وهي تجمع الحصاد، وتقدم الاضافة إلى قطاع المعرفة الجغرافية الوصفية و٢- المراصد وهي ترقب قبة السماء وتطالع الأجرام وتقدم الاضافة إلى قطاع المعرفة الجغرافية الفلكية ، وهذا معناه أن الاسلام الدين والدولة بكل الوزن السياسي والاقتصادي والحضاري ، كان من وراء تهيئة المناخ الأفضل للبحث الجغرافي ، الذي حقق الفكر الجغرافي المتطور الأفضل .

### ١- الرحلة والفكر الجغرافي:

صحيح أن الرحلة ، تكون من أجل هدف ووصولاً إلى غاية بعينها . ولكن الصحيح أيضاً أن تأمين الرحلة على الطريق ، هو دعم وحافر ، من وراء التحرك وصولاً إلى هذا الهدف أو تلك الغاية . وفي اعتقادي أن اشاعة الأمن والطمأنينة في ديار المسلمين ، وفرض النظام في ربوعها ، وإشاعة هيبة الدولة فيما وراء هذه الديار ، في أنحاء واسعة من جزيرة العالم (۱) ، كأن – في حد ذاته – أهم دعم تطلبه الرحلة ، لكي تؤمن ذاتها ، وتطمئن مسيرتها الهادفة ، في أي اتجاه .

وهكذا قدم الاسلام الدين والدولة ، من خلال اليد القوية الحاسمة ، التى تمثلت فى السلطة والسلطان الحاكم فى الأرض ، الدعم ، لكى يكون أهم عين يقظة تحرس الرحلة ، وأهم حافر مغير يحفر الرحالة على الطريق ، وأهم دعوة صريحة تدعو إلى جنى ثمرات متنوعة ، فى كل أرض وطئتها أقدام الرحالة المسلمين ، فى الدولة الاسلامية . ويجب أن نذكر أن الرحلة اعتباراً من القرن العاشر الميلادى ، انطلقت على أوسع مدى ، وتجاوزت ديار المسلمين ، على أمل أن تحقق أهدافاً متنوعة ، اقتصادية وهى تعمل لحساب التجارة ، ودينية وهى تعلم لحساب فيريضة الحج ، وادارية وهى تعمل لحساب العلاقات بين الدولة الاسلامية ومجتمع الدول الخارجى ، وعلمية وهى تعمل لحساب العلم والعرفة .

<sup>(</sup>١) جزيرة العالم تضم آسيا وافريقيا واوروبا .

ولأن الرحلة تبنت الهدف العلمى ، وتطلعت إلى المعرفة وطلب العلم، ينبغى أن نتبين ما إذا كانت الرحلة قد أفادت ، وقدمت الثمرة إلى المعرفة الجغرافية . وصحيح أن الرحلة هيأت الفرص فى كل اتجاه ، ولأى هدف، لكى يتعبرف الرحالة على الأقطار والأمصار ، ولكى يحيطون علمًا بالمسالك والسبل والدروب منها وإليها . وصحيح أن الرحلة عايشت الحياة فى هذه الأقطار ، وهى تجوب ربوعها ، وجنت ثمرة التجربة فى أنصائها . ولكن الصحيح أيضًا ، أن رحلة من هذه الرحلات لم تكن معنية أصلاً بالهدف الجغرافي . وهذا معناه أن الرحلة من أجل أي هدف أصلى ، كانت أيضًا من أجل هدف ثانوى ، تمثل فى خدمة المعرفة الجغرافية ، لحساب الجغرافية الوصفية .

ولأن الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة ، أصبحت النافذة العريضة ، التى أطل الفكر الجغرافى من خلالها على العالم ، ولأن الفكر الجغرافى العربى الاسلامى قد انتفع بشمرات هذه الرحلات المتنوعة فى البر والبحر ، نذكر كيف أفادت هذه الرحلات ، التى تمثل جهداً ذاتياً خاصاً ، من مظلة الأمن التى نشرتها الدولة الاسلامية فى ريوعها . ومن ثم قدمت هذه الرحلات المتنوعة غير الجغرافية ، إلى الفكر الجغرافى الزاد المفيد ، الذى تزود به الكتاب والمفكرون ، وهم يعكفون على التسجيل الجغرافى الأنضج ، فى هذه المرحلة من مراحل الفكر الجغرافى العربى الاسلامى المتطور .

وعندما تكون الرحلة مهمة حيوية إلى الحد الذي دعا إلى تحمل المشقة ، لحساب هدف أصيل ، وعندما تكون ثمرات الرحلة من وراء التفكير والتسجيل الجغرافي الأنضج ، يتعين طرح ثلاثة أسئلة جوهرية بشأنها . كما يتعين الاجابة عنها ، لكى تتكشف لنا جدوى الرحلة أو الرحلات ، في خدمة المعرفة الجغرافية ، وتوسيع دائرة المعرفة بالأرض المعمورة ، وتعميق المعرفة بالأرض المعمورة ، وتعميق المعرفة بالأرض المعمورة ، وتعميق المعرفة بالأرض المعمورة .

١- هل كانت الرحلة رحلة تتطلع تطلعًا اضافيًا إلى المعرفة الجغرافية ، وهل تجشم الرحالة المشقة والعناء ، من أجل معرفة

وحصاد يشزود به الفكر الجغرافي ، ويسعفه في آناء مهمته في التسجيل الجغرافي ؟

٢- هل تولت هيئة رسمية أو غير رسمية تبنى أو تمويل ، أو تحديد خط سير الرحلة ، وهل ألزمت الرحلة بأهداف وترقبت الصفوة نتائج الرحلة في البر والبحر ، لحساب للعرفة الجغرافية ؟

٣- هل اتخذت الرحلة المنتظمة شكلاً من أشكال الدراسة الميدانية الهادفة ، لدى زيادة الأقطار والأمصار ، وهل تبنى الرحالة هذه الدراسة وجمع الحصاد ، لحساب المعرفة الجغرافية ؟

ولكى تكون الاجابات موضوعية بالقعل ، يتبغى أن نؤكد أن الرحلة فى أى شكل ، وعلى أى نحو ، ومن أجل أى هدف أصلى ، لم تتخذ صفة الرحلة التى تستهدف الكشف الجغرافي صراحة . ولكن عندما نستطلع كنه وماهية هذه الرحلات ، فى البر أو فى البحر ، تتبين كيف كان من شأنها ، أن تقدم الزاد والحصاد إلى الفكر الجغرافي ، حتى ولو لم تكن قد استهدفت الكشف الجغرافي أصلاً ، أو تطلعت إلى جنى ثمرات هذا الكشف الجغرافي ، على الصعيد الأقريقي والأسيوى والأروبي .

وياستثناء رحلات معينة ، أولتها النولة الاهتمام ، وتولت تمويلها ، وتحديد أهدافها الرسمية ، كانت الرحلة في البر أو البحر جهداً ذاتياً ، واجتهاداً شخصياً بحثاً ، لحساب هدف أصلى معين . وهذا معناه بالضرورة أن الرحلة كانت تفتقد الهيئة الرسمية ، التي تمول الرحلة أو تحدد خط سيرها ، أو تتبني أهدافها الأصلية والثانوية - ومعناه أيضاً ، أن الهدف الجغرافي ، لم يكن أبناً الهدف الوحيد ، أو الهدف الأصلى ، الذي تتحرك منن أجله الرحلة في البر والبحر .

وهكذا ، يكون الهدف الجغراقي ، في معظم الأحيان ، هدفا ثانويا ، من بين أهداف الرحلة . بمعنى أننا نفتقد الرحلة الجغرافية من أجل المعرفة الجغرافية في البر أو البحر . وفي اعتقادي أن تمويل الرحلة والصرف عليها من أجل المعرفة الجغرافية مسألة صعبة . وربما كانت صعوبات التمويل ، من وراء التحرك البطئ ، لأن الرحالة كان يلتزم بحط الرحال من حين إلى حين ، لكي يعمل ويتكسب ويمول الرحلة .

ومع ذلك ينبغى أن نستشعر قيمة هذا البطء والتأنى ، الذى يميز الرحلة، وكيف كان من شأنه أن يهيئ الفرص للتعايش ، وجمع العلومات ، لحساب المعرفة الجغرافية بالمكان .

وهناك - على كل حال - أكثرمن سبب وجيه يبرر الرحلة ، وأكثر من هدف يدعو إلى النهوض بها ، وأكثر من ثمرة يجنيها التفرغ الكلى لها . وقد تكون الرحلة من أجل التجارة وطلب الريح من التجارة والعمل بالوساطة في العملية التجارية . وقد تكون الرحلة على أمل الحج إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة ، والزيارة إلى المدينة المنورة . وقد تكون الرحلة في طلب العلم والانتساب إلى مجالس العلم والعلماء . ولكن قلما تكون الرحلة من أجل الدراسة الميدانية وجنى حصاد المعرفة ، التي تتزود بها الكتابة عن الأقطار والأمصار ، التي تزورها أو تمر بها الرحلة . وهذا معناه أن طلب المعرفة وجنى حصادها ، لم يكن السبب أو المبرر المنطقي الوجيه الذي يتحمل من أجله الرحالة مشقة الرحلة .

وصحيح أن الرحلة كانت ، لكى تحقق الهدف الأصلى قبل أى شئ أخر . ولكن الصحيح أيضاً ، أن الرحلة كانت ، لكى تخدم بعض الأهداف الجانبية في ،

١- نشر واشاعة الدعوة إلى الاسلام،

٢- جمع بعض البيانات والمعلومات التي تتنزود بها المعرفة الجغرافية والتاريخية والاجتماعية .

هناك أكثر من دليل على أن الرحالة قد أقلحوا في نشر الاسلام، وابلاغ دعوته إلى الناس في الأقطار، التي وصلوا إليها وتعاملوا مع سكانها. وهناك أكثر من علامة على أن الرحالة قد أقلحوا في تسجيل بعض مشاهداتهم عن الأقطار، التي زاروها وتجولوا في ربوعها.

وهذا - على كل حال - هو المعنى الذي نقصده بالقعل ، عندما نقول أن الهدف الجغرافي لم يكن أصلاً من بين أهداف الرحلة ، في البر والبحر . وهنا نؤكد أن المعرفة وطلب العلم قد استثمر الرحلة استثماراً جيداً ، عندما نتبين أن المعرفة الجغرافية بالذات ، قد وجدت وراء الرحلة معيناً زاخراً تترود منه ، لحساب الفكر الجغرافي الاسلامي . وفي اعتقادي أن هذا المعين الذي قدم الزاد المشبع ، يقصد أحياناً ومن غير

قصد أحياناً أخرى ، إلى المعرفة الجغرافية ، كان بكل تأكيد من وراء الاضافات والتطور ، في أحضان المدرسة الجغرافية العربية الاسلامية ، التي تحررت – كما قلنا – من التأثير اليوناني ، اعتباراً من القرن العاشر الميلادي .

ولأن هذه الرحلات لم تنظم أصلاً ، لحساب الكشف الجغرافي والمعرفة الجغرافي ، فقد يستشعر البحث الموضوعي عن مسيرة الفكر الجغرافي الاسلامي الحرج الحقيقي ، لدى تصوير أبعاد دورها الحيوي الفعل ، وهي تسجل الاضافة ، وتقدم الزاد المشبع والمعرفة ، بقصد أو من غير قصد ، إلى كل من يهمه أمر الفكر الجغرافي ، ويتولى من غير قصد ، إلى كل من يهمه أمر الفكر الجغرافي ، ويتولى تطويره ، ولأن هذه الرحلات لم تجد هيئة مسئولة عن تمويلها وتوجيهها لأداء دورها الحيوي ، لحساب الكشف الجغرافي والمعرفة الجغرافية ، فقد يقع البحث الموضوعي عن مسيرة الفكر الجغرافي الاسلامي في الحرج مرة أخرى ، لدى تقويم جدوى وفاعلية هذه وعندئذ ، يجب أن نتبين بالفعل ، كيف نفتقد في الجغرافية ، الدراسة أو البحث الموضوعي الجيد ، الذي يولى هذه الرحلات المتنوعة ما تستحقه من اهتمام وعمق وتحقيق ، لكي تتكشف كل الحقائق الجازمة ، لدى تقويم دورها الوظيفي في اثراء المعرفة الجغرافية ، وفي دعم مسيرة تقويم دورها الوظيفي في اثراء المعرفة الجغرافية ، وفي دعم مسيرة الفكر الجغرافي العربي الاسلامي الأنضج .

## الرحلة البحرية والمعرفة الجغرافية،

في البحر الأحمر ، وفي المحيط الهندى ، كانت الريادة في الكشف الجغرافي (١) ، وجمع أوصال المعرفة الجغرافية عن الأقطار والأمصار ، التي تبلغها الرحلة البحرية ، للعرب من أهل جنوب الجزيرة ، منذ وقت قديم سابق للمسيحية . وقصة الملاحة في البحر الأحمر والمحيط الهندى ، تفرد فصولاً كثيرة ومثيرة ، لكي تحكي كيف أقدم الملاحون

<sup>(</sup>١) اعتمد الكشف الجفرافى الأوروبي فى ارجاء الميط الهندى ، على الخبرة العربية الاسلامية ، وقد استخدم البحارة الأوروبيون الضرائط التى درج البحارة العرف على استخدامها للتحرك الملمئن فى عرض البحر .

العرب . بكل الجسارة على ركوب البحر . وتصور هذه القصة كيف صبعوا السفينة وطورها وأبدعوا في استخدامها ، وكيف أنجزوا الرحلة إلى الحبشة والقرن الأفريقي ، وكيف اقتحموا عرض البحر المحيط إلى ساحل شرق أفريقية ، وكيف طوروا التحرك في المحيط وصولاً إلى شبه القارة الهندية . ثم تؤكد الرواية أو القصة على حسن استخدام حركة الرياح ، التي توجه الرحلة . وتؤكد أيضًا على أن الملاحين العرب احتكروا الملاحة في المحيط الهندي ، في الوقت الذي لم يجرؤ غيرهم على تجاوز باب المندب .

وتواصل القصة حكاية الرحلة العربية في البحر، بعد ظهور الاسلام، وتصور دورها البارز، وتحركاتها المنضبطة في خدمة التجارة الدولية، وهذا معناه أن الهدف الأساس أو الأصلى للرحلة في البحر، كان هدفًا اقتصاديا، لحساب التجار المسلمين، ومعناه أيضاً أن التجار المسلمين كانوا أصحاب المصلحة المباشرة، وهم يتحملون مشقة الرحلة ويمولونها، أو وهم يجنون ثمرات وأرباح الرحلة المنتظمة أو شبه المنتظمة، إلى شرق أفريقية، وإلى الهند وجنوب شرق آسيا.

وصحيح أن هذه الرحلات البحرية ، كانت على المدى الطويل ، من وراء تطوير أساليب ركوب البحر ، وتطويع البحر ، وحسن استخدام السفينة ، لحساب الهدف الاقتصادى . وصحيح أن الجهد العربى الذاتى قبل الاسلام وبعده ، قد أحسن استخدام هذه الرحلات واستثمار الوساطة التجارية بين الشعوب والأمم ، وأرسى بعض قواعد عامة في أصول التجارة الدولية . وصحيح أن الانفتاح على البحر فتح الباب على مصراعيه ، للاحتكاك الحضارى البناء ، بين حضارات حوض المحيط الهندى والشرق الأقصى من ناحية ، وحضارات حوض البحر المتوسط من ناحية أخرى ، لحساب الانسان ، ولكن هل صحيح أن هذه الرحلات البحرية ، بقصد أو من غير قصد ، قد خدمت أهدافا ثانوية أخرى غير التجارة ؟

ولكى نجيب على هذا السؤال ، ينبغى أن نذكر كيف أن الرحلة البحرية ، هى انفتاح واتصال مع أقطار ، وأن الانفتاح رؤية ومعاينة ، وأن

الاتصال معايشة وتعامل مع الناس في تلك الأقطار . ومن ثم نستشعر كيف تكون الرؤية وللعاينة ، وكيف يكن التعامل والمعايشة ، من وراء ،

١- نشر الاسلام وإيلاغ دعوته إلى الناس -

٢- جمع المعلومات والزاد الذي قدمته الرحلة البحرية إلى المعرفة الجغرافية .

وهذا معناه أن الرجلة البصرية ، قد تبني أهدافاً ثانونية ، اجتماعية وثينية وحضارية وثقافية في وقت ولحم بومعناه أيضًا أنها حققت الانجاز الأنسب ، الذي يؤكد جنوى هذه الرجلات بصفة عامة ، لحساب الانسان .

هذا ، وقد قدمت الروايات عن هذه الرحلات البحرية ، بعض جوانب المعرفة عن الأقاليم ، التى وفدت إليها ، وتعاملت مع سكانها ، إلى الفكر الجغرافي القديم ، قبل الاسلام - كما قدمت الرحلات البحرية هذا الزاد مرة أخرى ، إلى المعرفة الجغرافية لحساب الجغرافيين المسلمين ، والفكر الجغرافي العربي الاسلامي . ثم واصلت الرحلات العربية في المحيط الهندي هذه المهمة الحيوية ، عندما قدمت المعونة الايجابية للكشف الجغرافي الأوروبي المنظم ، الذي اتخذ من البحر مطية لهذا الغرض ، في القرن السادس عشر الميلادي .

ومن خلال المعاينة التي وضعت الرحالة في اطار الرؤية المباشرة، والاستشعار الحقيقي للواقع الجغرافي في بعض الأقطار، ومن خلال الاستماع إلى الرواية التي القت الأضواء على الواقع الجغرافي في هذه الأقطار، قدمت الرحلات البحرية المنتظمة وغير المنتظمة في المحيط الهندي، الزاد إلى الباحثين عن المعرفة الجغرافية. وقد كان هذا الزاد الجغرافي مفيداً للتسجيل الجغرافي الوصفي إلى أقصى حد، ومن ثم ينبغي أن نستشعر جدوى هذا الزاد، ومدى انتفاع الجغرافيين المسلمين به، وهم يكتبون في الجغرافية الوصفية، عن بعض اقطار المحيط الهندي وهذا معناه بالضرورة، أن نستشعر، كيف اتخذت المحيط البحرية شكلاً من أشكال الدراسة الميدانية، وكيف كان هذه الرحلات البحرية شكلاً من أشكال الدراسة الميدانية، وكيف كان العربية الاسلامية .

هذا ، ويجب أن نتوقع من هذا الحصاد معرفة ، تجمع بين الغث والثمين ، وتمزج بين الصواب والخطأ ، وتخلط بين الجغرافية والتاريخ . بل ويجب أن نتوقع أيضًا ، أن تكون المعاينة على الطبيعة في بعض الأحيان ، من وراء الاهتمام ببعض التفاصيل ، وإلى الحد الذي يطغى فيه الجزء من غير قصد على الكل ، حتى نفتقد التوازن والتكامل والانسياب ، في التصوير الجغرافي للمكان ، ونستشعر ضياع بعض الحقائق الهامة في خضم زاخر بالسرد الممل . كما يجب أن نتوقع أيضًا ، أن تكون الرواية المنقولة في بعض الأحيان الأخرى ، من وراء التشويه الذي يمسخ الحقائق ، ويسئ إلى عرض وتسجيل الوصف الجغرافي عن المكان .

ولأن المعاينة والرواية ، قد تولى أمرها - فى الغالب - فريق من الناس ، الذين يشغلهم الهدف الاقتصادى الأصلى ، فقد يفوت صاحب الرواية والمعاينة - بحسن نية - الادراك الموضوعى المطلوب للظاهرة الجغرافية ، التي تتناولها الرواية ، ويتناولها النقل والحديث . وصحيح أن عدم الادراك الموضوعى الظاهرة الجغرافيية يؤدى إلى الخطأ والتسجيل الجغرافي غير الصحيح . ولكن الصحيح أيضاً ، أنه لا ينبغى أن ننكر جدوى هذه الرحلات البحرية وحصادها الشيق ، ولا يجب أن نتنكر للجهد الايجابى الذي قدم هذا الزاد ، إلى المعرفة الجغرافية الاسلامية .

وبهذا المنطق ، نتبين كيف أقلح أصحاب هذه الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة ، في فتح أقاق رحبة ، للكشف الجغرافي ، في شرق أقريقية ، وفي جنوب شرقي أسيا ، من غير قصد في معظم الأحيان . هذا بالاضافة إلى جني ثمرات التجارة ، واستثمار الاحتكاك الحضاري ، ونشر الدعوة الاسلامية (١). وقد كان الانفتاح الذي حض عليه الاسلام، من وراء النجاح الحقيقي ، الذي سجلته هذه الرحلات

<sup>(</sup>١) نشر الدعوة الاسلامية في الدكن في شبه القارة الهندية ، وفي جنوب شرق آسيا ، كان مسئولية هذه الرحلات البحرية . كما كان الاسلام الذي توطن في الملايو مسئولاً عن نشر الاسلامي في الفلبين والشرق الاقصى .

البحرية ، وهي تحقق الهدف الاقتصادي الأصلى ، وتضيف إليه ثمرات الأهداف الثانوية الأخرى .

وبهذا المنطق أيضاً ، نتبين كيف أفلت من أصحاب هذه الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة ، في أثناء الرواية والنقل عن المعاينة والرؤية ، يعض الأمور الهامة ، لحساب الكشف الجغرافي من غير قصد . هذا بالاضافة إلى التشويه وخلط الواقع الجغرافي بالخيال . وقد كان الانهماك في العمل التجاري من وراء الفشل الحقيقي الذي سجلته هذه الرحلات ، وهي تحقق الهدف الأصلى ، وتفلت منها ثمرات الأهداف الثانوية الأخرى .

ولكى نتبين ماهية وكنه هذا التناقض ، نذكر كيف أقلح البحارة والتجار في الوصول إلى الأرض الاسترالية، وفي اقامة علاقات حقيقية مع هذه الأرض من جانب واحد ، وكيف أقلت منهم في نفس الوقت أستشعار أبعاد هذه العلاقات ، واعلان أو تأكيد حق الريادة المطلق في الكشف الجغرافي عن هذه الأرض ، منذ وقت سابق بقرون كثيرة لوصول رحلات الكشوف الجغرافية الأوروبية إليها (١) . هذا دليل على

<sup>(</sup>١) في مذكرات ماركوبولو التي سجلها ، لدى زيارته جنوب شرق آسيا ، اشارة صريحة لا تخطئ ولا تضلل ، عن حقيقة العلاقة بين التجار العرب السلمين ، والأرض الاسترالية . وصحيح أن هذه العلاقة اقتصادية ، من جانب وإحد. ولكن المسحيح أيضنًا ، أنها فنحت الباب لعلاقات انسانية مع سكان استراليا القدماء . ويذكر ماركوبولو أنه علم من التجار العرب في ملقا ، الذين يقبضون على زمام تجارة التوابل ، أنهم يملكون المستودعات ، التي تختزن فيها البضائع تحت الطلب في جزيرة كبيرة ، تقع جنوب جزيرة جاوة . وقد اطلقوا عليها جاوة الكبري . وبالنظرة إلى الخريطة الحالية ، تتكشف حقيقة العلاقة بين جزيرة جارة الكبرى التي عرفت بهذا الاسم ، والجزيرة التي كشف كوك الانجليزي النقاب عنها في أواخر القرن الثامن عشر ، واطلق عليها استراليا (الأرض الجنوبيسة). والطريف أن الوجود العربي الاسلامي في حراسة المستودعات، أو الوجود المؤقت لدى الشحن والتفريغ منها، يمكن أن يفسر المعضلة التي حاول البحث الأوروبي أن يملها حلاً سانبكًا . ويتمسور البحث أن الأثر السلالي القوقازي الطفيف في الاستراليين القدماء ، قد تأتي نتيجة لنجاة رجلين من بحارة سغينة استكشاف أورويية ، غرقت تجاه ساحل استراليا الغربي ، في القسرن السبابع عنشس ، وفي اعتقبادي أن التنفسسير الأمسدق ، يكون لو -

أن الهدف الجغرافي كان غير واضح ، أو كان – على أقل تقدير – في ذيل قائمة الأهداف الحيوية ، التي تطلعت إليها الرحلات العربية في البحر. وربما استنفدت هذه الأهداف الأصلية جل اهتمام الرحلة البحرية في معظم الأحيان ، حتى لم يعد للعاملين فيها أي اهتمام بالهدف الجغرافي (١).

هذا ، وينبغى أن نذكر - بكل الصدق - أن الدولة الاسلامية ، قصرت فى حق الرحلة البحرية ، بشكل يلفت النظر . ذلك أنها لم تقدم للرحلة البحرية إلا الحد الأدنى من الدعم الحافز ، للتحرك المطمئن فى عرض البحر . وصحيح أن الدولة الاسلامية كانت لا تملك - فى معظم الوقت - القوة البحرية ، التى تفرض سلطانها على البحر ، أو التى تتولى تأمين حركة الملاحة البحرية العربية الاسلامية فى المحيط الهندى. ولكن الصحيح أيضًا ، أن هذه الملاحة ، قد أحسنت استثمار هيبة الدولة ومكانتها العظمى فى مجتمع الدول ، لكى تؤمن مصالحها فى البحر ورحلة البحر .

ومن ثم أصبحت الرحلة في البحر، وأهداف الرحلة البحرية، مسئولية العاملين في البحر، وأصحاب المصلحة المباشرة في ثمرات الرحلة البحرية اقتصادياً. هذا بالاضافة إلى مسئولياتهم المباشرة أيضاً، عن كل الأهداف الجانبية الأخرى، بما فيها جمع المعلومات، لحساب المعرفة الجغرافية، بل أن هيبة الاسلام الدين وهيبة الاسلام الدولة، في البحر أصبحت موكولة إلى هذا الفريق العامل في الرحلة البحرية، وقد أثبت هذا الفريق – على كل حال – جدارة في تحمل هذه المسئولية، اقتصادياً ودينياً وحضارياً.

وهكذا ، نتبين أن الاسلام لم يحرص ، من خلال الدولة الاسلامية

<sup>-</sup> تصورنا معنى الوجود العربي الاسلامي الدائم أو المؤقت على ساحل استراليا الشمالي ، واستشعرنا معنى الانفتاح على الناس ، وهو ما درج عليه السلمون في كل مكان .

<sup>(</sup>١) ربما أخفى التجار البحارة أمر هذه المعرفة بالأرض الاسترالية، تخوفًا على مخازنهم وتحسباً لخطر المنافسة في مجالات التجارة مع جزر الهند الشرقية .

فى مرحلة معينة ، أو من خلال الدول الاسلامية فى مرحلة تالية ، على تقديم الدعم الحافز الأنسب إلى الرحلة البحرية . وصحيح أنه استشعر جدوى الرحلة البحرية ، عندما تطلع إلى دورها الوظيفى البناء ، فى خدمة التجارة ، ونشر الاسلام ، وجمع حصاد المعرفة الجغرافية ، واستثمار الاحتكاك الحضارى ، ولكن الصحيح أن الاسلام افتقد الوسيلة ، لكى يقدم هذا الدعم ، وترك مصير هذه الرحلة البحرية للجهد الذاتي أو الشخصى . وهذا معناه أن الدعم الحافز الحقيقى ، الذى انتفعت به الرحلة البحرية ، قدمه الاجتهاد والتطلع الفردى إلى ثمرات هذه الرحلة . ومعناه أيضًا ، أن الدعم الحافز الذى انتفع به الفكر الجغرافى ، عن البحر وعن الأقطار فى حوض المحيط الهندى ، قد تأتى من خلال التجار المسلمين ، واجتهادهم الشخصى فى رحلة البحر .

وفى اعتقادى أن هذا الدعم الذى تفضل به الرجال أصحاب الاجتهاد الشخصى فى رحلة البحر ، وأصحاب المصلحة فى تجارة البحر وحركة الملاحة المنتظمة وشبه المنتظمة فى البحر ، قد تأتى فى شكل من أشكال المنقعة المتبادلة ، بينهم ويين الفكر الجغرافى ، بمعنى أن اجتهاد التجار والرجال العاملين فى خدمة الرحالة البحرية ، كان بمثابة العين التى أبصر من خلالها الجغرافيون المسلمون ، لكى يتعرفوا على الأقطار التى تتعامل معها رحلة البحر ، وأن التسجيل الجغرافى عن المعرفة بالأقطار فى حوض المحيط الهندى ، والضرائط التى رسمها بعض بالأقطار فى حوض المحيط الهندى ، والضرائط التى رسمها بعض البغرافيين المسلمين ، كانت البصيرة التى رشدت وبصرت ووجهت الرحلة البحرية والتعامل مع أقطار فى أحضان المحيط الهندى .

### الرحلة البرية والعرفة الجغرافية،

لئن كان الرحلة فى البحر احترافًا أكثر منها هواية ، لحساب التجارة والتجار ، فإن الرحلة فى البر كانت هواية واحترافًا فى وقت واحد ، لحساب فريق كبير ومتنوع ، من الناس الذين ينتفعون بالرحلة البرية ، ومن الطبيعى أن نتبين كيف تنوعت هذه الرحلات البرية بشكل يلفت النظر ، وكيف تصركت وانطلقت فى أنحاء متفرقة من العالم الاسلامى ، وكيف اقتحمت بعض المجهول من الأرض ، فيما وراء العالم الاسلامى فى آسيا وأفريقيا وأوروبا .

هذا وقد تكور الرحلة رحلة من أجل التجارة . لحساب التجار والعمل المربح في الوساطة التجارية وقد تكور الرحلة ، رحلة من أجل الحج لحساب المؤمنين المتشوقين الأداء فريضة عزيزة من فرائض الاسلام وقد تكور الرحلة رحلة من أجل الاستيطان . لحساب الباحث أو الباحثين عن فرصة الحياة الأفضل في مواطن جديدة . وقد تكون الرحلة ، رحلة من أجل العلم ، لحساب الباحثين عن مجالس العلماء والمتطلعين إلى حصاد الفكر في كل مكان . وقد تكون الرحلة ، رحلة من أجل الرحلة ، لحساب الدين تستهويهم الرحلة ، ويطلبون معاينة ومشاهدة ومعايشة الحياة ، في أنحاء متفرقة من الأرض. ومن شأن كل رحلة برية من هذه الرحلات المتنوعة ، أن تضرب في الأرض ، وأن تجوب الأقاليم ، وأن تعايش الناس ، وهي تبتغي الهدف الذي خرجت الرحلة من أجله .

والهدف الذاتى الذى ابتغته الرحلة البرية ، فى أى شكل من أشكاله ، كان من شانه أن يمثل نقطة البداية فى التعامل مع الناس ، والتعايش مع الأرض ، بعض أو كل الوقت ، وفى الاحتكاك الحضارى البناء بين الرحلة التى تضم الفرد أو الجماعة من ناحية ، والناس والأقوام فى الأقطار التى استقطبت واستقبلت هذه الرحلة من ناحية أخرى . ومن شأن التعامل والتعايش والاحتكاك الحضارى ، أن يفتح الباب على مصراعيه ، لكى يتجمع الرصيد من المعرفة الجغرافية بقصد أو من غير قصد – ، عن الأقطار التى وطئتها الرحلة البرية ، فى الحالم الاسلامى ، على حد سواء .

ويه. المنطق ، ينبغى أن نستشعر ، كيف كانت الرحلة البرية ، التى تصاعد نشاطها ، اعتباراً من القرن الرابع الهجرى ، رحلة هادفة ومثمرة . بل أن هذه الرحلات المتنوعة ، في كل حالة على انفراد ، وفي كل شكل من الأشكال ، وفي كل وقت من الأوقات ، لم تبدأ في الأصل من فراغ ، لكي تنتهي إلى فراغ . ولكنها كانت تصور دائماً التحرك الهادف . في اتجاه غاية أصلية وعايات ثانوية . كما كانت تتطلب بالضرورة جبي ثمرات هذه الأهداف كلها أو بعضها ، على أقل تقدير .

وتأسيسًا على هذه الغايات، ووصولاً إلى تلك الأهداف، سواء كانت الرحلة البرية، اقتصادية، أو دينية، أو استيطانية، أو ادارية، أو سياسية، أو علمية، أو ترفيهية، لا يجب أن نتصور أن رحلة برية واحدة من هذه الرحلات، قد بدأت، وهي تتطلع في الأصل إلى جمع حصاد المعرفة الجغرافية على الطريق، أو على الأقطار التي وطئتها الرحلة البرية، وعايش الرحالة الواقع الجغرافي في ريوعها. ومع ذلك، فإن رحلة من هذه الرحلات البرية، لم يجدث أن انتهت، وحققت أهدافها كلياً أو جزئيًا وهي تجوب الأرض، من غير أن تضيف أضافة مشكورة، بقصد أو من غير قصد، إلى المغرفة الجغرافية.

وصحيح أن الانفتاح الذى حض عليه الاسلام ، والتزم به المسلمون فى الحياة ، على مستوى العلاقات مع الناس ، كان من وراء كل رحلة برية حافز يرشدها ، وفى ركاب كل رحلة برية دليلاً يهديها . وصحيح أن هذه الرحلات البرية ، قد حققت إلى جانب الأهداف الأصلية أهدافاً ثانوية ، تمثلت فى :

١-- نشر دعوة الاسلام بين الناس والأقوام في الأقطار التي وطئتها
 الرحلة .

٢ - ممارسة الاحتكاك الحضارى وصقل التجرية الحضارية الاسلامية .

٣- جمع بيانات ومعلومات لحساب المعرفة الجغرافية والتاريخية . والكن بعد ذلك كله هل صحيح أن الاسلام قدم الدعم الحافر لهذه الرحلات البرية ، وهي تتحرك على أوسع مدى ؟ وما هي الصورة أو الشكل الذي كان عليه هذا الدعم الحافر للرحلة البرية على الطريق ، وصولاً إلى الهدف أو الأهداف المعنية ؟

وفى مجال البحث عن هذا الدعم الحافر للرحلة البرية وكيف كان ، ينبغى أن نمتنع تماماً عن تصور هذا الدعم فى شكل اغداق سخى وعطاء كريم يحث الرحالة ، أو فى شكل تمويل يلترم بتكاليف الرحلة على الطريق ، أو فى شكل توجيه رشيد يرعى دور الرحلة الوظيفى الملتزم ، وصولاً إلى الهدف المباشر ، والأهداف الثانوية . وفى اعتقادى – على كل حال – أن الرحلة التى كانت تستهدف غاية شخصية ، لا تطلب الدعم

الحافز طلبًا مباشراً ، لأن الغاية أو الهدف ، يمثل - في حد ذاته - حافزاً مباشراً ومهمًا . ومع ذلك ، فإن هناك دعم حافز قدمه الاسلام الدين والاسلام الدولة للرحلة البرية ، في شكل معنوى أكثر من أي شكل أخر .

هذا ، وقد تمثل هذا الشكل المعنوى من الدعم الحافي للرحلة البرية ، وصولاً إلى الهدف ، في صورتين هما :

اولاً: صورة تنشأ تأسيساً على سلطة الدولة المباشرة ، وضوابط الحكم السوية في أنحائها . وتصور هذه الصورة ، كيف كان سلطان الدولة ، الذي يفرض الأمن ، ويكفل الأمان على الطريق ، في خدمة الرحلة في الحل والترحال . وقد انتفع الرحالة المسلمون بهذا الأمن ، في أحضان الدولة ، أو الدول الاسلامية ، لأنه كان من وراء سلامة كل رحلة على الطريق ، وسلامة كل رحلة في كل قطر تزوره ، وتعايش الواقع فيه . وقد تصور هذه الصورة أيضاً ، كيف كان الاعمار والتعمير، الذي كفلته الدولة أو الدول الاسلامية ، في الأقطار والأمصار ، من وراء تأمين حاجة الرحلة على الطريق ، وفي اتجاه الهدف .

ثانيًا: صورة أخرى تنشأ تأسيسًا على سمعة الدولة ، ومكانتها المرموقة في مجتمع الدول ، وتصور هذه الصورة ، كيف كانت هيبة الدولة أو الدول الاسلامية ، من وراء الأمن والأمان في ركباب الرحلة . وقد انتفعت الرحلة بهذا الأمن والأمان ، وهي تتحرك أو تنطلق بحرية في ما وراء العالم الاسلامي ، لأنه حقق لها السلامة في الذهاب وفي الاياب . وقد تصور هذه الصورة أيضًا ، كيف كان استيطان المسلمين وانتشار الاسلام ، فيما وراء أرض الدولة أو الدول الاسلامية ، على الصعيد الأفريقي والآسيوي ، من وراء روح الأخاء التي أمنت حاجات الرحلة ، وكفلت سلامة الرحلة لدى التحرك أو الاقامة ، في أوطان غير المسلمين .

وهكذا ، نتبين دور الاسلام الايجابي ، من خلال وجدد الدولة الرسمى في مكانها على الصعيد الأفريقي والآسيوي ، أو من خلال انتشار سمعتها وهيبتها فيما وراء حدودها ، أو من خلال انتشار ووجود المسلمين خارج حدودها في جزيرة العالم ، وهو يدعم الرحلة

البرية ، ويؤمن الرحالة على أنفسهم وأموالهم ، وينشط التحرك إلى الهدف ، في أي اتجاه . كما نتبين اقبال الرحالة ، كل بحسب الهدف والغاية على الرحلة البرية ، وهم يحصدون ثمرات هذه الرحلات البرية ، سواء كانت رحلات منتظمة أو غير منتظمة . وفي اعتقادي على كل حال -- أن مثل هذه الرحلات البرية الهادفة ، التي تبناها الجهد الذاتي ، لم تتطلع لأكثر مما قدم إليها من دعم معنوى ، وهي تجوب الأقطار ، لكي تحقق أهدافها .

ومن غير أن نكترث كثيراً بكل الثمرات التي جنتها الرحلات البرية ، وهي تجوب الأقطار في أحضان الدولة أو الدول الاسلامية ، أو وهي تتجول على المدى الواسع في ريوع العالم الاسلامي الكبير ، أو وهي تنظلق على المدى الأوسع في المعروف من الأرض في جريرة العالم، يجب أن نستشعر كيف أن الرحلة البرية لحساب أي هدف، كانت تواجه الواقع الجغرافي الطبيعي والبشري ، وكانت تمارس الواقع الحياتي الاجتماعي ، في هذه الأقطار ، أو في تلك الأرجاء . كما ينبغي أن نستشعر أيضاً ، كيف تداخلت الرحلة البرية في كيان كل قطر تداخلاً حقيقياً ، وهي آمنة لا تتضوف خطراً معيناً يتهددها ، أو يحرمها من حرية الحركة وتحقيق أهدافها العريضة المعنية .

ومن خلال مواجهة الواقع الجغرافي ، وممارسة الواقع الحياتي ، ومن خلال الانضراط في حركة الحياة ، انفتح باب الاحاطة بالأرض وبالناس ، وباب المعرفة بالتفاعل الحيوى بين الناس والأرض ، في كل قطر من الأقطار ، التي وطئتها الرحلة البرية . وهذا معناه أن الرحلة البرية إلى أي قطر من الأقطار أصبحت – بقصد أو من غير قصد العين المبصرة ، التي أسعفت الرؤية الجغرافية والتسجيل الجغرافي الوصفي بشكل مباشر . كما أصبحت أحيانا ، اللسان الفصيح ، الذي يحكى ويقص ويروى عن المعرفة الجغرافية ، في خدمة التسجيل الجغرافية المبغرافية ، في خدمة التسجيل الجغرافية عن المربة ، أخذت شكل الدراسة الميدانية ، التي تبصر الكتابة الجغرافية عن المربة ، الذي المبار التي تزورها .

هذا ، وقد كان من شأن الرحلة البرية في ذلك الوقت ، أن تتصرك ببطء ، وأن تلترم بالتأنى الشديد ، وهي تجوب الأرض من مكان إلى مكان آخر . وكان من شأن البطء والتأنى ، أن يوسع دائرة التعامل والتعايش مع الناس . ومن ثم امتلكت الوقت والأسلوب ، الذي حقق التسجيل الجغرافي الواقعي غير المتعجل . وأصبح من شأن التسجيل الواقعي غير المتعجل . وأصبح من المان التسجيل الواقعي غير المتعجل ، سواء اعتمد على المعاينة المباشرة للواقع الجغرافي ، أو اعتمد على الرواية المسموعة عن الواقع الجغرافي ، في المكان ، أن يخدم الكتابة الجغرافية الوصفية . وفي الوقت الذي بصر هذا التسجيل الواقعي غير المتعجل الجغرافية الوصفية . وفي الوقت الذي بصر هذا التسجيل الواقعي غير المتعجل الجغرافية ، بان أن الرؤية المباشرة ، حالت في الجغرافية الوصفية ، دون التردي في التهويل والمبالغات ، التي تشوه العرض الجغرافية ، دون التردي في التهويل والمبالغات ، التي تشوه العرض الجغرافية الوصفي بقصد أو من غير قصد .

\* \* \*

ويهذا المنطق الموضوعى ، ينبغى أن نتصور كيف أعطى الاسلام الحد الأدنى من الدعم للرحلة فى البسر والبسصر . ومع ذلك فقد تجلى نشاط الرحلة ، بشكل يلفت النظر . كما تجلى الانجاز الجيد الذى حققته الرحلة فى البر والبحر ، لحساب الاقتصاد الاسلامى ورواج التجارة ، ولحساب الدين وانتشار الدعوة ، ولحساب العلم والمعرفة وجنى ثمرات الاحتكاك الحضارى . وفى اعتقادى أن نشاط أو تنشيط الرحلة ، كان نقطة تحول جوهرية ، فى قطاع الفكر الجغرافى الوصفى . بل أن هذا الاسهام قد أطلق العنان للتقدم الذى أصرزته مسيرة الفكر الجغرافى العربى الاسلامى .

وصحيح أن هذا التحول ، قد تجلى - بكل الوضوح - من خلال توسيع دائرة المعرفة الجغرافية ، لكى تشمل مسلحات كبيرة من جزيرة العالم ، فيما وراء العالم الاسلامى . وصحيح أن هذا التوسع الأفقى للمعرفة الجغرافية في جزيرة العالم ، كان - بكل تأكيد - من وراء استشعار حقيقة ومدى التنوع الجغرافي بين الأقاليم ، واستشعار أثره المباشر على التباين ، بين الواقع الحياتي من اقليم إلى اقليم أخر .

ولكن الصحيح أيضاً ، – وهو الأهم – أن التحول إلى ما هو أفضل ، قد تجلى فى ، الكتابة الجغرافية الوصفية وإعداد الخرائط ، التى غطت المعرفة الجغرافية ، بأكبر قدر من التوازن ، فى اطار الدائرة الواسعة ، التى باتت معروفة من الأرض ، فى جزيرة العالم .

وفى اعتقادى معظم الباحثين المنصفين ، أن أهم نتائج هذا التحول الحقيقية ، قد تمثلت في نتيجتين جوهريتين ، هما :

أولاً : تملص الكتابة الجغرافية تملصناً نهائياً من التأثير اليونانى ، واعتماد الجغرافيين المسلمين على النفس اعتماداً كلياً ، وفي وضع الاطار ، وتصور الضوابط الصاكمة للتفكير الجغرافي العربي الاسلامي .

ثانياً: حسن استخدام المعرفة الجغرافية ، التي جمعتها الرحلات في البر والبحر ، في الكتابة الجغرافية الوصفية ، عن الأقطار والأمصار ، في اطار المعروف من الأرض في جزيرة العالم .

### \* \* \*

## تأسيس المرصد والفكر الجغرافي :

لئن كان الفكر الجغرافي اليوناني القديم، قد الهب الاهتمام الاسلامي بالجغرافية الفلكية، فقد أسهم الرصد بالعين المجردة، الذي تطلع إلى قببة السماء، لكي يرقب الكواكب والنجوم والأجرام السماوية، ولكي يتلمس العلاقة بين الأرض والأجرام في الكون، ولكي يتحسس حقيقة شكل الأرض وقياسها، في توجيه الفكر الجغرافي إلى جدوى تأسيس واستخدام المراصد الفلكية. ومن ثم كان الاقبال على تأسيس المراصد، وتجهيزها بالأجهزة المناسبة للرصد، واعدادها لاستطلاع قبة السماء ومراقبة الأجرام السماوية، نقطة بداية في الاتجاه الصحيح.

وصحيح أن تأسيس واستخدام المراصد ، قد أدى إلى تخصص بعض الصفوة من علماء المسلمين في علم الفلك ، وصحيح أن التخصص في علم الفلك ، قد اقترن بنهضة علمية في الرياضيات ، التي

خدمت البحث الفلكى فى مداه الواسع . ولكن الصحيح ايضا ، أن حسن استخدام المعلومات والبيانات ، التى توصل إليها الرصد فى المراصد الاسلامية ، قد أطلق العنان ، للكتابة الجغرافية الجيدة ، فى الجغرافية الفلكية . وكان من شأن هذه الكتابة الجغرافية الفلكية ، أن تصور الادراك الجغرافي الأفيضل لشكل الأرض ومكانها فى الكون ، وأن تعبر عن حدوى التسجيل الكاشف عن مكانها فى الجموعة الشمسية .

هذا ، وينبغى أن نفطن بداية ، إلى أن عملية تأسيس المرصد تطلب البحث عن المكان الأنسب ، الذي يكفل الرؤية الكاشفة لقبة السماء ، كما ينبغى أن نفطن أيضاً ، إلى أن البناء والتجهيز بالأجهزة الأفضل للرصد ، تطلب تكاليف باهظة . وهذا معناه أن العلماء ، سواء كانوا من الهواة أو من المحترفين ، لم يكن في مقدورهم تحمل أعباء التمويل بصفة عامة . ومعناه أيضاً ، أن هذه التجربة العملية ، كانت في حاجة حقيقية إلى من يتبناها ، ويغدق بكل السخاء عليها .

وهكذا ، نتبين أن الاسلام الدولة ، قد تولى تقديم الدعم الحافر ، لعمليات تأسيس وتجهيز وتشغيل المراصد . واعتباراً من القرن التاسع الميلادى (الثالث الهجرى) ، تأتى هذا الدعم الحافز المباشر ، فى صورتين متكاملتين على النحو التالى :

فى الصورة الأولى ، تأتى الدعم عندما قدم بعض الخلفاء والقادة من رجال الدولة الاسلامية التسويل المطلوب ، لتأسيس المراصد وتجهيزها فى بعض المواقع المنتخبة . وكان الاغداق السخى علامة على تبنى الأبحاث الفلكية ، والحرص على استخدام المراصد ، وعلى تطوير الأجهزة المستخدمة فى الرصد .

في الصورة الثانية ، تأتى الدعم عندما قسدم بعض الأعيان الوجهاء الأثرياء المسلمين ، التسمويل المطلوب ، لتأسيس المراصد وتجهيزها في بعض المواقع المنتخبة . وكان الاغداق السخى علامة على تبنى الأبحاث الفلكية ، والحرص على تهيئة المرصد المناسب ، لحساب أصدقائهم من العلماء المسلمين العاملين في هذا التخصص .

هذا ، وكان استخدام مرصد جنديسابور ، في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي ، نقطة الانطلاق في استثمار الرصد ، وما يكشف عنه من نتائج لحساب الجغرافية الفلكية . وقد اقترن ذلك الانجاه بحركة عقلانية ، تتعقب الحقائق العلمية ، التي تستشعر جدواها ، لحساب التقدم العلمي بصفة عامة . وقد نال الفكر الجغرافي من هذه الحركة حصة ، دعت الجغرافيين المسلمين إلى ، استخدام أو استثمار النتائج والحقائق التي كشف عنها الرصد واجتهاد بعض علماء الفلك .

والمأمون الخليفة العباسى المتنور ، كان أول من تولى مسئولية تأسيس مرصد الشماسية ، في سنة ٢١٦ هجرية . وقد اهتم المأمون بتجهيز هذا المرصد بأحسن أدوات الرصد ، وعنى بتشغيله ، لحساب لفيف من كبار رجال الفلك والرياضة المرموقين المحترفين . ثم أضيف إلى هذا الرصيد ، مراصد أخرى في بعض المواقع للنتخبة في الشام والعراق وفارس . وقد تمثلت في مرصد جبل قيسون قرب مدينة دمشق ، ومرصد باب الطاق في بغداد ، ومرصد خاص أهلى هو مرصد الدينوري في أصفهان .

ويسجل القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري) ، الذي شهد بداية مرحلة الفكر الجغرافي العربي الاسلامي الأنضج ، مزيداً من اهتمام بتشغيل المراصد ، وتسجيل النتائج الفلكية المتطورة . وقد اشترك في هذه الانطلاقة البتاني وحبش الصابس ، وثابت بن قرة وابن الأعلم والصوفي والرازي وكلهم من الأعلام المرموقة التي سجلت الاضافات والنتائج الفلكية الباهرة ، لحساب علم الفلك والجغرافية الفلكية . كما أسهم بعضهم في النفال بعض التعديلات على أجهزة الرصد ، لحساب الرصد الأفضل ، بل لقد صنع أبو محمد الخجندي بنفسه بعض هذه الأجهزة الفلكية المتطورة . وهذا معناه أن مدرسة بغناد ، التي نشأت وازدهرت على عهد المأمون ، إلى نهاية القرن العاشر ، قد قادت التقدم في تأسيس المراصد ، وفي حسن استخدامها واستخلاص النتائج في تأسيس المراصد ، وفي حسن استخدامها واستخلاص النتائج

وفي القرن الحادي عشر الميلادي ، ينضم بعض الخلفاء المتنورين

من الفاطميين في مصدر ، إلى الفريق الذي يرعى المراصد ويمول تأسيسها وتشغيلها . وقد أغدق الخلفاء الفاطميون على تأسيس هذا المرصد بأحسن الأجهزة ، واستخدموا فيه لفيفاً لامعاً من العلماء . ويسجل هذا الفريق استخدام خبرته الرياضية والجغرافية والفلكية ، في البحث الجغرافي الفلكي ، وكتاب القانون المسعودي الذي يضم خلاصة الأبحاث وحصداد الدراسات ، التي قام بها البيروني ، في الجغرافية الفلكية ، من الكتب المتازة التي تشهد له بالتفوق والتوفيق . كما تمثل اضافات ابن سينا اسهاماً جيداً أيضاً ، في الجغرافية الفلكية .

وفى القرن الثانى عشر الميلادى (السادس الهجرى) ، ينضم إلى الركب لفيف من علماء الأندلس ، وقد سجل علماء الأندلس من أمثال جابر الاشبيلى وابن باجة ، وابن رشد والبطروجى ، اهتماماً كبيرا بالأبحاث الفلكية ، ويلغ التقدم في الرصد وحسن استخدام الأجهزة ، التي يتولى العلماء تطويرها بأنفسهم حداً بعيداً ، وتجلى أثر هذا التقدم في :

۱- تفجير حملة رفض حقيقية ضد آراء كثيرة كان بطليموس قد أوردها في كتابه المجسطي .

٢- تحسين أسلوب الكتابة والعرض لدى معالجة أو كتابة الأبحاث
 في الفلك والجغرافية الفلكية .

وقد أقلح هذا التقدم الذى فجر الرفض لآراء بطليموس فى تقديم الآراء البديلة ، التى تصحح الأخطاء التى تردى فيها بطليموس . وكانت النتيجة أو التجربة المبنية على الرصد ، هى الأساس الذى اعتمد عليه الرفض أولاً ، وتقديم البدائل ثانياً .

وفى القرن الثالث عشر الميلادى ، ويعد أن تفرغ المشرق الاسلامى من كثير من المتاعب السياسية التى فرضتها عليه التحديات والغزو والاجتياح ، يعود الاهتمام بالمراصد والرصد إلى سابق عهده . وقد بنى هولاكو خان الذى اعتنق الاسلام ، وعمل لحسابه ، البحث الفلكى ، وأنشأ مرصداً كبيراً من أفخم المراصد وأكثرها تفوقاً فى الأجهزة المستحدثة ، فى المراغة قرب مدينة تبريز فى فارس . وشهد هذا المرصد أكبر حشد من العلماء ، الذين تولوا مهمة الرصد وإجراء

الدين المغربي وفضر الدين الخلاطي . كما أضيفت إليه مكتبة كبيرة ، جمعت فيها أعداداً كبيرة من المراجع في الفلك والجغرافية الفلكية .

وفي القرن الرابع عشر الميلادي (الثامن الهجري) ، شهد العالم الاسلامي أضخم مرصد في سمرقند . وقد أقام هذا المرصد أولوغ بك ، لكي يسجل اهتمامه الشخصي بالفلك، واشترك فريق من العلماء في استخدام هذا المرصد ، وقيل أن الأمير أولوج كان يستخدمه بنفسه ، وأنه اشترك مع فريق الباحثين المؤلف من جمشيد الكاشي وقاضي الرومي ومعين الدين كاشاني في اصدار الزيج الجديد السلطاني . ويجب أن نذكر أن هذا المرصد شهذ نهاية مرحلة طويلة ، تشهد بتفوق العلماء المسلمين ، ذلك أن التقدم في هذا العلم وفي استخدام المراصد ، لم يحقق أي خطوات اضافية ، إلا بعد أن اخترع التلسكوب في وقت لاحق .

هذا ، ويجب أن نلاحظ كيف تصاعد الاهتمام بالمراصد وتمويل البحث العلمى الفلكى ، فى القطاع الشرقى من العالم الاسلامى . فقد كان نصيب العالم الاسلامى على الصعيد الآسيوى أكثر من مرصد ، وكان نصيب العالم الاسلامى على الصعيد الأفريقى مرصد واحد فقط ، وهو مرصد المقطم . وهذا معناه أن المفرب الاسلامى لم يجد من يتحمل تكاليف تأسيس المراصد ، أو يتكفل بتمويل تشغيل واستخدام المراصد . ومع ذلك فقد أسهم الاجتهاد الشخصى فى المغرب الاسلامى أفى الرصد دون استخدام المراصد ، واشترك المسلمون المفارية فى قى الرصد دون استخدام المراصد ، واشترك المسلمون المفارية فى تسجيل بعض الاضافات إلى البحث الفلكى .

ومهما يكن من أمر ، فإن تأسيس المراصد استقطب العلماء ، والهب اهتمامهم بالرصد واستطلاع قبة السماء . وقد تهيأت الفرص لكى يتجلى الاجتهاد الاسلامى فى البحث الفلكى الرياضى ، لجساب علم الفلك . كما تهيأت الفرص أيضاً ، لكى يتجلى الاجتهاد الاسلامى فى البحث الكونى ، لحساب الجغرافية الفلكية (۱). ومن ثم أصبحت نتائج

<sup>(</sup>١) يعتبر اجتهاد الاخوة ، أبناء موسى شاكر، وهم محمد وأحمد وحسن، نقطة-

هذه الأبحاث ، المعين الذي تزود منه الجفرافيين المسلمون . وهم يمارسون الكتابة في الجغرافية الفلكية .

\* \* \*

وهكذا ، اشتركت الرحلة في البر والبحر ، مع الرصد الفلكي الذي اسست من أجله المراصد ، في تطوير الفكر الجسفسرافي العسريي الاسلامي، وأصبح التحول الذي تأتي في القرن الرابع الهجرى ، لكي يكشف عن الاستقلال الفكري عن المدرسة اليونانية ، علامة بارزة على مولد المدرسة الجغرافية العربية الاسلامية . ويمكن القول أن مولد هذه المدرسة الجغرافية ، التي أخرجت الأعلام المرموقة في الجغرافية ، كان حكل تأكيد – من وراء :

١ - ترسيخ بعض الاتجاهات المهمة ، التي كان نبتها الطيب ، قد غرس في المرحلة السابقة .

٢- تجديد وانفتاح على مفاهيم واتجاهات جديدة ومتجددة ، في الفكر والكتابة الجغرافية .

وفى الصالتين ، يصبح الترسيخ والتجديد ، من أهم العلامات البارزة ، التى تنبئ بالنضج الفكرى ، وتصور التحول في الاتجاه الصحيح ، إلى الابداع والاضافة والابتكار ، في البحث الجغرافي والدراسة الجغرافية ، ومضى مسيرة الفكر الجغرافي في الاتجاه السليم .

#### \* \* \*

## انتجاهات جديدة وفكر جغرافي متطوره

من شأن الاستقلال الفكرى والنضج ، أن يكون من وراء ، الكشف الجغرافى والاجتهاد الذى انتهى إلى توسيع دائرة المعرفة الجغرافية ، أو تعميق المعرفة الجغرافية ببعض مساحات الأرض . وقد كشفت رحلات

<sup>=</sup> الانطلاق الأولية ، في التحرر من الأفكار اليونانية القديمة ، التي أوردها بطليموس الجغرافية في كتابه المجسطى . بل لقد أقلح حسن استخدام المراصد في أجراء تعديلات جوهرية على حسابات أو قياسات بطليموس .

المسلمين النقاب عن أرض أوروبا ، وعمق التعامل معها وانتشار الاسلام فيها المعرفة الجغرافية ببعض مساحات الأرض . كما كشفت رحلات المسلمين النقاب عن أرض الصين ، والتعامل معها وانتشار الاسلام فيها المعرفة الجغرافية عنها قبل أن يفد إليها من أوروبا ماركوبولو ، في القرن الثالث عشر الميلادي . كما كشفت رحلات المسلمين الجماعية ، التي عبرت الصحراء الافريقية ، واستطونت في النطاق السوداني النقاب عن مساحات كبيرة ، وعمقت المعرفة الجغرافية بها . بل لقد أقلحت الرحلات الفردية التي أوغلت جنوب نطاق السودان ، في كشف النقاب عن القلب الأفريقي ، قبل أن يفد إليه الكشف الجغرافي الأوروبي في القرن الثامن والتاسم عشر الميلادي .

ومن شأن الاستقلال الفكرى والنضج أيضًا ، أن يكون من وراء مفاهيم جديدة وإضافات وتجديد في الجغرافية ، وقد تولى بعض الصفوة من الجغرافيين المسلمين ، ابداع وترسيخ هذه المفاهيم الجديدة ، في كتاباتهم الجغرافية ، وهذا معناه أن الجغرافيين المسلمين تحولوا من القبول الصامت للظاهرة الجغرافية ، إلى أعمال العقل واثارة التساؤل ، الذي يبحث عن السبب أو التفسير المعقول ، والتفسير حس واستيعاب وادراك وفهم للظاهرة الجغرافية أولاً ، ثم هو اجتهاد وبحث واضافة مثمرة إلى الخبرة الجغرافية ثانياً .

هذا ، وقد تلمس فكر واجتهاد وبحث بعض الجغرافيين المسلمين التفسير المعقول ، من خلال نتائج بعض العلوم المتخصصة ، حتى يتسنى للابداع أن يعمق المعرفة بالظاهرة الجغرافية . وهذا معناه أن التفسير انفتاح على علوم — ومعارف غير جغرافية ، وأن الانفتاح تفتح وحسن التقاط واستخدام النتائج ، التي يعتمد عليها التفسير . وهذا معناه أيضاً اتجاه واضح ، إلى تعميق المعرفة الجغرافية ، من خلال التسلل إلى ما وراء الصورة الجغرافية بحثاً عن كل العوامل التي تشترك في تجميع وتكوين أوصالها .

ولكى نضرب المثل ، فنتبين ماهية التفسير ، وكيف يتجه إلى تعميق الفكرة الجغرافية ، نذكر ثلاثة نماذج معينة من صميم اجتهادات

الجغرافيين المسلمين والكتابة الجغرافية التي يحتويها التراث العريق - وهذه النماذج هي :

۱ – من كتابات البيرونى (۱) ، نورد التفسير الذى ذكره ، وهو يكتب عن سهول الهند ، وقد صور – بكل المهارة – كيف كان دور الارساب فى تكوين هذه السهول ، فى بعض المساحات التى كانت غاطسة تحت مستوى سطح البحر ،

٢- من رسائل اخوان الصفا في بعض الدراسات الجغرافية ، نتبين كيف تتلمس الدراسة التفسيرية . وهناك أكثر من تفسير ممتاز ، نذكر منها الاجتهاد الذي يفسر المطر التضاريسي ، والاجتهاد الذي يفسر دور الارساب البحرى في تكوين سلاسل الجبال ، والاجتهاد الذي يفسر كسوف الشمس وخسوف القمر .

7- من كتابات المسعودى ، التى تناولت البحر وظاهرة الدوالجذر ، نجد تفسيراً جيداً . ويقود هذا التفسير إلى ادراك حقيقة الاتصال بين البحار والمحيطات ، وكيف تنتشر فيها المياه على منسوب واحد . كما نجد التفسير مرة أخرى ، وهو يظهر اجتهاده لدى الربط وترسيخ العلاقة بين الرياح واختلاف سرعاتها من ناحية ، وحالة البحر وارتفاع الموج من ناحية أخرى .

ومن الاتجاهات والمفاهيم الجديدة ، التي تولى بعض الجغرافيين المسلمين ابداعها ، وتوجيه البحث إليها ، هو الاتجاه الهادف إلى التصنيف الموضوعي ، في دراسة الظاهرة الجغرافية ، وهناك أكثر من محاولة جادة ، استهدفت التمييز الموضوعي ، بين الكتابة الجغرافية عن الظاهرة الفلكية ، والكتابة الجغرافية عن الظاهرة الطبيعية ، والكتابة الجغرافية عن الظاهرة الطبيعية ، والكتابة الجغرافية عن الظاهرة البشرية . وهذا معناه استشعار الحاجة إلى قدر من التخصص في دراسة الأرض ودراسة الانسان . ومعناه أيضاً ، انفتاح حقيقي - بكل الوعى - على الاتجاه الذي أصبح فيما بعد ، من وراء التمييز للوضوعي بين ، الجغرافية الفلكية التي تدرس الأرض ، وهي

<sup>(</sup>١) نفيس أحمد : المرجع السابق صفحة ٢٤٧ .

جزء من الكون ، والجغرافية الطبيعية التي تدرس الأرض وطن الحياة ، والجغرافية البشرية التي تدرس الانسان في موطنه الأرض من ناحية ، ومن وراء التكامل الموضوعي بين دراسة الأرض وطن الحياة ودراسة التفاعل الحياتي على الأرض من ناحية لخرى .

ولكى نضرب المثل ، فنتبين ماهية التصنيف المضوعى ، وكيف تبنى الفكر الجفرافى الاسلامى هذا التصنيف ، نذكر ثلاثة نماذج معينة ، من صميم اجتهادات الجغرافيين المسلمين ، والكتابة الجغرافية التي يحتويها التراث العريق . وهذه النماذج هي :

١- من كتابات البيرونى وابن سينا وغيرهم . نتبين كيف كان الاهتمام بالكتابة التى تعالج الظاهرة الفلكية ، والاتجاه الهادف إلى دراسة الأرض فى اطار الكون . ومناقشة البيرونى لشكل الأرض وتصديد صركاتها ، وتقدير خطوط الطول والعرض ، يعطى الانطباع الذى يصور جدوى البحث وهو يعالج هذه الظاهرات الفلكية ، وكتابة ابن سينا عن خط الاستواء ، وهو يصور خصائصه ، فيها تصوير عن جدية البحث والادراك الجغرافي لهذه الظاهرة التى نالت الاهتمام .

٧- من كتابات اخوان الصفا والبيرونى والمسعودى وغيرهم من المغرافيين المسلمين ، نتبين كيف كان الاهتمام بالكتابة الموضوعية ، التى تعالج الظاهرة الطبيعية ، والاتجاه الهائف إلى دراسة الأرض موطن الحياة . ودراسة البيرونى لتضاريس آسيا ومتابعة امتداد السلاسل الجبلية ، ومناقشة سقوط المطر وطبيعته فى الهند ، تعطى الانطباع الذى يصور جدية البحث ، وهو يعالج هذه الظاهرات الطبيعية .

٣- ومن كتابات ابن خلدون في مقدمته ، ومن غيره من الجغرافيين المسلمين ، نتبين كيف كان الاهتمام بالكتابة الموضوعية ، التي تعالج الظاهرة البشرية ، والاتجاه الهادف إلى دراسة الانسان في الحضان الأرض . ودراسة ابن خلدون في البيئة وحياة الانسان في هذه البيئة ، ومدى خصائص هذه البيئة ، تعطى الانطباع ، الذي يصور جدية البحث ، وهو يعالج الظاهرة البشرية .

ومن الاتجاهات والمفاهيم الجديدة ، التي تولى بعض الجغرافيين

المسلمين اثارتها ، وتوجيه البحث إليها ، هو الاتجاه الهادف إلى دراسة البيئة الجغرافية ، وتقصى حقيقة العلاقة بين البيئة والانسان . وهناك محاولات جادة ، لاستشعار مكانة الانسان فى أحضان المكان فى البيئة . بل لقد صعد ابن خلدون هذه المحاولة ، وهو يستطلع حقيقة العلاقة بين البيئة والانسان ، إلى حد الافراط فى تصوير مدى تأثير البيئة على حياة الانسان (۱) . وقد يصور هذا الافراط فى تأثير البيئة واذعان الانسان لهذا التأثير ، بداية مبكرة لانزلاق الفكر الجغرافى ، إلى الحتمية ، وهى الفكرة التى تكبل إرادة الانسان وتسلم زمام مصيره إلى البيئة ، إلا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، فى فكر وفلسفة الجغرافية الحديثة .

ومهما يكن من أمر ، فقد شهدت مسيرة الفكر الجغرافي في مرحلة النضج ، اعتباراً من القرن العاشر الميلادي إلى حوالي القرن الرابع عشر الميلادي ، هذه الانطلاقات المجددة ، وهذا التحول الفكري المبدع البناء . وقد برهن الجغرافيون المسلمون على التفوق ، في أداء المهمة ، وأضافوا الاضافات الجيدة والمجددة إلى الفكر الجغرافي . وتزخر المكتبة العربية الاسلامية ، برصيد كبير جيد ، من انتاج الجغرافيين المسلمين في هذه المرحلة . وهذا الرصيد الكبير من التراث الجغرافية العربي الاسلامي ، يحكى صور التقدم ومدى التطور في الجغرافية . بل أنه يمثل الاسهام المتاز الذي يخدم المعرفة الجغرافية .

### \* \* \*

### التراث الجفرافي العربي الاسلامي:

الكتابة الجغرافية ، التي تمثل حصاد الفكر الجغرافي العربي الاسلامي ، في مرحلة النضج والتطور ، ثروة حقيقية ، تزهو بها المكتبة العربية . وهي – من غير شك – ثمرة الاجتهاد والنشاط الذي

<sup>:</sup> الجع رأى دكتور حزين في كتاباته عن ابن خلدون في مقال منشور بعنوان (١) Some Arab Contributions to Geography, Geography. 1932

أسهم به فريق مرموق من الجغرافيين المسلمين ، في القاء الأضواء على الواقع الجغرافي بكل أبعاده . بل أنها علامة من العلامات ، التي لا تضلل ، لدى تصوير مدى وجدوى التقدم الحضارى الذى أمسك بزمامه المسملون في العالم ، على امتداد أكثر من سعبة أو ثمانية قرون من عمر الحياة على الأرض .

وصحيح أن الكتابة الجغرافية ، في الكتب والمعاجم والموسوعات ، تكون مخلوطة بالكتابة التاريخية ، ويمعلومات كثيرة ومتنوعة اخرى . ولكن الصحيح أيضًا ، أن الاعتماد على حصاد الرحلات ، من خلال المعاينة أو الرواية ، كفل العمق والأصالة والتحقيق ، لدى دراسة وضع الأرض في الكون . ومن ثم كانت الكتابة الجغرافية كتابة جيدة ، لا يضيرها الاختلاط بالكتابة التاريخية ، ولا تتضرر بكل ما يمليه الاستطراد ، الذي يسجله الكاتب .

هذا ، ويبدو أن الاهتمام بالمعرفة الجغرافية ، والتطلع إلى تطوير الفكر الجغرافي ، كان متسلطاً – بكل الالحاح – على الأنهان ، في هذه المرحلة ، وإلا فكيف نفسر تسلل المعرفة الجغرافية والأفكار الجغرافية ، إلى الكتابات والكتب المهمة ، التي لم تكتب أصلاً ، لحساب الفكر الجغرافي ؟ وهذا معناه أن المعرفة الجغرافية كانت تفرض نفسها على الكاتب أحياناً ، أو كانت تندس على غير إرادة الكاتب أحياناً أخرى ، وتحتل المكان المناسب في كتب بعض المؤرخين أو غيرهم من الكتاب والباحثين ، والغريب أن الكتاب كانوا يتعمدون هذا الخلط ، ولا يتحرجون منه . كما انسحب اهتمام الجغرافيين المسلمين بالمعرفة الجغرافية ، على رسم الخرائط والحاقها بالكتب ، بل لقد فجر بعض الجغرافين المسلمين ، الاهتمام باعداد وتجهيز الأطالس ، التي تضم مجموعات متكاملة من الخرائط .

ولكى نتبين قيمة هذا التراث العلمى الضخم ، الذى أثرى المكتبة العربية الاسلامية ، ولكى نتحسس جدوى هذا التراث الثرى ، الذى برهن على خصوبة الفكر الجغرافي ، ينبغي أن نقومه تقويماً موضوعياً . وفي اعتقادي أن التقييم ، يدعو إلى تصنيف هذا التراث

نسنيفاً فنياً موضوعياً . وفي اعتقادي أيضاً ، أن عملية تصنيف هذه الكتب الكثيرة المتنوعة ، التي تحتوى المعرفة الجغرافية ، وتولى الجغرافيون المسلمون اعدادها ، تكون كفيلة بأن تميز بين :

أولاً: كتب في الجغرافية الفلكية.

ثانياً: كتب في الجغرافية الوصفية العامة.

ثالثًا: كتب في الجغرافية الوصفية الخاصة.

رابعاً: كتب في شكل معاجم جغرافية.

خامساً: كتب في شكل موسوعات عامة.

سادساً: كتب في الرحلات الجغرافية.

## كتب الجغرافية الطلكية،

هذا الصنف من الكتب التى تصور البحث الجغرافى ، وهو يتلمس الحقائق عن الأرض فى اطار الكون ، يمثل انتاجاً متخصصاً . ومن شأنه أن يصور كيف فجر الاطلاع على الفكر الجغرافى اليونانى القديم ، الرغبة فى تقصى الحقائق الفلكية . ومن شأنه أيضاً ، أن يبين كيف أحسن الجغرافيون المسلمون استخدام حصاد الرصد ، الذى تطلع إلى قبة السماء ، فى معالجة وتسجيل الاضافات الجيدة فى الجغرافية الفلكية . وهذا معناه أن بعض الجغرافيين المسلمين ، الذين تفجرت فيهم رغبة الكتابة فى الجغرافية الفلكية ، قد استشعروا قيمة أو جدوى هذه الكتابة ، مرتين ، مرة وهم يعملون فى خدمة المعرفة الجغرافية ، وأخرى وهم يجرون التعديلات ، التى تصحح بعض الأخطاء التى تردى فيها الفكر الجغرافى اليونانى .

وصحيح أن الكتابة الجغرافية الفلكية ، قد تسللت إلى كثير من كتابات الجغرافيين المسلمين ، وهم يكتبون لحساب الجغرافية الوصفية ، ولكن الصحيح أيضًا ، أن هناك بعض الجغرافيين المسلمين الذين ، اهتموا كثيراً بتخصيص كتاب أو جزء من كتاب للكتابة في الخرافية الفلكية . وفي الحالتين يكون الاهتمام بشكل الأرض في اطار الكون ، وبحجمها وحركاتها ، والاجتهاد في تحديد خطوط الطول

والعرض اهتماماً موضوعياً خالصاً . بل لقد حاول بعض الجغرافيين المسلمين اخراج كتابه في الجغرافية الفلكية ، على نفس النمط الذي أخرج فيه بطليموس الاسكندراني كتابه المجسطى .

ومن الكتب المتخصصة في الجغرافية الفلكية ، كتباب القانون المسعودي للبيروني ، الذي يصور اجتهاده في الفلك والرياضيات . وقد اهتم بدراسة شكل الأرض واستدارتها ، وتحديد تحركاتها ، وعن خطوط الطول والعرض . ويقدم ابن سينا مجموعة رسائل ، تمثل أبحاثا جيدة في الجغرافية الفلكية . ويسجل ابن رشد كتاباً عن حركة السموات وكتيبًا مختصراً لكتاب المجسطى . كما اسهم البطروجي بكتابات تناقض بطليموس وتعارض فكره عن الجغرافية الفلكية .

### كتب الجغرافية الوصفية العامة :

هذا الصنف من الكتب ، التي تسجل المعرفة الجغرافية عن الأقطار والأمصار ، يمثل انتاجًا عامًا . وتبدو هذه الكتب كشيرة ومتنوعة ، بشكل يلفت النظر . ومن شأن هذه الكتب الجغرافية العامة ، أن تصور كيف شاع الاهتمام بتسجيل المعرفة الجغرافية ، عن الأقطار والأمصار ، سواء كانت في اطار العالم الاسلامي ، أو كانت فيما وراء هذا العالم ، على صعيد جزيرة العالم ، وقد تجمع بين الوصف الجغرافي ، والسرد التاريخي . كما يضيف الاستطراد إليها بعض أبواب المعرفة الأخرى ، ومع ذلك فلا تفتقد فيها الاجتهاد ، لدى محاولة التفسير أو الربط والتعليق الشيق .

وصحيح أن بعض هذه الكتب الجغرافية الوصفية مفقودة ، ولم نعثر عليه بين كتب التراث الجغرافي العربي الاسلامي . ولكن الصحيح أيضاً ، أن معطم هذه الكتب الضائعة ، قد اعتمد عليه بعض الكتاب ، ونقلوا عنها أهم ما فيها ، من معرفة جغرافية . وهذا معناه أن بعض هذه الكتب يعيش بالفعل في أحشاء بعض الكتب الجغرافية العربية الاسلامية ، التي نتداولها .

ومن الكتب المشهورة الشائعة ، كتاب المسالك والمالك ، لصاحبه

أبو عبد الله محمد بن أحمد الجيهانى . وهناك اعتقاد بين الباحثين ، أن ابن فقيه ، قد اختصر كتاب الجيهانى فى كتابه المعروف باسم كتاب البلدان (١) . وكتاب الجيهانى الذى نفتقده ، أعد فى أحضان الأسرة الثمانية ، فى القرن العاشر لليلادى . وهو كتاب جيد فى الجغرافية الوصفية . وقد انتفع به فى وقت لاحق الادريسى ، عندما أخذ عنه ، لدى كتابته فى الجغرافية الوصفية عن بعض أقاليم من أسيا .

ومن الكتب المشهورة الضائعة أيضاً ، كتاب المسالك والممالك ، الذي كتبه وأخرجه أبو زيد أحمد بن سهل البلخى ، في القرن العاشر الميلادي ، وهناك اعتقاد جازم ، أن الأصطفري الجغرافي ، قد أحسن استثمار هذا الكتاب لدى اعداد واضراج كتابه عن المسالك والممالك . والبلخى - على كل حال - مشهور أيضاً ، بأنه صاحب أطلس جيد ضائع(٢) . ولكن اعتماد الأصطفري وابن حوقل على هذا الأطلس ، يحفظ هذا الانجاز من الضياع الكلى ، ويصور كيف يستحق بالفعل ، أن يعرف بين أهل عصره بأطلس الاسلام ، وأن يحافظ على هذه التسمية في الوقت اللاحق أيضاً .

أما الكتب الوصفية المشهورة ، التى يضمها التراث العربى الاسلامى والمتداولة بين أيدينا ، فهى كثيرة ، ومتفاوتة من حيث الجودة والجدوى فى وقت واحد . ونذكر من هذه الكتب ، كتاب عجائب البلدان للينبعى وكتاب المسالك والممالك للأصطخرى ، وكتاب المسالك والممالك للأصطخرى ، وكتاب المسالك والممالك للمقاوز والمهالك لابن حوقل ، وكتاب أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى ، وكتاب نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق للادريسى ، وكتاب أثار البلاد وأخبار العباد للقزوينى ، وكتاب تقويم البلدان لأبى الفدا . وكل هذه الكتب فى الجغرافية الوصفية ، تعكس مدى الاهتمام بتسجيل

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ، ترجمة أمين فارس ومنير البعلبكي ، بيروت ، الطبعة السابعة ، دار العلم للملايين .

<sup>(</sup>٢) أطلس البلخى يضم خريطة للعالم ، وأخرى لجزيرة العرب والمحيط الهندى . وخرائط للمغرب والشام ومصر والبحر المتوسط ، ومجموعة من اثنتى عشرة خريطة أخرى عن وسط وشرق العالم الاسلامي .

المعرفة الجغرافية ، والأضافة إليها . كما تصور مدى الاعتماد على

حصاد الرحلة في هذا التسجيل الجغرافي الوصفي .

هذا ، ويعتبر كتاب عجائب البلدان ، الذي سجله أبو دلف مسعر بن للهلهل الخرجي الينبعي ، في القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري) ، كتابا جغرافيا وصفيا جيدا . ويصور هذا الكتاب رؤية جغرافية واسعة وواعية ، في أثناء الرحلة في أنحاء الهند وقطاع كبير من شرق فارس . وقوة الملاحظة ، والحس الجغرافي الذكي عند الينبعي، وهو يتجول في هذه الأرض ، كانت - بكل تأكيد - من وراء تسجيل التفاصيل الدقيقة بدقة تلفت النظر . والكتابة في هذا الكتاب جيدة ، والعرض واضح والرؤية الواقعية ، تصور حسا جغرافيا حاداً . وقد اعتمد على كتاب الينبعي ، في وقت لاحق ، بعض الجغرافيين وقد المسلمين ، ومنهم ياقوت والقزويني .

وكتاب المسالك والممالك الذي كتبه أبو اسحق ابراهيم بن محمد الأصطفري الفارسي ، في القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري) كتباب من الكتب الجغرافية الجيدة . ويغطى هذا الكتاب الدراسة الجغرافية الوصفية في قطاع كبير من العالم الاسلامي . وهناك اعتقاد أن الأصطفري قد اعتمد اعتماداً كبيراً على كتابة البلخي التي سجلها في كتابه المفقود . بل يبدو أن أفاد كثيراً من مراجعة كتاب البلخي وخرائطه ، لدى انتهاء البلخي من اعداده . كما أفاد الأصطفري أيضاً ، من اتصاله بابن حوقل الذي عاصره . وكتابه الأصطفري – على كل من اتصاله بابن حوقل الذي عاصره . وكتابه الأصطفري – على كل حال – كتابة جيدة وواضحة ، وتصور مهارة في التسجيل ، وحسن استخدام المراجع واستيعاب المعرفة الجغرافية التي يسجلها .

ويستحق أبو القاسم محمد بن حوقل (١) وقفة متأنية ، لكى نتبين كيف كان من فريق الجغرافيين المسلمين ، الذين اعتمدوا على الرحلة ،

<sup>(</sup>١) اتهم ابن حوقل بالتجسس ، على الأسويين في الأندلس ، لحساب الفاطميين . وذلك أمر لا ينبغي أن نلتفت إليه ، ولا يجب أن يقلل من قيمة انتاجه الجغرافي الجيد .

احثر من اعتمادهم على استيعاب الانجاز الجغرافي المكتوب في المجغرافية الوصفية وقد كانت رحلة أو رحلات ابن حوقل في طلب العلم والمعرفة. وقد استغرقت هذه الرحلات حوالي ثلاثين عاماً، وهو يجوب الأرض. وصحيح أنه درس ما كتبه ابن خردذابة والجيهاني. واطلع على كتابات الأصطخري. ولكن الصحيح أيضاً، أنه انتفع كثيراً برحلاته في أنحاء العام الاسلامي، وبزيارة بلغاريا. ومن ثم هيأت له هذه الرحلات اخراج كتابه المشهور، بعنوان المسالك والمالك والمالك والمالك والمالك المراجئا جيداً. وينبئ العرض الوصفي في هذا الكتاب بقيمة الرحلة، وجدوي المعرفة التي اكتسبها من الرحلة من ناحية، ويحسن استثمار حصاد الرحلة في التسجيل الوصفي الجيد من ناحية أخرى.

وأبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسى ، صاحب كتاب أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ، جغرافى عربى أصيل من القرن العاشر الميلادى . وقد اعتمد المقدسى على الرحلة ، التى شحنت حسب البغرافى ، وهو يطوف فى أنحاء العالم الاسلامى ، من أجل المعاينة وجمع المادة العلمية ، التى سجلها فى كتابه . وصحيح أنه رجع إلى كتابات بعض البغرافيين المسلمين ، ومنهم ابن خردذابة والجيهانى والجاحظ والبلخى والهمدانى وابن رسته . ولكن الصحيح أيضًا ، أنه وجه إلى كل هؤلاء النقد المر ، ورفض مناهجهم رفضاً قاطعًا ، وسجل كتابه فى اطار المنهج الأفضل الذى ابتكره . وفى كتاب المقدسى نتبين كيف فصل القول عن جوانب طبيعية ، وعن جوانب بشرية وكأنه الارهاص المبكر الذى ينبئ بالحاجة إلى تقسيم الجغرافي إلى ، جغرافية طبيعية وجغرافية بشرية . كما نتبين كيف كانت كتابة المقدسى ، فى السلوب أدبى جيد . وقد ألحق بالكتاب خرائط جيدة ، واستخدام فيها الرموز المناسبة للتعبير عن الظاهرات التى تسجلها (۱) .

وأبو عبد الله محمد بن محمد بن الادريسي الشريف ، صاحب

<sup>(</sup>١) استشعر المقدسى أهمية الكتابة الجغرافية للناس بصفة عامة ، وكأنه يريد أن يقول أن الجغرافية معين للثقافة المفيدة لكل الناس ، لأنها تبصرهم في الحل والترحال ،

كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، واحد من أشهر الجغرافيين المسلمين . بل أنه قمة مرموقة من بين أعلام القرن الثاني عشر الميلادي (السادسة الهجري) . وقد اكتسب الادريسي الخبرة في الرحلة الطويلة ، وهو يجوب الأرض في انحاء العالم الاسلامي ، ويزور بعض مساحات من أوروبا . ويبدو أن مقامه في بلاط الملك روجر ملك صقلية المسيحي في مدينة بالرمو ، والاغداق السخي الذي انهال عليه ، قد حفره إلى اخراج انتاجه الجيد في حوالي منتصف القرن الثاني عشر ، لكي يسجل التفوق في العرض والتصوير الجغرافي الوصفي المتاز ، اعتماداً على الحسن الجغرافي الذكي الحاد في أثناء اسفاره ورحلاته (۱) وقد أضاف الادريسي إلى ذلك مهارة في صناعة وإعداد الخرائط ، حيث أعد كرته الفضية التي نقشت عليها الأقاليم السبعة ، والحقها برسم عشر خرائط جيدة ، لكل قسم من هذه الأقسام .

وزكريا بن محمد بن محمود أبو يحيى القزوينى ، جغرافى عربى لامع أخر من مجموعة الجغرافيين المسلمين ، فى القرن الثالث عشر الميلادى (السابع الهجرى) . وصحيح أنه اصدر كتاباً جغرافيا ، عن عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ، يتناول نظام الكون ووضع الأرض فيه . ولكن الصحيح أيضا ، أنه أصدر الكتاب الجغرافي الأهم ، فى مجلدين كبيرين ، عن الجغرافية الوصفية . وفى المجلد الأول ، يكتب عن عجائب البلدان ، وفى المجلد الثانى يكتب عن آثار البلاد وأخبار العباد ، وفى هذا المجلد الأخير ، يعطى القزويني كل اهتمامه ، لدراسة وصفية ، تخلط خلطاً شديداً بين الجغرافية والتاريخ . وقد اعتمد اعتماداً كبيراً ، على الاطلاع الواسع على كتابات أكثر من خمسين كتاباً جغرافياً من كتب الجغرافيين المسلمين ، وأخذ منهم بمهارة . وتمثل كتابة القزويني حلى حلى كل حال – دراسة دسمة وجيدة ، ويحتوى كتابه الوصفي على

<sup>(</sup>۱) الادريسى عربى أندلسى ، ولد فى سبتة ، وتعلم فى قرطبة ، ويعد رحلات. طويلة ، أغراه الملك روجر بالمال لكى يقيم فى بلاطه ، ويشبع نهمه وحبه للمعرفة الجغرافية ، وقد عرف كتابه بالرجاوى ، وفى اعتقاد البعض أنه أعظم جغرافى من العصور الوسطى ، وقد اطلق عليه البعض استرابون العرب ،

مادة غزيرة ومشبعة ، عن العالم الاسلامي ، وعن أقطار أخرى ، فيما وراء العالم الاسلامي ، ومنها أقطار في أوروبا ، والصين والشرق الأقصى .

وأبو الفدا ، صاحب كتاب تقويم البلدان ، هو السلطان الملك المؤيد عماد الدين بن اسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين على بن جمال الدين محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، صاحب حماة في الشام ، وانتساب أبو الفدا إلى الدوحة الأيويية ، لم يحرم الفكر الجغرافي العربي الاسلامي من اهتمامه الشديد بالجغرافية ، ومن اجتهاده في الكتابة الجغرافية الوصفية العامة ، وقد اطلع أبو الفدا – بكل شغف – على الكتب الجغرافية الكثيرة ، التي أصدرها عدد كبير من الجغرافيين المسلمين ، لكي تشحذ فيه الحاسة الجغرافية . وعندما الجغرافية ، وقد أخرج بالفعل كتابين مفيدين ومتكاملين ، وكان الكتاب الجغرافية ، وقد أخرج بالفعل كتابين مفيدين ومتكاملين ، وكان الكتاب الجغرافية ، والكتاب البغوان المخاصر في أخبار البشر ، وهو في التاريخ بصفة خاصة ، والكتاب الثاني بعنوان تقويم البلدان ، وهو في الجغرافية .

هذا وتصور كتابات أبى الفدا (١) ، نمط الكتابة الجغرافية الوصفية السائدة ، فى القرن الرابع عشر الميلادى (الثامن الهجرى) . كما تصور مدى اهتمام الجغرافيين المسلمين بالتسجيل الجغرافي الوصفى ، فى هذه الفترة المتأخرة عند المسلمين ، والتى شهدت بداية مسرحلة الاضمحلال السياسي والحضاري والعلمي (٢). وقد نال أبو الفدا – على

<sup>(</sup>۱) طبع كتاب أبى الفدا فى أوروبا . وقد قدم له المستشرق الفرنسى مقدمة جيدة، صور فيها مفهوم الجغرافية عند الجغرافيين المسلمين . وقد اقاض فى التعليق الجيد على كتاباتهم الوصفية . ومن ثم أصبح كتاب أبى الفدا (تقويم البلدان) ، فى متناول الأوروبيين . وهم يتأهبون للأخذ باسبباب البحث الجغرافي وتطوير مسيرته .

<sup>(</sup>Y) لم يعاصر أبو الفدا سوى حمد الله المستوفى ، وأبو عبد الله الدمشقى . والمستوفى فارسى كتب كتابه (نزهة القلوب) ، لكى يكون بياناً جغرافياً طبيعياً وبشرياً عن العالم الاسلامى . أما الدمشقى الأنصاري فهو جغرافي عربى ، كتب كتابه تحفة الدهر في عجائب البر والبحر ، لكى يحتوى دراسات جغرافية وصفية متنوعة ، وفيها دراسات عن الهند وإشارات إلى اليابان .

كل حال – اهتمام أوروبا أكثر من أي جغرافي مسلم أخر . بل لقد قامت بنشر كتابه ، لكي يطلع عليه العالم ، في حقل الدراسة الجغرافية. وفي اعتقادهم أنه يمثل صورة جيدة من الصور المنتخبة التي تصور الفكر الجغرافي العربي الاسلامي المتطور ، الذي شد انتباه أوروبا . والمهم أن أبي الفدا كان حصيفًا ، عندما أحسن اختيار المعلومات من المراجع والكتب التي اطلع عليها . وكان خبيراً عندما أحسن استخدام هذه المعلومات وأجاد عرضها . بل أن الكتابة التي سجلها تبين كيف كان أبو الفدا صاحب حس جغرافي صادق ، وقد أسسعفه هذا الحس الجغرافي ، ولم يضلله ، وجنبه كل ما استشعر فيه الخطأ أو المبالغة أو التشويه في الكتب التي نهل منها .

## كتب الجغرافية الوصفية الخاصة:

وهذه كتب جغرافية عربية أخرى ، من انتاج الجغرافيين المسلمين ، الذين استملحوا الكتابة الجغرافية الوصفية المتخصصة . وقد تخصص هؤلاء الجغرافيون المسلمون ، في عرض وتسجيل الدراسة الجغرافية الوصفية عن قطر بعينه . ومن شأن هذا النوع الخاص من الكتب ، أن يصور مدى الاهتمام في مرحلة النضج ، بالبحث الجغرافي المتخصص العميق . الذي يعتمد على الخبرة والمعاينة والتجرية الشخصية ، في الكتابة الجغرافية عن القطر المعين .

وهذا معناه أن الكاتب عاش فى أحضان القطر المعين ، وتجول فى انحائه ، وخالط الناس فيه ، واستشعر الرغبة فى الكتابة . ومن شم سجل الكتابة الجغرافية تأسيساً على زيارته التفقدية ودراسته الميدانية ، وهى التى تصور بأكبر قدر من الصدق شخصية هذا القطر ، وتعتبر عن رؤيته الجغرافية والتاريخية فيه .

وصحيح أن بعض هذه الكتب الجغرافية الخاصة عن قطر معين مسفقسود ، ولم يصل إلى أيدينا . ولكن الصحيح أيضًا ، أن بعض الجغرافين المسلمين ، قد اعتمد على هذه الكتب ورجع إليها ، وأفلح في أن يصفظ ويصور أهم ما تضمنته هذه الكتب الضائعة في كتبهم المتداولة بين أيدينا . وهذا معناه أن الحكم على قيمة هذه الكتب ، يكون

من خلال كتابات الجغرافيين المسلمين ، الذين أنخلوها في صلب كتاباتهم ، في وقت متأخر نسبياً . وقيمة هذه الكتب – على كل حال – تكون مبينة على أسلوب اعدادها ، ومدى الاعتماد على الرحلة والمعاينة في أنحاء القطر الذي يوليه الجغرافي الاهتمام ، واستشعار حسن استخدام حصاد الرحلة في اطار المنهج الذي يتبعه الكاتب .

ونذكر من هذه الكتب ، التي يفتقدها التراث العربي الاسلامي ، كتاب جيد عن جغرافية السودان — بمعناه الجغرافي (١) — . وصاحب هذا الكتاب الضائع ، هو أبو الحسن بن أحمد المهلبي . وقد أعد هذا الكتاب الجيد في أواخر القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري) . وقد عرف هذا التقرير باسم الكتاب العزيزي ، نسبة إلى شخص الخليفة الفاطمي ، الذي قدم إليه هذا التقرير العلمي . وطلب تقرير من جانب الخليفة معناه ، تمويل البحث من ناحية ، والاهتمام الموضوعي بالمعرفة الجغرافية على مستوى قمة الحكم في الدولة الاسلامية من ناحية أخرى ، وقد انتفع بهذا الكتاب الخاص المتخصص ، في وقت لاحق ، بعض الجغرافيين المسلمين ، عندما نقلوا عنه معلومات قيمة عن السودان ، كما فعل ياقوت الحموي .

ومن الكتب الجغرافية الخاصة بين ايدينا ، والتى خصصها اصحابها للكتابة الجغرافية الوصفية عن اقطار معينة ، نذكر كتاب صفة جزيرة العرب للهمدانى ، وكتاب الهند للبيرونى ، وكتاب المسالك والممالك للبكرى . وكلها كتب جيدة ومفيدة ، لأنها تصور كفاءة الكاتب الجغرافى ، فى عرض الصور الجغرافية عرضاً منهجيا ، يحدد ملامح الشخصية الجغرافية ، ويبرز ماهيتها ، ويعبر عن موضوعيتها . هذا بالاضافة إلى الاتجاه الذى انكب على تجسيد المنهج الاقليمى ، فى وقت مبكر ، لدى اخراج وإعداد الكتابة الجغرافية الوصفية .

وكتاب صفة جزيرة العرب ، الذي كتبه أبو محمد الحسن بن

<sup>(</sup>١) السوادن جمع الجمع لكلمة أسود ، ويشمل الأرض التى تلى الصحراء الأفريقية الكبرى جنوباً ، فى اطار المطر الصيفى ، من السنغال غرباً ، إلى الحبشة شرقاً .

يعقوب الهمدانى (١) ، يمثل كتاباً جغرافياً وصفياً جيعاً . وهو كتاب متخصص ، فى جغرافية جزيرة العرب . ويتضمن الكتاب دراسة موضوعية ، عن خصائص الأرض ومظاهر الطبيعية ، وعن الناس وفرص الحياة فى البادية وفى الحضر ومواقع الاستقرار . كما يتضمن دراسة عن موارد الثروة الحيوانية والمعدنية فى جزيرة العرب . وصحيح أن الهمدانى أفرط كثيراً ، فى الكتابة عن جنوب جزيرة العرب ، واليمن على وجه الخصوص ، وإلى الحد الذى نفتقد فيه التوازن بين حصص الأقاليم . ولكن الصحيح أيضًا ، أن مثل هذا الكتاب ، الذى يصدر فى القرن العاشر الميلادى (الرابع الهجرى) ، يصور تصويراً مفيداً ، كيف اعتمد الكاتب على الرحلة فى أنحاء الجزيرة ، وكيف أحسن استخدام البيانات التى صورت الواقع الجغرافي ، تصويراً مقبولاً ، فى هذا الوقت المبكر . ولا يقلل من شأن أو قيمة هذا الكتاب الجيد ، سوى الخلط الواضح بين الكتابة الجغرافية والكتابة التاريخية عن جزيرة العرب .

وكتاب الهند الذي كتبه أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني ، من أهم وأروع الكتب الجغرافية المتضصصة المعتازة في حقل الدراسة المجرافية الوصفية ، في القرن الحادي عشر لليلادي (الخامس الهجري) . وفي هذا الكتاب الجيد أول دراسة اقليمية موضوعة ، تكشف عن مهارة البيروني وابداعه المنهجي ، وتصور حسن استخدام ثمرات الرحلة وتوظيف الحاسة الجغرافية ، في عرض الظاهرات الجغرافية وتصويرها ، وفي وضوح الرؤية وانجاز التفسير للنطقي العلمي الجيد، وصحيح أن البيروني كان موفقًا – بكل تأكيد – في دراسة الظاهرات الطبيعية وتفسيرها . ولكن الصحيح أيضًا ، أنه الحق هذا الابداع ، بدراسة مكثفة ومفيدة ، للظاهرات البشرية والواقع الحياتي في الهند . ومن ثم يجب أن نتصور كيف أن كتابة البيروني ، وهو يتابع هذين المبالين الرئيسيين ، الطبيعي والبشري ، تمثل علامة أو مؤشراً المبالين الرئيسيين ، الطبيعي والبشري ، تمثل علامة أو مؤشراً

<sup>(</sup>١) الهمدانى ، هو ابن الحائك ، وقد عرف بصفته أديباً ومؤرخاً وجغرافياً في وقت واحد ، والهمدانى عربى من أهل اليمن ، وله كتاب أخر هو كتاب الاكليل في مفاخر قحطان وذكر اليمن .

إلى اسلوب ومنهج الدراسة الجغرافية الاقليمية (١).

وكتاب المسالك والممالك ، الذى كتبه أبو عبيد الله بن عبد العزيز الكبرى القرطبى ، يمثل اسهاماً جيداً ، فى الكتابة الجغرافية الوصفية ، فى القرن الصادى عشر الميلادى (الخامس الهجرى) . ويبعو أن البكرى قد عكف على استيعاب المادة العلمية الغزيرة ، التى وردت فى كتابات بعض الكتاب (٢) ، من أمثال محمد التاريخى ، وأبو عبيد الله محمد بن يوسف الوراق ، وابراهيم بن يعقوب ، لكى يصنف كتابه تصنيفاً جيداً . ويصور العرض العام فى هذا الكتاب مهارة البكرى فى الاقتباس ، وفى تنظيم المادة العلمية ، وفى حسن استثمار المراجع والمصادر ، التى أعفته من مشقة الرحلة ، من أجل المشاهدة والمعاينة . كما يصور الكتاب أيضاً ، مهارة البكرى فى عرض الموضوع عرضاً جيداً ومشوقاً . وقد أصبح كتاب المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب ، وهو الكتاب المستل من كتاب البكرى الكبير ، أعظم كتاب جغرافى خاص ، يتخصص فى جغرافية المغرب . بل لقد وضع هذا الانجاز الجيد ، البكرى فى المكانة المرموقة ، بين الجغرافيين المسلمين فى الأندلس .

# الماجم الجغرافية ،

المعاجم الجغرافية ، تمثل نمطاً من أنماط الكتابة الجغرافية ، التى تورد المعرفة الجغرافية ، في تصنيف رتيب ، وفي اعتقادي أن انجاز المعجم الجغرافي ، بعتبر ابداعاً أو ابتكاراً عربياً اسلامياً ، في التسجيل

<sup>(</sup>۱) البيرونى مؤرخ وچيولوچى وفلكى ورياضى ، قبل أن يكون جغرافيًا مرموقاً ، ويبدو أن الخبرة المتنوعة قد أفلحت في تنزويده بقدر من التطلع إلى الابداع ، ويقدرة على البحث التركيبي التحليلي في الدراسة الجغرافية . كما أن الرحلة ومعايشة الناس وحسن استخدام المعرفة ، التي حصل عليها في أحضان الهند، قد أسعفته في اخراج كتاباته الجيدة ودراساته المعتازة . وقد سجل أكثر من اضافة في الجغرافية الفلكية ، وصنع نصف كرة أرضية ورسم عليها عروض وأطوال البلدان . وكل من ترجم للبيروني ، يقول أنه لجاد في أي موضوع ادخله في اطار اهتمامه . بل لقد برهن دائماً على سعة الأفق والتفوق .

<sup>(</sup>٢) محمد التاريخي مساحب كتاب عن افريقية الشمالية . وابن يعقوب تاجر نخاسة يهودي ورحالة في المانيا وروسيا على عهد اتو الأكبر .

الجغرافي في مرحلة النضج . وكتابة أو انجاز المعجم الجغرافي ، يتطلب مهارة وكفاءة وسعة اطلاع ، لكي يضم المادة العلمية الجغرافية ، ويحتويها حسب الترتيب الأبجدي . وهذا التفتح أو الابداع في الكتابة الجغرافية ، الذي يمثل شكلاً من أشكال الفهرسة والتبويب ، فجر الثورة الحقيقية ، في الوقت المناسب ، لحساب لم شمل وجمع وتصنيف المادة الجغرافية الغزيرة ، التي هي حصاد البحوث والاجتهادات على مدى القرون ، منذ أن بدأت خطوات للسيرة الجغرافية العربية الاسلامية .

هذا ، وقد توفرت في أصحاب المعاجم الجغرافية ، القدرة على حصر المادة الجغرافية ، والقدرة على التمييز بين الغث والثمين ، من هذه المادة العلمية قبل تصنيفها . ومن ثم كانت سعة الاطلاع على الرصيد الهائل من التراث الجغرافي مطلوبة . كما كانت الخبرة في عملية التصنيف والفهرسة أساسية ، لكي ينجح الاعداد والاخراج ، ثم كانت الأمانة العلمية أهم ما تشبث به أصحاب المعاجم الجغرافية ، ومن أصحاب المعاجم الجغرافية الأندلسية ، وتذكر أليكري القرطبي من أبناء المدرسة الجغرافية الأندلسية ، وتذكر أيضاً ياقوت الحموى من أبناء المدرسة الجغرافية العربية في المشرق العربي .

ومعجم ما استعجم هو أول معجم عربي جغرافي على الاطلاق ، إن لم يكن أول معجم جغرافي في التراث الجغرافي الانساني بصفة عامة. وقد أصدر البكري هذا للعجم الجغرافي ، في القرن الحادي عشر الميلادي (القرن الخامس الهجري) . وقد أورد البكري فيه (جملة مما ورد في الحديث والاخبار والتواريخ والاشعار ، من المتازل والديار ، والقرى والأمصار ، والجبال والآثار ، والمياه والآبار ، والدارات والحرار ، من مصددة ، ومبوية على حروف المعجم مقيدة) . ومعجم البكري(۱) - على كل حال - دليل جيد للباحث الجغرافي وغيره من

<sup>(</sup>١) للاطلاع على مهارة البكرى في انجاز معجمه ، راجع هذا المعجم الذي حققه الأستاذ مصطفى السقا في القاهرة سنة ١٩٤٥ .

الباحثين ، في كثير من فروع المعرفة المختلفة ، بالاضافة إلى المعرفة الجغرافية . ذلك أنه أحاط واطلع على كل الكتابات السابقة المفيدة ، واعتمد عليها ، لكي يصنف هذا المعجم الجيد .

ومعجم البلدان ، هو معجم القرن الثالث عشر الميلادى (القرن السابع الهجرى) ، الذى سجل اضافة التسجيل والتصنيف الجغرافى. وقد أعد هذا المعجم واغرجه فى الصورة الجيدة ، شهاب الدين أبو عبد الله الحموى الرومى ، المشهور باسم ياقوت الحمودى (۱) . وينبغى أن نشير إلى أن ياقوت ، من خلال الرحلة من أجل التجارة ، اكتسب الخبرة والتجرية التى حببته فى المعرفة الجغرافية على وجه الخصوص. ومن ثم طلب العلم ، وتفرغ للبحث عن المعرفة الجغرافية ، لكى يتأهل للكتابة والانجاز الجيد ، فى الجغرافية التى استهوته كثيراً . ولكى يجهز ياقوت هذا المعجم المشهور ، رجع إلى كثير من الكتب المتنوعة ، ونقل منها بكل الأمانة والثقة . وفى هذا المعجم وحسب الترتيب الأبجدى ، أورد ياقوت الحموى ، وصفًا جيداً لكل ما استطاع أن يصل إلى علمه ، عن المدن والمواضع (۲). وأضاف إلى ذلك كله ، كتابة وصفاً جيداً عن ديار الاسلام ، من الأندلس غرباً ، إلى بلاد ما وراء النهر والهند شرقًا ، الحال الذى كانت عليه هذه الديار ، في القرن الثالث عشر الميلادى .

# جغرافيات الموسوعات العامة ،

الموسوعة العامة ، تمثل شكلاً من أشكال الكتابة والتسجيل الموضوعى العلمى ، التى تجمع شمل كل أبواب المعرفة . وقد تكون الموسوعات العامة العربية الاسلامية ، أقرب شكلاً إلى ما بين أبدينا من

<sup>(</sup>١) كان ياقوت فى الأصل روميا ، وقد وقع فى الأسر صغيرا ، فاستعرب ، وعمل لصاحبه فى التجارة ، حتى أعتقه ، وقد عكف ياقوت عن اخراج معجمه ، فى مدينة الموصل التى لجأ إليها ، لدى سماعه بنبأ زحف جحافل التتار على ديار المسلمين ، وياقوت له كتاب آخر بعنوان معجم الأدباء ، وفيه بعض المعلومات الجغرافية المفيدة .

<sup>(</sup>٢) اختصر هذا المعجم وأضاف إليه صفى الدين عبد المؤمن بن البغدادى ونشره باسم مراصد الاطلاع على اسماء الأمكنة والبقاع . كما اختصره أيضاً السيوطى في كتابه مختصر معجم البلدان .

الانسكلوييديات ، فى الوقت الحاضر . ومن شأن اصحاب الموسوعات العامة الاسلامية ، الالتزام الموضوعى ، بجمع كل شاردة وواردة من العلم والمعرفة ، وإفراد باب خاص لها فى اطار التسجيل الموضوعى فى الموسوعة .

وفى اطار هذه الموسوعات العامة ، التى تفرخ بعض العلماء على انجازها ، أفرد الكتاب فصولاً وأبواباً عن الجغرافية والمعرفة الجغرافية . وصحيح أن كاتباً من هؤلاء الكتاب ، أصحاب الموسوعات العامة ، لم يكن من بين المتخصيصين فى الجغرافية بصفة عامة . ولكن الصحيح ايضاً ، أنهم اطلعوا على كل أو معظم كتابات الجغرافيين المسلمين ، وأخنوا عنهم بذكاء وحنكه ومهارة ، تصور صدق وجدوى الحاسة الجغرافية النكية ، التى أسعفتهم ، وهم يؤدون هذه المهمة الصعبة .

ومن الموسوعات العامة المشهورة . تذكر موسوعة النويرى ، نهاية الأرب في فنون الأدب ، وموسوعة العمرى مسالك الابصار في ممالك الأقطار ، وموسوعة القلقشندى صبح الأعشى في صناعة الأنشا . وفي التصنيف والكتابة في هذه الموسوعات ، نتبين كيف تناول الكتاب – بكل ذكاء – دراسة الأرض وظاهرات الأرض بوكاته يعالج الموضوع في ضوء فهمنا العصرى للجغرافية الطبيعية ، وكيف يتناول – بكل ذكاء – دراسة الناس وظاهرات الحياة ، وكأنه يعالج الموضع في ضوء فهمنا العصرى للجغرافية الطبيعية ، وكيف يتناول – بكل ذكاء – دراسة الناس وظاهرات الحياة ، وكأنه يعالج الموضع في ضوء فهمنا العصرى للجغرافية البشرية .

وموسعة شهاب الدين أحمد النويرى ، نهاية الأرب في فنون الأدب، موسوعة جيدة من أهم الموسوعات العربية . وقد صدرت هذه الموسوعة في القرن الرابع عشر الميلادي (الثامن الهجري) ، في واحد وثلاثين مجلداً كبيراً (١). وتضم موسوعة النويري مواد متنوعة ، تجمعها خمسة أقسام ، في الأدب واللغة ، وفي الادارة ، وفي الدين ،

<sup>(</sup>١) طبعت من مجلدات هذه الموسوعة ، ثمانية عشر مجلداً فقط . هذا ، وما زالت المجلدات الباقية مخطوطة ، تنتظر من يتولى تصقيقها ونشرها ، في دار الكتب للصرية .

وفى التاريخ ، وفى الجغرافية . وحصة الجغرافية فى القسم الذى خصصه النويرى لها فى الموسوعة ، تحتويها خمسة فصول . وقد عالج فى هذه الفصول – بكل العمق والاتساع – موضوعات فلكية ، وموضوعات طبيعية عن اليابس والماء، كما عالج موضوعات بشرية، عن الناس وحياتهم وطبائعهم ومساكنهم (۱). هذا، ولم يترك شيئاً يستحق الذكر، إلا وفصل الحديث فيه، حتى يشبع القارئ ويغطى الموضوع .

ومسالك الابصار في ممالك الأمصار (٢) ، من انتاج شهاب الدين بن فضل الله العمرى ، ، موسوعة أخرى على جانب كبير من الأهمية ، وقد صدرت هذه الموسوعة الهامة ، في القرن الرابع عشر الميلادي (الثامن الهجرى) ، في عشرين مجلداً كبيراً . وتضم هذه الموسوعة قسمين كبيرين ، نستشعر التكامل فيما بينهما موضوعياً ، من وجهة النظر الجغرافية ، وينفرد القسم الأول من هذين القسمين ، بدراسة الأرض . ويهتم القسم الثاني بدراسة سكان الأرض في الشرق والغرب . وبراسة الأرض تبدو متكاملة ، حيث يورد العمرى وصف الأقاليم والمسالك ، ويتصدث عن اتجاهات الرياح والمناخ ، وعن مواقع المدن والبلدان ، ودراسة الانسان تبدو متكاملة أيضاً ، حيث يضمنها الحديث عن موارد الثروة الحيوانية والنباتية والمعدنية (٢) .

<sup>(</sup>۱) في حصة الجغرافية من موسوعة النويري ، يتحدث القصل الأول عن السماء والكواكب ، والقصل الثاني عن السحاب وتكوينه والصواعق والنيازك والرعد والبرق والرياح وعن النيران ، والقصل الثالث عن الأيام والليالي والأعوام والأعياد والقصول . وأهم القصول - بكل تأكيد - هما القصل الرابع والخامس . ذلك أنه، يتحدث في القصل الرابع عن توزيع اليابس والماء . وعن الأرض والتضاريس والأنهار والعيون ، وعن اقاليم الأرض السبعة . وفي القصل الخامس ، يتحدث عن الناس وطبائعهم في البلدان ، وعن السكن في المدن .

<sup>(</sup>٢) نشر أحمد زكى باشا الجزء الأول من موسوعة النويرى فى القاهرة سنة ١٩٢٤ ، ونشر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب منها القسم الخاص بأفريقية والمغرب والأندلس فى تونس . وهناك قسم كبير ما زال مخطوطاً ، ينتظر من يحققه ويتم نشره .

<sup>(</sup>٢) اهتمام العمرى بمصادر الثروة ، لدى الصديث عن السكان ، يوحى بأن =

وصبح الأعشى في صناعة الأنشا ، من انتاج أبو العباس أحمد بن على القلقشندى ، موسوعة قيمة عامرة بأبواب المعرفة المتنوعة . وقد صدرت هذه الموسوعة ، في القرن الخامس عشر الميلادي (التاسع الهجري) ، في مقدمة وعشر مقالات وخاتمة . وفي زحمة العرض الغزير الموضوعي ، الذي تحتويه هذه الموسوعة القيمة ، يخصص القلقشندي للجغرافية حصة مناسبة فيه (١) . وتتمثل هذه الحصة بصفة خاصة ، في المقالة الثانية . وتورد هذه المقالة حديثاً مستفيضاً عن الأرض . ويظهر في هذا الحديث ، التركيز الموضوعي على اليابس والماء، وعن الأقاليم الطبيعية .

# كتب الرحلات:

لثن ذكرنا - من قبل - أن الرحلة كانت صركة مرنة في البر والبحر من أجل أهداف متنوعة ، وأن سلطة الدولة أحيانًا وهيبتها ومكانتها في مجتمع الدول أحيانًا أخرى ، قد أمنت هذه الرحلات على الطريق وصولاً إلى أهدافها ، فيجب أن نؤكد على أن هذه الرحلات كانت كثيرة وأكثر من أن تعد أو أن تحصى . ومع ذلك ، فيجب أن نفطن أيضاً ، إلى أن حصاد هذه الرحلات من المعرفة والكشف الجغرافي ، ينقسم قسمين ، قسم نال الاهتمام لكي يسجل وقسم أخر أهمل تسجيله كلية . وهذا معناه أن حصاد الرحلات الكثيرة في البر والبحر ، لم يسجل بعضه على الأقل .

هذا ، وقد تأتى التسجيل الذي يصور مشاهد الرحالة وحصاد الرؤية وثمرات التعايش مع الناس ، وهم يجربون الأرض ، أو وهم يستقرون في الأقطار والأمصار لبعض الوقت ، أو وهم يتعاملون مع الناس في هذه الأقطار ، في صورتين .

في الصورة الأولى ، يكون التسجيل في كتاب ، يهتم مسراحة

<sup>-</sup> العمرى كان قد استشعر معنى التفاعل بين الناس والأرض ، طلبًا لاستخدام الموارد المتاحة فيها . وهذا - بكل تأكيد -- بحث وارد الآن في الدراسة الجغرافية الحديثة .

<sup>(</sup>١) نشرت هذه للوسوعة في القاهرة سنة ١٩١٣ و١٩١٠ .

بالرحلة ، ويحتوى بالفعل حديثًا يتناول كل ما يحرص الكاتب على تسجيله

فى الصورة الثانية ، يكون التسجيل فى كتاب جغرافى يهتم صراحة بالجغرافية الوصفية ، ويلتقط من حصاد الرحلة ما يناسب الصور الوصفية الجغرافية .

وهكنا ينبغى أن نشير إلى أن حصاد الرحلة الذى يسجل فى العادة ، هو تصوير للانطباعات التى يستشعرها الرحالة ، وتعبير عن ادراك الذى يجنيه بشكل أو بأخر ، تطلعاً إلى :

١- الكتابة عن الرحلة وتسجيل مسيرتها في البر أو في البحر.

٧- خدمة المعرفة الجغرافية الوصفية .

وصحيح أن هذه الرحلات كثيرة ، وأن أسبابها متنوعة في أنحاء العالم الاسلامي ، أو فيما وراء العالم الاسلامي في جزيرة العالم . وصحيح أن هذه الرحلات ، قد تأتت في كل الأوقات ، لكي تحقق أهدافًا أساسية ذاتية أولا ، ولكي تضيف إلى المعرفة عن الواقع في الأقطار التي وطئتها ثانيًا ، ولكي تعبر عن منطق الانفتاح العربي الاسلامي البناء على العالم ثالثًا . ولكن الصحيح أيضًا ، أن ليس كل من سلك سبيل الرحلة ، قد أوتي الرغبة والفطنة معًا ، لكي يسبل المعلومات والبيانات ، التي تهيأت له فرصة الاحاطة بها أثناء الرحلة . وهذا معناه أن الرحلة وإيجابياتها شئ ، وأن استثمار الرحلة لحساب المعرفة بصفة عامة ، ولحساب المعرفة الجغرافية على وجه الخصوص شئ أخر .

وفى دجال تقويم الرحلة والرحالة ، واستشعار ما توفر لهم من حصد أضيف إلى المعرفة ، وجدوى هذه الاضافة ، يتعين أن نميز تمييزا موضوعياً بين ثلاثة انماط من الرجال .

والأول ، رجل فطن يكاد يرقى إلى مرتبة الاحتراف ، وهو يسافر من بلد إلى بلد آخر ، لكى يشاهد ويعاين ويعايش . ثم هو يهتم بما يصادقه فى أثناء الرحلة ، ويدون مشاهداته ، ويعرضها عرضًا واقعيا ، فى شكل من الأشكال ، فى كستاب يحكى قصصة الرحلة ويصسور الانطباعات عن الرحلة .

والثانى رجل عالم يحترف المعرفة الجغرافية ، قبل أن تستهويه الرحلة ، والتى يستشعر قيمتها الفعلية للمعرفة الجغرافية . وهو يسافر ويشاهد ويعايش ويدون مشاهداته الخاصة ، لكى ينسها في كتاباته الجغرافية . ومن ثم هو يعبر أو يصور تصويراً ، يكشف عن مهارة وفطئة حسه الجغرافي الواعى ورؤيته الصائفة ، من خلال تقويمه الموضوعي لهذه الرؤية .

والثالث رجل تشغله أهدافه الذاتية من الرحلة اكثر من أى شئ اخسر. وهو يسافسر ويعاين ويعايش الواقع ، ولكن دون أن يبالى بالتسجيل ، أو استشعار قيمة رؤيته . ومع ذلك فقد يقص الكثير ، لو سائل عن مشاهداته ، ولكن الخوف كل الخوف من أن يحكى حديثًا مغلوطاً أو مخلوطاً ، لا يخدم المعرفة ، بقدر ما يضللها أو يسئ إليها ، من غير قصد أو من غير تعمد .

وفى مرحلة النضج ، نضج الفكر الجفرافى الاسلامى ، وتقدمت مسيرته ، إلى ما هو أفضل . ويهمنا أن نتبين ، كيف أسهم كل واحد من هؤلاء الرجال الشالاتة ، الذين قامان بالرحلة ، فى اثراء الفكر الجغرافى بالمعرفة عن الأقطار والأمصار ، ويهمنا أيضًا ، أن نقيم فى نفس الوقت هذا الاسهام ، الذى اتخذ شكلاً من أشكال الدراسة الميدانية، لحساب المعرفة الجغرافية ، تقويماً موضوعيًا من وجهة النظر الجغرافية .

والرجل النشيط الذي مارس الرحلة بشغف ، واستشعر قيمة المعاينة والمشاهدة ، واعتمد عليها وزج بها في كتاباته الجغرافية الوصفية ، رجل مجتهد وحصيف . ذلك أنه برهن على ادراك حقيقي لماهية الدراسة الميدانية ، وعلى مهارة وكياسة في حسن استخدام رؤيته الحقيقية للواقع الذي سجله في أثناء الرحلة . وينبغي أن نؤكد على أن هذا الرحالة ، قد أقلح في اتخاذ الرحلة وحصاد الرحلة مطية إلى الهدف الذي يعنيه ، وهو تسجيل الاضافة إلى الجغرافية الوصفية بالفعل . ومن الجغرافية الرحلة ، نذكر البيروني والمسعودي والمقدسي . ما من تحملوا مشقة الرحلة ، نذكر البيروني والمسعودي والمقدسي . ما من شك في أن كتاباتهم قد تبوأت الكانة المرموقة ، لأنهم أحسنوا استخدام

ثميرات رجلاتهم الشخصية ، في بعض الأقطار ، لحسباب المعرفة الجفرافية .

والرجل النشيط ، الذي مارس الرحلة واحترفها ، وشغلته أهدافه الذاتية كلية ، حتى لم يستشعر قيمة أو جدوى المشاهدة والمعاينة ، أثناء الرحلة ، رجل مجتهد لحساب مصلحته الخاصة ، وغير مفيد من وجهة النظر الجغرافية . ومن الجائز أن يصبح هذا الرجل ، مصدر رواية أو قصة ، يعتمد عليها طالب المعرفة الجغرافية ، بشرط أن تتهيأ الظروف التي تدعوه إلى أن يقص أو أن يحكي . ولكن قد يعجز هذا الرجل عن أداء هذه المهمة أحياناً ، أو قد يشوه الحقائق ويقذف بالمعرفة الجغرافية إلى الخطأ بحسن نية ، أو من غير قصد أحياناً أخرى . وهناك بالفعل الاف الرحالة من هذا الصنف ، الذي كان أكثر من مضلل ، وهو يقدم اسهامه إلى المعرفة الجغرافية ، ويوقعها في الخطأ الجسيم .

أما الرجل النشيط ، الذي مارس الرحلة حباً في الرحلة ، وانكب بكل الاهتمام على جمع حصادها ، تسجيله في كتابات تحكى قصتها ، وتدون مشاهداتها ، فهو رجل مجتهد ومفيد ، وهو مجتهد لأنه قام بالرحلة وتحمل المشقة ، لكي يغطى مساحات هائلة ، ويزور أنحاء كثيرة. ثم هو مفيد لأنه سجل مشاهداته وما وصل إلى علمه ، من المعرفة الجغرافية أو التاريخية وغيرها ، أثناء أو بعد انتهاء الرحلة ، وينبغي أن نستشعر كيف كان اهتمام هذا الرحالة علامة صادقة ، على أن الهدف الأساسي للرحلة ، هو جمع الحصاد ، الذي تولى تسجيله ، في كتاب ، وهذا معناه أن هذا الرجل من الرحالة ، صاحب كتاب من في كتب الرحلات . ومعناه أيضاً أن كتاب الرحلة ، كتاب من نوع خاص ، يسجل اجتهاد الرحالة ، وهو يمارس هوايته في الرحلة .

هذا ومن شأن الرصيد من المعرفة التي سجلها الرحالة في هذا الصنف من الكتب ، أن يمثل شكلاً من أشكال التسجيل المفيد ، لحساب المعرفة الجغرافية ، والمعرفة التاريخية ، وغير ذلك من أبواب المعرفة المتنوعة ، وصحيح أن هذا الصنف من الكتب الذي عرف باسم أدب الرحلات قد أفاد الجغرافيين المسلمين ، وأسعفهم بالمعرفة الجغرافية ،

التى تحتويها مؤلفاتهم الجغرافية الوصفية عن الأقطار . ولكن الصحيح أيضًا ، أن تسبجيل الرحلة قد أدى في بعض الصالات إلى اثارة العس الجغرافي أو الحس التاريخي عند بعض الرحالة ، لكى يتحول من مجرد رحالة إلى جغرافي أو مؤرخ ، وهذا معناه أن الرحلات لم تقدم حصادها للفيد إلى الجغرافية فحسب ، بل لقد قدمت أيضاً فريقاً من المجتهدين ، انضموا إلى فريق الجغرافيين المسلمين .

هذا ، ومن الرحالة المجتهدين ، الذين خرجوا إلى الرحالة وجابوا الأرض وتحملوا المشقة ، نذكر ناصر خسرو والهراوى ، والبغدادى ، وابن جبير ، وابن سعيد ، والغرناطى ، وابن رشيد ، وابن بطوطة . وقد ترك كل واحد منهم كتاباً جيداً ، يسجل رحلته ، ويحكى قصة هذه الرحلة ، ويصور مشاهداته . وينبغى أن تذكر أن الرحالة الذين خرجوا إلى الرحلة ، من أجل جنى ثمراتها وتسبجيلها في كتاب ، لحساب المعرفة الجغرافية ، فريقين . وقد خرج الفريق الأول من المشرق الاسلامى ، وخرج الفريق الثانى من المغرب الاسلامى ، تطلعاً إلى زيارة الأقطار في العالم الاسلامى .

وصحيح أن الهدف كان واضحاً من الرحلة ، قبل أن يغادر الرحالة دياره ، وبعد أن يغامر في سبيل هذا الهدف . ولكن الصحيح أيضاً ، أن عوامل كثيرة متداخلة ، قد اشتركت ، في رسم خط سير الرحلة . وفي اعتقادي أن افتقاد الهيئة التي تمول أو توجه الرحلة ، قد ترك الأمر كله للظروف ، لكي تلعب هذه العوامل بالرحلة . ومع ذلك فلقد كانت الرحلة مفيدة ومثمرة ، لحساب المعرفة بصفة عامة . وقد تحققت هذه الفائدة ، من خلال اخراج الكتاب الذي يحكي قصة الرحلة ، ويسجل مشاهدات الرحلة وإنطباعاتهم أثناء الرحلة .

# رحلات المشارقة وكتبهم ،

ومن الرحالة المسارقة المسلمين ، ناصر خسرو علوى الفارسى . وهو من رحالة القرن الحادى عشر الميلادى (الخامس الهجرى) . ومنهم أيضاً على ابن أبى بكر الهراوى من رحالة القرن الثانى عشر الميلادى (السادس الهجرى) . هذا بالاضافة إلى عبد اللطيف البغدادى من رحالة القرن الثانى عشر الميلادى أيضاً . وقد تعشق كل واحد من هؤلاء

الرحلة ، وقام بالرحلة فعالاً ، وسجل مشاهداته أثناء الرحلة ، فى الأقطار التى زارها ، بطريقته الخاصة . ومن خلال الاطلاع على كتب هذه الرحلات ، نتبين كيف تفاوتت المستويات ، وكيف يختلف ما يحتويه كل كتاب من حصاد الرحلة . ذلك أن الرحالة يسجل انطباعه ، ولا يخضع لنمط معين من حيث جمع المعلومات ، أو من حيث تسجيلها .

هذا ، وقد أمضى ناصر خسرو علوى الرحالة الفارسى ، فترة طويلة من العمر ، وهو يجوب الأرض ويستمتع بالرحلة . وشملت نيارات ناصر خسرو ، ايران وتركستان والهند . كما واصل الرحلة ، مروراً بالشام والقدس الشريف ، إلى الحجاز ، لكى يؤدى فريضة الحج في مكة المكرمة . وبعد الحج استهوته مصر ، فعرج عليها ، ومكث فيها لبعض الوقت . وبعد حوالى خمسين عاماً من الرحلة في هذه الأقطار في أنصاء المشرق الاسلامي ، وبعد معايشة الناس ومعاينة الواقع الجغرافي ، عاد ناصرخسرو إلى موطنه في خراسان .

وفى موطنه ، تفرغ ناصر خسرو لتسجيل انطباعاته ومشاهداته فى الرحلة تفرغا كاملاً . وقد اتخذ التسجيل شكل اليوميات . ولقد أقلح ناصر - بكل الذكاء والحنكة - فى تقويم مشاهداته تقويماً جيداً . كما أقلح فى التسلل إلى أعماق الناس فى البلاد التى زارها ، وكتب انطباعاته عنهم وعن تقاليدهم . بل لقد أعطى ناصر خسرو تصويراً جيداً ، عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والعلمية ، فى تلك البلدان (١) .

وأبو الحسن على بن أبى بكر الهراوى ، واحد من الرحالة المشارقة المسلمين ، الذين استهوتهم الرحلة والأسفار ، حبًا فى الرحلة اكثر من أى شئ أخسر ، وكسان الهسراوى الذى عسرف عنه حب الرحلة وكسشرة الأسفار ، وحسن معاشرة الناس فى الأقطار التى زارها ، معاصراً للرحالة ابن جبيسر من الرحالة للفارية المسلمين ، وفى أسفاره زار الهراوى العراق والشام والحجاز ، كما زار مصر والمغرب، وطاف ببعض

<sup>(</sup>١) ناصر خسرو فارسى كتب رحلته بالفارسية ، وقد ترجمها د، يحيى الخشاب في القاهرة .

جزر البحر المتوسط ، وعاش في جزيرة صقلية (١) لبعض الوقت . ثم عرج على بلاد الروم ، وأشبع حب استطلاعه إلى مشاهدة أرض الروم وحياة الروم .

وصحيح أن الهراوى سجل رحلته أو رحلاته فى هذه الأقطار ، فى كتاب من كتب الرحلات ، وصحيح أن الهراوى زج فى وصفه وكتاباته القصص الخرافية ، وشرد إلى ذكر الأساطير . ولكن الصحيح أيضا ، أن كتاب الهراوى عن أسفاره بعنوان الاشارات إلى معرفة الزيارات ، لا يهتم إلا بذكر أهم المزارات والمساجد ودور العبادة التي شاهدها فقط ، ومن ثم كانت العاطفة الدينية التي تأججت في نفس الهراوى ، وحولت رحلته إلى شكل من السياحة الدينية في الأقطار ، من وراء هذه النزعة ، التي حرمت قلمه من تقديم بعض الزاد المفيد ، لحساب المعرفة الجغرافية ، ومن أجل ذلك يسقط بعض الجغرافيين المسلمين كتابات الهراوى من حسابهم ، وهو ما لا ينبغي أن يحدث ، لأن المهارة والحنكة ، تكون كفيلة باست خلاص بعض الحقائق من كتاباته ، لكي تنتفع بها الكتابة الحفرافية .

وعبد اللطيف البغدادى ، واحد من الرحالة المشارقة المسلمين ، الذين عرف عنهم حب العلم وطلب المعرفة . ومن أجل المعرفة والعلم . أحب البغدادى الرحلة والأسفسار في أنحساء الأرض . بمعنى أنه أخذ بالانفتاح سبيلاً ، لكي يتحلى بالمعرفة ،وينهل من معنيها الثرى في كثير من الأقطار والأمصار . وقد جاب البغدادى في أنحاء المشرق الاسلامى ، وزار الشام ومصر والعراق وأتربيجان وارضروم ، طلباً للمعرفة في مجالس العلم فيها . وكان من شأنه أن يعايش الناس ، وأن يقف على أحوالهم ، وهو يطلب المعرفة ويتقصى الحقائق عن الأرض والحياة .

وقد سجل البغدادى تفاصيل رؤيته في كتب مفيدة عن الرحلات التي قام بها . ومن أهم كتب البغدادي، كتاب الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر . وفي هذا الكتاب الجيد ، يمكن

<sup>(</sup>١) نفيس لحمد : المرجع السابق ص٥٥٠ .

أن نتبين صدق وذكاء الحس الجغرافي والتاريخي ، وهو يذكر ويسجل صوراً صائقة عن الحياة في مصر . كما نتبين كيف يحرص على تسجيل التعليقات التي تظهر أنه صاحب رأى ، وهو يعلق ويكتب انطباعاته الخاصة الذكية ، عن الأحوال الاجتماعية والعمرانية في مصر.

# رحلات المفارية وكتبهم ،

كان المغارية -- في الواقع -- اكثر اهتماماً بالرحلة ، واضراع كتب الرحلات . وفي اعتقادي أن التشوق إلى زيارة المشرق الاسلامي ، الذي كنان يمثل مركز الثقل الاقتصادي والسياسي والديني في العالم الاسلامي ، كان من وراء الرحلات الكثيرة التي خرجت من المغرب في اتجاه الشرق . ويذكر من الرحالة المفارية المسلمين ، ابن جبير ، وابن سعيد المغربي ، والبلنسي العبدري ، وابن رشيد الفهروي وأبو البقاء البلوي ، وابو حامد الغرناطي ، وأبو عبد الله بن بطوطة ، وأبو محمد التيجاني .

هذا ، وقد كان كل هؤلاء الرحالة ، من هواة الرحلة والأسفار في انحاء العالم الاسلامى . بل لقد كان كل واحد منهم ، ناجحًا ، وهو يحسن استثمار المشاهدة والمعاينة في الأقطار والأقاليم التي شهدتهم، وهم يجوبون الأرض ، ويخالطون الناس ويتحسسون الواقع الجغرافي ، وقد سجل هؤلاء الرحلة اهتمامهم بالمعرفة ، في اطارها الواسع وحرصهم على طلبها في أنحاء الأرض . ولكنهم برهنوا في الوقت نفسه على ذكاء الحس الجغرافي والتاريخي والاجتماعي ، أكثر من أي شئ أخر ، وهم يخرجون كتبهم المشهورة عن الرحلات .

وقد تحمل الرحالة المغاربة مشقة الرحلة الطويلة ومتاعبها ، وهم ينتقلون من قطر إلى قطر آخر ، في المشرق أو في المغرب الاسلامي . بل لقد تحمل الواحد منهم أعباء وتكاليف الرحلة ، في اقطار تقع خارج العالم الاسلامي ، على الصعيدين الأفريقي والآسيوي . وصحيح أنهم انتفعوا بالأمن الذي حققته سلطة الدولة على الطريق . وصحيح أنهم استثمروا هيبة الدول ، وسمعتها فيما وراء العالم الاسلامي . ولكن الصحيح أيضاً ، أنهم اعتمدوا على الاجتهاد الشخصي ، وعلى الموارد

الضاصة ، وفى تصديد خط سبير الرحلة ، وفى تمويل الرحلة . وهذا معناه أنهم افتقدوا الهيئة التى تمول الرحلة ، وافتقدوا الجزاء السخى والمثوية المادية العاجلة ، التى ينبغى أن تكون فى مقابل الرحلة . ومع ذلك ، فقد كانت كتب الرحالات ، التى سجل فيها الرحالة مشاهداتهم ، وهم ينتقلون من قطر إلى قطر أضر ، معينا زاضراً بصور ممتازة ومفيدة ، لحساب المعرفة الجغرافية ، والمعرفة التاريضية ، والمعرفة الاجتماعية ، والمعرفة السياسية .

وأبو الحسن محمد بن أحمد البلنسي ، المشهور بابن جبير رحالة من المغاربة المسلمين المرموقين في القرن الثاني عشر الميلادي (السادس الهجري) ، ولقد قام ابن جبير بثلاث رحلات إلى المشرق الاسلامي ، لكي يشبع شغفه بالرحلة ، ويجمع حصاد المعرفة من خلال الرحلة ، والتعامل والتعايش مع الناس ،وينتفع بزيارة بعض الاقطار والأمصار . وكانت الرحلة الأولى رحلة حج إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة . وكانت الرحلة الثانية رحلة شوق إلى الرحلة والتزود بمزيد من المعرفة ، التي تشغله ويبحث عنها في الأقطار والأمصار . أما الرحلة الثالثة ، فلقد كانت رحلة فرار من الملل والحزن والأسي ، بعد أن افتقد زوجته التي ماتت ، وكره الحياة بدونها في سبتة . وفي كل رحلة من زوجته التي ماتت ، وكره الحياة بدونها في سبتة . وفي كل رحلة من الواقع الحياتي للناس الذين يختلط بهم ، وأن يتقصى الحقائق الحية التي تشبم تطلعه وحبه للمعرفة .

هذا ، وقد جاء تسجيل ابن جبير على شكل يوميات للرحلة ، وهو يجوب الأرض ويستشعر للكان ويتعامل مع الناس ، في كتاب بعنوان (تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الأسفار) ، التي عرفت برحلة ابن جبير(١). وفي هذا الكتاب من كتب الرحلات ، يسجل ابن جبير رؤيته وملاحظاته عن المكان ، وعن الأحوال الاقتصادية والحياة الاجتماعية ، ويصور أنماط العمران والمساجد والأضرحة والآثار التي زارها (٢). ومهما قبيل بشأن

<sup>(</sup>١) تمرف رحلة ابن جبير بين الجغرافييين المسلمين ، برحلة الكناني .

<sup>(</sup>٢) كانت نظرة ابن جبير تتبدل من قطر إلى قطر أخر . فقد اهتم بالأحوال -

كتابة ابن جبير في كتابه عن الرحالات ، من حيث ركاكة التعبير احيانا ، وعدم ترابط الجمل والأفكار احيانا أخرى ، ومهما تكشف العجز في بنية وتكوين وتركيب الصور والانطباعات ، التي يمكن أن يستخلصها القارئي من كتاب ابن جبير ، فإن كتابة ابن جبير كانت – بكل تأكيد – المنهل أو المعين الذي أفاد منه لفيف من الكتاب ، الذين اطلعوا عليه ، من أمثال العبدى والمقريزي وابن بطوطة .

وأبو الحسن على بن موسى ، المشهور بابن سعيد المغربى ، رحالة أندلسى من غرناطة ، وهو واحد من أولئك الذين أحبوا الرحلة ، وانغمسوا في متاعبها لحساب المعرفة ، وهو أيضًا واحد من أولئك الذين حببتهم الرحلة في الجغرافية والكتابة الجغرافية ، ولقد كان حظه وتوفيقه في الرحلة وتسجيل حصاد الرحلة في كتاب من كتب الرحلات ، أفضل بكثير من حظه في الجغرافية والكتابة الجغرافية الوصفية ، وهذا معناه أنه لم يوفق في تطويع المعرفة التي تجمعت له، تطويعا يضم الكتابة الجغرافية الوصفية ، ومع ذلك ، فينبغي أن نتبين كيف أن حاسة ابن سعيد الجغرافية الذكية ، قد وجهت اهتمامه في الرحلة صوب المعرفة الجغرافية .

هذا ، وابن سعيد المغربي من رحالة القرن الثالث عشر الميلادي (السابع الهجري) ، الذين استهوتهم الرحلة إلى المشرق الاسلامي . وقد خرج إليه بالفعل في رحلتين . وفي الرحلة الأولى اتجه ابن سعيد إلى مصر والشام والعراق وأرمينية ، وتجول في أنحائها على مدى أكثر من عشر استوات كاملة ، قبل أن يعرج على جزيرة العرب ، ويؤدي فريضة الحج ، قبل العودة إلى تونس . وفي الرحلة الثانية ، خرج ابن سعيد إلى مصر وأرمينية وايران ، وتجول فيها على مدى ثلاث سنوات ، قبل أن يعاوده الحنين للوطن فيعود إلى تونس مرة أخرى .

الاجتماعية والاقتصادية عن مصر ، واهتم بالأحوال الدينية عن جزيرة العرب، واهتم بالوعظ والوعاظ عن العراق ، واهتم بالأحوال السياسية والحربية عن الشام .

وقد ضمر ابن سعيد المغربي ، كتابه قلك الأدب المعيط بحلي لسان العرب ، حلاصة جيدة تجمع الحصاد الذي جمعه أثناء هاتين الرحلتين . وينقسم الكتاب إلى كتابين بالفعل والكتاب الأول بعنوان (المغرب في حلى المغرب) وهو الذي تولى اتمامه واخسراجه من بعد أبيه (۱). أما الكتاب الثاني فهو بعنوان (المشرق في حلى الشرق) ، وهو من تأليفه . ويبدو أن ابن سعيد قد أوتي القدرة على حسن تصوير رؤيته عن الأقاليم ، وتجسيد صور الحياة فيها . ومع ذلك فليس فيه المنافة مهمة تلفت النظر ، سوى ما أقاد به من رحالت رحالة مغمور ، عرف باسم ابن فاطمة ، كان قد رحل وجمع بعض المعلومات عن افريقية جنوب الصحراء . أما قيمة كتابات بن سعيد المغربي للمعرفة الجغرافية ، فهي محدودة ، لأنه كان يخلط بين الأقاليم ، ويخطئ الوصف في مواضع محدودة ، لأنه كان يخلط بين الأقاليم ، ويخطئ الوصف في مواضع

ومحمد بن محمد على البلنسى ، المشهور بالعبدرى ، رحالة أندلسى عربى ، من بين رحالة القرن الثالث عشر الميلادى (السابع الهجرى) ، وقد ورث العبدرى عن أبيه حب الرحالة والأسفار ، طلباً للعلم والمعرفة . وكان من وراء العبدرى في رحلته ، هدفاً دينياً ، حيث تطلع إلى السفر إلى الحجاز وتأدية فريضة الحج . وسار العبدرى في طريق الحجاج الشمالى ، الذي يمر من المغرب إلى مصر عن طريق ليبيا. ومن مصر ، واصل العبدرى مسيرته في الطريق البرية ، إلى مكة للكرمة . ثم عاد أدراجه بعد الحج بنفس الطريق إلى موطنه في المغرب.

هذا ، وكانت رحلة العبدرى متأنية بشكل يلفت النظر ، لأنه تطلع الى اشباع هوايته من المعرفة ، وهو يمر بالأقطار التي مر بها في

<sup>(</sup>۱) اجتهاد ابن سعيد في اخراج كتاب المفرب في حلى المغرب ، هو اجتهاد يتمم اجتهاد أربعة رجال من أسرته . بمعنى أنه نشأ في أسرة عرفت بطلب العلم وحب المعرفة . وقد بدأ في اعداد هذا الكتاب عبد الملك ابن سعيد ، ثم أضاف إليه ولده محمد بن عبد الملك ، وزاد عليه مرة أخرى موسى ابن محمد ابن الملك والد ابن سعيد على هذا الكتاب ، وأخرجه في صورته النهائية

رحلتى الذهاب والعودة . ومن خلال المعاينة والمشاهدة والاستماع إلى العلماء ، استطاع العبدرى ، أن يتعلم ، وأن يسجل رحلته في كتاب من كتب الرحلات ، و هو المعروف بالرحلة المغربية . كما استطاع أن يبرهن على أن الهدف الأساسى للرحلة كان هدفًا نابعًا من التطلع إلى المعرفة العامة بصفة عامة ، والمعرفة الجغرافية بصفة خاصة .

وفى الرحلة المغربية ، صور العبدرى كل الصور التى تصور رؤيته ومشاهداته ، على الطريق من المغرب إلى مصر ، وقد ذكر أهم الآثار والمعالم ، التى عاينها فى الأقطار التى مربها . ومع ذلك ينبغى أن نفطن إلى أن العبدرى كان أكثر اهتمامًا بالناس منه بالأرض ، وتصوير خصائص الأرض فى هذه الأقطار . واهتمام العبدرى بالناس وحياة الناس كان – بكل تأكيد – من وراء تصوير شامل وجيد ، لكثير من صور الحياة الاجتماعية ، التى تعبر عن سلوك الناس على مستوى الفرد والجماعة . كما أولى العبدرى الحياة العلمية ، ومجالس العلم اهتمامًا كبيرًا ، لكى يعرض الصور الجيدة عن الأحوال العلمية ، فى الأقطار التى زارها (۱) . ومن ثم كان تسجيل العبدرى تسجيلاً عن الجوانب البشرية ، يعبر عن انطباعاته الشخصية وهو يختلط بالناس ويتعرف ويحكم على سلوكهم (۲) .

وأبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد ، المشهور بابن رشيد السبتى الفهرى ، رحالة من القرن الرابع عشر الميلادى (الثامن الهجرى) . وهو مغربى من سبته . وقد اشتغل ابن رشيد بطلب العلم أصلاً ، وتخصص فى الحديث . ومن أجل العلم وطلب العلم والاتصال بمجالس العلماء ، ومن أجل أداء فريضة الحج ، كانت رحلة ابن رشيد الأولى إلى المشرق الاسلامى . وقد حقق من هذه الرحلة هدفه ، قبل أن يعود إلى المغرب . ثم استهوته الرحلة مرة ثانية ، فخرج فى الرحلة يعود إلى الأدلس ، يطلب العلم والمعرفة . وفى الرحلتين تجلى حرص

<sup>(</sup>١) نقولا زيادة : الرحالة العرب صفحة ١٠٥

 <sup>(</sup>۲) كان العبدرى شديد التحامل وهو يسب اهل مصر ، وشديد الافراط وهو يطرى أهل تونس ، وفي الحالتين يخرج العبدرى عن حدود الموضوعية ، التى ينبغى أن يلتزم بها الكاتب .

ابن رشيد السبتى ، على المشاهدة والمعاينة واشباع هوايته إلى المعرفة . وفى كستساب جسيسد عن رحلت الى الأندلس بعنوان (رحلة المفسرب والأندلس) ، سجل ابن رشيد مشاهداته وصور انطبساعاته . ومع ذلك يبدو أنه كان أكثر اهتماماً بالأدب والتاريخ الطبيعى ، أكثر من اهتمامه بأى شئ أخر . وتكاد لا تتحقق رحلة ابن رشيد اضافة ، يمكن أن تنتفع بها المعرفة الجغرافية بشكل مباشر .

وأبو البقاء خالد بن عيسى ، المشهور بالبلوى ، رحالة اخر من رحالة القرن الرابع عشر الميلادى (الثامن الهجرى) . وهو اندلسى الأصل من غرناطة . وقد عرف عن البلوى حب العلم ومجالسة العلماء ، والتطلع إلى المعرفة والبحث عن مصادرها . ومن أجل طلب العلم والاتصال بالعلماء ، ومن أجل أداء فريضة الحج ، كانت رحلة البلوى إلى المشرق الاسلامى . وقد خاض تجربة الرحلة البرية ، لكى يمر في المغسرب ، وتجسرية الرحلة البحدرية من تونس ، لكى يصل إلى الاسكندرية . وكانت رحلته من الاسكندرية إلى مكة المكرمة بطريق البر أيضاً . ولدى عودته تلكأ كثيراً في الاسكندرية ، وعاش فيها فترة طويلة ، لكى ينهل منها ، قبل أن يغادرها بحراً إلى تونس ، ثم إلى موطنه مرة أخرى .

وفى كتاب بعنوان (تاج المرفق فى تحية أهل المشرق) سجل البلوى مشاهداته وانطباعاته عن الرحلة . وصحيح أنه أخذ عن بعض الرحالة ونقل عنهم فى كتاباته . ولكن الصحيح أيضًا ، أن البلوى أعطى صورة جيدة عن مشاهداته أثناء الرحلة ، وسجل انطباعاته عن البلاد التى مر بها ، بشكل يضدم طالب المعرفة . ومع ذلك كان جل اهتمام البلوى مركزاً على مصر ومشاهداته فى القاهرة وأهل العلم فيها ، وعن مساهداته فى الاسكندرية التى افتتن بها ، وسحره تاريخها العريق . ومن ثم يمكن أن تمثل كتابته عن مصر بالذات مصدراً جيداً للمعرفة الجغرافية فى الفترة التى عاشها البلوى بين أهل مصر ، فى القرن الرابع عشر الميلادى .

وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم المازني القيسي ، المشهور بأبي

حامد الغرناطى ، رحالة مغربى من رحالة القرن الثانى عشر الميلادى (السادس الهجرى) . وهو أندلسى من غرناطة ، يحب العلم . وقد استهوته الرحالة لكى يطل على العالم طلباً للعلم والمعرفة . وقد حفزت هذه الهدواية الغرناطى للسفر إلى المشرق الاسلامى ، في رحلتين متواليتين . وفي كل مرة ، كانت مصر التي وصل إليها طلباً للعلم، والجلوس في محالس العلم نقطة الانطلاق في كل رحلة من هاتين الرحلتين .

وقد خاض الغرناطى تجرية الرحلة البرية والرحلة البحرية ، وصولاً إلى مقصده . ففى الرحلة الأولى طاف الغرناطى براً بالشام والعراق ، ثم ركب البحر إلى صقلية ، لكى يعود منها بعد ذلك إلى مصر . وفى الرحالة الثانية خرج الغرناطى مرة أخرى ، لكى يجتاز الأرض ، وصولاً إلى ما حول بحر قزوين . وقد طاف بضفاف نهر الفولجا ، وبلاد البلغار وخوارزم ، قبل أن يعود أدراجه إلى مصر .

وفى بغداد ، يبدأ الغرناطى فى اعداد أول كتبه بعنوان (المغرب عن بعض عجائب المغرب) . ثم عكف على اعداد كتاب آخر بعنوان (تحفة الألباب ونخبة الأعجاب) . وفى هذا الكتاب الأخير دراسة تضم مقدمة وأربعة أبواب ، الأول عن صفة الدنيا وسكانها ، والثانى عن عجائب البلدان وغرائب البنيان ، والثالث عن صفة البحار وعجائب حيواناتها، والرابع عن الحفائر والقبور . أما الكتاب الذى سجل فيه رحلاته فى والرابع عن الحفائر والسام وبحر قروين وما حوله ، فقد أخرجه الغرناطى بعنوان (نخبة الأنهان فى عجائب البلدان) . وفى هذا الكتاب ، كتاب كتابين آخرين عن مشاهداته فى الرحلات . ومن هذين الكتابين ، كتاب المغربان ، بعد عجائب البلدان ، وهو عن المغرب بصفة خاصة ، وكتاب تحفة الكبار فى اشعار البحار ، وهو عن الرحلات البحرية (۱) .

وأخيراً نذكر شيخ الرحالة أبى عبد الله محمد بن محمد اللواتى الطنجى ، المشهور بابن بطوطة . وابن بطوطة رحالة مغربي مسلم فذ ،

<sup>(</sup>١) للادة التى سجلها الغرناطى بكل ما فيها من حقائق وخرافات ، كانت المسدر الذى أخذ عنه القرويني الجغرافي، راجع نفيس لحمد: نفس المسدر صفحة ٧٦.

من بين رحالة القرن الرابع عشر الميلادى (الثامن الهجرى) . وقد أغرت الرحلة ابن بطوطة بشكل يلفت النظر . ومن ثم عاش الرحلة اكثر من ثلاثين سنة ، وهو يجوب الأرض ويسافر من بلد إلى بلد آخر في انحاء العالم الاسلامي ، على الصعيدين الأفريقي والآسيوي .

وقد خاض ابن بطوطة تجربة الرحلة شاباً في البر والبحر . وكانت اكثر من رحلة ، بل رحلات متعددة ، لدرجة أنه حج إلى مكة المكرمة ثلاث مرات . وفي هذه الرحلات ، قطع ابن بطوطة – بكل تأكيد – آكثر من مائة ألف من الكيلومترات ، في البر والبحر على السواء ، وكانت رحلات ابن بطوطة لا تخضع – في الغالب – لخطة معينة . بل ربما كانت حركة ابن بطوطة ، واتجاهات الرحلة البر والبحر ، وليدة الظروف التي فرضتها الرحلة نفسها .

وفى الرحلة البرية ، وعلى الصعيدين الأفريقى والآسيوى ، زار ابن بطوطة كل اقطار العالم الاسلامي تقريبًا ، وعايش الناس فيها وجرب الاقامة في بعضها لبعض الوقت ، وتعامل مع الناس . كما زار ابن بطوطة أيضًا ، بعض الأقطار خارج اطار العالم الاسلامي ، ومنها سيلان والصين في أسيا ، ويلاد القرم وأوكرانيا والبلقان في أوروبا .

وفى الرحلة البحرية خاض ابن بطوطة فى رعاية بعض التجار المسلمين التجرية باطمئنان ، وركب البحر فى المحيط الهندى ، وزار جزر ملديف وبعض الجزر فى جنوب شرق آسيا .

وفى الحالتين ، فى رحلات البر ، وفى رحلات البحر ، كان الرحالة المشهور ابن بطوطة حريصًا على المشاهدة والمعاينة ، فى كل الأقطار التى مر بها . وقد أسعفته حاسته الجغرافية وحاسته التاريخية ، لكى يستشعر بعض الحقائق الهامة الصادقة ويسجلها ، لحساب المعرفة ، وهو يتجول فى الأقطار ويتابع أحوال الناس اقتصادياً واجتماعيًا وسياسياً وتاريخياً .

وفى تستجيلات رحلات ابن بطوطة ، فى كتباب بعنوان ١ تصفة النظار فى غيرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، المشهور برحلة ابن بطوطة ، تصوير جغرافى جيد للبيئة الطبيعية والبشرية ، للبلدان التى

زارها . بل قل أنه أقلح في تسجيل عرض مشوق الأحوال الناس في هذه الأقطار ، اقتصادياً واجتماعياً وتاريخياً وثقافياً ودينياً . وصحيح أن التسجيل يصور كيف يكون الخلط الشديد ، بين المادة العلمية المفيدة من ناحية ، والقصص والحكايات والروايات ، التي لا تمثل استطرادا ، بل شرودا غير مفيد من ناحية أخرى . وصحيح أننا قد نكتشف كيف انزلق ابن بطوطة إلى المفالطات أو الأخطاء (۱) ، التي تضلل الباحث المغرافي وهو يجرى بحثا موضوعيا . وصحيح أننا قد نستشعر كيف أغذ ابن بطوطة عن الرواية بعض المعرفة ، لكي ينسبها إلى نفسه ، ويتحمل وزر غيره ، ثم يتردى – بحسن نية – في الخطأ الشنيع . ولكن الصحيح أيضا ، أن ابن بطوطة شيخ الرحالة العرب ، قد سجل حصادا مفيدا عن رحالاته الطويلة ، وجمع بيانات مفيدة ومطلوبة – بكل مفيدا عن رحالاته الطويلة ، وجمع بيانات مفيدة ومطلوبة ، والمعرفة التاريخية ، والمعرفة التاريخية ، والمعرفة الجغرافيون المسملون فيه ، حريصون كل الحرص على التشبث بزمام الفكر الجغرافيون المسملون فيه ، حريصون كل الحرص على التشبث بزمام الفكر الجغرافيون المسملون فيه ، حريصون كل الحرص على التشبث بزمام الفكر الجغرافيون المسملون فيه ، حريصون كل الحرص على التشبث بزمام الفكر الجغرافيون المسملون فيه ، حريصون كل الحرص على التشبث بزمام الفكر الجغرافيون المسملون فيه ، حريصون كل الحرص على التشبث بزمام الفكر الجغرافيون المسملون فيه ، حريصون كل الحرص على التشبث بزمام الفكر الجغرافيون المسملون فيه ، حريصون كل الحرص على التشبث بزمام الفكر الجغرافيون المسملون فيه ، حريصون كل الحرف على التشبث بزمام الفكر الجغرافيون المساب المعرفة مسيرته .

#### \* \* \*

هذا ، ومن بعد ابن بطوطة واعتباراً من القرن الضامس عشر الميلادى (التاسع الهجرى) ، حدث التحول الخطير من وجهة النظر الحضارية والعلمية والسياسية في وقت واحد . ولم يحتمل هذا التحول أكثر من معنى واحد فقط . ذلك أن الرحالة المسلمين قد فتر عزمهم ، واضمحل اجتهادهم في الرحلة ، وفي جنى ثمرات الرحلة ، لحساب المعرفة الجغرافية . واعتباراً من القرن الخامس عشر ، يتواضع الاسهام العربي الاسلامي ، في الرحلة . كما يتواضع الاسهام العربي الاسلامي الاسلامي الاسلامي الاسلامي المحربي الاسلامي المدربي المدربي الاسلامي المدربي المدربي المدربي الاسلامي المدربي المدربي

<sup>(</sup>۱) أملى بن بطوطة بياناً برحلته على ابن جزى بعد أن أفرع من هذه الرحلات وقد كان الكاتب أميناً فى التسجيل ، والسقطات والأخطاء فى التسجيل من صنع ابن بطوطة نفسه بقصد أحياناً ، ومن غير قصد أحياناً أخرى ، ومع ذلك فقد دافع عنه بعض المعاصرين ، وأسقطوا عنه تهمة التلفيق أو التزوير والغش ومنهم ابن خلدون وابن جزى .

فى جسمع الزاد والمعسرفة، وتقديمها إلى الزمسرة العساملة في صبياغية الوصف، ومعالجة الفكر الجغرافي .

\* \* \*

ومن رحالة يخرج عن القاعدة ، ويكتب رحلته بالفارسية بدلاً من العربية ، إلى رحالة يعالج التسجيل بأسلوب سقيم ، نفتقد فيه معنى التجديد والاضافة المفيدة ، نستشعر كيف يتواضع الاسهام وكيف يضمحل الاجتهاد ، وكيف يبدأ الانحدار لغير مصلحة المعرفة الجغرافية.

وعن هذا التحول ، نقول أن العوامل التي فرضت هذا الاضمحلال والتردى ، قد نبعت من داخل البنية البشرية المتصارعة ، والبنية السياسية المتهالكة في العالم الاسلامي بصفة أساسية . هذا بالاضافة إلى عدوامل أخرى تسللت من خارج العدالم الاسلامي ، في ركداب التحديات الصعبة ، التي واجهت الاسلام في أوطانهم . وكان المسلمون أعجز من أن يحبطوا مفعولها الهدام . وينبغي أن ندرك كيف أن هذا الاضمحلال الذي أصاب الرحلة في الصميم ، قد أدى بالضرورة إلى الضمحلال الاجتهاد في الجغرافية بصفة عامة .

\* \* \*

ومن بعد هذا الاجتهاد الاسلامي البناء ، والتقدم العلمي الموضوعي ، ومن بعد الدعم الحافز الذي قدمه الاسلام الدين والاسلام الدولة لحسساب الريادة المستازة التي أحسيت وطورت وأثرت الفكر الجغرافي ، على مدى أكثر من ستة قرون من عمر ألحياة ، ينبغي أن نستشعر كيف أقلت الزمام من أيدى المسلمين ، وكيف نفتقد اجتهاد الصفوة المتازة من الجغرافيين المسلمين .

هذا ، واعتباراً من القرن السادس عشر الميلادى ، أمسك الأوروبيون برمام الفكر الجغرافى ، وقد تصمل فريق منهم مسئولية تطوير النظرية ، لحساب الفكر الجغرافى الأفضل ، وتصمل فريق أخر مسئولية الرحلة فى البر والبحر ، لحساب الكشف الجغرافى الذى يزود

الجغرافيين بالمعرفة الجغرافية أما المسلمون فقد استسلموا لأسباب الاضمحلال والتردى لكي يسجل الفكر الجغرافي العربي ، التحول من القمة إلى الحضيض وصحيح أنه على مدى القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر هناك اجتهاد عربي اسلامي في الرحلة ، وفي الكتابة الجغرافية ولكن الصحيح أن هذا الاجتهاد لم يفلح في أن يصافظ على مكانة الفكر الجنفرافي العربي ، أو أن يساير التطور في النظرية والتجديد والاضافة

### الاضافات الجغرافية العربية الاسلامية:

هذا ولا ينبغى أن تحتتم هذه المرحلة التي سجلت اهتمامات الجغرافيين العرب من غير بدكر اضافاتهم المهمة ، في مجالات المعرفة الجغرافية ، وهم رواد مسيرة الفكر الجغرافي وإذا كنا نعتبر دور الجغرافيين العرب يجسد توجها محموداً ، وهم ينتشلون الفكر الجغرافي الصحيح المهجور ، من رقدة العدم ، فإنه يمثل الاضافة أيضاً . بمعنى أن هذا التوجه السليم يجسد التصحيح ، ويجسد الاضافة في نفس الوقت . وبمعنى أن الاضافة أو الاضافات تجسد شيئاً مهماً يستجد ، وهو يطور مسيرة التفكير الجغرافي .

وتتمثل الاضافات التي تستحق التسجيل ، وهي من صنع وانجاز الجغرافيين العرب فيما يلي :

۱- الاضافة التى حققت الشئ المناسب من التوازن الموضوعي ، بين الاهتمام بالمنظور الجغرافي الطبيعي ، والاهتمام بالمنظور الجغرافي الطبيعي ، والاهتمام بالمنظور الجغرافي البسرى وقل أن الاهتمام الجغرافي القديم ، قد تعود على التمعن في المنظور الجغرافي الطبيعي بشكل ضم الانسان ، وكانه عنصر من العناصر المتداخلة في توليفة هذا المنظور . وجاء الاهتمام الجغرافي العسريي ، لكي يفصل بين المنظور الجغرافي الطبيعي (الأرض) ، والمنظور الجغرافي البسري (الناس) . وتلك هي البداية الفعلية ، التي استوجبت وضع بذرة الثنائية في التخصص الجغرافي .

٢- الاضافة التى قدمت الاهتمام بالرحلة ، ومعماينة المنظور
 الجغرافي الطبيعي ، والمنظور الجغرافي البشري ، لكي يكون من بعد

دلك الوصف الجغرافي الأحسن ، عن أي من هذين المنظورين ويعنى دلك شيئاً مناسباً من التنقيق ، وحسن استيعاب المنظور الجغرافي الطبيعي ، أو المنظور الجغرافي البشري ، بقنصد تصري الصدق والموضوعية ، في الوصف الجغرافي التصويري ومع ذلك نقول أن هذه المبادرة تعنى أيضا ، ترسيخ قيمة وأهمية الزيارة التفقدية ، وهي الخطوة الأولى التي وجهت أو رسخت الاهتمام الجغرافي بالدراسة المنانية .

7- الاضافة التي وسعت قاعدة الاهتمام بالمعرفة الجغرافية ، بأن شدت انتباه كل الناس ، واستهوت بعض الناس . ولقد اشترك فريق المتضمين مع فريق الهواة ، في مباشرة الاهتمام الجغرافي . وريما توجه الهواة الأثرياء إلى تمويل العمل الجغرافي ، وتوجه الهواة غير الأثرياء إلى مباشرة الرحلات ، التي أنجزت الوصف الجغرافي عن الأقطار ، التي شهدت جولات الرحالة الهواة . ويجب أن نميز بين رحلة المتخصص ، وهي زيارة تفقدية ، ورحلة الهواة ، هي رحلة تجاوب الرغية ، في طلب المعرفة الجغرافية .

وقل أن الاجتهاد الجغرافي العربي قد رسخ هذه الاضافات ترسيخاً استوجب أن تكون جزءاً من الرصيد الجغرافي ، الذي ورثه الاجتهاد الجغرافي الأوروبي ، الذي الت الجغرافي الأوروبي ، الذي الت البيه ريادة مسيرة الفكر الجغرافي ، بعد أن اضمحل وانتكس الاجتهاد الجغرافي الإسلامي العربي ، أخذ بهذه الاضافات وحافظ عليها ، وهو يلتمس وضع المعرفة الجغرافية في اطارها العلمي الموضوعي .

\* \* \*



# الفصل الرابع بدایات الفکر الجغرافی الحدیث

- النهضة الأوروبية وتبنى الفكر الجفرافي الصحيح
  - الاجتهاد الأوروبي وتطوير الفكر الجفرافي
    - مرحلة استيعاب الفكر الجغرافي القديم
  - مرحلة جديدة واجتهاد يلتمس أصول العلم



# الفصل الرابع بدادات الفكر الجغرافي الحديث

# تمهيد - الاقتراب الأوروبي ووراثة التراث الجفرافي :

اتاحت الاتصالات بين العالم الأوروبي والعالم الاسلامي سواء كانت على دروب السلام وحسن التعامل والأخذ والعطاء ، أو كانت على درب الحرب والعدوان وسوء التعامل في الأخذ والعطاء ، شيئًا مثيراً يشد الانتباه . وقب انها هي ، التي هيأت فرص الانفتاح المتبائل . وأفضى هذا الانقتاح المتبائل ، وأفضى هذا الانقتاح المتبائل ، إلى الاحاطة والاطلاع الأوروبي ، على رصيد الاجتهاد الجغرافي العربي السلامي ، ويبدو أن المقارنة بين رصيد الفكر الجغرافي العربي الاسلامي من ناحية ، ورصيد الفكر الجغرافي المسيحي ، الذي استغرق الاسلامي من ناحية ، ورصيد الفكر الجغرافي المسيحي ، الذي استغرق في استسلامه لإرادة رجال الدين المسيحي من ناحية أخرى ، انتهت إلى استشعار التزييف والخطأ ، والبعد عن الصدق في مجالات الموضوعية الحفرافية .

وقل بدأ التحول الذي صرف اهتمام الأوروبي ، عن رصد الفكر الجغرافي المسيحي الضال ، لكي يتوجه الاهتمام الأوروبي ، إلى رصيد الفكر الجغرافي العربي الاسلامي الصحيح . وأنكر على سبيل المثال ، كيف فتح الملك روجرز بلاط قصره ، لكي يضم الادريسي الجغرافي ، حتى يزوده بمعطيات ونتائج العمل الجغرافي العربي الاسلامي . وربما تأتى ذلك دون علم الكنيسة ، بعد أن استشعر الملك روجز ، مبلغ صدق وموضوعية الاجتهاد الجغرافي العربي ، ومبلغ سذاجة الاجتهاد الجغرافي العربي ، ومبلغ سذاجة الاجتهاد الجغرافي الوضوعية .

ومع مضى الوقت الذى شهد الصحوة الأوروبية ، التى قدمت للنهضة الأوروبية على الصعيد الأوروبي في جانب ، وشهد الاضمحلال العربي الاسلامي في جانب آخر ، تهيأت الظروف التي انتقلت بموجبها ، ريادة مسيرة الفكر الجغرافي ، من

الأيدى العربية الاسلامية إلى الأيدى الأوروبية .

ويستحق البحث أن يتحرى التحول الأوروبى ، من ظلمة وجهالة العصور الوسطى ، إلى تنور وتفتح عصر النهضة . وعن مقدمات هذا التحول والتجهيز لانتهاء العصور الوسطى ، نذكر الخطوات المتأنية ، التى مضت أوروبا بموجبها على درب التوجه الرشيد إلى النهضة . وقد استغرقت هذه الخطوات قرونا متعددة ، اعتباراً من القرن العاشر على احسن تقدير . وتمثلت هذه الخطوات فيما يلى :

1- كانت الخطوة الأولى على المدى الذى أقلصت فيه الجهود الأوروبية في سد الطريق ، وايقاف الاجتياح البريرى على ظهور الخيول ، الوافد إليها من وسط آسيا ، وحماية البناء الحضارى الأوروبي على صعيد السهل الأوروبي العظيم ، ومثل هذه الحماية أتاحت مناخ الأمن والاستقرار ، وشئ مناسب من التفرغ ، لنمو وتعظيم البناء الحضارى الأوروبي ، وفي اعتقادي أن قيام ونشأة بعض الدويلات الاسلامية ، فيما حول بحر قزوين ، قد أسهم في غلق هذا الباب الشرقى ، الذي طالما شهد مع كل نوبة جفاف في وسط آسيا ، اجتياح رعاة الخيل ، ومباشرة الكر والفر ، واجهاض أي تقدم أو اضافة إلى البناء الحضاري

٧- كانت الخطوة الثانية على المدى الطويل ، الذى شهد الانفتاح الاسلامى ، وهو الذى دق أبواب جنوب أوروبا ، وشهد الانفتاح الأوروبى الحربى والسلمى فى المقابل . وقل أن هذا الانفتاح المتبادل ، أتاح شيئًا كثيراً من اليقظة التنور ، على الصعيد الأوروبى . كما أتاح شيئًا من القدرة ، على استيعاب سبل الانتفاع الحقيقى بهذا التنور . وفى ظل هذا التنور ، مضت الاجتهادات التى عملت فى مجالات نمو البناء الحضارى الأوروبى ، على كل المحاور الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والسياسية .

٣- كانت الخطوة الثالثة التي جسدت شيئًا من التحرر ، في ظل
 الاحساس بالأمن والتنور . وتمثل هذا التحرر الذي نعنيه في محصلة
 المواجهة ، التي تمثلت في ثورة الاصلاح الديني . وقل أن هذه الشورة قد

تمردت على الكنيسة الكاثوليكية ، حتى كان الانسلاخ ونشأة الكنيسة البروتستنتية ، التى فصلت بين موجبات التدين ، وموجبات مباشرة حق الحياة فى الدنيا . ومن ثم كفل هذا الفصل ، مساحة كبيرة من الحرية ، فجرت التقكير الأوروبي الحر ، والمتحرر من الخوف الذي طالما فرضته السلطة الكنسية الكاثولوكية . وقل مرة آخري أن تحت مظلة الأمن ، والتنور ، والتحرر العقلي ، اكتملت كل دواعي اليقظة الأوروبية ، وهي مقدمة مناسبة للنهضة .

3- كانت الخطوة الرابعة والأخيرة ، التي أعلنت عن مولد النهضة الأوروبية ، هي محصلة نجاح التوجه الأوروبي ، على درب الخروج في رحلات الكشوف الجغرافية في المحيط الأطلنطي ، على المحور الطولي ، وصبولاً إلى رأس الرجاء الصبالع ، وعلى المحور العرضي وصبولاً إلى كشف النقاب عن الأرض الجديدة (أمريكا) . وقل كان هذا النجاح في الوقت المناسب في القرن الخامس عشر ، وفي نهايته المتأخرة ، لكي تبدأ المسيرة الأوروبية على درب التفوق والتألق والانتعاش ، وهي تنتشر على الصبعيد العالمي . وتلك حقيقة ما تعنيه النهضة الأوروبية ، التي فجرتها وأعلنت عنها ، حالة النجاح في مباشرة الكشوف الجغرافية الكبري .

# النهضة الأوروبية وتبنى الفكر الجغرافي الصحيح:

من الضرورى أن ندرك كيف دعا التردى والاضمحلال ، الذى انساق فيه الفكر الجغرافي العربي ، إلى وضع خطير هدد المسيرة الجغرافية ، وأهدر بعض أهم انجازاتها الجيدة . وما من ، ثمك في أن هذه المسيرة الفكرية ، قد اصبحت منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي ، في حاجة إلى من ينتشلها من التردى والضياع ، أو إلى من يتولى أمرها ويقود خطواتها ويرشد تطويرها في الاتجاه الصحيح .

ويمكن أن نتصور - ببساطة - كيف أقدم الاجتهاد الأوروبي على تبنى هذه المسيرة وولاية أمرها ، وكيف أقلح في تحمل المسئولية . ولكن المؤكد أن انطلاقة هذا الاجتهاد الأوروبي ، قد تأتت على غير إرادة رجال الدين المسيحى ، لكي تنهى الوضع الشاذ الذي أسفر عن فكر

جغرافى مسيحى مصلل . وهو يضرب على غير هدى فى الطريق المسدود ، على المدى الطويل إلى القرن السادس عشر الميلادى ، ولكى يبدأ الوضع الجديد السوى ، الذى أنجز فلسفات الفكر الجفرافى الحديث .

هذا ، ولقد كانت انطلاقة عصر النهضة الوثابة فى أوروبا ، بداية التحرر والتحول الحقيقى البناء ، الذى أنهى منطق الفكر الجغرافي السيحى الضال ، كما أرادت له الكنيسة فى العصور الوسطى أن يكون . بل أن هذه الانطلاقة المتحررة ، قد وضعت – بكل تأكيد – أول علامات بارزة ، وهى تعيد الفكر الجغرافي الصحيح المتحرر إلى الطريق السوى ، وتحرك مسيرته وتنشط خطواتها فى الانجاه الصحيح إلى ما هو أف ضل أنه هذا هو الذى مصفى على الدرب ، لكى يولد علم الجغرافية فى نهاية المطاف .

وهكذا ، ينبغى أن نتبين كيف انهار الفكر الجغرافى المسيحى وانفرط عقده ، عندما رفضته وتنكرت له إرادة النهضة الأوروبية المتحررة . كما ينبغى أن نؤكد على أن الاجتهاد الأوروبي المتحرر فكريا ، قد تحول - بكل الفطنة والرشاد - إلى تبنى الفكر الجغرافي الاسلامي العربي ، بعد أن افتقد هذا الفكر قوة دفع الابداع العربي الاسلامي ، في حوالي مهاية القرن الخامس عشر الميلادي .

وصحيح أن هناك أكثر من مسألة أو قضية من وراء افتقاد قوة دفع الابداع العربى الاسلامى ، وتردى مسيرة الفكر الجغرافى فى وضع غير سوى . ولكن المؤكد أن هناك مسألتين أو قضيتين موضوعيتين ، كانتا من وراء تصاعد قوة دفع الابداع الأوروبى ، وتحرر الفكر الأوروبى من تسلط رجال الدين المسيحى . وإلا فكيف تأتى اسقاط كل حصاد الفكر الجغرافى المسيحى ، والتملص منه ورفض كنهه ومضمونه جملة وتفصيلاً ، وكيف تأتت العودة إلى صلب جوهر الفكر الجغرافى الصحيح واستيعابه والاضافة إليه ، لحساب الانسان ؟

هذا ، وتتمثل هاتان المسألتان أو القضيتان الموضوعيتان في نتائج جوهرية أسفر عنها التحول الذي اشترك في صنعه أو صياغته الفشل

أو الاحباط الذي منيت به الروح الصليبية الأوروبية ، والنجاح الذي أنجزته الثورة الدينية . وهذا معناه أن نتائج الحروب الصليبية وهزيمة حملاتها الشرسة على الاسلام والمسلمين ، ونتائج حركة الاصلاح الديني ، وعدم الامتثال للكنيسة الكاثوليكية ، قد فتحت أبواب التحول على مصراعيه . ومعناه أيضاً أن هذا التحول قد حرر الفكر الأوروبي، وأطلق له العنان لكي يصبح قوة دفع فجرت الابداع الأوروبي العلمي والحضاري الاقتصادي . ومعناه مرة ثالثة أن النهضة الأوروبية قد وضعت الفكر الأوروبي في وضع الاستعداد ، لكي يتبني الفكر الجغرافي العربي الاسلامي الموضوعي الصحيح ، ويحدثه ويطوره .

وعن الحروب الصليبية وحملاتها العدوانية الشرسة ، التى تحكيها قصة المواجهة العسكرية ، بين أوروبا المسيحية المتعصبة والعالم الاسلامى على مدى عدد من القرون ، لا ينبغى أن تتصور - بصرف النظر عن حسابات الهزيمة والانتصار - أنها قد أسفرت فقط ، عن انفتاح مصير وتفتح مثمر ، على ركب التفوق الحضارى أو على حصاد الاجتهاد الفكرى الذى صنعه وأمسك بزمامه المسلمون . بل يجب أن نستشعر أيضاً - بكل اليقين - أن من حصاد هذه المواجهة العسكرية التى أحبطت أمل أوروبا المسيحية في الانتصار ، وخيبت الرجاء في التشبث بالأرض في الشام ومصر ، قد تفجرت دوافع وتولدت حوافز ، الهبت الحماس والتطلع الأوروبي - بكل الأمل - إلى خوض معركة الكشوف الجفرافية على أوسع مدى .

ومن الطبيعي أن نستشعر كيف كانت الكنيسة الأوروبية وسلطانها المتسلط الحاكم بكل التعصب ضد الاسلام والمسلمين ، من وراء ضراوة الحروب الصليبية ، بشكل مباشر وغير مباشر . ومن الطبيعي أيضاً أن نتبين كيف تطلعت الكنيسة بكل الحصاس ، إلى هزيمة الاسلام والمسلمين في عقر دارهم ، وإلى اجهاص التفوق الحضاري والسياسي والاقتصادي ، الذي كان قد أحرزه العالم الاسلامي على الصعيد العالى ، ولكن المؤكد أن سلطان الكنيسة الأوروبية التي طعنت الهزيمة هيبتها ، ولكن المؤل والحقد — من وراء معركة الكشوف الجغرافية ، على الدى الواسع . ولعلها قد تطلعت من خالل حفر ودعم وتصريك

الاجتهاد الجغرافي الأوروبي – بكل الأمل – إلى حيازة الأرض الجديدة على الاستداد العظيم ، الذي يطوق العالم الاسلامي المتحكم في قلب جزيرة العالم على الصعيد الأفريقي والآسيوي والأوروبي ، وإلى التبشير بالمسيحية وتنصير الوثنيين في هذه الأرض الجديدة . ولعلها رنت إلى استثمار هذه الأرض الجديدة وانتصار الوجود المسيحي فيها، في فرض الحصار الحاكم من حول العالم الاسلامي ، وصولاً إلى اجهاض النفوذ الاسلامي وتوقيف انتشار الاسلام .

ومن الجسائر أن ندرك مسدى النجساح الذي تحسقق من وراء هذه الكشوف الجغرافية ، وهي تكشف النقاب بعد اجتهاد عظيم والحاح مستمر ، عن رأس الرجاء الصالح ، لكي تطوف السفن الأوروبية حول أقريقية وصولاً إلى الهند وجنوب شرق أسيا ، أو وهي تميط اللثام عن الأرض الجديدة في الأمريكتين واستراليا ، لكي ينتشر الاستيطان الأوروبي وينتصر التمدد المسيحي . ولكن الأهم من ذلك كله ، أن ندرك كيف حققت معارك الكشوف الجغرافية الكبرى الحد الأقصى من الانتفاح الأوروبي على العالم من حولها . وما من شك في أن هذا الانفتاح قد استنفر الحس الجغرافي الأوروبي ، وأثار التفكير الجغرافي المتقتع على أوسع مدى . بل وكيف لا ندرك ذلك كله ونحسب حسسابه ، والكشوف الجغرافية الكبرى ، قد وضعت العقل الأوروبي في مواجهة والكشوف الجغرافية المباشرة ، وهيأت له أن يتأمل ويتدبر ويفكر ، في كنه وماهية وموضوعية هذه الرؤية الجغرافية الواضحة ، وما تنبئ به .

ومن الجائز أن اندفاع الاجتهاد الأوروبي على طريق الكشوف الجغرافية كان اندفاع محموماً ومتصاعداً ، لحساب المصلحة الأوروبية. ومن الجائز أيضًا أن هذا الاندفاع المحموم قد أسفر عن توسيع دائرة الرؤية الجغرافية ، على المدى الواسع ، في القرون التالية للتعرف على رأس الرجاء الصالح ، ولكن المؤكد أن هذه الرؤية الجغرافية قد بصرت الاستيطان الأوروبي في أحضان الأرض الجديدة ، وقد انتصرت لإرادة التعايش والاقامة والانتفاع لهذه الأرض . بل لقد أصبحت هذه الرؤية الجغرافية على المدى الواسع في أنحاء الأرض ، رافعاً من أهم الروافد التي أيدت الاجتهاد الجغرافي الأوروبي ، وساندته ، وهو يتولى احياء الفكر الجغرافي القديم ويتبني أهدافه ، بعد أن نضب معين الاجتهاد الفكر الجغرافي الفكر الجنهاد

العسربى الاسسلامى ، وافستنقسد القسرة على مسواصلة الانجساز والابداع والاضافة ، لاثراء وتحريك وترشيد مسيرة الفكر الجغرافي الموضوعي الصحيح وتطويرها ، لحساب الانسان .

وعن الثورة الدينية وحركة الإصلاح الديني المتنورة ، التي تحكيها قصة الرفض القاطع لجبروت الكنيسة الكاثوليكية ، وحسر سلطان رجال الدين المتسلط على الفكر ، لا ينبغي أن نتصور – بصرف النظر عن كل حسابات الهزيمة والانتصار – أنها قد اسفرت فقط عن أنهاء حالة الخوف ، التي طالما كبلت التفكير الحر ، وطاردت المفكرين وجمدت انجازتهم الفكرية المتحررة - ولكن ينبغي أن نستشعر أيضا بكل اليقين – أن من أهم حصاد انتصارات حركة الاصلاح الديني ، التي وضعت ورسخت دعامات الكنيسة البروتستنية ، قد تفجرت دوافع وتولدت حوافز ، ألهبت التطلع الأوروبي إلى خوض معركة التفكير الحر والبحث المتحرر ، وصولاً إلى الحقيقة الصادقة وإلى ترسيخ المعرفة والعلم ، من غير أن تلوى عنقه وتطوعه ، إرادة رجال الدين الجامدة والمتزمةة .

ومن الطبيعي أن ندرك مدى مقاومة ورفض الكنيسة الكاثوليكية رفضًا قاطعاً إرادة تحرير الفكر ، وتأمينه . ومن الطبيعي أيضاً أن ندرك مدى معارضة رجال هذه الكنيسة قبل أن يمتثلوا لمسيئة التغيير ، والقبول باطلاق العنان للتفكير الحر المتفتح . ولكن المؤكد أن الكنيسة البروتستنية ، قد فتحت صدرها وعقلها ، وتقبلت – بكل الرضا – حركة التفكير الحر ، بل والأهم من ذلك كله ، أن ندرك كيف منع هذا التغيير وحقق مناغ الأمن والأمان ، لحساب التفكير المتحرر ، وكيف دعم هذا التفكير المتحرر النهضة الأوروبية ، وكفل الحد الأقصى من الانفتاح على الحقائق ، وحفز صياغة التقدم الأوروبي الحضاري والاجتماعي والعامى والاقتصادي ، لحساب الانسان .

ومن الجائز أن تتبين كيف اندفع الاجتهاد الأوروبي على طريق التفكير الحر المتحرر اندفاعًا محمومًا ، يحقق توسيع دائرة الرؤية الفكرية على أعمق مدى ، في القرون التالية لانتصار حركة الاصلاح الديني . ومن الجائز أيضًا أن نستشعر كيف بصرت هذه الرؤية القكرية التراث الفكري الأوروبي الجدد ، وكيف انتصرت لإرادة الانفتاح

والتفتح على حصاد الفكر الانسانى العالى واساليب الانفتاع به . ولكن المؤكد أن أصبحت هذه الرؤية الفكرية المنفتحة والمتفتحة ، راقداً من أهم الرواف التى زودت الاجتهاد الأوروبي ، وساندته وهو يتبنى الفكر الانسانى العالمي القديم ، بعد أن نضب معين الاجتهاد العربي الاسلامي في القرن الخامس عشر ، وافتقد القدرة على مواصلة الانجاز والابداع والاضافة ، وعلى الاستمرار في ريادة واثراء وتطوير هذا الفكر بصفة عامة ، والفكر الجغرافي بصفة خاصة ، لحساب الانسان .

ولئن كان تحرير الفكر وانطلاقته المتحررة من تسلط رجال الدين المسيحى عليه ، قد دعا إلى رفض الفكر الجغرافي المسيحي الملتزم وعدم الالتفات إليه لأنه كان يروج للجهالة ويستضف بعقول الناس ، فإن خوض معركة الكشوف الجغرافية والانتصار الحاسم فيها ، كان – بكل تأكيد – من وراء استنفار الحس الجغرافي ، على أمل أن يثري معين الادراك الجغرافي ، وأن يفجر الفكر الجغرافي الأوروبي ويصقله . وهذا معناه أن استنفار الحس الجغرافي وحسن استخدام الادراك الجغرافي ، كان – بكل ثقله – من وراء التحول الأوروبي الحقيقي ، عن ضلالة الفكر الجغرافي المحدرافي المسيحي وسذاجته ، إلى صدق الفكر الجغرافي العربي الصوي وموضوعيته .

وهكذا تهيأت الظروف التى أسفرت عن تفجير إرادة التغيير على صعيد الفكر الأوروبى فى حوالى القرن السادس عشر الميلادى - ولقد أثمرت إرادة التغيير بالفعل ، عندما بدأ التفكير الجغرافى الأوروبى الحر المتصرر من عقدة الخوف بداية هادئة ، وعندما أعطى هذا التفكير عطاء موضوعيًا وصادقًا - وهذا معناه أن أخذ الفكر الأوروبى المتطور النشيط ، بزمام مسيرة الفكر الجغرافى ، ورعى خطواتها ، بعد أن فتر حماس ونشاط وقدرات الفكر العربى ، وافتقد الجغرافيون العرب قدرتهم على الابداع والاضافة والتطوير .

ولقد شغل الفكر الجغرافي الأوروبي المتجدد ، صفحات كثيرة من معين التراث الفكرى العالمي اعتباراً من القرن السابع عشر الميلادي . وقد عكف الاجتهاد الأوربي على الابداع ، وتطلع إلى اشاعة المعرفة الجغرافية ، وهذا معناه أن الاجتهاد المفكري الأوروبي قد انتشل أوروبا من جهالة وتضليل وتضريف الفكر

الجغرافي المسيحي ، الذي أسهم في تكثيف ظلمة العصور الوسطى . ومعناه أيضًا أنه قد تبنى الفكر الجغرافي القديم ، ووضعه في الموضع الصحيح ، وهو يواجه الرؤية الجغرافية ، ويعكف على تدبرها والتفكير فيها .

### الاجتهاد الأوروبي وتطوير الفكر الجغرافي ،

لم يكن أخذ الاجتهاد الأورويي الفكري المتفتح ، برّمام مسيرة الفكر الجغرافي الصحيح أمراً سهلاً ، أو مهمة هيئة . كما لم يكن التحول من مفاهيم واهتمامات جغرافية العصور الوسطى ، إلى مفاهيم واهتمامات الجغرافية المستجدة مسألة متاحة ، يمكن أن يكفلها الفكر الحر أو أن يسفر عنها الاجتهاد الأورويي في وقت مبكر سريع ، في أحضان صحوة وانبلاج عصر النهضة الأورويية . بل لقد كان من الضروري انحاز أعمال أولية وخطوات متزنة متأنية ، تستنفر الاجتهاد الأورويي وتحفزه وتعده الاعداد السوى – بكل الوعي – قبل أن يتأتي هذا التحول والتغيير ، أو قبل أن يتفير وينشأ الاتجاه الحديث في التفكير الجغرافي، أو قبل أن يتولى العقل الأورويي ، مهمة بناء وتطوير وتحديث الفكر الجغرافي وصياغة وترسيخ علم الجغرافية ، لحساب

ومن أجل أن ندرك - بكل الوعى - معنى وأبعاد وماهية الانصراف والتحول عن حصاد الفكر الجغرافي المسيحي ، واستنكاره ورفضه جملة وتقصيلاً - ومن أجل أن نتفهم - بكل الوضوح - كيف كانت البداية ، وكيف تسلم الاجتهاد الأوروبي طرف الخيط من الاجتهاد الأعربي الاسلامي ، وهو يتبنى الفكر الجغرافي السوى ، ومن أجل أن نتصور - بكل الصدق - كيف ولد الفكر الجغرافي الصديث ولادة طبيعية ، وكيف انبلج فجر الصياغة الصحيحة وصناعة علم الجغرافية صناعة سوية - ومن أجل أن نتابع مسيرة الفكر الجغرافي الحديث في رعاية الاجتهاد الأوروبي ، وهي تتقدم خطوة بخطوة اعتباراً من القرن ومن أجل أن نتبين كيف تممت هذه المسيرة الفكرية الجغرافية الحديثة ، ومن أجل أن نتبين كيف تممت هذه المسيرة الفكرية الجغرافية الحديثة ، مراحل المسيرة الفكرية الجغرافية الحديثة ، مراحل المسيرة الفكرية الجغرافية المدينة ، المسيرة الفكر الجغرافية المسيحي الذي عاصرها في العصور الوسطى .

ومن أجل ذلك كله ، ينبغى أن نميز على أقل تقدير بين أداء وكفاءة وجدوى الاجتهاد الأوروبي المثمر ، الذي تبنى الفكر الجغرافي ، على ثلاثة مراحل متوالية ومتكاملة .

ومن الجائز إن كانت مراحل الاجتهاد الأوروبي ، الذي انكب على مسئوليته قبل التفكير الجغرافي ، مراحل متوالية ، إلى حد يصعب معه وضع الخيط الرفيع الفاصل ، بين كل مرحلة وأخرى من هذه المراحل ومن الجائز أيضاً أن تتداخل هذه المراحل تداخلاً واضحاً وصريحاً ، لا يسفر عن خلل موضوعي ، يتضرر به التفكير الجغرافي . ولكن المؤكد أن التكامل الموضوعي بين هذه المراحل الثلاثة ، قد أسفر عن نجاح حقيقي في ميدان البحث الجغرافي . وكيف لا يتأتى هذا النجاح ، والاجتهاد الأوروبي المرحلي قد سار على الدرب السوي ، وأعطى حصاده وأضاف ابداعاته وأرسى لبناته ، التي أنجزت بنية سوية لفكر جغرافي حديث ومتطور إلى ما هو أفضل .

هذا وتتمثل هذه المراحل المتوالية المتكاملة ، في انطلاقة الاجتهاد الأوروبي الحر انطلاقاً متفتحاً لتأصيل المعرفة الجغرافية ، وصنع الاطار الذي يجسد ويحدد أبعاد وأهداف علم الجغرافية ، ويضعه في مكانه الصحيح بين زمرة العلوم . ومن الطبيعي أن ندرك كيف تحمل هذا الاجتهاد الفكري الأوروبي ، مسئولية تسديد وقع خطوات مسيرة الفكر الجغرافي الحديث المتطور ، على المدى الزمني من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين الميلادي .

ولقد كان وقع هذه الخطوات المرحلية المتوالية ، في مسيرة الفكر الجغرافي الحديث على النحو التالي :

١- خطرة مرحلية أولية ، تولى الاجتهاد الأوروبى الفكرى فيها - بكل الهمة والانفتاح - مسئولية استيعاب الفكر الجغرافي القديم اليوناني والفكر الجغرافي الاسلامي العربي ، لكى تبدأ المسيرة الفكرية من حيث انتهت المسيرة الفكرية الجغرافية وتأسيساً عليها . كمال تولى أيضاً استيعاب ثمرات الكشوف الجغرافية الكبرى ، لكى ينتفع بها ويتخذ منها سبيلاً من أهم السبل للاضافة والتطوير .

٧- خطوة مرحلية جوهرية ، تولى الاجتهاد الأوروبي الفكرى فيها – بكل الوعى والتفتح - مسئولية تكوين وصياغة وتنشئة قواعد وأصول التحول العظيم لكى تولد أو تخرج من تحت العباءة الجغرافية علوماً متخصصة كثيرة ، ثم لكى تنسلخ الجغرافية والفكر الجغرافي من التساريخ والفكر التساريخي ، ولكى يتسحد شكل الاطار العلمي الموضوعي الذي يحتوى الفكر الجغرافي ويجسد مغزاه ومرماه ، ولكي تتكشف أهداف البحث الجغرافي ودوره الوظيفي التخصصي ، في خدمة الانسان ومصلحته في التعامل مع الأرض .

٣— خطوة مرحلية بناءة ، تولى الاجتهاد الأوروبي الفكري فيها — بكل الادراك والتفتح — مسئولية تطوير بنية علم الجغرافية وتصنيف اهتماماته بالأرض والناس ، والتفاعل الحياتي بين الناس والأرض في أي مكان . كما تولى الاجتهاد الأوروبي الفكري الذي تفتح على صعيد الأقطار الأوروبية وغير الأوروبية مسئولية تعميق وتطوير البحث الجغرافي المتخصص ، وتطويع الضبرة الجغرافية على أمل حسن توظيف النظرية الجغرافية العلمية في خدمة الاجتهاد الجغرافي

#### \* \* \*

### مرحلة استيعاب الفكر الجغرافي القديم:

هذه مرحلة مبكرة أولية ، تحكى البداية المنطقية . ولقد أسفرت عنها ومضات وتباشير التفتح الأوروبي المبكر في عصر النهضة . وشهدت هذه المرحلة الأولية فجر الاجتهاد الأوروبي ، وهو يتنكر للفكر الجغرافي للسيحي وينكره ، ويرفض منطقة ويطه ن في فلسفته وتخريفه . كما شهدت – بكل تأكيد – هذا الاجتهاد الأوروبي المتفتح ، وهو يحفز ويتهياً للأخذ بزمام التغيير والتحول البناء ، إلى فكر جغرافي أفضل ومتجدد يعتمد على استيعاب رصيد الجغرافية العربية الاسلامية ، بنية الاضافة اليه.

ولقد استفرقت هذه المرحلة الأولية ، التى انكب الاجتهاد الأوروبى فيها ، على استيعاب الفكر الجغرافي القديم ، والتمعن في رؤيته الجغرافية وفي حصاده ، وقتاً طويلاً . وربما كان هذا الاستيعاب في

حاجة بالقعل إلى كل سنوات القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الشامن عشر ، لكى يترود الاجتهاد الأوروبى ، بالقدرة على الانطلاق إلى أهداف وغايات المرحلة التالية .

هذا ، وينبغى أن ندرك كيف تولى هذا الاجتهاد الأوروبى البناء —
بكل الصبر والتفتح – المهمة على هذا المدى الطويل . ومن غير عجلة ،
تفرغ ثلاثة أنراع من الرجال المجتهدين تفرغًا جاداً لأداء هذه المهمة .
وكان من الضرورى أن يسفر هذا الأداء الجيد المتأنى عن تقدم مسيرة
الفكر الجغرافي الحديث ، كما أسفر أيضاً عن بعض ارهاسات مبشرة،
بولادة علم الجفرافية في أحضان القارة الأوروبية المتطورة ، ولادة
طبيعية في المرحلة التالية .

والنوع الأول من زمرة الرجال المجتهدين في حقل العمل الجغرافي في هذه المرحلة ، تولى وهو جسور مغامر يتعشق الرحلة مهمة الكشوف الجغرافية ، ومعاينة الأرض والحياة في الأنحاء التي كشف النقاب عنها . كما تولى أيضًا تجميع أوصال الرؤية الجغرافية ، التي تحدد أبعادها ، وتصور مكانها على الأرض ، وتستشعر حاجز المسافة بينها وبين الأماكن الأخرى على الأرض .

ولقد خاضت هذه الزمرة المجتهدة التجربة الصعبة ، وتصدت للرحلة والمغامرة والمخاطرة ، في البر والبحر على حد سواء . ومن الطبيعي أن نتصور كيف أسعفت وسائل النقل المتطورة اجتهاد هذه الزمرة المغامرة ، وكيف اخترقت وأسقطت حاجز المسافات وضربت في المجهول من الأرض ، وواجهت المشقة على الطريق ، ولكن المؤكد أن في المجهول من الأرض ، وواجهت المشقة على الطريق ، ولكن المؤكد أن فتح نجاح هذه الزمرة المجتهدة من الرحالة الأوروبيين ، الباب على مصراعيه ، لكي تنفتح أوروبا على العالم ، ولكي يجنى الفكر الجغرافي مصراعيه ، لكي تنفتح أوروبا على العالم ، ولكي يجنى الفكر الجغرافي ثمرات هذا الانفتاح ، لحساب التقدم الأوروبي .

ومن الجائز أن حفر الانفتاح الأوروبي على العالم ، العامل الاقتصادي ، لكى يدب النشاط ويعمل بكل الايجابية على توسيع وترويج وتنمية حركة التجارة الدولية ، لحساب أوروبا وتقدمها الاقتصادي ، ودعم مكانتها في العملية التجارية . ومن الجائز أن حفز الانفتاح الأوروبي على العالم ، العامل الاستعماري ، لكى يدب النشاط

وتضرج الهجرات وتحوز الأرض ، لحساب أوروبا ، وتقدمها السياسي ودعم مكانتها السياسية . ولكن المؤكد أن هذا الانفتاح الأوروبي على العالم ، قد زود الاجتهاد الفكري الجغرافي ، برصيد مفيد ومهم عن العالم . بل قل لا بد أن حفز التفكير الجغرافي الأوروبي ، على تدبر الرؤية الجغرافية الموسعة ، التي وضعت صورة العالم كله بين يديه .

وهكذا أقلح هذا الفريق أو هذه الزمرة المجتهدة ، من خلال الرحلة ، في كشف النقاب عن الأرض الجديدة ، وفي اماطة اللثام عن البحار والمحيطات ، وفي اسقاط جواحر الخوف ، أو التخوف من الابحار فيها . كما أقلحت هذه الزمرة المجتهدة ، في جميع المعلومات وتجميع أوصال الرؤية الجغرافية ، وفي تنمية رصيد المعرفة الجغرافية الصحيحة عن أنحاء كانت مجهولة من الأرض . وهذا – بالفعل – زاد مفيد ومثمر في حد ذاته ، جغرافي . بل أنه – بكل تأكيد – رصيد ثمين ، انكب الاجتهاد الفكرى الجغرافي الأوروبي على الانتفاع به ، في هذه المرحلة الأولية . ثم بعد ذلك كله ، كان أضافه إلى الرصيد الذي احتواه الفكر الجغرافي العربي الاسلامي القديم .

ومن ثم ينبغى أن نطرى اجتهاد هذه الزمرة المغامرة ، وأن نتصور كيف أسفر نجاحها عن اسهام ولو بشكل غير مباشر ، فى تأكيد حقيقة شكل الأرض الكروى ، وفى اجهاض ورفض فكرة الشكل المستطيل التى روج لها ، الفكر المسيحى الضال والمضلل . كما ينبغى أن نتصور أيضاً ، كيف أسفر نجاح هذه الزمرة المجتهدة ، من بعد مغامرات مثيرة ورحلات طويلة فى البر والبحر ، عن اسهام ولو بشكل غير مباشر ، فى توسيع دائرة المعرفة الجغرافية ، وفى تنشيط حركة الاستيطان والعمران فى الأرض الجديدة . وهذا معناه — فى الحقيقة — اسهام هذه الزمرة اسهاماً مفيداً ، لحساب الانفتاح الأوروبي وجنى ثمراته ، وغرافيا واقتصاديا وسياسيا .

هكذا نتبين كيف ولدت الرحلة الجغرافية المتخصصة ، التى تخرج فى البر أو فى البحر ، لحساب الهدف الجغرافى ، بل قل لحساب الكشف الجغرافى . بمعنى انهاء الاعتماد على الرحلات المتنوعة غير المتحصصة فى الكشف الجغرافى ، واعتماد رحلة متخصصة معنية فقط

بالكشف الجفرافى ، ولا شئ أهم من تصقيق هذا الهدف الجفرافى . وقل أن ولادة هذه الرحلة المتخصصة فى الكشف الجغرافى ، قد تحققت على أيد المغامر الأوروبى ، الذى أقدم بكل الحاح على الضرب فى غياب المجهول . ونجح هذا الفريق المغامر ، مرة فى قيادة وحسن توجيه الرحلة المتخصصة لحساب الكشف الجغرافى عن القارات المجهولة، ونجح ومرة أضرى فى قيادة وحسن توجيه الرحلة المتخصصة المبادة وحسن توجيه الرحلة المتخصصة المبادة وحسن ترجيه الرحلة المتخصصة المبادة المتخصصة المبادة على حركة التجارة والاستيطانى والاستغلالى ، والأخذ بزمام السيطرة على حركة التجارة الدولية .

وقل أن هذه الرحلات ، وهي محصطة أقدام المغامر الأوروبي ، يسرت الانتشار الأوروبي على الصعيد العالمي . واكتسب هذا الانتشار الأوروبي ، الحق في مباشرة الاستعمار وزرع وجود أوروبي على صعيد القارات ، التي تكشف عنها النقاب . كما اكتسب أيضاً الحق في السيطرة على حركة التجارة الدولية ، وألح في التبشير بالصضارة الأوروبية وفرض التبعية الصفارية والاقتصادية ، على أوسع مدى في ربوع العالم الفسيح ، وأقلح أداء المغامر ، وهو يباشر رحلات الكشف الجغرافي ، في كسب ثقة الأوروبيون وترسيخ اهتمامهم بعلم الجغرافية ، وهو يبصر ويرشد التفوق الأوروبي على الصعيد العالمي ، بل قل مع مضى الكشف الجغرافي الأوروبي على درب النجاح ، والانتقال من نجاح إلى نجاح اهم وأجدى ، رسخ التقدير الأوروبي والاحترام ، لمعطيات ونتائج الاجتهاد الجغرافي بصفة عامة .

وهناك رصيد عظيم يجسد محصلة تسجيلات ومدونات الرحلات الجغرافية ، المتخصصة في الهدف الجغرافي ، وغير المتخصصة في القيادة - ويحتل هذا الرصيد الذي سجله الرحالة المغاصرون ، مكاناً مناسباً في المكتبة الجغرافية الأوروبية . وما زالت اسماء الرحالة الذين سجلوا هذه التسجيلات ، وكتب الرحلات محل ذكر وتقدير الناس ، وللجتمع الانساني بصفة عامة .

والنوع الثاني من زمرة الرجال المجتهدين في حقل العمل

الجغرافي ، تولى وهو مفكر ، يتعشق التأمل والتدبر والتفكير ، مهمة أعمال العقل واستيعاب حصاد الفكر الجغرافي السابق ، الذي أسفر عنه الاجتهاد الاغريقي والمصري والروماني في مرحلة ، والاجتهاد العربي الاسلامي في مرحلة أخسري (١) . ولقد انكبت هذه الزمسرة المفكرة على تنوق اهتمامات هذا الرصيد القديم من الفكر الجغرافي ، وعلى تقهم أهدافه وحساب جدواه ومدي التزامه بالرأي السديد أو بالطريق الصحيح ، وصولاً إلى اشباع حاجة الانسان إلى للعرفة الجغرافية السوية .

ومن الطبيعى أن نتصور مدى صعوبة التجربة ووعورة المهمة التى خاضها هذا الفريق . ومن الطبيعى أيضاً أن نتبين كيف تلمس الاجتهاد الأوروبي أطراف الخيوط ، لكى تبدأ مسيرة الفكر الجغرافي الحديث ، بداية منطقية ، من حيث انتهت هذه المسيرة في أحضان الاجتهاد العربي الاسلامي ، في حوالي نهاية القرن الخامس عشر الميلادي ، ولكن المؤكد أن فحص واستيعاب وتذوق رصيد البشرية من القراث الجغرافي الصحيح ، والتصدي لحصر وادراك وتقهم الحقائق الجغرافية، قد أسفر - بكل تأكيد - عن وضع الاجتهاد الأوروبي في وضع الاستعداد الصحيح ، لانطلاق الفكر الجغرافي الصديث ، في الاتجاه الصحيح .

<sup>(</sup>۱) ليس صحيحاً أن يتصور بعض الجغرافيين الأوروبيين -- بقصد أو من غير قصد - أن الفكر الجغرافي الحديث قد بدأ من حيث انتهى الفكر الجغرافي اليوناني القديم ، الذي سجل بطليموس الاسكندراني آخر وأهم سطر في تراثه . والصحيح أن الاجتهاد الأوروبي قد انكب على الاجتهاد الجغرافي العربي الاسلامي ، وأدرك كنه ، وانتفع بالاضافات التي اسفر عنها على مدى أكثر من سبعة قرون . وهل ينكر هذا التصور الأوروبي التعصب كتب الأدريسي وإضافات البيروني وغيرهم وكيف انتفعوا بها ؟ وهل يتنكر هذا التصور الجاهل مدى أطراء الخرائط البحرية ، التي رسمها العرب على المسقط الإسطواني ، والذي جاهر به وإعلنه واعترف بفضله فاسكودي جاما ؟ أما الشديد بين الجغرافية والتاريخ ، أو الذي يطعن في القصص الجغرافي التاريخي وما حقل به من غرائب وعجائب فهذا قول مردود عليه . وما من شك الاسطوري ، الذي انزلق فيه الفكر الجغرافي القديم السابق للاسلام .

ومن الجائز أن نتصور كيف كان التحرر من عقدة الخوف من رجال الدين وتسلطهم ، وانطلاق معوجات التدبر والتفكير انطلاقا متصرراً ومتوثباً ، من وراء انجاز أهداف هذه الزمرة ، التي تحملت مسئولية الاجتهاد الفكري المتفتح ، وهو ينفتح من غير تعصب أو حرج على حصاد الفكر الجغرافي السابق كله ، ولكن المؤكد أن الابداع الفلسفي الفكري الأوروبي ، الذي أثار التساؤل في الناس واستنفر العقول والتفكير الباحث عن التفسيرات المقنعة ، قد ألهب التفكير الجغرافي وحفره ونشطه ، لكيلا يقتنع بمجرد حصر الحقائق الجغرافية فقط ، بل لقد دعا – بكل تأكيد – إلى التطلع للتفسير المقنع الكاشف ، عن ماهية وكنه هذه الحقائق الجغرافية ، الذي يجاوب تساؤل الناس عنها .

ومن خلال التمعن والتدبر والتفكير العميق ، في مجالات تقصى الأسباب التي تكمن من وراء الحقيقة الجغرافية أو الظاهرة الجغرافية ، أو التي تتجلى من وراء أوصال الرؤية الجغرافية العامة ، أقلح اجتهاد هذه الزمرة التي استهواها التفكير الجغرافي ، وتفرغت له تفرغًا حقيقيا مفيدا . بل لقد أنجر اجتهاد هذه الزمرة انجازا مفيدا بالفعل . ولعله استهدف - بالضرورة - تأصيل أو تعميق المعرفة الجغرافية من ناحية ، وتوسيع المعرفة الجغرافية من ناحية أخرى . وما من شك أن اجتهاد هذه الزمرة ، قد بلغ - بكل الوعى - حد تجسيد أو استشعار كنه وماهية العمل الجغرافي ، الذي يسفر عنه ويدعمه ويظاهره التفكير الجغرافي السوى .

وهكذا ، ينبغى أن نطرى الاجتهاد الأوروبى ، الذى طرق أبواب الفكر الجغرافى من خلال التأمل الفلسفى الواقعى ، وهو يطالع الفكر الجغرافى السابق ، وما من شك فى أنه قد تمسس قواعد البناء فى الفكر الجغرافى القديم كله ، قبل أن يرفع ويضيف إليه لبنات مهمة ، رسخت منطق التفكير الجغرافى الصحيح . وما من شك أيضاً فى أنه قد استحق عن جدارة واستحقاق ريادة مسيرة الفكر الجغرافى الحديث ، فى كنف التقدم الحضارى المادى الأوروبى .

هذا ، وينبغى أن نتصور كيف كان اهتمام التفكير الجغرافي الأوروبي ، وهو يضطلع بدراسة الظاهرة الجغرافية ، أو وهو يستطلع

الرؤية الجغرافية ، بالبحث عن التفسير المقنع والتعليل المقبول عقلاً ، والكاشف فيما يكمن من وراء هذه الظاهرة أو تلك الرؤية ، علامة على منتهى الانفتاح أو التفتح الموضوعى . ومعنى ذلك أن كانت بداية مبكرة وراسخة في صياغة المنهج التركيبي ، الذي بني على أساسه تأصيل الفكر الجغرافي الحديث ، وما أسفر عنه من انجاز مفيد .

ويصور هذا الانجاز المقيد ، من بعد ذلك كله ، أبعاد وجدوى وفاعلية اسهام هذه الزمرة من المفكرين الأوروبيين . ويستوى فى ذلك أن يكون الانجاز اسهامًا مباشراً فى تحمل مسئولية تحريك مسيرة الفكر الجغرافى فى الاتجاه الصحيح ، الذى يشبع ويجاوب حاجة الناس إلى المعرفة الجغرافية ، أو أن يكون الانجاز اسهامًا مباشراً فى الاعداد لتحديث هذا الفكر الجغرافى والأخذ بزمامه وتطويعه ، وصولاً إلى ما هو أفضل ، لحساب حاجة العصر ومصلحة الناس فيه .

هذا ، ويمكن أن نتبين جانبًا من حصاد ذلك الاجتهاد الجغرافي الأوروبي في هذه المرحة الأولية ، عندما نستطلع بعض المحاولات المبكرة التي بذلت في حوالي القرن السابع عشر الميلادي . ومن الجائز أن كانت معظم هذه المحاولات فجة إلى حد كبير . ولكن المؤكد أنها قد أفلحت في كشف الغطاء ، عن مدى الاستعداد لانجاز العمل الجغرافي في صورة أفضل . ولعلها أسفرت عن تصوير مدى تشبث الاجتهاد الأوروبي بتسجيل الاضافة المفيدة ، التي جسدت مدى استيعاب الفكر الجغرافي الجغرافي القديم قبل الزيادة عليه ، أو الإضافة إليه .

ولقد استهدف نفر من المفكرين انجاز هذه المحاولات الجغرافية انجازا جيداً ومجدداً في وقت واحد . وانبري هذا النفر اصلاً ، وانكب على اعادة كتابة الجغرافية القديمة من خلال حسن تذوق واستيعاب وادراك معنى ومغرى الحقائق الجغرافية. وما من شك في أن هذا النفر قد أقلح تماماً في احياء بعض أهم أبواب التراث الجغرافي القديم . ولكن الأهم من ذلك كله ، أن برهن هذا النفر على مهارة في الصياغة ، وعلى مهارة في تحديث الكتابة وابراز الموضوعية الجغرافية المفيدة .

ومن الجائز أن نتبين كيف سيطر التوصيف بصفة عامة على هذه

الكتابة الجغرافية (۱)، وكيف كانت هذه الكتابة وهي تستعرض الصورة الجغرافية ، وكأنها تسجل الرؤية الجغرافية تسجيلاً جامداً . ولكن المؤكد أن هذا التوصيف كان مشوقاً وجيداً ، وهو يفتح باب الاجتهاد الجغرافي على شكل فج من الجغرافية الوصيفة الاقليمية ، وكان صادقاً ومعبراً ، وهو يتجنب العجائب والغرائب والسرد الأسطوري الضيالي ، وكان دقيقاً وحساساً ، وهو يسعف الباحث في دراسة التاريخ أو في دراسة الجغرافية في احضان الكان .

ومن الجائز أن تلمح مدى اختلاط الكتابة الجغرافية ببعض السرد التاريخى . ومع ذلك فهناك أكثر من علامة أو مؤشر تعبر بوضوح عن مدى الرغبة فى تخفيض معدلات هذا الخلط . وهذا معناه أن نتبين كيف كانت بدايات التحول عن كتابة الجغرافية فى العصور القديمة والوسطى ، إلى كتابة الجغرافية المديثة المتطلعة إلى التجديد والتطوير. ومعناه أيضاً أن ندرك كيف بدأ التملص من السياق القصصى والانسياق فى سيل المبالغات أو الأوهام الكاذبة ، التى تضلل الفكرة الجغرافية أو تطمسها .

وهكذا ، ينبغى أن ندرك – بكل الثقة – كيف قاد اجتهاد الجغرافى فارينوس حركة الانفتاح والتجديد الجغرافية المبكرة ، وكيف تولى غرس أقدم نبتة فكرية جغرافية مفيدة ، وكيف عمل لحساب التحول أو الانصراف عن منطق الفكر الجغرافي القديم ، وكيف تولى ريادة التقدم

<sup>(</sup>۱) من هذه الكتابة الجغرافية المجددة، نذكر ما ورد في كتابين هامين من كتب القرن السابع عشر الميلادي. ولقد صدر الكتاب الأول الذي أنجزه كلوفيروس في سنة ١٦٢٦ ، تحت عنوان و مقدمة الجغرافية العالمية ٤ . وصدر الكتاب الثاني الذي أنجزه فارينوس في سنة ١٦٥٧ تحت عنوان و الجغرافية العامة ٤ وفي الكتاب الأول ، انكب الاجتهاد الجغرافي على التوصيف الاقليمي لأقطار العالم بشئ كبير من التوصيف الجيد وحسن العرض . بل يمكن أن نتبين كيف أجاد الكاتب وحقق المستوى الجيد ، وهو يورد التطوير الجغرافي الذي عبر وجسد الرؤية الجغرافية آنذاك . أما الكتاب الثاني فلقد سجل فيه فارنيوس خطوة من خطوات التقدم المهمة التي برهنت على تجديد وتجويد ، في شكل وماهية الفكر الجغرافي الحديث ، بل لقد برهن فارينوس أيضاً على كفاءة وماهية الفكر الجغرافي الحديث ، بل لقد برهن فارينوس أيضاً على كفاءة حقيقية ، في تجسيد الصيغة التركيبية التي دللت على حسن استخدام نتائج

الفكرى الجغرافى الحديث ، اعتباراً من القرن السابع عشر الميلادى . بل لقد أكد فارينوس -- من غير شك -- أحقية الاجتهاد الفكرى الأوروبى فى ريادة المعرفة الجغرافية ، وفى أداء دورها البناء الذى كشف عن جانب من جوانب النهضة الأوروبية المتفتحة ، والمنفتحة على العالم من حول أوروبا .

وما من شك في أن حصاد الاجتهاد الأوروبي في حقل الفكر الجغرافي الحديث ، والذي عكف على تسجيله في كتابه « الجغرافية العامة » (۱) قد أصبح دليلاً على التجديد في الصياغة ، وعلى الوضوح في بيان وتصوير الرؤية الجغرافية (۲) . بل لقد أصبح هذا الكتاب ، على مدى أكثر من مائة سنة ، المرجع الجغرافي الأهم والأصدق والأوفى ، لكل طلاب المعرفة الجغرافية . وربما زهت بهذا الانجاز الجيد وتاهت جموع المجتهدين العاملين في حق الفكر الجغرافي الحديث ، وهي تعتز وتفتخر بريادة الاجتهاد الأوروبي لهذا الفكر الجغرافي المتطور .

والنوع الثالث ، من زمرة الرجال المجتهدين في حقل العمل الجغرافي ، تولى وهو فنان مبدع ، يتعشق الابداع والابتكار ، مهمة

(١) في كتاب و الجغرافية العامة و ، تناول الاجتهاد الجغرافي ثلاثة موضوعات ، في ثلاثة أجبرًاء متكاملة ، وفي الجبرء الأول ، عبرض فارينوس دراسة عن الارض عرضا فلكيا ، وقد صور رؤيته لها من حيث الشكل والحجم والقياس الرياضي لأبعادها ، وفي الجزء الثاني عرض عرضاً مشوقاً وكاشفاً عن العلاقة بين الأرض والأجرام السماوية ، وقد حدد مكان الأرض في اطار الكون الفسيح من حولها ، وفي الجزء الثالث ، عرض فارينوس دراسة وصفية للأقاليم في أنحاء الأرض. وقد سجل فيها أبعاد للعرفة الجغرافية الكاشفة عن خصائصها ،

<sup>(</sup>٢) لولا أن قضى هذا الجغرافي المجتهد نحبه في سن مبكرة ، لأتم اجتهاده الذي تطلع إلى تسجيله في كتاب بعنوان • الجغرافية الضاصة » . ولقد تمنى فارينوس أن يسجل هذا العمل في ثلاثة موصوعات تحتويها ثلاثة لجزاء الأخرى . ولعله تطلع إلى أن يحتوى الجزء الأول دراسة عن خواص الماء بما في ذلك المناخ ، وأن يحتوى الجزء الثاني دراسة عن خواص السطح والتضاريس وصور الحياة النباتية والحيوانية في أحضان هذا السطح ، وأن يحتوى الجزء الثالث دراسة عن خواص البشر الذين يعمرون الأرض وصور حياتهم ونظم محكمهم وأساليب معيشتهم وتجارتهم . وريما كان هذا التصنيف أول شكل من أشكال الاجتهاد الأوروبي التي كشفت عن رؤية الفكر الجغرافي الحديث بشأن تقسيم مجالات البحث والعمل والاهتمام في حقل العمل الجغرافي .

ترجمة حصاد المعرفة الجغرافية ، وحصر رصيدها ورسم أو توقيع هذا الرصيد على خرائط . ولقد خاض هذا الاجتهاد الأوروبي البناء أكثر من تجرية صعبة ، وهو يتصدى لنشر أو اخراج هذه الخرائط ، وتجسيد هذا الشكل المهم من أشكال التعبير .

وكان من شأن هذه الضرائط ، أن تسجل مدى النمو وحسن البيان ، وأن تصور مدى الوضوح وحسن التعبير ، الذى جاوب التوسع في دائرة المعرفة الجغرافية ، على امتداد الأرض . بل لقد كشفت هذه الخرائط – في نفس الوقت – عن مدى التقدم والابداع والتجديد والتجويد ، في اساليب العمل الفني والرسم ، وصولاً إلى حد تجسيد الرقية الجغرافية تجسيداً سوياً وواضحاً .

ومن الجائز أن أغرى الاغداق السخى والعماء المجزى هذه الزمرة من الرجال المجتهدين ، وألهب حماسهم وحفيز روح الابداع فيهم ، لانجاز بعض الخرائط الجيدة . ومن الجائز أيضًا أن صورت هذه الخرائط الجيدة حقيقة الرؤية الجغرافية الكاشفة ، لتوزيع اليابس والماء تصويراً كاشفا وجيداً . ولكن المؤكد أن تطور الرياضيات ونمو الخبرات الرياضية وحسن استخدامها ، هى التي بصرت وأسعفت وساندت انجازات هذه الزمرة المجتهدة من رسامي الخرائط ، وهم يعدونها ويبدعون في انشائها ، وتجسيد ما تحتويه من بيان جغرافي جيد ، ويعبير جغرافي صحيح .

ومن خلال هذا الرسم الفنى الجيد ، الذى ضبطته ضوابط رياضية سوية حاكمة ، أقلح هذا الفريق أو تلك الزمرة المجتهدة ، فى مواكبة الاجتهاد الفكرى الأوروبى ، الذى انكب على تطوير وتجديد الفكر الجغرافى الحديث . وهذا معناه أن تأتى التوازى والتوازن بين التعبير عن مفاهيم ورؤية الفكر الجغرافى ، مرة من خلال الكتابة الجغرافية ، ومرة أخرى من خلال الرسم الجغرافى ، على حد سواء . بل ومعناه أيضا أن تشترك الكلوبة مع الرسم الفنى ، فى تصوير وتجسيد الرؤية الجغرافية تجسيدا وإضحا مرئيا .

ولقد تمثل ذلك التجسيد المرثى بالفعل ، عندما صورت الضرائط

الجيدة امتداد الأرض ، وحددت شكل القارات ، وبينت توزيع البحار والمحيطات من حولها ، توزيعاً صائقاً وواقعياً . كما تمثل ذلك مرة أخرى عندما سجلت الخرائط الرؤية الجغرافية الكلية – في ضوء ما أسفرت عنه الكشوف الجغرافية الكبرى – لليابس والماء على سطح الكرة الأرض ، تسجيلاً واضحاً وصحيحاً . وليس أصدق من هذا الاجتهاد الفنى ، وهو يحترم الواقع فلا يسجل إلا الصحيح . بل أنه لم يفجل أو يستحى من ترك بعض المساحات المجهولة بيضاء ، من غير أن يستوحى خياله أو أوهامه ، لكى يملاً هذا الفراغ .

وهكذا ، شد الاجتهاد الفنى ازر الاجتهاد الفكرى الجغرافي ، وكان أميناً وصادقاً ومعبراً ، لدى تصوير حقيقة الرؤية الجغرافية على أى مستوى من مستويات الأرض . ولقد أشاع هذا التصوير الجيد والصادق الذى عبرت عنه الخرائط ، الاهتمام الجغرافي بين عامة الناس، لأنه يسر عليهم الاطلاع والادراك ، لدى متابعة اتساع المعرفة باليابس والماء على الأرض ، من خلال معاينة الخرائط الجيدة ، التي سجلت ويينت الرؤية الجغرافية ، التي تكشفت عنها رحلات المغامرين في عرض البحر .

هذا وما من شك فى أن اشاعة هذا الاهتمام بين عامة الناس، قد فجر حسهم الجغرافى . بل لقد غرس فيهم جدوى استشعار الاجتهاد الجغرافى الأوروبي وتقديره ، وهو يواصل مهمته ويسجل انجازاته لحساب الانسان . وهذا معناه فى الحقيقة أن اسهام هذه الزمرة من المجتهدين ، قد استنفر الناس وكسب دعم ومظاهرة حسهم الجغرافى ، لحساب الاجتهاد الجغرافي الأوروبي وتمويله فى المراحل التالية . .

\* \* \*

ومن بعد اجتهاد كل هذه الزمرة من الجتهدين ، كل فيما يخصه في حقل العمل الجغرافي ، ومن بعد نشر واشاعة واستيعاب وتقبل حصاد التجديد أو التجويد في الفكر الجغرافي ، الذي اعتصره فارينوس وعرضه عرضاً موضوعياً مشوقاً ، من بعد هذا وذاك لم تتقدم مسيرة الفكر الجغرافي الحديث ، تقدماً حقيقياً إلى ما هو أفضل إلا بعد وقفة

متأنية طويلة . وصحيح أن الأمر قد تجاوز حد احياء واستيعاب التراث الجغرافي السابق ، ولكن المؤكد أن هذا التأني في التفكير الجغرافي الأوروبي الحديث كان مطلوباً . ويبدو أن الاجتهاد الجغرافي الأوروبي قد طلب التأني ، ولم ينطلق انطلاقة متوثبة سريعة ، تخونه أو تفسد فحواه أو تهوي به في سقطات وزلات تلوثه وتضيع أهدافه .

وفى اعتقادى أن التأنى والتمهل فى التفكير الجغرافى الصديث، الباحث عن أسباب التجديد والتجويد، كان فى انتظار نضج وتقدم بعض العلوم الأساسية. ويبدو أن التفكير الجغرافى كان فى حاجة إلى ولادة علوم من تحت العباءة الجغرافية حتى يتخفف منها ،وفى حاجة مرة أخرى الى بعض نتائج هذه العلوم الواقعية، لكى يتخذ منها سبيلاً يشد أزره، ومنطلقاً علمياً واقعياً يرشد اضافاته ويبصر تجديده وتجويده.

وهذا التريث الذى استمر إلى حوالى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى ، معناه – بكل الوضوح – أن بدأت الانطلاقة الفكرية الجريئة التى أضافت وجددت وأبدعت صلب النظرية فى الفكر الجغرافس الحديث ، بعد ذلك التاريخ . ومعناه أيضاً أن قرنين كاملين من حساب الزمان قد ولت وانقضت والاجتهاد الجغرافي الأوروبي عاكف – بكل الأناة – على صياغة وتجهيز قاعدة أو أساس التحول المقيقي ، الذي المسبب الفكر الجغرافي قدرات صياغة الاطار العام والمحتوى والأهداف، التي حددت شكل علم الجغرافية ومكانه الصحيح بين زمرة العلوم الأخرى .

وهكذا ، ينبغى أن نستشعر كيف أدرك الاجتهاد الجغرافي الأوروبي في هذه المرحلة الأولية ، وهو يتحمل مسئولية الاحياء والتجديد والاضافة مسألتين هامتين ، ومن الجائز أن اشتركت هاتان المسألتان في تعميق الفكر الجغرافي الحديث ، ولكن المؤكد أنهما معا كانا من وراء ولادة علم الجغرافية ولادة سوية في المرحلة التالية ، وتتمثل هاتان المسألتان الجوهرية في ؛

١-- قيمة أو جدوى التريث والتأني ، لكي يتسنى للاجتهاد

الجغرافى الأوروبى استيعاب الفكر الجغرافى القديم كله استيعاباً كاملاً ، قبل أن يدفع أو يحرك مسيرة الفكر الجغرافى الحديث فى الاتجاه الصحيح ، وقبل أن يطور ويصوغ النظرية الجغرافية تطويراً قائماً أو مبنياً على أسس وقواعد واقعية صحيحة .

٢- قيمة أو جدوى التفتح والانفتاح ، لكى يتسنى للاجتهاد الجغرافي الأوروبي اجادة وتحسين منطق الأساس التركيبي ، الذي يقوم عليه الفكر الجغرافي الحديث ، تأسيسًا على حسن استضدام أو حسن استشمار نتائج العلوم الأخرى ، وعلى مهارة الأخذ من معين عطائها الثرى المثمر .

ويهذا المنطق الموضوعى ، ينبغى أن ندرك كيف كانت البداية الحاذقة ، فى ترسيخ البناء الجغرافى الحديث على أساس تركيبى سوى ، مبنية على نهاية ما قد أسفر عنه البناء الجغرافي القديم السابق . بل وينبغى أن نطرى الاجتهاد الجغرافي الأوروبي، الذي تولى البناء والتجديد على قواعد وأصول التراث الجغرافي العربي الاسلامي السابق العربي .

ومن غير افتعال فجوة ، تفصل بين الفكر الجغرافي السابق والفكر الجغرافي الحديث ، نجع الاجتهاد الأوروبي ، في صياغة الصلات واختيار اللبنات التي جعلت مسيرة الفكر الجغرافي مسيرة مستمرة موصولة الحلقات والمراحل ، ولقد كان أفضل ما توصل إليه الاجتهاد الجغرافي الأوروبي في هذه المرحلة الأولية ، هو اضافة ذكية برهنت على حسن ومهارة تلمس العلاقات المنطقية ، بين نتائج بعض العلوم الأساسية ، لحساب الصياغة الجغرافية الأجود ، أو لحساب التوليفة الجغرافية الأفضل .

وهذا معناه - بكل تأكيد - أن اتجاه الفكر الجغرافي الحديث على الطريق ، كان اتجاها سوياً وفي المسار الصحيح ، ولقد كان من شأن هذا الاتجاه السوى أن يسعف الاجتهاد الجغرافي الأوروبي ، وهو يتحسس الواقع الجغرافي ، أو وهو يدرس الظاهرة الجغرافية المعنية . ال لقد بصر هذا الاتجاه السوى الاجتهاد الجغرافي الأوروبي ، وهو يبحث عن

تفسير ماهية الظاهرة الجغرافية والضوابط الحاكمة لها ، أو وهو يسفر عن التوليفة الجغرافية الصادقة ، التي تستخلص النتيجة الجغرافية المفيدة، من صلب النتائج العلمية الأصولية الصحيحة .

وفى اعتقادى – على كل حال – أن القرن الذى انقضى من بعد نشر عمل فارينوس الجغرافى الرائد فى هذه المرحلة الأولية ، لم يضيع هدرا ، ولم تفلت قيمته من بين أصابع الاجتهاد الجغرافى الأوروبى . ومن الجائز أن شهد هذا القرن تطور بعض العلوم الأساسية ، ولكن المؤكد أنه قد شهد أيضاً نشاط الاجتهاد الجغرافى الأوروبى ، وهو يسفر عن بداية المنطق الحاكم لحركة التفكير الجغرافى الحديث ، عندما يدتبر أمر الظاهرة الجغرافية المعنية أو عندما يسجل رؤيته المتخصصة لها فى أحضان الكان .

هذا ولقد تمثل هذا المنطق الحاكم لحركة انسياق التفكير الجغرافي الحديث في استشعار وتقصى حقيقة وواقيعة ثلاثة أمور هي :

أ- توزيع الظاهرة الجغرافية المعنية في الاطار الضبيق المحدود أو في الاطار الواسع الفضفاض في العالم ، ورصد مدى انتشارها على أي من هذين الصعيدين .

ب- تفسير وتعليل منطقى كاشف عن معنى هذا التوزيع أو الانتشار ، وعن ماهيته وكنهه وما ينبئ به وما يمكن أن تترتب عليه من نتائج معينة .

جـ- تجسيد العلاقة أو العلاقات التي تكون أو التي تربط بشكل أو بأخر بين الظاهرة الجغرافية المعنية والظاهرات الأخرى في المكان.

وفى اعتقادى مرة أخرى ، أن هذا القرن الذى انكب الاجتهاد الجغرافى الأوروبى فيه ، على صياغة وابداع المنطق الحاكم لحركة التفكير الجغرافى الحديث ، قد حقق بذلك الارهاص المبكر الذى مهد وبشر وهيا كل اسباب المضاض ، لكى يلد التفكير الجغرافى علم الجغرافية. وريما كانت بعض البدايات المفيدة التى وضعت الاطار وجمعت أوصال القواعد والأسس ، التى جهزت المهد استعداداً لولادة علم الجغرافية . وريما تطلع الاجتهاد الجغرافى الأوروبى – بكل الأمل – الله ميلاد هذا العلم ، لكى يطل من خلاله على الواقم الجغرافى من

حوله . ولكن المؤكد أن هذه الولادة قد تأخرت بعض الوقت ريثما ، يتم الانسلاخ بين الفكر الجغرافي والفكر التاريخي .

وقل تعود الاجتهاد الجغرافي على أن لا يعارض أو يعترض أبداً ، على ولائة علوم كثيرة ، وقد خرجت من تحت العباءة الجغرافية ، بل قل من تحت هذه العباءة الجغرافية ، ولدت علوم طبيعية كثيرة ، منها علم الچيولوچيا وعلم الفلك وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم التربة . كما ولدت أيضًا علوم انسانية ، منها علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم الحضارة وعلم الانثرويولوچيا . ولكن كان أمر الانسلاخ بين التاريخ والجغرافية ، كان مسئولاً عن تفجير قضية حوار وجدل شديد بين الفكرين .

وقد جسد هذا الحوار والجدل ، مبلغ الاختلاف بين فريق اعترض على هذا الفصل أو الانسلاخ ، الذي ينتهي إلى الفصل ، بين موضوعية الاهتمامات الجغرافية والاهتمامات التاريخية ، وفريق أخر تحمس لباشرة هذا الفصل ، الذي يصرر التوجه الخاص والمتخصص لكل منهما . وكانت حجة الفريق الذي استحسن ، بل واستوجب حتمية هذا الفصل ، مبنية على استشعار الفرق الكبير ، بين الجغرافية وهي تعتنى بدراسة المكان ورصد خواصه الطبيعية والبشرية في الزمان ، والتاريخ وهو يعنى بدراسة الزمان ومستجداته وأحداثه ومعطياته في المكان . وقويت حجة هذا الفريق ، حتى أسفر هذا الحماس ، عن الانتصار المؤسوعي الحاسم ، الذي أكد وزكى هذا الانسلاخ . وكانه البداية الرشيدة التي جهزت وأعدت الوضع المناسب ، الوضع المناسب ،

وعن هذا الانسلاخ ، نذكر كيف كانت بدايات مبكرة وارهاصات مفيدة ، بنيت على استشعار مدى التناقض ، بين عالمية الفكر الجغرافى في معالجة الرؤية الجغرافية في أي مكان وفي كل مكان من ناحية ، واقليمية أو محلية الفكر التاريخي في معالجة الحدث التاريخي في المكان المعين من ناحية أخرى . بل لقد جسد هذا التناقض درجة من التعارض بين رؤية جغرافية تتسلل من الكل إلى الجزء أو من الجزء إلى الكل ، ورؤية تاريخية تفتقد هذه المرونة .

وهذا معناه – بكل تأكيد – أن الاجتهاد الجغرافي الأوروبي قد استشعر في نهاية هذه المرحلة الأولية ضرورة الانسلاخ بين مسيرة الفكر الجغرافي ، ومسيرة الفكر التاريخي . وأصبح المطلوب أن تنطلق كل مسيرة منهما في حال سبيلها انطلاقاً حراً ومتحرراً يخدم الهدف الموضوعي في المران لحساب الانسان ، ويكون ذلك دون افتقاد العلاقة الأصولية بين المكان والزمان ، في أي المكان وفي كل مكان .

وهذا معناه أيضًا أن هذه المرحلة الأولية التي انتهت مع نهاية النصف الأول من القرن الثامن عشر ، قد أضافت كل هذه الارهاصات والبدايات المبكرة إلى ما جددت به الفكر الجغرافي السابق . ولكن المؤكد أنها تركت أمر التحول والتغيير للاجتهاد الجغرافي في المرحلة التالية . وما كانت هذه النهاية بالفعل ، إلا لكي تبدأ المرحلة الجديدة التي شهدت انطلاقات التحول الحقيقي ، والتي تمثلت في صياغة الفكر الجغرافي الحديث ، وفي ترسيخ مهمته ، وفي ولادة علم الجغرافية وتحديد أهدافه وتجسمسيع أوصال الاطار العلمي الحساكم لدوره الوظيسفي التخصصي .

#### \* \* \*

### مرحلة جديدة واجتهاد يلتمس أصول العلم:

هذه مرحلة هامة وحيوية ، لأنها - بحق - مرحلة الانجاز العظيم . والمقصود بالانجاز العظيم ، هو انطلاق الاجتهاد الجغرافي الأوروبي - بكل الرشاد - انطلاقات مستوثبة وناجحة . ولقد استهدفت هذه الانطلاقات الابداع والاضافة ، إلى رصيد الفكر الجغرافي الحديث ، مثلاً.

كما استهدفت أيضاً صياغة العلم الذي يحتوى ويجسد هذا الفكر، ويحقق أهدافه . ويبدو أن حاجة الفكر إلى العلم

كانت كمثل حاجة الروح إلى الجسد . ومن الطبيعي أن يؤدى الفكر إلى ولادة علم يحتوى ويحقق أهدافه . وكان المؤكد أن هذا العلم يظل في حاجة إلى هذا الفكر ، وهو عمق فلسفى ، لكى ينميه ويدعم التجديد والتجويد في أدائه .

وسجل القرن الثامن عشر اجتهاداً جغرافياً رشيداً ، وهو يكاد يتطلع لاستشعار وتحديد الهدف الجغرافي . ولقد قاد المفكرون الألمان هذه الاجتهادات ، في اطار الحظيرة العلمية الجامعية – الأكاديمية . وما أقلت منهم أبداً ، هذا الدور الريادي في هذه المرحلة الحاسسمة . وما وهنت عزيمتهم قط ، وهم الذين باشروا استشعار قيمة الاجتهاد الجغرافي ، ويلغوا مبلغ العلم وحسن بيان الهدف الجغرافي . وقل أنها مرحلة التجهيز للمخاض ، الذي بشر بقرب ولادة علم الجغرافية ، في العلمي .

وانتهاء المرحلة الطويلة الماضية والتجهيز لمرحلة جديدة ، معناه انهاء الاهتمام الجغرافي بمباشرة الوصف الجغرافي التصويري ، الذي كان من شأنه المعاينة والملاحظة ، وتصوير الرؤية الجغرافي المنظور الجغرافي الطبيعي ، وهو يصور الأرض ، أو المنظور الجغرافي البشري ، وهو يصور حمركة الحياة على صعيد الأرض ، في المكان والزمان . وقد انتهى التجهيز في المرحلة الجديدة ، أو المستجدة ، عناية الاهتمام الجغرافي بمباشرة الوصف الجغرافي التصويري التقسيري . وكان من شأن الجغرافي ، عندئذ أن يعاين ويلحظ ويصور الرؤية الجغرافية ، ثم يعقب على ذلك بالتفسير ، والتماس الدواعي والأسباب التي تفسر هذه الرؤية الجغرافية ، وتتحرى العلاقات بين عناصرها وتلتمس التداعيات ، التي تترتب عليها على صعيد المساحة المعنية في المكان والزمان .

هذا ويمكن أن نؤكد على أن الفسترة من النصف الثانى من القرن الثامن عشسر والنصف الأول من القرن التاسع عشر ، قد شهدت أكثر

من نقطة تصول مثيرة وصحيح أن نقط التصول قد ضاعفت من خطوات التقدم ، التي سارت بها مسيرة الفكر الجغرافي ، ولكن المؤكد أنها لم تغير من الاتجاه العام السوى الذي تسير فيه ولقد كان من شأن كل نقطة من نقط التصول المثيرة ، التجهيز الحقيقي والاعداد السوى لتلك الانطلاقات المتوثية الجوهرية ، التي انتهت إلى صياغة الانجازات الموضوعية العظيمية .

ونقطة التحول الأولى ، قد تمثلت فى تسخير الفكر الجغرافى الأوروبى تسخيراً موضوعيًا بناء . وتولى بالضرورة أمر صياغة وتنشئة القواعد والأصول ، التى ارتكزت عليها بعض أهم مفاهيم الجفرافية الأصولية . ولقد انجلى الموقف وتحقق الانجاز الحقيقى ، عندما أسفر الاجتهاد الجغرافي الأوروبي أنذاك ، عن تهيئة أو تجسيد الشكل العلمي الموضوعي ، الذي احتوى مضامين التفكير الجغرافي ، المتواء كفل موضوعيته وحدد أدائه الوظيفي التخصصصي وجسد أهدافه .

وهذا معناه ولادة علم موضوعى ، له أصوله وقواعده ، وله مناهجه وأهدافه ولادة طبيعية استجابة وتحقيقياً للتحول الذي أراده وسعى إليه الفكر الجغرافي الحديث (۱) . ومعناه أيضاً أن عرف الفكر الجغرافي من خلال معرفة مكان علم الجغرافي بين العلوم الأخرى ، مكانته في اطار المحتوى العام الذي يحتوى الفكر الانساني كله . أما علم الجغرافية الذي جسد الفكر الجغرافي الحديث ، كما انتهى إليه الاجتهاد الجغرافي الأوروبي فقد حدد مكانته من خلال أهدافه الحيوية ، ومدى تجاوبها مع مصلحة الانسان في الحياة على الأرض .

ونقطة التحول الثانية ، لا تقل الممية عن الأولى إن لم تكن هي الأهم بالفعل ، من وجهة النظر الموضوعية . وقد تمثلت في مجاوية

<sup>(</sup>١) لعب الاجتهاد الجغرافي الألماني الدور الرائد في صياغة علم الجغرافية ، وفي تجهيز شكله العلمي وأصوله وقواعده .

التناقض بين الفكر الجغرافي ودوره الوظيفي التخصصي في المكان، والفكر التاريخي ودوره الوظيفي التخصصي في الزمان. ولقد انجلي الموقف، وتحقق الانجاز الحقيقي، عندما انبري الاجتهاد الفكري الأوروبي إلى الفصل والتمييز بين، عالمية الفكر الجغرافي في جانب، والله الفكر التاريخي في جانب أخر، وأدى ذلك إلى تهيئة عملية الانسلاخ العلمي بين الجغرافية والتاريخ (١).

\* \* \*

وهذا معناه تحقيق التحول والتغيير الموضوعى من فكر جغرافى طالما اختلط بالفكر التاريخى ، إلى وضع جديد ظهر فيه الخيط الرفيع الفاصل ، بين علم الجغرافية الذي احتوى مضامين الفكر الجغرافي واهتماماته ، وعلم التاريخ الذي احتوى مضامين الفكر التاريخي واهتماماته . ومعناه أيضاً أن الجغرافية في شكلها العلمي ، قد تحولت من خادم مطيع للتاريخ إلى معلم له يبصره ويرشده في تفسير ومتابعة الأحداث التاريخية .

وهناك اتفاق عام على أن سنة ١٧٥٤ ميلادية ، قد شهدت بعض هذه التحولات وما أسفرت عنه من انجازات مثيرة ، فاتجه عهد الانطلاق

<sup>(</sup>١) الجغرافية مثل التاريخ تتطلع لتوضيح التاريخ ، ولكن مهام الجغرافية المتعددة وزيادة مادتها العلمية يوماً بعد يوم كسر الرباط الذى ربطها بالتاريخ دائماً . واحتلت الجغرافية مكانها اللاثق بها كعلم مستقل ، وتحولت الجغرافية عندئذ من خادم للتاريخ إلى معلم له ، وهو معلم موهوب له نظر ثاقب ويصيرة نفاذة وقدرة على التنبؤ بالمستقبل .

راجع هذا القول في كتاب (الجغرافية في القرن العشرين) الترجمة العربية للدكتور محمد السيد غلاب والأستاذ محمد مرسى أبو الليل -- الجزء الأول صفحة • • • .

الفكرى الجغرافي الصديث . وينبغي أن نذكر كيف تولى فريق العلماء الألمان بالذات مهمة هذا الانطلاق ، وكيف كان الاجتهاد الجغرافي الألماني هو الفارس في الميدان . بل أنهم - بكل تأكيد - هم الذين أمسكوا بزمام المسيرة الفكرية الجغرافية . ولقد تولوا - بكل الاهتمام - مسئولية ترسيخ الفكر الجغرافي الصديث ، ودعم صياغة علم الجغرافية ، وتجسيد مغزاه ومرماه .

هذا ، وكان من شأن الاجتهاد الجغرافي الألماني ، في حقل البحث الجغرافي العلمي ، أن يسفر عن ولادة مدرستين متميزتين من مدارس الفكر الجغرافي الحديث . ومن الجائز أن هاتين المدرستين كانتا في وقت لم يكتمل فيه بعد نضج الشكل العلمي للجغرافية نضجاً سويا وكاملاً . ولكن المؤكد أن الاجتهاد الجغرافي في أحضان كل مدرسة من هاتين المدرستين ، قد تبني التطوير ، التحديث والتجديد في المعالجة الجغرافية ، وتجسيد الرؤية العلمية الجغرافية . بمعنى أن الهدف الموضوعية البحث الجغرافي في الاطار السوى .

والمدرسة الأولى من هاتين المدرستين العلميتين الجغرافيتين ، قد عسرفت تحت اسم المدرسة الاحتصائية السياسية (۱) . وقد جمع تصور هذه المدرسة العلمية زمرة من الجغرافيين المحترفين المجتهدين ، الذين انكبوا – بكل الاهتمام – على البحث الجغرافي الموضوعي ، في اطار الوحدة السياسية ، كانت الوعاء الذي احتوى اهتمامهم الجغرافي ، أكثر من أي شئ آخر ، ولقد اعتمدت هذه الزمرة على الاحصاء الجيد ، والحمسر الصحيح ، وتقصى الحقائق ، لانجاز البحث الجغرافي ، الذي يجسد الرؤية الجغرافية في الوحدة السياسة المعنية .

<sup>(</sup>١) كنان بوشنج صناحب الكتباب الجنفراني الذي نشير سنة ١٧٥٤ رائد هذه المدرسة. ولقد أصر على أن اجتهاده ينبغي أن ينصب على الوصف الجغراني . أما منتل فهو الذي حدد أبعاد هذا الوصف في اطار الوحدة السياسية .

ومن الجائز أن الوصف الشامل أو التوصيف الجغرافي العام ، قد اتخم هذه البحوث الجغرافية بشكل يلقت النظر ، بون أن يكسبها الأبعاد الموضوعية العلمية . ولكن المؤكد أنها قد نهضت بمهمتها الجغرافية ، من غير أن تتردى في البالغة ، أو التضفيم ، أو من غير أن تنزلق في خضم الخيال . وكان من أبناء هذه المدرسة بوشنج ومنتل . وربما نأخذ عليهم جميعاً الاستغراق في الوصف المل ، والتجرد من متابعة التفسير والتحليل المقنع ، الذي يعمق البحث الجغرافي ويجسد موضوعيته علميا .

هذا ولقد اعترض بعض الجغرافيين بالفعل على اجتهاد زمرة الجغرافيين من المدرسة الاحصائية السياسية ، اعتراضاً موضوعياً . وقاد ليزر هذا الاعتراض أو الرفض الموضوعي ،على أساس أن الدولة أو الوحدة السياسية اقليم مصنوع ، وأن حدوده قابلة للتغيير . وهذا معناه أن البحث الجغرافي والدراسة الجغرافية الموضوعية ، يجب أن يحتويه حدود ثابتة وغير قابلة للتغيير ، ولقد وجد هذا الاعتراض في الحدود الطبيعية بديلاً جيداً ، لأنها الحدود التي لا تقبل التغيير بالفعل .

والمدرسة الثانية من هاتين المدرستين العلميتين الجغرافيتين ، قد نشات تحت اسم المدرسة الجغرافية البحقة ، ولقد سلجل الربع الأخير من القرن الثامن عشر ظهور هنه المدرسة ، التي وجهت البحث الجغرافي والدراسة الجغرافية الموضوعية ، وحصرت اجتهاده في اطار الاقليم الذي تصنعه الحدود الطبيعية وكان هوماير الألماني أمهر أبناء هذه المدرسة ، عندما تصدي إلى تقسيم العالم إلى اقاليم طبيعية ، متخذا من أحواض الأنهار أساساً لهذا التقسيم .

وفى أحضان رؤية هذه المدرسة الجغرافية البحتة (١) ، سلك الاجتهاد الجغرافي سبيلاً مجدداً لانجاز البحث الجغرافي الموضوعي ،

<sup>(</sup>١) حيرت هذه التسمية بعض الجغرافيين لدى تفسير أهداف هذه المدرسة . ويبدو أن المقصود بالجغرافية البحتة ، التلكيد على حرص للعالجة الجغرافية على عدم الخلط بين الوصف الجغرافي والسرد التاريخي .

فى اطار الاقليم . ولقد انغمس البحث فى الوصف الشامل الذى يجسد الرؤية الجغرافية . وتضمن هذا الوصف الجغرافي الذى تحرى الصدق والتصوير الجيد ، بيانا شاملاً يعالج سطح الأرض وما تحتويه من نمو نباتى وحياة حيوانية . والتزمت هذه الكتابة بالفصل الحقيقي بين الوصف الجغرافي والسرد التاريخي ، وتجنبت التداخل الذي يخل بجدية وموضوعية المعالجة الجغرافية ، التي تجسد الرؤية الوصفية في الاقليم .

ومن الجائز أن هذا الوصف قد تجرد من البيان التاريخى ، والخلط الذى يشوه التصوير الجغرافى الوصفى . ولكن المؤكد أن البيان التاريخى لم يستبعد تمامًا ، بل قل كان له مكانه وحصة تحتويه وتورده فى مقدمة البحث الجغرافى . والأهم من ذلك كله ، أن المعالجة الجغرافية قد أضافت إلى الوصف الجغرافى شيئًا مهما . ذلك أنها تصدت للتفسير والتحليل ، بقدر ما تصدت إلى تصور العلاقات التى تربط بين النبات والحيوان والانسان فى الاقليم . وهذا معناه اتجاه الاجتهاد الجغرافى والتزامه التزاما موضوعيًا ، بالمنطق الحاكم لحركة انسياق التفكير الجغرافى الجغرافى الحديث . ومعناه أيضًا تأكيد القدرة الجغرافية على حسن البغرافى التركيب والتحليل ، من أجل تجسيد الرؤية الجغرافية فى الاقليم .

ومن الجائز أن حقق الاجتهاد الجغرافي الألماني على وجه الخصوص – في اطار أي من هاتين المدرستين الفكريتين ، اللتين توالي ظهورهما في هذه المرحلة ، بعض التجديد في الكتابة الجغرافية لكي تجسد الرؤية الجغرافية . ولكن المؤكد أن هذا الاجتهاد الجغرافي الألماني ، قد قاد مسيرة الفكر الجغرافي الحديث ، وأنه نشط وحفر واستنفر روح المنافسة العلمية والتجديد بين المفكرين الجغرافيين بشكل واضح . وهذا معناه أن جدوى هذا الاجتهاد يتجلى من خلال تقييم صادق ، يحدد حقيقة وكفاءة الوثبات البناءة في الكتابة الجغرافية ، في اثناء الفترة التالية في النصف الثاني من القرن الشامن عشر الميلادي .

هذا ، ومن أرباب الفكر الجغرافي الذين انبروا -- بكل الواقعية -للبحث الجغرافي الموضوعي ، من ضلال الرحلة والمسم الجغرافي ،
فورسقر الأب ، وفورستر الابن . ولقد سجل كل واحد منهما قدرته
على الملاحظة أو المعاينة ، وحسن تجميع أوصال الرؤية الجغرافية . بل
لقد توخي كل منهما أتباع الأسلوب العلمي في عرض هذه الرؤية
الجغرافية عرضاً موضوعياً ، وفي استخلاص بعض النتائج الجيدة التي
جسدها البحث .

ومن الطبيعي أن نتبين كيف صور بحث أي من هذين الرجلين ، تركيزاً جسد العلاقة بين البيئة والانسان ، إلى حد افتعال التفسير الحتمى لنتائج هذه العلاقة . ولكن الأهم من ذلك كله ، أن تصوير الرؤية الجغرافية ، وتجسيد العلاقة بين البيئة والانسان في اطار هذه الرؤية ، قد أسفر عن عمل فكرى جغرافي علمي ، في بحث أصولي منهجي مفيد . وهذا ارهاص – بالفعل – أعلن عن تبنى الفكرة ، التي أسفرت – في وقت لاحق – عن البحث الجغرافي الاقليمي ، أو ما عرف بعد ذلك بالجغرافية الاقليمية .

هذا ، ولقد انتفع الفكر الجغرافي الحديث ، وهو يبني ويجسد علم الجغرافية غاية الانتفاع ، بفكر واجتهاد وعمق الفيلسوف الألماني ابمانويل كانت ، في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي . ومن حسن الطالع أن تبني كانت الفكر الجغرافي الحديث ، وأطل عليه موضوعيًا ، من خلال تأمل فلسفي عميق ومجتهد . وفيما بين سنة ١٧٥٦ ، وسنة ١٧٩٦ ، وكانت يحاضر في الجغرافية الطبيعية في جامعة كوجنز الألمانية ، تهيأت له الفرصة – على أوسع مدى - لكي يطلق العنان لفكره وتأمله الفلسفي ، لكي يودع علم الجغرافية أمانة ومسئولية في أحضان العلم الأكاديمي .

وأهم انجاز من الانجازات التي حققها كانت ، قد تمثل في اجتهاد حصيف ، وهو يحاول تحديد أهداف علم الجغرافية ، ومجالات البحث الجغرافي . وتأسيسًا على ذلك التحديد ، استشعر كانت ، العلاقة المضوعية الحقيقية ، بين علم الجغرافية والعلوم الطبيعية الأخرى ، بل

لقد اهتم كانت ، بترديد ذلك التصور الذي جسدته فلسفته الواقعية التجريبية على الطلاب ، الذين استمعوا إلى محاضراته ، ونهلوا من معينه العلمى في الجغرافية الطبيعية ، وهي تتكرر من سنة إلى سنة أخرى على مدى أربعين عاماً .

وتركيز كانت فى تفكيره ، على انتماء الجغرافية إلى طائفة العلوم التجريبية ، مسألة ينبغى أن تلفت النظر بالفعل . ولقد تصور أن علم الجغرافية الذى يرصد الظاهرات ، وهى تحدث بعضها وراء بعض فى المكان ، علامة على صدق وواقعية وموضوعية هذا الانتماء (١) . كما أكد على قيمة علم الجغرافية كمصدر من مصادر الخبرة ، التى ترشد حياة الناس فى أى مكان . بل لقد أكد أيضاً على أن الفكر الجغرافي قديم قدم حاجة الحياة إليه. ولعله أقدم من الفكر التاريخي فى نظر كانت ، لأنه يتصور أن مجرد أحداث التاريخ القديم وهى تتوالى على مسرح معين ، علامة على وجود هذه الجغرافية القديمة ، التى توضح بعض ضوابط أحداث هذا التاريخ .

وصحيح أن فلسفة كانت ، وعمق تفكيره الفلسفى قد فتح بصيرته الجغرافية ، وهو يؤكد على أن الجغرافية الطبيعية التى تعالج الواقع على الأرض ، تمثل الأساس والأصل الذى يتعين انطلاق كل مفاهيم الفكر الجغرافي منها ، وصحيح أيضاً أن فلسفة كانت وعمق تفكيره الفلسفى، قد ألهم اجتهاده الجغرافي الأكاديمي ، وهو يجسد جدوى المفاهيم الجغرافية ، من وراء حركة التاريخ وسياق أحداثه في المكان . ولكن المؤكد أن ذلك كله ، قد حفره علميًا ، لكي يحدد أبعاد العلاقة بين الجغرافية والتاريخ ، من غير إعراض ، أو اعتراض على الانفصال المرضوعي بينهما(٢).

<sup>(</sup>۱) الجغرافية في تصور كانت ، تهتم بالوصف ، شأنها في ذلك شأن التاريخ . ولكن في الوقت الذي تتصدي الجغرافية فيه لوصف الخاهرات في للكان ، فإن التاريخ بصف حركة الأحداث في الزمان في هذا المكان ، وفي اعتقاده أن الجمع – وليس الخلط - بين الوصف الجغرافي في المكان ، والوصف التاريخي في هذا المكان يصنم الصورة التكاملة عن ادراك المكان .

<sup>(</sup>٢) المعلاقة مين التاريخ والجشرافية ، تنظم المعلة بينهما وتصول دول الخلط -

وإلى جانب ذلك الاهتمام الفلسفى والأكاديمى ، الذى أولاه كانت للجغرافية الطبيعية ، فلقد اهتم كانت أيضًا بالتفاعل الحياتى بين الانسان والبيئة التى تحتويه (۱). وهذا معناه أنه لم يهمل الجانب البشرى ، الذى يتدارس أمر وجود الانسان على الأرض . ومعناه أيضًا أنه سبجل خطوة على الطريق الصحيح ، الذى وجه الفكر الجغرافي الحديث، وجهة تقسيم علم الجغرافية إلى قسميه الكبيرين ، الطبيعى والبشرى (۲) .

ولقد أسفر اجتهاد كانت الجغرافي في نهاية المطاف ، عن تصور مجموعة من الفروع التي تندرج تحت مظلة علم الجغرافية . وتمثلت هذه الفروع في ، الجغرافية الرياضية والجغرافية الاجتماعية والجغرافية السياسية والجغرافية التجارية والجغرافية الدينية . ويصرف النظر عن مدى تمسكنا أو اقتناعنا ، من بعد كانت بهذه الفروع ، نذكر أن هذا التصنيف علامة على استشعاره ، مدى اتساع مجالات البحث ، التي يتصدى لها علم الجغرافية ، استجابة لإرادة الفكر الجغرافي

ومهما يكن من أمر هذه المرحلة التى شهدت ولادة علم الجغرافية استجابة لإرادة الفكر الجغرافى الصديث ، فإن الاجتهاد الجغرافى قد أولاه الرعاية فى المهد وعمل على نموه نموا مطرداً ، ومن خلال زمرة من المفكرين ، أنجز الاجتهاد الجغرافى انجازات مفيدة ، ولقد برهنت هذه الانجازات على أن الفكر الجغرافى الصديث، قد استنفر فى علم

<sup>-</sup> المخل . وهي علاقة مبنية على أساس أنهما معاً من العلوم التجربية .

<sup>(</sup>١) استشعر كانت من خلال عمله الجغرافي ، مدى التباين بين الهيئات ، وأدرك أن هذا التباين مبنى على اختلاف حقيقى ، في خواص ومواصفات الواقع الطبيعي . ومن ثم أدرك جدية هذا التباين ، وأنه من غير شك السبب الحقيقى في الاختلافات الجوهرية في أنماط الحياة من بيئة إلى بيئة أخرى .

<sup>(</sup>٢) لم يورد كانت فى دراساته الجغرافية أو فى رؤيته للواقع الجغرافى أى تعبير واضح ، يصور مدى اهتمامه بالدراسة الجغرافية الاقليمية . وحتى ما قال عنه أنه دراسة فى الجغرافية الاقليمية لا يكاد يضيف شيئًا مهمًا أو مفيدًا ، ولا يكاد ينبئ بادراكه حقيقة وأهداف وقيمة ، مثل هذه الدراسة الجغرافية الاقليمية.

الجغرافية اهتماماته بالبحث الجغرافي الموضوعي .

هذا وينبغى التأكيد على أن هذا الاجتهاد الجغرافي الذى التزم بموضوعية علم الجغرافية ودوره الوظيفى ، فى الدراسة الميدانية ، أو فى الدراسة المكتبية ، قد مهد تمهيداً حقيقياً ، لنمو مطرد وتقدم حثيث على المسار الصحيح وصولاً بأهداف الجغرافية وتطلعاتها إلى ما هو أفضل وما من شك فى أن أعمال فورستر الأب ، وفورستر الابن ، وكانت الجغرافية ، قد ألهبت الاجتهاد الجغرافي . بل لعلها أفلحت في ريادة التحرر من نمطية الفكر الجغرافي التقليدي الجامد . وهذا معناه أن هذه الصفوة قد أطلقت العنان ، لكي يتولى بعض رجال الفكر الجغرافي الحديث ، مهمة ترسيخ التركيب الهيكلي لبنية الجغرافية العلمية في القرن التاسم عشر الميلادي .



# الفصلالخامس

# ترسيخ الفكر الجغرافي وولادة علم الجغرافية

- توجه حميد واعداد مناسب لولادة علم الجغرافية
  - ولادة علم الجغرافية في القرن التاسع عشر
  - ترسيخ البنية العلمية للجغرافية الحديثة
- التقدم العلمي الجغرافي والدارس الجغرافية الوطنية



## الفصل الخامس ترسيخ الفكر الجغرافي وولادة علم الجغرافية

هذه الرحلة مرحلة غاية في الأهمية ، لأنها شهدت وحققت النضج الحقيقي من خلال ترسيخ بنية الجغرافية العلمية ، التي عرفت طريقها إلى أهدافها السوية - وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافي قد انكب في هذه الرحلة على استنفار علمية وموضوعية العمل الجغرافي - بل قل عمل الاجتهاد الجغرافي الألماني على انجاز المنهجية التي تخدم هذا الترسيخ . ومعناه أيضا أنه من بعد أن فرغ الاجتهاد الجغرافي الألماني ، في المرحلة الماضية من وضع قسواعد الشكل العام لعلم الجغرافية ، كان من الضروري أن يتحمل الاجتهاد الجغرافي في هذه المرحلة مسئولية رفع المخدرافية والمد التعرافية المدالة المحتهاد التحرافية علم الجغرافية السوية - ولقد استغرقت هذه المرحلة المهمة ، التي حقلت الجغرافية الاهتمام والاجتهاد المؤسوعي ، جزء من القرن التاسع عشر كله وفجر القرن العشرين -

وفي هذه المرحلة ، تولى الاجتهاد الجغرافي الألماني مسئوليته البناءة منفرداً لبعض الوقت . وأنجبت المدرسة الجغرافية الألمانية التي نشأت في لحضان العمل الأكاديمي الجامعي نفراً من أعلام الفكر الجغرافي والجغرافيين ، الذين تعتز بهم مسيرة الفكر الجغرافي الحديث . ثم توالى مولد بعض المدارس الجغرافية في وقت متأخر من هذه المرحلة ، لكي تشترك بدورها في المسئولية . ولقد تولى هذا النفر المرموق من المفكرين العلميين الجغرافيين مهمة اثارة الجدل واستنفار النقاش الموضوعي ، لكي يجنى الفكر الجغرافي الحديث ثمرات هذه المضوعية العلمية من ناحية ، ولكي يتأتي النضج الحقيقي الذي رسخ قواعد علم الجغرافية ، ويلور أو جسد أهدافه ، من ناحية أخرى ، لحساب الانسان .

هذا ولم يكن غريباً - بالفعل - أن يتأتى هذا الاجتهاد الجغرافى ، وأن يثمر أثماراً جيداً ، فى أحضان دول أوروبية وغير أوروبية فى القرن التاسع عشر . وسواء عاش ونما وأثمر هذا الاجتهاد ، فى كنف الرجال المحترفين الذين انكبوا على العمل الأكاديمي فى الجامعات فى جانب ، أو في كنف الرجال الهواة الذين استهوتهم الجغرافية ورؤيتها الموضوعية في جانب آخر ، فإنه قد أعطى قوة الدفع لترسيخ التركيب الهيكلى لبنية الجغرافية العلمية . ومن الجائز أن هيأت الجامعات المناخ الأنسب للاجتهاد الجغرافي ، لكى يؤدى مهمته ، ولكن المؤكد أن الجمعيات المجافرافي ، لكى يؤدي مهمته ، ولكن المؤكد أن الجمعيات المغرافية التي جمعت وحفزت الهواة ، قد هيأت بدورها لهذا الفريق الفرص ، لكى يقدم اسهامه الجغرافي العلمي المناسب في هذه المهمة .

وفى نفس هذا الوقت الذى انكب فيه الاجتهاد الجغرافى المحترف والهادف على آداء المهمة ، وإنجاز الترسيخ ، انبرى الاستعمار الأوروبى الذى غزا مساحات كبيرة من العالم وفرض وجوده فى أشكال مختلفة ، وإلى استقطاب الفكر الجغرافى الحديث المتفتح ، والخبرة الجغرافية كانا العلمية إلى صفه . ومن الجائز أن الفكر الجغرافى وعلم الجغرافية كانا ضحية الاغراء المادى لبعض الوقت ، ومن الجائز أن مطاوعة الاستعمار وأهدافه فى المستعمرات ، قد أهدر الاجتهاد الجغرافى وصرفه عن مهمة ترسيخ بنية الجغرافية العلمية لبعض الوقت . ولكن المؤكد أن مهمة الاستعمار التى حققت أقصى درجات الانفتاح على العالم ، قد أغرت الاجتهاد الجغرافى وأفادته ، وهو يتطلع من خلال هذا الانفتاح على الرؤية الجغرافية المركزة على أوسع مدى ، لحساب تراكم وتعظيم الرصيد الجغرافية المركزة على أوسع مدى ، لحساب تراكم وتعظيم الرصيد الجغرافية المركزة على أوسع مدى ، لحساب تراكم وتعظيم الرصيد الجغرافية المركزة على أوسع مدى ، لحساب تراكم وتعظيم الرصيد الجغرافية المركزة على أوسع مدى ، لحساب تراكم وتعظيم الرصيد الجغرافية المركزة على أوسع مدى ، لحساب تراكم وتعظيم الرصيد الجغرافية المركزة على أوسع مدى ، لحساب تراكم وتعظيم الرصيد الجغرافية المركزة على أوسع مدى ، لحساب تراكم وتعظيم الرصيد الجغرافية المركزة على أوسع مدى ، لحساب تراكم وتعظيم الرصيد الجغرافية المركزة على أوسع مدى ، لحساب تراكم وتعظيم الرصيد الجغرافية المركزة على أو المركزة على أو المية المركزة على أو المية المركزة على أو المية المي

<sup>(</sup>۱) تمثل الوجود الاستعماري في القرن التاسع عشر في ثلاثة أشكال ، هي الاستعمار النظر عن الاختلاف الجوهري في هدف كل شكل من هذه الأشكال ، فلقد اتفقت جميعها على حيازة الأرض ، وتطلعت إلى كل ما من شأنه أن يؤكد هذه الحيازة ويدعم السيطرة والتسلط . وكانت اللهفة على معرفة الواقع الجغرافي الكاشف عن الأرض ، وعن الناس على هذه الأرض ، متوقعة لتأكيد الوجود الاستعماري في هذه الستعمرات .

وصحيح أن الاستعمار الأوروبي ، قد قدم دعمه للاجتهاد الجغرافي ولم يبخل عليه اطلاقاً ، وهو يؤدي دوره الوظيفي ، في صياغة الرؤية الجغرافية ، التي بصرت ورشدت خطوات هذا الاستعمار ، ومكنت له في السيطرة على الأرض والناس في المستعمرات (٢) . ولكن الصحيح أيضاً أن الاستعمار قد أحسن استثمار حصاد الاجتهاد الجغرافي إلى أبعد الحدود ، ويني وجوده وأداء دوره السياسي والاقستصادي على أكتاف العلم الجغرافي ، والعمل الجغرافي النشيط الكاشف عن الواقع الطبيعي والواقع البشرى ، في هذه المستعمرات - وهذا معناه انتفاع الطبيعي والواقع البشرى ، في هذه المستعمرات - وهذا معناه انتفاع متبادل ، ومصلحة مشتركة ، قد جمعت بين الاستعمار والامبريالية العالمية في جانب الخر ، في مواجهة هدف واحد ، يخدم الأغراض السياسية والاقتصادية والعلمية في وقت واحد .

ولقد تجلى هذا الدعم المتبادل ، بين الاستعمار والجغرافية ، لحساب المصلحة المشتركة ، من خلال انشاء وتعويل وتنشيط العمل الجغرافي في أحضان الجمعيات الجغرافية ، التي انضم إليها بعض غلاة الهواة من جيل الاستعماريين . وما من شك في أن معظم الجمعيات الجغرافية ، التي تبنت الاجتهاد الجغرافي ، قد ازدهرت في كنف الدول الأوروبية، التي انغمست في حلبة المنافسات والصراعات على حيازة المستعمرات في أفريقية على وجه الخصوص . وقد تولت هذه الجمعيات

<sup>(</sup>۱) قدم الاجتهاد الجغرافي هذه الرؤية اسهاماً منه في عدم الاستعمار في معالجة جغرافية نطلق عليها الجغرافية الاستعمارية - وهذه المعالجة شكل من أشكال الكتابة الجغرافية ، التي لا ينبغي أن ندخلها في بنية الجغرافية السياسية ، بل أنها لا يمكن أن تمثل مرحلة أولية من مراحل نشأة وتكوين هذا التخصص الجغرافي الدقيق . وفي اعتقادي أنها صورة من صور الجغرافية الوصفية العامة ، في اطار اقليمي ، وأنها هادفة ، وهي تجاوب حاجة للرحلة الاستعمارية في القرن التاسع عشر الميلادي .

الجغرافية - بكل الاهتمام والجدية - مهمة تنشيط البحوث الجغرافية العلمية على صعيد المستعمرات . وتكفلت دائمًا بتمويل هذه البحوث وتوجيهها ، بقدر ما تحملت مسئولية نشرها والعمل بموجب نتائجها في المستعمرات .

وهكذا حظى الاجتهاد الجغرافي بكل الاهتمام والرعاية ، في كنف الأكاديمية العلمية الملتزمة بمنهجية البحث وتأصيله ، وفي كنف الجمعيات الجغرافية الملتزمة بالانتفاع العملي بهذا البحث المنهجي . وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافي قد سار في خطين متوازيين في وقت واحد . وقد انتفع برعاية مركزة ، وهو يسجل ثمراته لحساب علم الجغرافية ودوره الوظيفي . وريما نشأ شكل من أشكال التعاون وقنوات الاتصال ، بين العمل الجغرافي النظري في الحقل الأكاديمي ، والعمل الجغرافي التجريبي في الحقل الاستعماري ، ولقد أسفر هذا والعمل الجغرافي التجريبي في الحقل الاستعماري ، ولقد أسفر هذا التعاون عن تعاظم الاهتمام بالفكر الجغرافي الحديث ، وعلم الجغرافية بصفة عامة .

وقبل أن نتبين كيف تعاظم الاهتمام بالجغرافية ، وكيف أقلح هذا الاهتمام عمليًا ، في استنفار النقاش الموضوعي ، الذي أسفر عن ترسيخ البنية العلمية للجغرافية وتصنيف فروعها وتحديد الأبعاد الأساسية التي كفلت ويلورت هذا التصنيف ، ينبغي أن نستعرض المسلم بعض المفكرين الجغرافيين الذين واضعوا علامات بارزة ، وشدت الاتجاهات الحديثة في الجغرافية . بل قد نتبين كيف أسهمت هذه الزمرة المرموقة ، في وضع أساس بعض فروع علم الجغرافية . ومن ثم ندرك مدى النجاح أو التوفيق الذي حققته هذه الريادة ، في قيادة مسيرة الفكر الجغرافي الحديث في الاتجاه الصحيح ، وفي ترسيخ التركيب الهيكلي للبنية العلمية الجغرافية .

وصحيح أن كل هؤلاء المفكرين الأعلام من أمثال كارل ريتر واسكندر همبولت وفريدريك راتزل ، من أبناء المدرسة الجغرافية

الألمانية ، التي عاشت مي أحضان العمل الأكاديمي ، وتبنت الفكر الجغرافي الحديث على مدى عدد من القرون ، وفجرت الاهتمام بعلم الجغرافية وتطويره ولكن الصحيح أيضاً أن دور هذه المدرسة العلمية كان دوراً رائداً وبناء ، عندما نتصور جدوى هذا الدور البناء ، في انسلاخ الفكر الجغرافي عن الفكر التاريخي ، وفي وضع اهتمامات الفكر الجغرافي في القوالب العلمية والمضامين الموضوعية الهادفة . بل هي بكل تأكيد – المدرسة العلمية المسئولة عن اثارة أهم القضايا الفكرية الجغرافية ، وتوجيه واستنفار الجدل العلمي الرشيد ، وصولاً إلى حد الرساء وترسيخ قواعد علم الجغرافية الحديثة ، وتطويرها لحساب الانسان ، وسيادته وسيطرته على زمام مصيره في الأرض . ولعل من الانسان ، وسبق وجودها المدارس الجغرافية الأخرى ، أن تزهو باجتهاد طويل ، وسبق وجودها المدارس الجغرافية الأخرى ، أن تزهو باجتهاد طويل ، وسبق وجودها المدارس الجغرافية الأخرى ، أن تزهو باجتهاد طويل ، وسبق وجودها المدارس الجغرافية الأخرى ، أن تزهو باجتهاد

\* \* \*

وكارل ريتر (١) ، علم من أعلام المدسة الجغرافية الألمانية ، وواحد من ألم المفكرين الجغرافيين المرموقين في القرن التاسم عشر الميلادي . ولقد أحدث اجتهاد ريتر الجغرافي العلمي وفكره الرشيد ، ضجة علمية كبري ، بين أوساط الجغرافيين في عصره ، عندما اعتصر فكره ونشر بعض كتبه الجغرافية ، التي كشفت عن ثمرات هذا الفكر العلمي الجغرافي المتفتح .

وصحيح أن اسهام كارل ريتر كان اسهامًا مباشراً ، في صبقل وتحسين أداء الاجتهاد الجغرافي ، الذي أمسك بزمام الفكر الجغرافي الحديث ، وتولى ريادة مسيرته الجادة المتوثبة . ولكن المؤكد أن هذا

<sup>(</sup>۱) تعشق كارل ريتر الجغرافية في عز صباه للبكر . ولقد عكف على دراسة واستيعاب الفكر الجغرافي دراسة عميقة وأسفر اجتهاده الموقق علمياً عن العمل في الحقل الأكاديمية ، حيث شغل وظيفة أستاذ الجغرافية في جامعة برلين

الاسهام قد أسفر عن اضافة لبنات سوية ، في البناء الجغرافي العلمي . وريما كان أهم وجه من وجوه الابداع في هذه الاضافة السوية ، أنها كانت مؤثرة وفعالة ، من حيث الشكل ، ومن حيث الهدف ، في وقت واحد .

ومن الجائز أن نتبين كيف انساق اجتهاد كارل ريتر الجغرافي ، بكامل ارادته ، في انجاهات غلفت فكره أو كسته ببعض الغموض ، وعدم وضوح الرؤية من وجهة النظر العلمية ، ولكن المؤكد أن هذا الغموض لم يكن وليد الجهل أو التخبط في ماهية الفكرة المعنية . وفي اعتقاد أي جغرافي منصف لدى تقويم أعمال كارل ريتر، كيف أن هذا الغموض وليد إرادة التطور وعدم الجمود ، ورفض التشبث برأى واحد لا يعدل عنه أو لا يفرط فيه .

وهكذا ، ينبغى أن نتصور كيف اتضد كارل ريتر من المرونة سبيلاً من أهم سبل التجديد أو التجويد في أدائه . بل لعله لم يصل إلى شكل نهائي معين يجسد رؤيته الجغرافية ، ويجمد فكره المتفتح ، ويحوله إلى مدافع شرس يدافع بعناد الجسور عن مغزاه ومرماه . وهذا الاجتهاد الجغرافي المرن ، ليس علامة على التردد أو القلق الفكرى أو العلمي ، بقدر ما هو دليل لا يضل ولا يضلل على نزعة الانطلاق المر عند ريتر، وصولاً من خلال التفتح والانتفاح والمرونة ، إلى الاتجاه الأقصل المجدد .

وأول ما ينبغى أن نستشعره من خلال متابعة أعمال كارل ريتر الجغرافية وقرأة فكره الخاص ، وتعسورها يكمن وراء هذا الفكر الذى تفرغ للعمل الجغرافي العلمي البناء ، هو رفضه الصقيقي واستنكاره فكرة الجغرافية البحتة شكلاً وموضوعاً . ولقد أكد على التملص من أقق هذه الفكرة الضيق ، ومن التزامها المتزمت . كما اعترض ريتر اعتراضاً جريئاً على الاستغراق في التوصيف الجغرافي ، وهو يصور الرؤية الجغرافية الشاملة ، ورفضه . وربما اعتبر ذلك التوصيف أعجز من أن يسعف الغاية التي تنشدها الدراسة الجغرافية العلمية .

ولقد اتمه كارل ريتر - بكل الاهتمام - إلى ترسيخ فكرة جديدة ،

قوامها العرض الجغرافي الشامل ، الذي يحمل بين جوانبه الاهتمام المتوازن موضوعيا ، بالمظاهر الطبيعية والمظاهر البشرية في وقت واحد. وفي هذا العرض لا يجب أن يكون التوصيف الجغرافي اكثر من سبيل يشفعه التفسير والتعليل ، ويبصر بالعلاقات التي ينبغي أن يتلمسها ويتداركها البحث الجغرافي الوضوعي .

وكان ذلك الاتجاه الذي اسفر عنه فكر كارل ريتر الثاقب (١) ، -بكل تأكيد - من وراء اجتهاده الجفرافي المتاز ، الذي ركز على عمق وأصولية العلاقة الحقيقية والواقعية بين الانسان والأرض ، وعلى جنوى التأثير المتبادل بينهما ، في أي مكان يحتوى الحياة على الأرض . ولعله قد أفلح إلى حد بعيد ، عندما صور كيف ينبغي أن يكون البحث الجغرافي الموضوعي بحثًا هادفًا ، لحساب الانسان . بل ومن خلال استعشار ذكى ، ينبغي أن يدرك الجغرافي وضع الانسان ، وأن يوفق في تصور مكانته وقدراته على التعامل مم الأرض .

وهذا معناه أن جعل كارل ريتر من الانسان ومصلحته في الأرض ، نقطة أو من الظاهرة التي تعبر عن وجود الانسان وتسيده على الأرض ، نقطة بداية ، تبدأ من عندها دراسة الأرض دراسة موضوعية . وقد تكون في بعض الأحيان مصور تصرك ، يقضى إلى أبعاد وموضوعية وعمق البحث الجغرافي . وفي كل حالة ، يجب أن تتجاوز الدراسة الوصف والتصوير الكاشف للرؤية الجغرافية ، تجاوزاً كلياً إلى التفسير والتعليل للعبر والمناسب ، عن مدى ديناميكية التفاعل الحياتي الذي يباشره الانسان ، في أحضان الأرض (٢) .

<sup>(</sup>۱) كرس كارل ريتر حياته في العمل الجفرافي . وكان معلمًا ومفكراً وكاتبًا مؤلفاً من طراز مثابر ممتاز ، ولقد تولي ريتر قيادة وادارة معهد الجغرافية طول حياته العلمية والعملية . ومن خلال اجتهاده الجغرافي المكتبي ، أصدر ريتر أول كتاب جغرافي له عن أوروبا في صوره جغرافية وتاريخية واحصائية في سنة ١٨٠٤ . ثم أصدر كتاب علم الأرض الذي كشف عن تفجر ريادته الفكرية في ترسيخ علم الجغرافي في سنة ١٨١٧ . أما كتابه عن أسيا فلقد أصدره في السنة التالية مباشرة في سنة ١٨١٧ .

 <sup>(</sup>۲) فى كتاب علم الأرض ، حاول كارل ريتر أن يصل من خلال فكر جغرافى
 متفتح إلى تصور حقيقى ومقنع ، يحدد مكان ومكانة علم الجغرافية . كما
 حاول أيضاً أن يحدد بواقعية وموضوعية ، طبيعة علم الجغرافية وأهدافه .

كما يبغى أن ددرك أيصاً . من حلال متابعة انجازات كازل ريتر وأعماله الجغرافية . وهو يؤدى مهمته الأكاديمية ، كيف اعترض اعتراضا موضوعياً على حتمية الفصل بين الجغرافية التي تنكب على دراسة المكان ، والتاريخ الذي يتابع حركة أحداث الحياة في الزمان بين أحضان المكان فصلاً حاداً (۱) . وما من شك في أنه لم يعترض عبئاً على هذا الفصل القاطع للعلاقة بينهما . بل لقد أسس هذا الاعتراض على ادراك موضوعي للحقيقة الواقعية التي تؤكد على كيف تؤثر الأرض في حياة الانسان ونبض وجوده ، وكيف يؤثر الانسان في الأرض لحساب حياته ونبض وجوده ، وهذا معناه أن التأثير المتبادل بين الانسان والمرف في المكان وحركة الأحداث في الكان ،

ومن الجائز أن تمادى كارل ريتر في معارضته لهذا القصل الحاد بين الجغرافية والتاريخ ، من خلال تفنيد آراء بعض المعاصرين من الجغرافيين ، الذين تشبثوا بحتمية هذا الفصل . ومن الجائز أيضا أنه قد بث في ثنايا هذا التفنيد منطقه ودليله وهدفه من الاعتراض على الفصل، وكيف أن غاية الجغرافية التي تتولى معالجة وتصوير المسرح الذي يشهد حركة الأحداث ومسيرة التاريخ ، لا تبرر حتمية الفصل ، ولا تكاد تنتفع به . لكن المؤكد أنه لم يكن من بين أهداف هذا الاعتراض تصعيد الحملة إلى حد يعيد التلاحم بين الجغرافية والتاريخ .

ولعل كارل ريتر قد اكتفى بأن جسد اعتراضه ، واستخلص من ورائه غاية من أهم غايات البحث الجغرافى . ولقد تمثلت هذه الغاية ، فى دعوة مفتوحة إلى دراسة المكان دراسة موضوعية ، تحدد أبعاد الواقع الجغرافى ، وكيف يحتوى هذا الواقع حركة الحياة ويؤثر على نبضها ، وكيف يتبنى تفاعل هذه الحركة ، ويؤمن مسيرتها فى الزمان ، بين

<sup>(</sup>۱) تشبث كارل ريتر - وهذا حق - بواقيعة العلاقة بين الانسان والبيئة الطبيعية التى تحتويه وتشهد تاريخه وفي اعتقاده أن دراسة الأرض مقدمة تستهدف معرفة القوامين والسس الحاكمة لحركة الحياة ولذلك طالما ردد ريتر يبغى أن سأل الأرض عن قوانينها

أحضانه . ولا يمكن أن تسفر هذه الغاية ، عن أقل من صلة وعلاقة بين الجغرافية والتاريخ ، من غير تجاوز الفاصل الموضوعي الذي بني عليه انسلاخهما في وقت سابق .

وهكذا ينبغى أن ندرك كيف أطلق كارل ريتر عنان غاية من غايات البحث الجغرافي الموضوعي ، وكيف طوعها من كونها غاية مجردة ، إلى كونها غاية هادفة وموجهة . وهذا معناه أن كارل ريتر قد حمل الجغرافية من خلال هذه الغاية الهادفة الموجهة مسئولية صياغة الأرضية الموضوعية للبحث التاريخي ، الذي يتابع ويتدارس وقع خطوات الحياة في المكان من ناحية ، ومسئولية تجسيد دور العامل الجغرافي الذي يكمن مع غيره من المعالم – غير الجغرافية - من وراء وقع هذه الخطوات والأحداث التاريخية نتائجها من ناحية أخرى .

وتلك — فى حد ذاتها — اضافة ابداع من حصاد فكر واجتهاد كارل ريتر . وما من شك فى أن هذه الاضافة قد فسرت ما يقال بشأن دور الجغرافية الوظيفية ، وكيف أنه دور فعال ومفيد ، لأنه يرشد ويبصر التاريخ . وهذا معناه أن كارل ريتر قد طور اعتراضه على الفصل بين الجغرافية والتاريخ بحصافة شديدة ، وأعطى البديل المتاز الذي أغنى عن اعادة الالتحام فيما بينها .

ولقد تجلى هذا البديل المتاز في قنوات اتصال ، وعلاقات على نحو يصور كيف ينبغي أن تكون الجغرافية من وراء التاريخ ، وهي التي تدعم موضوعيته وتفسر حركته . وتطوير الاعتراض على هذا النحو ، علامة لا تضل ولا تضلل عندما نذكر أن كارل ريتر قد برهن على عدم التشبث برأى واحد ، لأنه لم يرض لأفكاره بالتجمد . وهو – بكل تأكيد – قد برهن على تفوق شديد في تطوير الفكرة أو تطويعها – بذكاء – لكي يتجنب اعادة التلاحم بين الجغرافية التاريخ لأنه مرفض ، ولكي يجنب الجغرافية التاريخ سوءات القطيعة والانفصال لأنه مطلوب ، في وقت واحد . بل لقد أسفر ذلك الانجاز الجيد عن هدف جديد ، تحملت مسئوليته الجغرافية العلمية ودورها الوظيفي ، لحساب الانسان .

أما عن الطريقة التي أخذ بها كارل ريتر ، وأحتوت وجسدت

اجتهاده الجغرافي الجيد ، فقد تمثلت في اتباع خطوات وأساليب ومنطق وواقعية المنهج التجريبي . وهو لم يعتمد أبداً ، على جمع وتبويب وسرد الحقائق الجغرافية . كما أنه لم يلجأ إلى التوصيف وحده لكى يعبر عن الرؤية الجغرافية . بل لقد تطلع كارل ريتر بفكره وتأمله واجتهاده دائما ، إلى استخلاص القواعد واستنباط السنن الحاكمة ، للظاهرات المعنية على الأرض ، استنباطاً رشده ، وهو يجسد ويعمق هذه الرؤية الجغرافية في إطار الوصف التفسيري .

ومثل هذا الاتجاه الذي اعتمد فيه ريتر على المنهجية الموضوعية ، علامة على أنه سخر التفكير الجغرافي تسخيراً صفيعاً ، لحساب التفسير ، الذي يعلل ويتلمس العوامل من وراء الظاهرة الجغرافية المعنية. كما أنه علامة أيضًا ، على تقصى العلاقات السببية بكل الالحاح(۱) ، وعلى رفض واستنكار استغراق البحث الجغرافي في التوصيف المجرد بكل التأكيد .

وقمة ما توصل إليه اجتهاد كارل ريتر ، وفكره الجغرافي المتألق في أدائه الأكاديمي ، هـ و البحث الجغرافي الأصولي الذي جسد فيه مفهوم الشخصية الجغرافية الاقليمية . وما من شك في أنه قد كد واجتهد ، لكي يتقصى العوامل الجغرافية التي تسهم أو تشترك في تحديد ملامح ومميزات هذه الشخصية الجغرافية المتفردة . وهذا – بكل المقاييس — انجاز جديد وابداع مجدد في العمل الجغرافي الموضوعي ، بل أنه قد أضاف – بالفعل – اضافة جديدة إلى أهداف وغايات العمل الجغرافي ، ينبغي أن تلفت النظر ، بل وكيف لا تلفت النظر ، وهو قد استشعر

<sup>(</sup>۱) اعتنق كارل ريتر وتشبث بالنظرية الغائبة ، التي قالت أن الكون قد خلق لفاية، وأنه لم يكن في الصورة التي هو عليها عبثاً . وكانت هذه الغائية التي اقتنع بها ريتر -- بكل تأكيد -- من وراء استشعار جدوى البحث عن السبب ، أو الأسباب الكاشفة لهذه الغاية المطلقة . والتي أراد بها الخالق للكون ، وما يحتويه أن يكون . وهذا -- في حد ذاته -- عالمة على أن تقصى العلاقات السببية، في مجال دراسة الظاهرة الجغرافية وتحليلها ، كانت غاية بحث وتأمل وتفكير كارل ريتر الجغرافي .

معنى وماهية الشخصية الجغرافية الاقليمية ، وكيف تتباين ملامح الرؤية الجغرافية في غيرها .

وهكذا فطن كارل ريتر - بثاقب فكره - إلى أن التقسيم الاقليمى الواقعى ، إنما هو وليد استشعار كنه وماهية وفاعلية وجدوى تأثير كل العوامل ، التى تشترك مجتمعة ، فى صياغة وتشكيل شخصية الاقليم وتفرده جغرافيا . وفى اعتقاد كارل ريتر أن العوامل الطبيعية التى تضفى على الاقليم صفاته وتكسبه تفرده الجغرافى ، هى بعينها العوامل التى تشترك فى تجسيد الشخصية الجغرافية الاقليمية المتميزة، من اقليم إلى اقليم آخر . وهو بذلك قد أغفل دور الانسان ، ولم يعتد به أصلاً - وهذا ما نأخذه عليه ونعترض على الانسياق فيه - فى صياغة أو تجسيد هذه الشخصية الجغرافية الاقليمية .

وهكذا كان اجتهاد كارل ريتر على المستوى الأكاديمى ، اجتهادا جيدا ومحددا . بل وكان مسعين فكره الجفرافى معينا غنيا بالاثارة والتألق . ولقد برهن - بكل الثقة - عن رغبة ملحة فى الابداع والاضافة، إلى الرصيد الجغرافى . ومن الطبيعى أن ندرك كيف أسعفه هذا الاجتهاد، وهو يعكف على تجديد وترسيخ حيوية الجغرافية ، وعلى دعم سبيلها وأهدافها العلمية . ومن الطبيعى أيضا أن نطرى رياداته ، وأخذه بزمام مسيرة الفكر الجغرافى فى عصره . ولكن المؤكد أن عقليته الجغرافية المتفتحة ، قد رفضت وتنكرت واستنكرت بعض عمرات الاجتهاد الجغرافي السابق ، فى القرن الثامن عشر الميلادى . ومن ثم اعتصر خبرته ومهارته الجغرافية وأعطى البديل الأجود ، وعدل بعض أوضاع ما لم يقبله فى العمل الجغرافي العلمى ، من حيث الشكل ، ومن حيث المضمون .

وفى اعتقاد الجغرافين المنصفين من أبناء القرن العشرين ، أن كارل ريتسر قد شسرف قدره العلمى الأكاديمى بأبوة مستولية ، هى التى تحملت بكفاءة واخلاص أمانة الفكر الجغرافي الصديث ، وتبنت بصدق واقتدار مستولية ارساء قواعد الجغرافية الحديثة في طابعها التقليدي . ولقد بنى وأسس هذه الأبوة ، على منطق يدين للبحث التجريبي

والأسلوب المقارن ، في صياعة اجتهاده وتجسيد فكره الجغرافي تجسيداً علميًا . ومن ثم فتح كارل ريتر الأبواب ، لكي تلج منها الاجتهادات الجغرافية الحديثة ، ولكي تؤدي دورها الوظيفي التخصصي الصحيح .

وهكذا ركز كارل ريتر كل اجتهاده في حقل البحث الجغرافي تركيزا موضوعيًا هادفيًا ، من خلال حسن استخدام المنطق الحاكم لأبعاد الرؤية الجغرافية ، وتدارك ما ينبغى أن تنبئ به . بمعنى أنه لم يوقف اجتهاده الجغرافية ، وتدارك ما ينبغى أن تنبئ به . بمعنى أنه لم انتشارها، وتصوير رؤيته لها بالوصف . بل لقد انكب على تلمس التعليل الذي يفسر هذا التوزيع والانتشار ، ويبرره في اطار جملة العوامل الحاكمة . هذا بالاضافة إلى استخلاص العلاقة أو العلاقات التي تربط بين هذه الظاهرة المعنية والظاهرات الأخرى . وهذا معناه أن ريتر قد قبل بما توصل إليه الاجتهاد الجغرافي من قبل ، سبيلاً لدراسة تحليلية وتركيبية في وقت واحد ، تعرض الرؤية الجغرافية وتجسدها في أحسن تصور جغرافي علمي معبر عنها ، في إطار الوصف في أحسن تصور جغرافي علمي معبر عنها ، في إطار الوصف الجغرافي التفسيري .

ويصرف النظر عن تألق دور كارل ريتسر البناء ، وهو يكد فكره الجغرافي ويعتصره ، في ترسيخ بنية علم الجغرافية ، في تأصيل نتائج أبحاثه المثمرة ، من خلال التوزيع والتعليل والربط ، الذي يجسد الرؤية الجغرافية ، ينبغي أن نذكر كيف أقلح حقيقة ، في اضافة لبنة جديدة إلى أساس أو إلى قاعدة الدراسة الجغرافية الاقليمية . ولقد حددت هذه الاضافة أقصى ما يمكن أن تصبو إليه الجغرافية في المجال الاقليمي . كما ينبغي أن نثني على اجتهاد ريتر الجغرافي ، الذي وضع الجغرافية في تركيبها الهيكلي العلمي ، ورشد بحثها وغاياتها إلى الأسلوب المنهجي السليم .

وقد نضيف إلى ذلك كله الاشادة بفضل كارل ريتر ، وهو يبث في العمل ، وفي التفكير ، وفي الانجاز الجغرافي ، روح ومنطق التجديد والتطوير ، أو وهو يضع القاعدة التي حددت مكان ومكانة الجغرافية

بين زمرة العلوم الطبيعية، في جانب ، وزمرة العلوم الانسانية في جانب آخر . كما نطرى اهتمامه بتنمية قدرات العمل الجغرافي من خلال الأسلوب التركيبي التحليلي ، الكاشف عن أبعاد الرؤية الجغرافية وتجسيدها .

## \* \* \*

واسكندر فون همبولت ، علم أخر من ألم أعلم المدرسة المعفرافية الألمانية في القرن التاسع عشر الميلادي . وهو - من غير شك - واحد من أصحاب الاجتهاد الفكري الجغرافي ، الذين انكبوا على ترسيخ التركيب الهيكلي للبنية العلمية الجغرافية . ولقد عكف همبولت على أداء هذا الدور الحيوي البناء ، بعد أن أشبعته الرحلة وحفزت واستنفرت حسه الجغرافي ، لكي يتذوق حلاوة الرؤية الجغرافية ، وهو يباشر العرض والتصوير والتفسير والتدبر في كنهها وماهيتها .

ويبدو أن اهتمام همبولت المبكر بدراسات متنوعة من بينها النبات والطبيعة والكيمياء والتشريح والجيولوچيا والتاريخ ، قد اكسبه خبرات متعددة وأثرى جعبته العلمية ، قبل أن يتصول إلى الفكر الجغرافي الحديث ، ويحترف العمل الجغرافي العلمي (١) . في اعتقادي أن حصاد ونتائج هذه الدراسات المتنوعة قد أثرت خلفيته العلمية والثقافية ، اثراء أسعف ودعم اجتهاده الجغرافي ، عندما سجل اضافاته المجددة المفيدة في مجالات الفكر الجغرافي المتنوعة ، أو عندما انبري لترسيخ علم الجغرافية ترسيخا كاشفا لمغزاه ومرماه .

ومن الجائز أن ندرك مدى المام همبولت بفلسفة وفكر الفيلسوف كانت ، وكيف التزم ببعض آرائه العلمية الجغرافية الرائدة . ومن الجائز أن نتصور أيضاً مدى انتفاع همبولت بثمرات فكر كانت الجغرافي ،

<sup>(</sup>۱) في اعتقاد الجغرافيين الذين نهلوا من معين فكر واجتهاد همبولت الجغرافي، أن مشاهداته ورؤيته الجغرافية الفضفاضة ، التي جمع أوصالها في اثناء رحلات كثيرة ، قد رشدت واستنفرت حسه الجغرافي الذي بصر فكره الجغرافي للخاص ، وهو يحترف العمل الجغرافي العلمي .

وكيف سخر اجتهاده الفكرى لحساب علمه الجغرافى . ولكن الذى لا نشك فيه أن اجتهاد همبولت الجغرافى ، كانت اجتهاداً بناء ، وهو يطور ويطوع ويضيف ، إلى الفكر الجغرافى اضافات مجددة . وهذا معناه أنه استوعب حصاد دراسات كانت ، ليس لأنه كان مبهوراً به ، بل لكى يتحسس مواضع الاضافة إليه والزيادة عليه (١) ،

وريما اعتمد همبولت في أداء هذه المهمة الموضوعية ، التي أسفرت عن التجديد ، على الرؤية الجغرافية الكلية . ويبدو أن هذه الرؤية الجغرافية الجغرافية التي استقطبت اهتمام همبولت ، قد فجرت حسه الجغرافي وشحدت ادراكه المتفتح . ولقد تعالت صيحات هذا الحس الجغرافي ، في ضمير وفكر همبولت ، وكأنها تدعوه - بكل الالحاح - لاعتصار خبراته المكتسبة العلمية ورصيده العلمي ، ولاستثمار حصاد رحلاته ورؤيته الجغرافية ، في صياغة وتشكيل فكره الجغرافي ، وفي اقتحام مجالات الاحتراف العلمي الجغرافي ).

ومن الجائز أن أسفر اجتهاد همبولت الجغرافي عن تنمية ودفع المسيرة الفكر الجغرافي دفعًا في سبيلها التقليدي ، ولكن المؤكد أنه استطاع أن يضع بعض علامات بارزة ، ترشد الاجتهاد الجغرافي السائد ، وهو ينصب في القوالب الفكرية والعلمية ، بل لقد أسفر اجتهاده علمياً عن ارساء بعض القواعد والأسس، التي جسدت اسهامه في ترسيخ علم الجغرافية ويلورة أهدافه ، لحساب الانسان ومصلحة حياته في الأرض ، ورغم استيعاب فكر كانت، واطلاعه على فكر ريتر، نتبين أن همبولت لم يفقد ذاته ومقومات فكره الخاص ، ولم ينساق إلى حد يطمس ذاتية الاجتهاد الذي فجر فكره الجغرافي ، أو الذي بني عليه احترافه العلمي الجغرافي .

هذا ، ومن خلال ادراك جغرافي مستنير كاشف لمفهوم وحدة

<sup>(</sup>١) هناك من يتصور أن تمحيص الظاهرات التي تضمنتها الرؤية الجغرافية قد استقطبت اهتمام همبولت وشكلت فكره الجغرافي . وما من شك في أن هذا الاهتمام قد وجه اجتهاده الجغرافي العلمي في الوجهة ، التي جعلت منه جغرافياً مجدداً .

 <sup>(</sup>٢) وضع همبولت كل خبراته العلمية في المجالات المتنوعة في ظهير اجتهاده
 الجغرافي ، على أمل أن تشد أزره ، وتسعف انجازه الجغرافي المجدد .

الطبيعة ، أكد همبولت تأكيداً حاسماً على أهمية الجغرافية الطبيعية ، على وجه الخصوص . ولقد تبين له كيف أنها تتولى مهمة تجسيد معنى وماهية هذه الوحدة ، والقاء الأضواء على أبعادها الحقيقية . ومن ثم كرس اهتمامه ودراساته واجتهاده في المعالجة الجغرافية الطبيعية ، وفي تحليل رؤيته الجغرافية الطبيعية للمكان .

ولكى يقيم همبولت رؤيته الكاشفة جغرافياً لمفهوم وحدة الطبيعة ، وكيف انها تكمن وراء التجانس البديع في الكون ، وفي الخلق الذي يحتويه ، انبرى - بذكاء - لتحرى الروابط التي تفرض أبعاد العلاقة أو العلاقات بين الأرض من ناحية ، والحياة على الأرض من ناحية أخرى . وكان همبولت عندئذ مقتنعًا - بكل تأكيد - اقتناعًا من غير حدود بأهمية الاجتهاد الجغرافي ، وهو ينكب على تجسيد هذه الروابط أو على تصور هذه العلاقات ، تأسيساً على استشعار جملة العناصر ، التي تدخل أو تتداخل في تركيب الأرض في جانب ، وفي تكوين الوجود الحيوي على الأرض في جانب ، وفي تكوين الوجود الحيوي على الأرض في جانب ، وفي تكوين الوجود

وعندما سلك همبولت مسلك كارل ريتر ، وسار في درب الاتجاه الفكرى ، الذي ركز على جدية وجدوى الطريقة التجريبية في ميدان العمل الجغرافي العلمي ، كان حريصاً - بكل تأكيد - على أن يجلو من خلال التجرية والمنطق التجريي ، السبب أو الأسباب التي تفسر الظاهرة الجغرافية المعنية ، موضع الدراسة والبحث . كما تشبث همبولت تشبثا موضوعيا بالمقارنة والبحث المقارن ، في مجال البحث الجغرافي العلمي ، ولقد استهدف من خلال ذلك السبيل السوي من أجل تعميق البحث الجغرافي العميات الجغرافي المكان .

ومن خلال دراسة الظاهرة المناخية ، أضاف همبولت - بكل تأكيد - اضافة ابداع وتجديد مفيد إلى الجغرافية . ولقد تمثلت في رسم خطوط الحرارة المتساوية لأول مرة . وهذا - من غير شك - ابتكار حقيقي ، ومدخل أنسب لدراسة المناخ . بل أنه في اعتقاد الجغرافيين ، اجتهاد ممتاز لأنه أسفر عن نقطة تحول هامة ومثيرة في موضوعية

الدراسة الجغرافية المناخية . وكانت نقطة التحول من وراء ثورة حقيقية فجرت التغيير على صعيد البحث الجغرافي ، ولقد نفض الجغرافيون من بعدها أيديهم من الاعتماد على الفكرة اليونانية العتيقة ، في تقسيم العالم إلى أقاليم مناضية . وهذا معناه أن خطوط الحرارة المتساوية ، كانت سبيلاً أفضل لتقسيم العالم ، إلى أقاليم حرارية أولاً ، وإلى أقاليم مناخية ثانياً .

وفى الأطلس الجغرافي المنشور في الفترة من سنة ١٨١٤ إلى سنة ١٨١٨ ، وضع همبولت قاعدة ابداع وإضافة مفيدة أخرى . ولقد تمثلت هذه المرة في مجموعة من الخرائط الجيدة ، التي احتوت على أسس تقسيم المناطق التي ارتادها ، إلى أقاليم نباتية طبيعية . ويصرف النظر عن أبعاد وقيمة هذه الاضافة جغرافيًا ، ينبغي أن ندرك كيف اهتم همبولت بصناعة الخرائط . وما من شك في أنه قد تحمل مسئولية تصعيد الاجتهاد ، الذي انكب على تجهيز الخرائط ، لحساب الوضوح التعبير الكاشف للرؤية الجغرافية عن الظاهرة المعنية . كما أضاف إلى ذلك كله الاهتمام برسم القطاعات التضاريسية والچيولوچية ، على أمل أن تتيسر أبعاد الاجتهاد العلمي في الدراسة الجغرافية المقارنة .

هذا ، وينبغى أن ندرك كيف كان الاتفاق بين همبولت وريتر فى النظرة الجفرافية الكلية ، التى بلورت مسألة أو قضية وحدة الطبيعة ، اتفاقاً مظهرياً ، من حيث الشكل فقط . ومعنى ذلك – بالتأكيد – أن كان الاختلاف وعدم التوافق بين نظرة همبولت الكلية لوحدة الطبيعة ونظرة ريتر لها ، اختلافاً جوهرياً وموضوعياً ، من حيث المضمون . وهذا معناه أن همبولت قد سار فى خط فكرى مستقل وهو مؤمن بموضوعية وجدية رأيه الذى يؤسس عليه اجتهاده الجغرافي .

ويكفى أن نتيبن ذلك الاستقلال الفكرى ، لكى ندرك كيف حرر همبولت فكره الجغرافي تحريراً حقيقياً ، ولم يساير تصور كارل ريتر تحرى مركزية الانسان في الكون ، وفي اعتقاد معظم الجغرافيين المنصفين ، أن تحرر فكر همبولت واستقلال اجتهاده الجغرافي ، كان مطلوباً ومفيداً . ذلك أنه التحرر الذي هيأ له فرص الابداع من ناحية ،

وجنبه ترديد ما لم يقبله من الأفكار الجغرافية من ناحية أخرى . ومن غير هذا التحرر ، ربما لم يكن في مقدوره أن ينجح في مهمة ترسيخ علم الجغرافية ، النجاح المرموق الذي تتيه به المدرسة الجغرافية الألمانية .

واجتهاد همبولت وادائه الجغرافي العلمي كان جاداً ومثمراً ، بقدر ما كان منطلقاً ومتحرراً ، ولكن من غير أن ينحرف عن الاتجاه الصحيح في عصره ، أو من غير أن يشذ ويتردى في الخطأ . ولعله لم يساير كارل ريتر ويجاريه دائماً ، لأنه — على سبيل المثال — لم يكن في مقدوره أن يقبل أو يوافق على نظرية ريتر الغائية ، في مجال تصوير أو تجسيد نظرته للكون من قريب أو من بعيد . بل وريما لم يكن في مقدور همبولت أيضاً أن يستوعب هذا المنطق الفلسفي المثالي السائد انذاك ، والذي بلور مفاهيم هذه الغائية .

ولقد دعا ذلك البعض إلى تصور أن اجتهاد همبولت وفكره الجغرافى بشأن وحدة الطبيعة ، لا يرتكز في جنور العميقة ، إلى أي أرضية دينية ايمانية . ويصرف النظر عن الطعن في عقيدة همبولت وايمانه بالله ، يمكن أن نتصور أن همبولت ريما كان أعجز من أن يدرك ، كيف أن وحدة الطبيعة تدبير إلهى أراده الله وأبدعه ، لحساب الانسان ، ومصلحته في الحياة على الأرض . وإلا فكيف نفسر ما أكده همبولت أكثر من مرة ، وهو يصف الكون بأنه مملكة الله العليا . ومن الجائز أن رفض همبولت هذا الطعن ، الذي انطوى على كثير من التجنى . ولكن المؤكد أن الاجتهاد العقلي الذي تلمس الروابط بين الأرض والوجود الحيوى فيها ، وتصور مفهوم وحدة الطبيعة المبنى على هذه الروابط ، لا ينبغي أن يؤخذ قرينة على أن همبولت ، قد أنكر ذات الله وكفر به .

والاضتلاف بين همبولت ريتر في بعض القضايا الفكرية ، لا يتعارض مع الاتفاق بينهما في المنهجية العلمية ، ولقد تابع همبولت الدراسة إلى حد تصور الرؤية الجغرافية وفقاً لأسلوب العصر . ومع ذلك ينبغي أن ندرك أن الأخذ بمنطق واسلوب الدراسة المقارنة ، أو البحث

من خلال التوزيع والتعليل الربط ، علامة على أن همبولت قد رسخ قواعد البحث المنهجى ، ولم يتمرد عليها . بل ولا ينبغى أن نأخذ ذلك الالتزام على أنه من قبيل المحاكاة أو متابعة خطى ريتر . بل لقد برهن همبولت واجتهاده الجغرافي المجدد على أنه كان متحرراً تحرراً حقيقياً ، وأن الالترام بقاعدة لا يمكن أن يطعن في تحدره ، أو في الابداع والإضافة التجديد الذي يسفر عنه هذا التحرر .

هذا ولا ينبغى أن نشك فى أن تحرر فكر همبولت الجغرافى ، هو الذى وجه اجتهاده الجغرافى وتفكيره المحد ، إلى الدراسات والبحوث الأصولية بصفة خاصة ، وهذا معناه أن تفكيره فى هذا الاتجاه ، كأن أبعد ما يكون عن اتجاه اجتهاد ريتر، إلى البحث والدراسة الجغرافية الاقليمية ، وما من شك فى أن تنوع واختلاف اتجاه كل من ريتر وهمبولت ، كان مفيدا ومطلوبا لحساب العمل الجغرافي الموضوعي ، بل أنه لا ينفى مسئولية أى منهما فى ارساء وترسيخ دعامات وقواعد الجغرافية الحديثة ، بل ربما كان التنوع مطلوباً ، لكى يتأتى الترسيخ على أوسم مدى ، وفى كل مجالات البحوث الجغرافية .

والاختلاف والتناقض بين همبولت وريتر في قضايا وأمور فكرية جوهرية ، والاتفاق والتوافق بينهما في مبادئ وقواعد جغرافية ، كان من المكن أن يمثل شيئا عاديا . ولكن المؤكد أنه أثار عاصفة من الجدل الجغرافي العلمي . ومن شأن هذا الجدل بين زمرة المجتهدين والعاملين والمتخصصين في حقل العمل الجغرافي دائما ، أن يكون منهجيا ، ولمن شأنه ايضاً أن يبلور بعض الأفكار ويجلوها ويرسخها ، أو أن يعصف ببعض الأفكار الأخرى ، ويطمسها ويصرف الاهتمام عنها . بمعنى أنه جدل مفيد شريطة أن يكون موضوعيا وهادفا ، وأن يترفع عن التعصب كلية . ويمعنى أنه جدل هدف ، لأنه يسفر في نهاية المطاف عن ترسيخ بعض القواعد والأسس هادف ، لأنه يسفر في نهاية المطاف عن ترسيخ بعض القواعد والأسس الجغرافية الهامة . ولكن هل أدى الجدل إلى هذه النتائج هدا هدو السؤال ؟

ولقد اشترك في معرفة هذا الجدل الفكري الجغرافي، نفر من

المجتهدين الألمان المتحمسين لآراء همبولت ، نذكر منهم قروبل الذى فيجر اشتراكه موجة الرفض العام والاستنكار العاصف ببعض افكار ريتر مثل فكرة الغائية . بل لقد استهجن فروبل فكرة البحث الشامل الكلى ، الذى يتخذ من التركيب والتحليل وسيلة للدراسة الاقليمية الجغرافية . وفي اعتقاد فروبل الذي انغمس في التعصب أن اهتمام الدراسة الجغرافية ، ينبغي أن يقتصر أو أن ينكب على دراسة الجغرافية الطبيعية دراسة منهجية موضوعية . ولا بأس عنده في أن تكون دراسة الأرض كوطن للانسان دراسة فلسفية فقط . أما أن تجتمع الدراسة المنهجية ، مع الدراسة الفلسفية ، في أحضان علم واحد ، فهذا اجتماع صعب وغريب ، ويعترض عليه فروبل اعتراضاً شديداً وصارماً .

واشترك في معمعة هذا الجدل الفكرى الجغرافي نفر آخر من المجتهدين الألمان المتحمسين لآراء ريتر. ولقد تحمس هذا النفر لكارل ريتر وتعصب لآرائه ، وحاول تطويرها والترويج لها . وربما استهجن لود أسلوب ريتر ومفهومه عن الجغرافية المقارنة وأدخل تعديلات كثيرة عليها لكي يقومها . وربما سار وابوس في نفس للسار الذي انتهجه لود تحمساً وتعصباً لأفكار كارل ريتر . ولكن المؤكد أنهما استغرقا في التعصب استغراقاً مخيفاً . وتأثر أخرون بذلك التعصب وامتدحوا نظرة ريتر إلى مركزية الانسان في الكون . ولقد تمادي هؤلاء جميعاً إلى حددعا إلى جعل علم الأرض المقارن ، علماً يقتصر على دراسة الانسان في اطار علاقته بالبيئة الطبيعية .

هذا ولا نشك فى أن الجدل الفكرى الجغرافى بين المتحمسين لآراء همبولت فى جانب ، والمتحمسين لآراء ريتر فى جانب آخر ، قد الثرت الفكر الجغرافي الحديث . كما لا نشك فى أنه قد طور المالجة الجغرافية . ولكن المؤكد أنه قد تصاعد تصاعداً آثار البلبلة والتشكك إلى حد أشاع التخوف ، من أن يعصف هذا الجدل أو يهدر كل أو بعض التقدم ، الذى حققته مسيرة الفكر الجغرافي الجغرافية العلمية . ولولا أن تدارك بشل هذا الجدل المتعصب ، لتضررت الجغرافية تضرراً كثيراً في ذلك الوقت .

وبشل المفكر الجغرافي الألماني ، اقتحم ساحة هذه المعمعة الجدلية في الوقت المناسب بالفعل . ولقد سخر اجتهاده الجغرافي لانتشال الجغرافية من معمعة الجدل الفكري المحتدمة . ويعتقد أنه قد أفلح في حسم الموقف وتدارك الجغرافية ، قبل أن تضل أو يضللها هذا التعصب. وفي حوالي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ، أصدر فارس هذا الميدان كتابين هامين عن علم الجغرافية المقارن (١). وهما - بكل تأكيد - اضافة مفيدة إلى رصيد علم الجغرافية التي صورها بشل تصويراً واقعينا ، وبين كيف يمثل العلم التجريبي المنظم ، لأنه يعتمد على الملاحظة والمعاينة ، بقدر ما يعتمد على الاستنباط ، الذي تتبناه المعاينة وتفجره الملاحظة (٢) .

ويعتقد بعض الجغرافيين المنصفين ، أن بشل قد أنقذ الاجتهاد الجغرافي من التشتت والضياع ، وانتشل الجغرافية من سوء الفهم الذي تردى فيه الجدل المتعصب ، وهو يكرس النقد والسخرية من فكر ومنهج وأراء كارل ريتر . وهذا معناه أنه انتصر للجغرافية أكثر من أي شئ آخر ، وأنه لم يحاول أن ينتصر لريتر أو يتعصب له . وما من شك في أن بشل قد أنصف عندما اتخذ هذا الموقف ، لأنه صحح أوضاع مسيرة الفكر الجغرافي في اتجاهها الصحيح ، قبل أن يسهم باجتهاده الحصيف في ترسيخ علم الجغرافية على نحو يرتضيه الفكر الجغرافي الحديث الذي عرف أهدافه (٢) .

ويصرف النظر عن مدى النجاح الذى حققه بشل ، فى تخفيف حدة الجدل المتعصب ، وفى حسم القضية الجدلية لصالح علم الجغرافية ، وفى تعديل أوضاع مسيرة الفكر الجغرافي فى الاتجاه

<sup>(</sup>١) نشر بشل كتابًا يعالج ماهية علم الجغرافية المقارن في سنة ١٨٦٧ - ونشر كتابه الثانى الذي يعالج فيه مسائل حديثة في علم الجغرافية المقارن سنة ١٨٧٠ .

<sup>(</sup>٢) وجه بشل الاهتمام إلى الدراسة الميدانية ، على اعتبار أنها تجمع أوصال الرؤية الجغرافية، وأنها تنشط استخدام الحس الجغرافي في أداء مهمة البحث في الميدان .

<sup>(</sup>٣) لم يتردى بشل في الغائية ، التي انغمس فيها فكر كارل ريتر . لقد اعتبرها شكلاً من أشكال التهرب من تقصى الأسباب ، لحساب التفسير الجفرافي .

السوى ، ينبغى أن نذكر كيف أنه أدى - من غير قصد - إلى انحراف من نوع جديد . وكان من شأن هذا الانحراف أن هز الفكر الجغرافى هزة عنيفة ، وزلزل بنية علم الجغرافية . ولقد بنى ذلك الانحراف على الاهتمام والتركيز كلية على دراسة الجغرافية الطبيعية وحدها . بمعنى أنه وجه الاجتهاد الجغرافي إلى دراسة الأرض ، وأعفاه من دراسة الانسان وحياة الانسان ، في أحضان هذه الأرض .

وهكذا فتع بشل - عن غير اقتناع شديد - الباب على مصراعيه من جديد ، لكى يعصف هذا التركير باهتمام الاجتهاد الجغرافي بدراسة الظاهرات البشرية . والمؤكد أن بشل لم يكن مقتنعًا اقتناعًا فكريا حقيقيا بدراسة الانسان . بل لقد حض بالفعل على دراسة الأرض دراسة علمية جغرافية طبيعية فقط . وهذا معناه أنه قد اعترض بشكل غير مباشر على قاعدة جغرافية كانت قد أكدت على تقسيم الجغرافية إلى شقين متكاملين ، شق طبيعي يهتم بدراسة الواقع الجغرافي الطبيعي في جانب ، وشق بشري يهتم بدراسة الواقع الجغرافي البشري في جانب ، وشق بشري يهتم بدراسة الواقع الجغرافي

وصحيح أن الاتجاه الذي ركز اهتمام الاجتهاد الجغرافي على الجغرافية الطبيعية قد تصاعد كثيراً. وصحيح أن هذا التصاعد لم يسفر في نهاية الأمر على مساس يعصف - فعلاً - بالتقسيم الموضوعي الذي ميز بين قسمين كبيرين هما الجغرافية الطبيعية التي تدرس الأرض، والجغرافية البشرية التي تدرس الانسان في هذه الأرض. ولكن المؤكد أن دراسات بشل المنهجية الطبيعية، قد هيأت للاجتهاد الجغرافي الذي قام به جغرافي آخر، هو جيرلند أن يضل ويضلل العمل الجغرافي (١).

<sup>(</sup>۱) لقد برر جيرلند رأيه الهدام – في نظرنا – تبريراً غير مقبول ، وجاء في هذا التبرير أن الجغرافية علم طبيعي من العلوم التي تستشعر كيف تمتثل الأرض ووجودها لقوانين ثابتة غير قابلة للتغيير ، على حين أن دراسة الانسان ونمط حياته على الأرض الذي لا يخضع لقوانين ثابتة أو منضبطة ، لا يمكن أن تكون ممكنة في اطار مهمة الاجتهاد الجغرافي . بمعنى أنه استنكر أن يجمع الاجتهاد الجغرافي في وقت واحد ، بين دراسة منضبطة تنظمها قوانين ثابتة ، ودراسة غير منضبطة وقابلة للتغيير ، وفي رأيه أنه لو تولت علوم –

ولقد تبنى جيرلند هذا التطرف ، وأغرق اجتهاده الجغرافى فى الانصراف الذى فـتح بشل الطريق إليه . وأعلن جيرلند صراحة عن استبعاد دراسة الانسان . وأصبح وكأنه يشن عدواناً حقيقياً على التركيب الهيكلى للبنية الجغرافية العلمية . وهذا – من غير شك – تهديد ينبئ بخلل وعدم توازن . وكان من المكن أن يصدع هذا الخلل أو يهدم البناء الجغرافي من أساسه ، وأن يخرب ويهدر ويضيع مسيرة الفكر الجغرافي الحديث .

وهكذا حسم بشل شكلاً متعصباً من الجدل ، الذى تخوف منه الفكر الجغرافى الحديث ، وأثار فى نفس الوقت انصرافاً وزلزلة تدعو إلى اهدار شق هام متداخل فى بنية الجغرافية وتركيبها الهيكلى العام ، وكان المطلوب -- عندئذ -- والجغرافية فى مفترق الطرق وتكاد تضل ، أن تجد من يصسم هذا الموقف مرة أخسرى ، وأن يقضى فى أمسر هذا الانحراف ، الذى يتهدد كيان علم الجغرافية وبنائها الشامخ . ولقد ظهر بالفعل -- فى ذلك الوقت -- واحد من أبناء المدرسة الألمانية لكى يتولى هذه المهمة ، وتحمل فريدريك راتزل المسئولية وسخر اجتهاده الجغرافي لآرائها . وما من شك فى أنه واجه هذا الانحراف وعمل على الطال مفعوله ، لحساب الجغرافية ، وصيانة تركيبها العلمى الراسخ .

وفريدريك راترْل ، علم مرموق من أهم أعلام المدرسة الجغرافية الألمانية ، بل هو - بكل تأكيد - جغرافي محترف من خيرة المفكرين

<sup>-</sup> أخرى مهمة دراسة الانسان ، مثل الأنتروپولوچيا والأنتولوچيا لكان ذلك أوقع - ولا بأس أن تسعف الدراسة الجغرافية المنهجية المنضبطة تلك العلوم ، بكل الحقائق الجغرافية عن الأرض ، التى تخدم أغراضها وتدعمها وتعينها في دراستها المنهجية . وفي اعتقاد أي جغرافي منصف ، أن جيرلند يغالط الناس ويغالط نفسه ، لأن الثبات وعدم التغيير الذي تلتزم به الجغرافية لدراسة الأرض ، لا يمكن أن تعترض أو تتعارض مع التغيير الذي تلتزم به الجغرافية لدراسة الناس في الأرض . بل أن التفاعل الحياتي بين الناس والأرض طلبًا واستجابة لمصلحة الحياة ، يفهمه ويدركه ويتدبر أمره التفكير الجغرافي في ضوء هذا البعد الثابت والبعد المتغير ، بل وتكون مظاهر التغيير في محصلة ضوء هذا البعد الثابت والبعد المتغير ، بل وتكون مظاهر التغيير في محصلة مذا التفاعل الحياتي، التي تقوي مكانه وتنمي تسييد الانسان على الأرض نتيجة حتمية لذلك .

المتازين ، الذين كرسوا لجتهادهم الجغرافي العلمي ، لترسيخ علم الجغرافية الحديثة ، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي . ومن الجائز أنه قد تأثر في معظم الأحيان بنظرية النشوء والارتقاء ، التي فيجرها دارون . ولكن المؤكد أنه أجزل العطاء للعمل الجغرافي العلمي ، وهو يكشف عن العلاقة ، بين الانسان والبيئة ، وهي مسرح حياته ونشاطه .

هذا ويكفى فريدريك راتزل أنه قد تبنى مسئولية صياغة البناء العلمى الجغرافى ، عندما تولى مواجهة الانحراف الذى تسبب فيه بشل وروج له جيرلند ، وأثار بلبلة خطيرة هزت الجغرافية هزأ عنيفاً تهدد صرحها الشامخ . ولقد تمثل هذا الحسم فى موقف صريح وقفه راتزل، ودعا فيه إلى التأكيد على ضرورة الجمع بين فكر وعمل واجتهاد جغرافى يستغرق بحثاً فى الرؤية الجغرافية الطبيعية على الأرض، وهى تحتوى الانسان ، وفكر وعمل اجتهاد جغرافى يستغرق بحثاً فى الرؤية الجغرافية الطبيعية على الأرض، وهى الجغرافية البشرية التى تتأمل فى حياة الانسان ونشاطه على الأرض .

هذا ، ولقد أضاف راتزل إلى الاجتهاد الذى أحبط انحراف بشل وجيرلند وغيرهم ، اجتهادا فكريا مستنيرا ، ثبت دعامات الجغرافية البشرية بشكل قاطع . بل أنه عندما وضع اجتهاده الجغرافي وأحسن استخدام فكره المتفتح في خدمة الاهتمام بالانسان، وبراسة نشاطه وأنماط حياته في أي مكان على الأرض ، أحدث التوازي والتوازن في وقت واحد ، بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية . ولقد قطع هذا التوازي والتوازن مابر أي خلل . بل أصبح التوازي والتوازن سمة هذا التوازي والتوازن المركيب الهيكلي العام لعلم الجغرافية الحبيثة .

ولقد تكشف لجتهاد فريدريك راتزل الجفراني بالفعل (١) ، في

<sup>(</sup>۱) اهتم راتزل بالجغرافية الطبيعية قدر اهتمامه بالجغرافية البشرية . ويفسر هذا الاهتمام كيف أن راتزل ، عندما اتجه بكل فكره وجتهاده الجغرافي الجود إلى الظاهرات الجغرافية البشرية ، لم يفقد الاهتمام وتخصيص حصة مناسبة من اجتهاده لعوامل الطبيعة في البيئة . ويقول Bruches كان لراتزل احساس قوى جداً . وقد نظر إلى الحقائق الانسانية على الأرض ، لا باعتباره =

كتابين مشهورين . وفي هذين الكتابين جسد راتزل أفكاره الجغرافية ، التي صححت أوضاع مسيرة الفكر الجغرافي الصديث ، وأمنت الجغرافية على تركيب كيانها الهيكلي وعلى أهدافها المتنوعة . وقد نشر راتزل كتابه الأول عن الجغرافية البشرية في جزئين كبيرين . وصدر الجزء الأول منهما في سنة ١٨٨٧ (١) ، وصدر الجزء الثاني في سنة المم١ (١) ، فقد كان المرا (٢) ، أما كتابه الثاني الهام والمنشور في سنة ١٩٠١(٢) ، فقد كان تحت عنوان الأرض الحياة علم الأرض المقان .

وفى أى من هذه الكتب الجيدة ، التى أثرت رصيد الفكر الجغرافى وجسدت الاجتهاد الرزين ، سجل راتزل - بكل مهارة - العلاقة بين الانسان والعوامل الطبيعية فى الأرض التى تحتويه - وكان وكأنه يود

<sup>-</sup> فيلسوفا أو مؤرخًا أو اقتصادياً أو مجرد اثنولوچى ، بل باعتباره جغرافياً . وقد استطاع أن يميز العلاقات العديدة المتفيرة والمعقدة ، بين المقائق البشرية والحقائق الطبيعية ، من موقع وتضاريس ومناخ ونبات . وقد سجل ملاحظاته عن السكان الذين يعمرون الكرة الأرضية ، ويعملون على سطمها باحثين على الرزق ، وصانعين للتاريخ . وقد لاحظ ذلك كله بعين العالم الطبيعى الأصيل .

راجع الجغرافية في القرن العشرين (الترجمة العربية) جــ ا صفة ٨٦ ، ٨٧ .

<sup>(</sup>١) في هذا الجزء الأول من كتاب و الجغرافية البشرية ، اهتم راتزل بتصوير العلاقة بين توزيع الناس في انحاء الأرض من ناحية ، العوامل الطبيعية التي تفسر هذا التوزيع من ناحية أخرى . ويبدو أن رؤيته الجغرافية قد كشفت له عن كيف تضبط هذه العوامل توزيع الناس ، وتحكمه إلى حد بعيد .

<sup>(</sup>٢) في هذا الجزء الثاني من كتابه و الجغرافية البشرية و طور راتزل اجتهاده الجغرافية البشرية و طور راتزل اجتهاده الجغرافي حول نفس موضوع توزيع الناس في الأرض و لقد صور هذا التوزيع تصويراً جيداً مبنيًا على الطريقة العلمية و بمعنى أنه جسد رؤيته السالة الضوابط الماكمة للتوزيع تجسيداً واضحاً وعلى الأساس العلمي الكمي الصحيح و

<sup>(</sup>٣) في هذا الكتاب الثاني و الأرض والحياة – علم الأرض المقارن و . ناقش راتزل بكل المضوعية العلاقة بين الانسان والعوامل الطبيعية التي تتمثل في الأرض وهي تحتويه . وريما انساق من غير أن يقصد تماما ، إلى تصور نقطة البداية في استشعار منطق الحتم الذي وجد لفيفا من الجغرافيين ، الذي انتصروا له في استشعار منطق . وما من شك في أن نضج فكر راتزل كان أول من أكد حتمية قوى الطبيعة على نشاط الانسان ، وهو يتفاعل مع الأرض ويطلب أو يتطلع إلى الانتفاع بها .

أن يؤكد على الحاجة الملحة إلى التوازن والتوازى ، في دراسة الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية ، ولقد أفلح راتزل في تجسيد فكرة التفاعل بين الانسان والأرض ، وما يمكن أن تعنيه أو تفصح عنه ، وفي تصعيد الاهتمام بدراسة مظاهر الأرض ، وعلاقتها بالانسان على أسس منظمة .

ومن الجائز أن نتبين كيف سار فكر راتزل على الدرب ، الذى سلكه فكر كارل ريتر فى الاتجاه الصحيح . ولكن المؤكد أن راتزل لم يلتزم أبداً الالتزام الكامل برأى ريتر . بل لعله لم ينساق أبداً فى تيار فكر كارل ريتر الجغرافى المتميز . وهذا معناه أن المحافظة على السير فى الاتجاه الصحيح ، لا ينبنى بالضرورة على الحاكاة والالتزام الفكرى الجامد . ومعناه أن راتزل كان متحرراً فى عطاء فكره وفى تجسيد رؤيته الجغرافية ، من غير تمرد على قواعد الجغرافية ، ومن غير خروج عن الموضوعية التى اسفرت عنها بنيتها المركبة .

وعدم الترام راتزل وعدم انسياقه في تيار فكر كارل ريتر الجغرافي، قد أدى - بكل تأكيد - إلى اختلاف واضح بين رأى راتزل وريتر في قضيتين جوهيتين ، ولقد تمثل هذا الاختلاف في تناقض ، وهو شكل يفجر الجدل ، ولكن من غير أن يدعو إلى تفجر الخوف من مضرة هذا الجدل وإنعكاساته ، على الفكر الجغرافي أو على علم الجغرافية .

وفي القضية الأولى ، كان الاختلاف واضحًا جلياً ، عندما عالج راتزل دراسة الانسان في المكان ، وكتب في الجغرافية البشرية كتابة منهجية أصولية بحتة . ولقد كف وامتنع راتزل تمامًا عن مسايرة أسلوب ومنطق ورؤية كارل ريتر الذي عالج دراسة الانسان في اطار دراسته الاقليمية . وهذا معناه أن اهتمام راتزل بالانسان التي تتفرع لها الجغرافية البشرية اهتمام منهجي موضوعي أصولي ، على حين أن اهتمام كارل ريتر به كان جانبياً وبشكل يفتقد الأصولية .

وفى القضية الثانية ، كان الاختلاف واضحًا جليًا ، عندما عالج راتزل الجغرافية البشرية ، الذي كرس لها معظم اجتهاده ، معالجة

تساير روح العصر ، والذي شاع فيه أصر التطور الذي وضع دارون أساسه العلمى . وعندما لم يقبل كارل ريتر على معالجة الجغرافية البشرية بنفس منطق واهتمام راتزل ، يبدو أن معالجته كانت في وقت لم يتأثر فيه بمسألة التطور الحيوى على الأرض . وهذا معناه أن هناك تباين واقعى وحقيقى ، بين تصور العلاقة بين الانسان والطبيعة عند كل من راتزل وريتر ، لدى معالجة كل منه ما الظاهرات البشرية وتكريس الاهتمام بها (١) .

وتأسيسًا على هذا الاختلاف بين كارل ريتر وفريدريك راتزل فى الاجتهاد الجغرافي ، بدأ انحياز فريق من الجغرافين إلى صف كل منهما. وكان من شأن كل فريق منهما أن يساير منطق وأسلوب كارل ريتر، أو أن يساير منطق وأسلوب راتزل فى المسالجة الجغرافية البشرية. وريما بدأ بعض الجدل الخافت الذى عبر عن مدى الاختلاف والتناقض بين هذين الفريقين ، لدى استشعار وادراك وتذوق كنه وماهية ونتائج العلاقة ، بين الانسان والطبيعة فى اطار الممارسة الحياتية من حوله فى أى مكان (٢).

هذا ولم يقف اجتهاد راتزل الجغرافي المتحمس الرشيد ، عند حد صنع واحلال التوازي والتوازن الفكري والعلمي ، بين الجغرافية

<sup>(</sup>۱) فى الوقت الذى صور فيه كارل ريتر العلاقة بين الانسان والطبيعة باعتبارها جزء من وحدة منسجمة تخضع لمشيئة الخالق ، صور فيه راتزل هذه العلاقة التى تكشف عن دور الطبيعة فى شكل أخر ، وهى تطوع الانسان وتفرض عليه أن يتلاءم معها .

<sup>(</sup>Y) لقد تصول هذا الجدل بعد ذلك إلى تناقض فكرى شديد ، بين هذين الفريقين . وريما اعتبرنا راتزل مسئولاً عن موقف فريق الحتم منها . ولكن يبدو أن مسئولية ريتر عن الفريق الآخر منعدمة . وواجه فريق الحتم الذي لغذ يروج للحتم الجغرافي ويجسد تأثير الطبيعة على الانسان ومدى انصياعه لها ، فريق الامكانية الذي اعترض على هذا الحتم ونادى بتفوق الانسان وقدرته على مواجهة أعباء الحياة وتطويع الطبيعة . وما من شك في أن هذا التناقض الفكرى ، قد أثرى الفكر الجغرافي الحديث ، وفجر مزيداً من طاقات الاجتهاد الجغرافي المحديث ، والباحث في أمر التفاعل بين الانسان والأرض في معركة الحياة .

الطبيعية والجغرافية البشرية ، من اجل تكامل موضوعى يدعم الجغرافية ودورها الوظيفى العلمى فقط ، أو عند حد اثارة الجدل الفكرى بين الباحثين الجغرافين عن مدى وجوهر العلاقة وابعاد التفاعل بين الانسان والأرض ، من أجل تناقض موضوعى يتكشف بين الحتمية المترمتة والامكانية المتحررة فقط ، بل لقد أدلى راتزل بدلوه أيضاً في مجال مهم ، لكى يعدل أوضاع الاجتهاد الجغرافي ، ولكى يرشد البحث الجغرافي ويبصره ، وهو يعالج الحقيقة السياسية للدول معالجة جغرافية .

هذا وكان اجتهاد راتزل في هذا المجال اجتهاداً سوياً بني على اعتبار أن الدولة تحتويها أرض ، وأن الأرض تحتوى الناس ، الذين يفرضون سيادتهم وحق وجودهم على هذه الأرض . ومن الجائز أن استشعر راتزل احقية الجغرافية بدراسة الأرض ودراسة الناس التي يتألف منها كيان الدولة ووجودها . ولكن المؤكد أنه اهتم بالظاهرة السياسية التي استرعت انتباهه ، على اعتبار أنها ظاهرة بشرية بالدرجة الأولى، وتستحق أن تدخل في اطار الاجتهاد الجغرافي ، وما من شك في أن موقف راتزل واجتهاده أصبح اجتهاداً رائداً ، وهو يتصور أن الدولة لها شكل الاقليم السياسي ، أو وهو ينشئ هذا النوع من فرع الجغرافية البشرية .

وفى كتاب الجغرافية السياسية ، برهن راتزل على أنه أهل لريادة هذا الفرع من فروع الجغرافية البشرية . بل لقد تصدى راتزل -- بكل اجتهاده الجغرافي -- لصياغة وابداع هذا التجديد ، الذى حقق اضافة مفيدة إلى علم الجغرافية ، ووسع دائرة أهدافه ، بمعنى أن أطل على الدولة جغرافيا ، وتطلع إلى تقصى بعض الحقائق الجغرافية من وراء وجودها السياسى .

ومن خلال هذا الابداع ، أتاح راتزل للجغرافية أن تتقصى مقومات الدولة ، وأن تتولى مهمة استطلاع وتصور الواقع الجغرافي الطبيعي المتمثل في الأرض ، والواقع الجغرافي البشري المتمثل في الناس . كما أتاح للجغرافية أيضاً أن تستلهم كيف تكون هذه المقومات ، من وراء كنه

وماهية ودور الدولة الوظيفى ومكانتها فى اطار مجتمع الدول . ولقد أطلق ذلك العنان للجغرافية ، لكى تتدارس المشكلات التى تتضرر منها الدولة ، أو لكى تتبين احتمالات الخلل فى بنيتها من الداخل وكيف تتسبب فى مشاكل .

وهكذا ، ينبغى أن ندرك كيف عامل راتزل الدولة أو الوحدة السياسية ، معاملة الكائن العضوى ، ولقد بنى ذلك على اعتبار أن كيان الدولة لا يتألف من أرض فقط يحتوى وجودها ، بل أنها تتألف أيضا من ناس (شعب أو أمة) يفرضون سيادتهم ، ويشكلون مصالحهم الحيوية ويمارسون تفاعلهم الايجابي مع الأرض ، من خلال النظام الحاكم الذي يؤكد أدائهم، ويحفظ حقهم في الأرض التي تحتوى الدولة . وريما حاول راتزل بالاضافة إلى ذلك كله ، تقصى بعض القوانين والسنن التي تتحكم في قيام ونشأة الدولة ، أو تؤثر في نموها ورسوخ مكانتها في مجتمع الدول من حولها من ناحية ، أو التي تتحكم في تجسيد شخصيتها ووزنها السياسي في العالم من ناحية أخرى .

ويجب أن نثق فى أن فريدريك راتزل ، كان -- بكل تأكيد -- ثالث ثلاثة أعلام جفرافية مرموقة فى القرن التاسع عشر الميلادى . وهم جميعًا من أبناء المدرسة الجغرافية الألمانية ، التى قادت المسيرة الجغرافية بصفة عامة ، ولقد أسهم اجتهاد هؤلاء الأعلام ، العمل الجغرافي الفكرى المتوثب ، فى مجالين هما ، حفز مسيرة الفكر الجغرافي الحديث فى الاتجاه الصحيح ، وترسيخ قاعدة الجغرافية الحديثة . ولا بد أن نثق فى أن الجغرافية الحديثة فى ثوبها العلمى ، كانت فى حاجة إلى الفكر الجغرافي الحديث ، يدعمها ويظاهرها ويرعى تطورها وأداء دورها الوظيفى التخصصي لحساب الحياة .

وما من شك في أن راتزل قد انتشل الشق البشري من الجغرافية وأغرجه من وراء الكواليس، ويث فيه كل القدرات، لكى يتولى دوره الوظيفي في حركة العمل والاتجاء الجغرافي على قدم المساواة مع الشق الطبيعي . بل أنه - من غير شك - صاحب الفضل في ريادة التوازي والتوازن الموضوعي العلمي، بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية.

وما من شك مرة اخرى فى أن راتزل قد أشاع وأعلى شأن الدراسة المنهجية الأصولية بين زمرة المفكرين الجغرافيين ، إلى حد يلفت النظر ، سواء كانت الدراسة دراسة هادفة لحساب الشق الطبيعى ، أو كانت الدراسة هادفة لحساب الشق البشرى ، بل وربما كان هذا التركيز على المنهجية الأصولية — من غير قصد — سبباً من اسباب احباط الاهتمام بالدراسة الاقليمية احباطاً مؤقتًا ، ومعنى ذلك أن راتزل عندما شد الاجتهاد الجغرافي كله أو معظمه إلى الدراسة المنهجية الأصولية ، صرف هذا الاجتهاد كله أو معظمه عن تطوير الدراسة الجغرافية .

## \* \* \*

ولكى تكتمل قضية ترسيخ الفكر الجغرافى الصديث ، ودعم بنيان علم الجغرافية ، كان المطلوب أن يتأتى الاجتهاد الجغرافى الذى ينكب على تطوير مفاهيم الدراسة الاقليمية ، التى وضع أساسها كارل ريتر ، وتحديد أهدافها وغاياتها . وما من شك فى أن المدرسة الجغرافية الألمانية كانت تستشعر هذه المسئولية ، وتدرك قيمة العمل المطلوب لانجازها . ولقد عكف فريق من أبنائها نذكر منهم مارت ورشتهرفن ، على أداء هذه المهمة .

ومثلما أدرك الاجتهاد الجغرافي معنى النظرة الكلية والدراسة الجغرافية على مستوى العالم ، اهتم الاجتهاد الجغرافي بالدراسة الجغرافية على مستوى العالم المحدود ، ولم يكن من سبيل سوى البحث عن أبعاد الاقليم ، الذي يحدد معنى النظرة الجزئية في الاطار للحلى الضيق ، ولقد حاول الاجتهاد الجغرافي الذي بنله مارت ورشتهوفن في صياغة هذا التحديد ، بل لقد حاول كل منهما إيجاد أفضل أشكال التوافق وعدم التناقض ، بين الدراسة الجغرافية المنهجية الأصولية ، كما أراد لها الفكر الجغرافي الحديث أن تكون ، والدراسة الجغرافية الاجتهاد لبنات مهمة في تطوير الدراسة الاقليمية ، وهذا معناه أن أضاف هذا الاجتهاد لبنات مهمة في عامة .

وما من شك في أن هذه اللبنات قد حظت بالدراسة خطوة إلى

الأمام . وما من شك في أن هذه الخطوة قد فتحت باب الاجتهاد الجغرافي الحقيقي على مصراعيه ، لكى يتمم مهمته . ولكن كان المطلوب أن يتحقق التوازن وعدم التعارض الموضوعي ، بين الدراسة المنهجية الأصولية في جانب والدراسة الاقليمية في جانب آخر. ولقد كرس الفريد هنتر اجتهاده واهتمامه الجغرافي لهذا الغرض. ونجع الفريد هنتر بالفعل في صياغة هذا النقاش والتوازن ، لكى تتوازي أهمية الدراسة المنهجية الأصولية ، كما أراد لها همبولت ويشل وراتزل أن تكون مرتعًا للفكر الجغرافي ، ووعاء يحتوى أهدافه ، مع الدراسة الاقليمية كما تشبث بها مارث وريتر ورشتهوفن وجعلوا منها وحدة اجتهاد وانجاز جغرافي بناء ومفيد .

## \* \* \*

## التقدم الجغرافي في المدارس الجغرافية الوطنية:

وقبل أن نفرغ من سياق هذا العرض السريع ، الذي يصور كيف تبنى الاجتهاد الألماني الفكر الجغرافي ، وكيف أبدع واجتهد وجدد في صياغة علم الجغرافية ، على مدى اكثر من ثلاثة قرون كاملة ، وقبل أن نفرغ من سياق هذا الاجتهاد الجغرافي الألماني ، الذي أمسك بزمام المسيرة الفكرية الجغرافية وريادتها ، في الاتجاه العلمي الصحيح ، يجب أن نذكر مدى انتشار الاهتمام بالجغرافية على مستوى العالم . ومن الجائز أن اشترك بعض الرحالة من دول أوروبية في الكشوف الجغرافية . وكان اشتراكهم علامة على هذا الانتشار . ومن الجائز أن اشترك بعض الرسامين من دول أوروبية في صناعة الخرائط الجغرافية ، وكان انتاجهم علامة على هذا الاسهام . ولكن المؤكد أن الاجتهاد الألماني هو وحده الذي انكب على الفكر الجغرافي ، وكان صلب ما يبتغيه ، هو حسن صياغة علم الجغرافية .

وهذا معناه – على كل حال – أن الاهتمام بالجغرافية والاسهام فى تنمية رصيد المعرفة الجغرافية من خلال الكشوف ، أو من خلال رسم الخرائط شئ ، وأن الاهتمام بالفكر الجغرافي وصياغة قواعد علم الجغرافية شئ آخر . ومعناه أن الاهتمام بالفكر الجغرافي وصياغة قواعد علم الجغرافية ، لا يتأتى إلا في أحضان مدرسة علمية ، سواء

احترف فيها العلماء العمل الجغرافي أو أخذوا به كهواية . وما من شك في أن مولد هذه المدارس الجغرافية ، قد تأخر لبعض الوقت في كل الدول الأوروبية ، وكانت المدرسة الجغرافية الألمانية الفارس الوحيد في الميدان ، وكان علماء هذه المدرسة هم أصحاب الريادة الحقيقة في ميدان العمل الجغرافي ، فكريا وعلميا .

ولقد شهدت سنوات النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى فقط ، مولد المدارس الجغرافية الوطنية في معظم الدول الأوروبية ، وفي بعض دول غير أوروبية في أنحاء متفرقة من العالم . كما شهدت هذه السنوات أيضاً مولد معظم الجمعيات الجغرافية ، التي ضمت المحترفين والهواة من العاملين في ميادين العمل الجغرافي . ولقد برهنت هذه النشاة على أن العاملين في ميادين العمل الجغرافي والمهتمين بالجغرافيين ، قد استشعروا الحاجة إلى ممارسة الاجتهاد الجغرافي ، وأن الوقت قد حان لاسهام هذا الاجتهاد الجغرافي في الفكر الجغرافي وفلسفة أهدافه ، في الدراسات الجغرافية العلمية .

ومن الطبيعى أن نتصور كيف أنهى مولد هذه للدارس الجغرافية العلمية ، في لحضان الاحتراف الأكاديمي ، أو في لحضان الهواية الميدانية ، الفكر الجغرافي وصياغة الميدانية ، الفكر الجغرافي وصياغة علم الجغرافية منذ سنة ١٧٥٠ ميلادية على أقل تقدير . ومن الطبيعي أن ندرك كيف ارتوى الاجتهاد الجغرافي المتفجر في هذه المدارس الجغرافية العلمية الوطنية ، من معين المدرسة الجغرافية الألمانية ، التي سجلت الابداع والاضافة إلى رصيد الفكر الجغرافي ، وإلى موضوعية علم الجغرافية . ولكن المؤكد أن هذا المولد ، قد أطلق العنان أو فتح الباب على مصراعيه ، لكي يتحقق الاسهام الأورويي وغير الأورويي ، فنتألق الفكر الجغرافي الصديث ، وتعاظم علم الجغرافية رسوخاً وثراء وتطور) إلى الأفضل .

هذا ولقد احتلت هذه المدارس الجغرافية على الصعيد الأوروبي وغير الأوروبي ، مكانها المناسب في أحضان الجغرافيين المحترفين أحيانا ، وفي أحضان الجغرافيين الهواة أحيانا أخرى ، واكتسبت كل مدرسة من هذه المدارس الجغرافية حق الانتماء للمولة ، واعترت بهذا

الانتماء ، في ذلك الوقت الذي تسيدت فيه وقامت معظم الدول على الأساس الوطنى القومى ، كما انتفعت الجغرافية بقوة الدفع التي تولى أمرها الجغرافيون المحترفون ، في الجامعات والكليات الجامعية ومعاهد الدراسات العلمية الأكاديمية ، أو التي تبناها الهواة من الجغرافيين في الجمعيات الجغرافية الوطنية .

ومن غير افراط في التعصب الوطنى ، ومن غير تفريط في عالمية الفكر الجغرافي ، ادت هذه المدارس الجغرافية دورها الوظيفي العلمي التخصصي ، على كل المستويات الأكاديمية وغير الأكاديمية بكفاءة واجتهاد . بل لقد حقق ذلك الانطلاق الجماعي المتفتح ، الذي قامت به الخبرات الجغرافية في هذه المدارس نجاحًا حقيقيًا ، في حقل العمل الجغرافي وانجاز البحوث الجغرافية العلمية وتطوير الفكر الجغرافي واصبح ذلك الاجتهاد المسترك كله ، من وراء تعاظم مكانة الجغرافية، وهي تقدم الانجازات للفيدة والانتاج الجيد ، الذي خدم التفاعل الحياتي المتطور بين الناس والأرض .

ولقد أشرنا - من قبل - إلى حرص الامبريالية العالمية على حسن استخدام حصاد العمل الجغرافي في خدمة الاستعمار ، والتمكين له في حيازة الأرض والسيطرة على الناس في المستعمرات ، وما من شك في أن الاجتهاد الجغرافي قد لبي هذا النداء ، وأعطى خبراته التي بصرت ورشدت الاستعمار ، في مقابل الدعم المادي والمعنوي الذي نشط العمل الجغرافي وقوى ساعده وشد أزره ، علمياً وعملياً ، وهذا معناه أن علم الجغرافية قد انتقع بالواقع السياسي والحضاري والاقتصادي في هذه المرحلة ، وأنه جاوب حاجة العصر وخاض تجرية التقدم ، وهو مطلوب بالحاح لحساب الحياة .

وقبل أن ننتقل إلى معالجة بعض القضايا التي أثارها ، وفجر النقاش فيها الاجتهاد الجغرافي المتوثب ، على المستوى الواسع في القرن العشرين ، يجب أن نتابع بدايات الاهتمام بالجغرافية على المستوى العالمي ، في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ، وكيف لا نفعل ذلك ،

ونحن نعلم - بالفعل - أن هذا الاهتمام هو الذي صعد ودعم مكانة الجغرافية ، بين زمرة العلوم الطبيعية والانسانية .

وفى تقرير نشر سنة ١٩٥٨ (١) ، جاء فيه أن الاهتمام بالدراسات الجغرافية التى انكبت عليه الاجتهادات الجغرافية الوطنية في بعض الدول الأوروبية وغير الأوروبية قد شاع . وقد تأتى في حوالي ٩٢ معهدا علميا عاليا . ولقد ضمت هذه المعاهد العليا ١٢١ مدرساً باحثا في حقل العمل الجغرافي الأكاديمي . وما من شك في أن هذه الاهتمامات على المستويات العلمية الأكاديمية ، قد أنجبت الصغوة الممتازة من الجغرافيين في القرن العشرين . وما من شك في أن تأهيل وتنشئة هذه الصفوة من الجغرافيين ، قد أسفر عن توسيع وتعميق الاجتهاد الجغرافي بصفة عامة .

وعن الجمعيات الجغرافية التي ضمت الهواة جنبًا الي جنب الجغرافيين المحترفين ، نذكر أنها ظهرت لأول مرة في باريس . ثم توالت في الفترة التالية حتى وصلت الجمعيات الجغرافية إلى حوالي ١٢٠ جمعية في سنة ١٩٠٠ (٢). وربمنا سجلت الفترة من

<sup>(</sup>١) جاء توزيع المعاهد الجغرافية العليا على النحو التألى:

<sup>4-</sup> للانيا وتضم ٢٧ معهداً ويها ٣٧ مدرساً .

پ- قرنسا وتضم ١٦ معهداً ويها ٢٢ مدرساً -

چــ روسيا وتم ۱۱ معهداً ويها ۱۱ مدرساً .

د- التمسا وتضم ١٠ معاهد ويها ١٤ مدرساً .

هــ- ايطاليا وتضم ٧ معاهد ويها ٩ مدرسين . و- بريطانيا وتضم ٦ معاهد ويها ٦ مدرسين .

ن- سويسرا وتضم ٤ معاهد ويها ٦ مدرسين .

حـــ الولايات المتحدة وتضم ٢ معاهد وبها ٢ مدرسين .

ط- دول لخرى وتضم ١٣ معهداً ويها ١٣ مدرساً .

<sup>(</sup>٢) عن نشأة الجمعيات الجغرافية في القرن التاسع عشر نذكر أنه في الفترة من سنة ١٨٧٠ إلى سنة ١٨٧٩ قامت في أورويا حوالي ١٥ جمعية . وأنه في الفترة من ١٨٧٠ إلى ١٨٩٠ تأسست ٥٠ جمعية وفي الفترة من ١٨٩٠ إلى ١٩٠٠ تأسست ١٠ جمعيات جغرافية . أما نصيب الثلاثين سنة الأولى من القرن العشرين لقد بلغ ٥٢ جمعية جغرافية . وفي سنة ١٩٣٠ كانت هناك ١٣٧ في العشرين لقد بلغ ٥٢ جمعية جغرافية . وفي سنة ١٩٣٠ كانت هناك ١٣٧ في العالم منها ٩٢ في أورويا ، ٢٥ في الأمريكتين ، ١٣ في أسيا ، ٥ في أفريقية ، ٢ في استراليا . (راجع مقالة چون راتب مجال الجمعية الجغرافية ٤ الجغرافية في القرن العشرين ٤ صفة ٢٧٢) .

سنة ١٨٧٠ ، سنة ١٨٩٠ أكبر زيادة في الوعى الذي أسفر عن انشاء عدد كبير من الجمعيات الجغرافية ، التي تبنى الهواة فيها الاجتهاد الجغرافي(١). ومن الجائز أن الهواية قد أفلحت في التعبير عن بعض انجازات هذه الجمعيات الجغرافية في أثناء القرن التاسع عشر الميلادي (٢). ولكن المؤكد أن هذه الجمعيات قد تحول معظمها إلى أيدي المحترفين في أثناء القرن العشرين (٢) وأنها تحملت مسئولية الاجتهاد الجغرافي العلمي ، بالتعاون مع الاجتهاد الجغرافي الأكاديمي .

هذا وينبغى أن نتصور كيف أن هذا الاهتمام بالدراسات الجغرافية على مسترى العمل الأكاديمى ، أو على مستوى الجمعيات الجغرافية لغير المحترفين ، قد سجل بداية مرحلة الانجاز في أحضان علم الجغرافية الراسخ . ولقد اشترك فريق كبير من الجغرافيين في البحث والنقاش والجدل ، الذي تأتى في كل شكل من أشكال المعالجة والتفكير الموضوعي، في أهم القضايا التي فجرها وتبناها الاجتهاد الألماني في القرن التاسع عشر ، ولم يحسمها حسماً فكرياً وعلمياً كاملاً .

والمهم أن الجغرافية قد وجدت كل هذا الاهتمام فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . ولقد تجلى هذا الاهتمام فى نشر البحوث، وتعويل الاجتهاد الذى يتفرغ لانجازها ، وفى النهوض بالخبرة الجغرافية وحسن تدريبها لتحسين مستوى التعليم الجغرافى ، وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافى على هذا المستوى للوسع ، قد جهز بالفعل لوضع جديد ومكانة أهم وأعظم للجغرافية فى القرن العشرين .

ومن المفيد - على كل حال - أن نتبين هذا الاهتمام بشئ من الايجاز في بعض الدول التي تفجر فيها الاجتهاد الجغرافي . ومن المفيد

<sup>(</sup>١) تأسست الجمعية الجغرافية المصرية في سنة ١٩٧٥ .

<sup>(</sup>٢) كان أهم مجال لعمل هذه الجمعيات هو تمويل الرحلات التي أدت دوراً في الكشوف الجغرافية في اثناء القرن التاسع عشر . كما تولت أيضًا تمويل العمل في انجاز وتجهيز الخرائط .

<sup>(</sup>٣) هذاك بعض الجمعيات التي احتفظت بمكان للهواة وغير المحترفين فيها حتى الآن.

أيضاً أن نختار هذه الدول ، لكى نتبين بعض نماذج تفجر الاجتهاد الجغرافى فيها ، فى أحضان العمل الأكاديمى البحت المتخصص ، وبعض نماذج أخرى تفجر الاجتهاد الجغرافى فيها فى أحضان الجمعيات الجغرافية التى كفلها الهواة ، وفى الحالتين ، يمكن أن نتبين أن هذا الاجتهاد الجغرافى كان متوثباً ومفيداً ، وما من شك فى أن تقدم الجغرافية كان انجازاً مشتركاً ، تعاون فى تصفيقه الجغرافيون المحترفون والهواة .

وفي فرنسا ، تفتح أول برعم من براعم الاهتمام بالجغرافية في حوالي سنة ١٨٢١ . ولقد تمثل هذا البرعم في الجمعية الجغرافية الفرنسية ، التي هي أول جمعية جغرافية قاطبة (١) . وما من شك في أنها قد تبنت الاجتهاد الفرنسي الذي كرس الاهتمام كله لدراسة فرنسا دراسة جغرافية متكاملة . وهذا معناه أنها ولنت وهي تحمل النعرة الوطنية ، والاعتراز بفرنسا . وصبت هذا كله في شكل من اشكال الدراسة الجغرافية الاقليمية . ومعناه أنها فتحت الباب على مصراعيه لكي يتوالى مولد الجمعيات الجغرافية الوطنية ، في كثير من دول أوروبية ودول غير أوروبية .

أما الاهتمام الأكاديمى العلمى بالجغرافية فى فرنسا ، فقد تفجر بعد أن نهل بعض المفكرين الفرنسيين ، من علم وفكر كارل ريتر على وجه الخصوص . وكانت الجغرافية الطبيعية قد وجنت الاهتمام فى أحضان كلية العلوم مع زمرة العلوم الطبيعية . أما الجغرافية البشرية فقد وجنت الاهتمام فى أحضان كلية الآداب مع زمرة العلوم الانسانية . ومعنى ذلك فصل غريب ما كان ينبغى أن يكون، بين شقين يتالف منهما علم واحد ، ويتعين التكامل فيما بينهما . ولقد استمر هذا الفصل الغريب بين هذين الشقين الطبيعي والبشرى، لبعض الوقت

<sup>(</sup>۱) ظهرت بعض الجمعيات في القرن الثامن عشر ، ومنها جمعية ألمانية في نوريوج ، وجمعية جغرافية في هولنده ولكنها لم تعمر وانفرط عقدها . ويبدو أن الاجتهاد الجغرافي العلمي كان لا يجد فيها شيئًا مغيداً ، يستوجب المافظة عليه .

حتى اجتمع شملهما والتأم الكيان الواحد ، للتركيب الهيكلى في البناء العلمي الجغرافي .

والفصل بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية ، كان مظهراً من مظاهر الشذوذ . ويكفى أن نتصور كيف تعذر حفظ التوازن والتوازى بين الاجتهاد الجغرافي في كل منهما . ولقد الحق الاجتهاد الجغرافي الجغرافي الجغرافي الجغرافية الطبيعية أنذاك بالدراسة الجيولوچية البحتة، وأغرقها في خضم تخصصها العلمي الدقيق . كما الحق الاجتهاد الجغرافي البشرية على الجانب الآخر بالتاريخ ، الذي جنح بها إلى الوصف والتصوير الجامد للرؤية الجغرافية .

ومن الجائز أن ندرك كيف مضى الاجتهاد الجغرافي الفرنسي في سبيله ، وهو قابل بهذا الفصل بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية لبعض الوقت في القرن التاسع عشر . ومن الجائز أيضاً أن نتبين كيف نشأت المصلحة المتبادلة بين هذا الاجتهاد الجغرافي الفرنسي من ناحية ، والمنطق والتطلع الاستعماري الفرنسي النشيط على الصعيد الأفريقي من ناحية أخرى . ولكن المؤكد أن انصراف الاجتهاد الفرنسي لأداء مهمته الوظيفية لحساب الاستعمار الفرنسي ، قد صرفته عن التفكير في أمر هذا الفصل والرجوع عنه ، والجمع بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية ، وهما وجهان لعلم واحد .

هذا ، وينبغى أن نتصور كيف حفر هذا المنطق الاستعمارى الاجتهاد الجغرافى واعتمد عليه ، لكى يكشف النقاب عن بعض المجهول من الأرض الأفريقة ، ولكى يرشد التحرك أو التوسع الاستعمارى وحيازة المستعمرات، فى أثناء النصف الأخير من القرن التاسع عشر . وما من شك فى أن الخبرات الفرنسية قد جالت فى الميدان الأفريقى واكتسبت قدرات جديدة ، وأنجزت انجازات مفيدة من خلال الرؤية الجغرافية ، والانفتاح الجغرافي على هذه الرؤية فى أنصاء الأرض الأفريقية .

ولقد كانت الجغرافية الاستعمارية التي تطوعت بها الخبرات الجغرافية الفرنسية بعد الحرب السبعينية ، من أهم حصاد الاجتهاد

الجغرافي الفرنسي بصفة عامة . وما من شك في أن هذه الدراسات الجغرافية في الستعمرات الفرنسية ، قد اسهمت في اشباع نهم فرنسا على الصعيد الأفريقي ، وفي دعم جودها الاستعماري واستثماراتها . وكانت وكأنها تسعف الدولة الفرنسية ورأس المال الفرنسي ، لكي تعوض خسارته التي أسفرت عنها الهزيمة الساحقة في الحرب السبعينية مع للانيا على الصعيد الأوروبي .

وهناك اتفاق عام فى أن رواداً من المدرسة الجغرافية الفرنسية ومنهم ركلوس ولبيلية دى بريفيل وديمولان -- قد سجلوا اجتهاداً
جغرافياً جيداً فى أواخر القرن التاسع عشر . ولقد أنجز كل واحد من
هؤلاء الجغرافيين الفرنسيين كتاباً جغرافياً ، يمثل ثمرة اجتهاده
ويعبر عن رؤيته الجغرافية . والأهم من ذلك أنه يجسد المنهج أو
الأسلوب الذى انتهجه البحث الجغرافي الفرنسي فى ذلك الوقت .

وانجاز دى بريفيل تمثل فى كتاب عن المجتمعات الأفريقية صدر فى سنة ١٨٩٤ . ومن الجائز أن نتبين كيف انتفع الكاتب بالوجود الاستعمارى فى المستعمرات الأفريقة ، وكيف لحسن استضدام رؤيته الجغرافية ، ولكن المؤكد أنه بحث انتهج سبيل الوصف الجغرافى اكثر من أى شئ أخر . أما ديمولان صاحب كتاب كيف يخلق الطريق النمط الاجتماعى الصادر فى سنة ١٩٠١ ، فقد سجل بداية الفكر الجغرافى الحتمى ، وجسد الصرخات القوية التى صورت مدى التزام الانسان وامتثاله ، لما يمليه الواقع الجغرافى الطبيعى فى الكان .

كما أسفر الاجتهاد الجغرافي الفرنسي الذي سار في موكب الاستعمار وعمل في اطار المصلحة المتبادلة بينهما ، عن موسوعة ضخمة جغرافية . ولقد أصدر هذه الموسوعة الجغرافية اليزيه وكلوس في ١٩ مجلداً على مدى الفترة من سنة ١٨٧٥ إلى سنة ١٨٩٤ . وتضم هذه الموسوعة مسحاً جغرافياً عن العالم . ولقد وضع الاجتهاد الفرنسي هذا المسح ، في اطار دراسة جغرافية اقليمية وصفية .

ومن غير تجنى على الاجتهاد الجغرافي الفرنسي بصفة عامة ، ينبغى أن نذكر أن حصاد العمل الجغرافي ، وانجاز هذا الفريق من

الجغرافيين ، كان هزيلاً من وجهة النظر العلمية ، ولا يحقق المستوى الجيد . وهذا معناه أن الجغرافية في لحضان المدرسة الجغرافية الفرنسية في القرن التاسع عشر كانت في حاجة إلى ما ينشطها ويقيم مناهجها ويرسخ مكانتها ويحسن أدائها . ومن غير ذلك كان من الصعب أن تضارع الجغرافية الفرنسية الجغرافية الألمانية بصفة خاصة ، وحركة التقدم الجغرافي النشيطة في احضان مدارس جغرافية أوروبية أخرى .

ومن حسن الطالع إن وجدت الجغرافية الفرنسية في اجتهاد فيدال دى لابلاش ضالتها للنشودة . وما من شك في أن لابلاش قد تحمل المسئولية بالفعل . ولقد أنجز بعض الانجازات المفيدة ، لحساب المستوى الأفضل ، أو لحساب الجغرافية الفرنسية الأحسن ويدأ لابلاش بأهم خطوة ناجحة ومفيدة ، عندما انتشل الجغرافية الفرنسية من التمزق في لحضان الاهتمام العلمي الأكاديمي .

وهكذا جمع لابلاش شمل الجغرافية الطبيعية والجغرافية البسرية، وأعاد الالتحام والالتئام بين شقين متكاملين في البناء الجغرافي، لا ينبغي الفصل بينهما . كما حمل لواء المعارضة والتصدي لكل أولئك الذين انصدروا إلى حضيض الحتم الجغرافي ، وسغر من تجاهل قدرات الانسان أو امتهانها . وهذا معناه أن لابلاش هو الجغرافي في الفرنسي المرموق الذي تولى ترشيد مسيرة الفكر الجفرافي في الحضان المدرسة الجغرافية الفرنسية . ومعناه أيضاً أنه هو الذي سخر المتمامه واجتهاده ، لترسيخ وشحذ كفاءة الاجتهاد الجغرافي في الحضان المدرسة الجغرافية الفرنسية . ومعناه أيضاً أنه هو الذي سخر المتمامه واجتهاده لترسيخ وشحذ كفاءة الاجتهاد الجغرافي الفرنسي، المتمامه واجتهاده لترسيخ وشحذ كفاءة الاجتهاد الجغرافي الفرنسي، المتمامه واجتهاده لترسيخ وشحذ كفاءة الاجتهاد الجغرافي الفرنسي،

وفيدال دى لابلاش الذى كان له شرف التصدى لفكر الحتمية لأول مرة ، قد عز عليه انتهاك قدرة الانسان وامكانياته واهدار سعيه وفكره وحيلته ، التى ينتصر بها لإرادة الحياة فى المكان . وريما قاد فكر لابلاش بعد ذلك ، الامكانين الذين عالجوا العلاقة بين الانسان والبيئة ، من غير

تحير لأثر العوامل الطبيعية وامتثال الانسان لضوابها الحاكمة . وقد بلور ذلك كله اضافة للمدرسة الفرنسية ، حيث آنها استنكرت البحث عن القوانين الجغرافية وتعميمها في الأقاليم المتشابهة . وفي نظرهم ان شخصية الاقليم الذاتية ، لا ينبغي أن يغفلها الفكر الجغرافي . وهو يتصور أن هذه القوانين الجغرافية لها يمكن تطبيقها تطبيقًا مطلقًا في مجال دراسة مقومات الوحدة الجغرافية على صعيد الى اقليم .

وفي بريطانيا ، التي احتلت مكانة الدولة العظمى في القرن التاسع عشر الميلادي ، سياسيًا واقتصاديًا ، تحملت الجمعية الجغرافية التي تألفت من فريق استهواه الفكر الجغرافي في سنة ١٨٢١ . وقد استشعر هذا الفريق قيمة الجغرافية ، وما يمكن أن نسفر عنه من نتائج تخدم الأغراض الامبراطورية البريطانية فيما وراء البحار . وما من شك أن هذه الجمعية الجغرافية قد تولت تمويل حركة الكشوف الجغرافية . وقدمت ثمراتها اسهامًا مهمًا ونافعًا ، لحركة الاستعمار البريطاني بكل اشكاله على الصعيد الأفريقي . كما تولت أيضًا تمويل البحوث الجغرافية من للستعمرات ، التي رشدت الهدف أو الأهداف التي تبناها الوجود الاستعماري البريطاني في هذه الستعمرات .

ومن الجائز أن يصور ذلك كيف انساق الفكر الجغرافي البريطاني في انجاه عملى ، وضع الاجتهاد الجغرافي بشكل مباشر في خدمة الاستعمار . ولكن المؤكد أن نجاح الاجتهاد الجغرافي في هذه المهمة ، قد حفز الجمعية الجغرافية البريطانية ، لكي تتولى مسئولية تفجير وتوجيه الاهتمام الأكاديمي إلى الجغرافية . وما من شك في أن هذه الجمعية كانت – بكل وزنها – من وراء انشاء اقسام للدراسة الجغرافية الأكاديمية ، في جامعتي كمبردج واكسفورد في سنة ١٨٧٧ . وعندئذ كانت بداية فعلية أو حقيقية في الحقل الجغرافي الأكاديمي ، وفي بلورة فكر جغرافي بريطاني .

ويمكن أن نؤكد أن خبرات الاجتهاد الجغرافي العملية ، التي رافقت ويصرت الاستعمار البريطاني ، وخبرات الاجتهاد الجغرافي النظرية التي أسفر عنها العمل الأكاديمي ، قد تجمعت لكي تعلن ميلاد المرسة

الجغرافية البريطانية في فجر القرن العشرين . وما من شك في ان اجتهاد بعض الرواد من أمثال ماكندر وأولدهام وهربرتسون وما أسقر عنه من فكر جغرافي ، قد وضع دعامات المدرسة الانجليزية الجغرافية . بل أنهم - بكل تأكيد - قادوا مسيرة الفكر الجغرافي الانجليزي، ورسخوا العمل الجغرافي ترسيخاً وضع هذه الدراسة ، في مكانة ممتازة بين سائر المدارس الجغرافية الوطنية الأخرى .

وفي الولايات المتحدة الأمريكية ، التي عاشت العزلة في اثناء القرن التاسع عشر عن أورويا ، لكى تتجنب الانغماس في مشاكلها السياسية المعقدة ، لم تنغلق ثقافيًا وعلميًا ، بمعنى أنها انفتحت وتفلعت إلى مسايرة التقدم العلمي الأورويي . وقد فتحت صدرها واستقطبت بعض المهاجرين إليها من أوروبا وامتلكت رافداً من أهم الروافيد التي بصرت الفكر والعلم فيها . وكان من بين من أستهوتهم الحياة في الولايات المتحدة أرنولد جويوت السويسري الأصل ، الذي نهل من المعين الجغرافي الألماني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي .

وكان من الطبيعى أن يحمل معه خبرته الجغرافية واجتهاده ، الذى صقلته استيعاب فكر ريتر وهمبولت الجغرافي إلى المهجر . والمؤكد أن جويوت قد غرس بنته وليدة ، أشاعت الاهتمام بالفكر الجغرافي في الولايات المتحدة . وقد تبنت الدراسة الأكاديمية هذا الاهتمام ، واستجابت له بشكل يلفت النظر . بل لقد دخلت أو انضرطت مناهج الدراسة الجغرافية في برامج الدراسة الجامعية في بعض الجامعات الأمريكية وكانت بداية فعلية ، عكفت على تربية جيل ، وتولت غرس الاهتمام بالفكر الجغرافي فيه .

هذا ولم يمض وقت طويل حتى كبر هذا الجيل ، وقد تعشق الفكر الجغرافى ، ونهل من المعين الأوروبى الذى شاع وانتشر عطاؤه على أوسع مدى ، وقد اثار الاجتهاد الجغرافى الأمريكى حملة الاهتمام بالدراسة الميدانية الحقلية ، وطور ورسخ أساليب التمعن فى الرؤية الجغرافية . وما من شك فى أن هذا الاجتهاد الجغرافي ، الذى نما

وترعرع في لحضان الاهتمام الأكاديمي ، قد أنجب جغرافياً أمريكياً ممتازاً هو وليم ديفر . وقد تولى هذا الجغرافي الممتاز مسئولية انشاء وريادة للدرسة الجغرافية الأمريكية في فجر القرن العشرين . بل لقد أشرك الاجتهاد الجغرافي الأمريكي الشاب ، في هذا الوقت في ملحمة ترسيخ علم الجغرافية .

وفى مصر ، التى صحت من غفلتها فى احضان الوجود العثمانى فى القرن التاسع عشر ، تطلعت بعض براعم النهضة الفكرية والعلمية فيها باعجاب شديد إلى مصادر الفكر الجغرافى ، وتشوقت إلى اشباع تطلعها من المعين الجغرافى الأوروبى ، وقد سار الاهتمام بالفكر الجغرافى على نفس الدرب التى سار فيه فى بريطانيا ، ولم يكن ذلك من قبيل التقليد والمحاكاة أبدا . بل كان استجابة لأوضاع مصر، التى لم تكن قد امتلكت بعد ناصية العلم الأكاديمى .

هذا وقد عبر انشاء الجمعية الجغرافية المصرية ، عن الاهتمام بالفكر الجغرافي في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي . وكان من الطبيعي أن تضم إليها بعض ذوى الخبرة الجغرافية من الأوروبيين ، وأن تنتفع باجتهادهم في مجالين هما ، تحمل مسئولية مصر في المشاركة الفعلية في كشف النقاب عن الأرض ، في اطار حوض النيل على المسعيد الأفريقي ، وتربية جيل يتعشق الجغرافية ويتبنى الفكر الجغرافي الحديث ، ويستوعب مفاهيمه وأهدافه . وقد نجحت الجمعية الجغرافية المصرية – بالفعل – في أداء دورها وحفرت الاجتهاد الجغرافي ، وهيأت لانشاء وولادة المدرسة الجغرافية المصرية في القرن الجنورة في القرن الجمعية المسرية ألمسرية عندما قامت الجامعة المصرية ألمسرية ألمسرية ألمسرية المسرية ألمسرية ألمسرية ألمسرية ألمسرية ألمسرية الجغرافية المسرية المسرية العمل الأكاديمي عندما قامت الجامعة المصرية ().

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لخنت مصر على عاتقها بعد ان غرست وانشأت مدرستها الفكرية الجغرافية مسئولية اشاعة الاجتهاد الجغرافي على مستوى الوطن العربي كله . بل لقد صنعت رافداً من روافد هذا الفكر الجغرافي وحملته مسئولية تكوين المدارس الفكرية الجغرافية في لحضان الاجتهاد الأكاديمي الوليد في كل دولة من الدولة العربية . وهذا معتاه أنها انفتحت على أمتها العربية ، وتولت قيادة مسيرة فكرية جغرافية عربية متطورة ، تعيد إلى الأنهان الاجتهاد العربي الجغرافي المزدهر في أحضان الاسلام .

ومهما يكن من أمر نشأة هذه المدارس الجغرافية الفكرية فى أحضان القوالب الوطنية القومية ، وكسر احتكار الاجتهاد الجغرافى الألمانى لعلم الجغرافية ، اعتباراً من النصف الأخير من القرن التاسع عشر ، فلا يجب أن يعبر ذلك عن اتجاه فكرى غير سوى ، نحو انغلاق واستغراق فى أنانية الذات الشخصية الضيقة ، لكل دولة من الدول وتطلعاتها الوطنية الخاصة . والأفضل أن ندرك جدوى تعدد المدارس الفكرية الجغرافية ، وكيف أطلقت العنان للاجتهاد الجغرافي ، الذى تألق وتولى التجديد والتطوير ودفع حركة المسيرة الفكرية الجغرافية دفعاً،

وهكذا ينبغي أن نؤكد على تشبث الفكر الجغرافي على هذا الصعيد المتسع بالانفتاح ، وعلى حرصه الشديد على النظرة الكلية ، وتوسيع سياق البحث الجغرافي على المستوى العالمي الذي التزمته وتلتزم به الجغرافية دائمًا . من الجائز أن تحرص المدرسة الفكرية الجغرافية الوطنية على تكثيف البحث الجغرافي وتعميقه في الدائرة الضيقة التي تضم الدولة ، لكى يكون علامة على الانتماء لذاتها الشخصية وعلى الاعتزاز بوجودها . ولكن المؤكد أن كل مدرسة من المدارس الفكرية الجغرافية في أي دولة من الدول — بلا استثناء — ، قد أخذت على عاتقه مسئولية الجغرافية ومفهومها العالمي . وقد كانت البحوث الجغرافية التي تغطى جغرافية القارة ، التي تقع فيها الدولة ، أو التي تغطى العالم بأسره .

ومن غير أدنى تحين ، نتبين عندئذ علامات التفتح والانفتاح ، بقدر ما نتبين مرونة الحس الجغرافى ، وكفاءة الاستشعار على كل مستوى من المستويات ، بداية من البحث الجغرافى فى أضيق اطار إلى البحث الجغرافى فى أوسع اطار . وهو بحث – فى كل اطار – موضوعى ، يعبر عن أو يصور قدرة الجغرافى على تركين اجتهاده فى أضيق مساحة تحتوى الأرض تحتوى الأرض نيها بعض الناس ، وفى أوسع مساحة تحتوى الأرض فيها كل الناس . هذا معناه أن الجغرافية فى أحضان المدارس الجغرافية الوطنية ، لم تتعصب ، ولم تغفل عن امتداد اجتهادها امتداداً بلا حدود على الصعيد العالى .

وتأسيساً على الانفتاح الجغرافي على كل المستويات ، الذي تجنب التعصب ، يمكن أن ندرك كيف لم يتعارض التفكيس الجغرافي في أحضان المدارس الجغرافية الوطنية تعارضاً حقيقياً تتضمر منه الجغرافية العلمية ، بل سارت قافلة الفكر الجغرافي الحديث سيراً حشيثا ، على درب واحد واضح المعالم ، نصو هنف واحد مشترك ، لحساب الانسان . وقد تمثل هذا الهدف بالفعل عندما تولى الفكر الجغرافي وضع وتطويع الخبرة الجغرافية وصقلها وتقديم تجريتها الحيوية لحساب الحياة في الدولة ، أو في القارة ، أو في العالم كله .

وتأسيسًا على الانفتاح الجغرافي على كل المستويات الذي تجنب التعصب ، يجب أن ندرك كيف تفاعل التفكير الجغرافي في أحضان المدارس الجغرافية الوطنية تفاعلاً حيوياً ومفيعاً ، من خلال الاحتكاك الفكرى الرشيد . بل لقد أسفر هذا الاحتكاك الفكرى عن جعل ونقاش موضعي بناء ، فتح قنوات الاتصال للأخذ والعطاء من غير حدود . وقد أسفر ذلك كله عن فكر جغرافي أفضل ، وهو يستجيب لإرادة الحياة في الدولة ، أو في القارة، أو في العالم كله .



## الفصل السادس الفكر الجغرافي وعلم الجغرافية في القرن العشرين

- الإجتهاد الجغرافي العلمي وتوجهاته
- الإهتمامات الجغرافية الطبيعية والبشرية
- الفكر الجغرافي الحديث والمنهج التحليلي الأصولي
  - الجغرافية الحديثة وبنية علم الجغرافية



# الفصل السادس المشرين المغرافي وعلم الجغرافية في القرن العشرين

#### الاجتهاد الجفرافي العلمي وتوجهاته ،

دخلت مسيرة الفكر الجغرافي الحديث القرن العشرين ، وهي في كنف إجتهادات كل المدارس الجغرافية الوطنية التي نشأت - بالفعل - ورسخت وجودها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وهذا معناه أنها ظفرت بأكثر من فريق مجتهد ، يوليها إهتمامه ويرعى خطواتها ، ويسجل الإضافة إليها وتنمية رصيدها وتحسين أدائها . ومعناه أيضًا أنها ظفرت بروج التعاون بين المدارس الجغرافية الوطنية، ولم تتضرر ببعض الإختلافات الفكرية فيما بينها.

ومن الجائز أن نلمس بعض الإختلاف بين إهتمامات المدارس الجغرافية الوطنية ، التي تولت مسئولية الفكر الجغرافي ، وخدمت أداء الجغرافية العلمية في القرن العشرين ، ومن الجائز أيضا أن نستشعر بعض التفاوت في جدوى الإجتهادات الجغرافية التي أخلصت لها هذه المدارس الجغرافية الوطنية ، إخلاصاً حقيقياً لحساب أداء جغرافي علمي أفضل في القرن العشرين ، ولكن الذي لا نشك فيه ولا نتشكك فيه ، هو إلتزام كل هذه المدارس الجغرافية الوطنية إلتزاماً صريحاً وكامالاً بتطوير مسيرة الفكر الجغرافي الحديث ، ومن وراء هذا الالتزام كان القبول بالاضافة والإبداع والتجديد ، دون خروج ، أو تمرد ، أو بعد عن الخط الصحيح وصولاً إلى الهدف ، أو دون المساس بالتركيب الهيكلي لبنية الجغرافية الأساسية ومجالاتها الوظيفية الموضوعية .

وفى المرحلة التى تمثلت فيها وسيطرت هذه الروح فى النصف الأول من القرن العشرين ، صعد الفكر الجغرافي صعوباً حقيقياً إلى مكانة مرموقة ، وهو يحمل على عاتقه الأداء الجغرافي المتاز ، ويضع علم الجغرافية في مكان مناسب ، بين زمرة العلوم الطبيعية والانسانية المتصمصة . وقد بنى ذلك الفكر الجعرافي الصديث - بكل تأكيد - على كل أسباب ونتائج وإصالة الإجتهاد الجغرافي السابق في كل مرحلة من

مراحل نمو ونضج وتطور مفاهيمه ، من القرن السابع عشر إلى القرت التاسع عشر . ومن ثم كرس إمتمامه ووظف علم الجغرافية في توسيح وتنمية المعرفة الجغرافية الأفضل طبيعياً ويشريا .

وهكذا برهن الفكر الجفرافى الصديث على أنه فكر طيع ، لأنه اعتمد - بكل ذكاء - على حسن استثمار نتائج التطور العلمى الذى أسفر عنه الفكر البشرى بصفة عامة من ناحية ، ولأنه تشبت - بكل اقتناع - بأهم المفاهيم المنطقية الجغرافية الراسخة عن الأرض والناس من ناحية أخرى ، ولحساب أداء جغرافى عملى أفضل . ومن ثم خلق علم الجغرافية في القرن العشرين خلقًا جديداً وسويا . واكتسبت الجغرافية وجها متميزا ، لكى تعبر عن مدى كفاءة الإجتهاد الجغرافى العلمى ، وهو يطور إستخدام حسه الجغرافى الذكى بصدق ومرونة ، العلمى ، وهو يطور إستخدام حسه الجغرافى الذكى بصدق ومرونة ، في استطلاع أبعاد الرؤية الجغرافية الأفضل طبيعياً وبشرياً .

واشراقة قسمات هذا الوجه الجديد ، للفكر الجعرافي الحديث في مطلع القرن العشرين ، كانت – بكل الصدق – غير متوافقة مع توتر قسمات الوجه القديم الذي عاش به هذا الفكر نفسه ، وهو يبلور ذاته ويجسد أهداف على المدى الطويل السابق للقرن العشرين ، وثمة عوامل متعددة وإجتهادات مستمرة قد أسفرت عن تحدد ملامح هذا الفكر الجغرافي الحديث ، وقادت أو وجهت مسيرته المتأنية ، ورشدت خطواته في الوجهة الصحيحة ، بقدر ما بثت فيه روح ومنطق القبول بالتحويل وتعديل المسار ، والتطور التطلع إلى التغيير والتطوير إلى الأفضل .

هذا ولم يكن غريباً - على كل حال - والإجتهاد الجغرافي نشيطاً ، يلهث وراء الرؤية الجغرافية الأوسع والأعمق ، أن يصنع هذا المفكر المبغرافي الصديث من إنتاج أو حصاد المدارس الجغرافية الوطنية في القرن العشرين ، علما مفيداً ، من حيث الصورة والشكل ، ومن حيث المنطق والأسلوب ، ومن حيث الجوهر والموضوع . بل ولم يكن غريباً أيضاً ، أن تتخذ الجغرافية ، وهي الوعاء الجامع والمصور لهذا الفكر

الحديث ، سمة العلم المتخصص ، بكل ما يعنيه التخصص من حيث المظهر ، ومن حيث المضمون ، ومن حيث الهدف .

وما من شك في أن التحول البناء ، الذي أدخل الفكر الصغرافي الحديث أو زج به في أطوار التغيير ومراحل التطور ، قد بني أساساً على ثمرات الإجتهاد الفكري التجريبي ، والإجتهاد الفكري الفلسفي ، على مدى أكثر من ثلاثة قرون سابقة للقرن العشرين . كما بني أيضاً على تصاعد مبدأ التساؤل والالماح في طلب التفسير العقلي للقنع الكاشف، لكنه وماهية الحقيقة الجغرافية ، التي تدرك أبعادها الرؤية الجغرافية ، التي تدرك أبعادها الرؤية الجغرافية ، البصر والبصيرة ، في أنحاء الأرض .

وقد فرض الإجتهاد الفلسفي على وجه الخصوص ، هذا المبدأ فرضاً حاكماً على الفكر البشرى ، وهو يستوعب ثمرات النهضة المادية والنوحية بصفة عامة ، وكان هذا المبدأ خطيراً ، لأنه قد فجر بالفعل كل التحولات الإيجابية المثيرة ، التي أسفر عنها التفكير وأعمال العقل وشحذه ، وحسن إستخدامه وصولاً إلى تقسير كاشف مقنع . وهذا معناه أن فرض التحول من مجرد إدراك الحقيقة ، إلى قبول العقل لجوهرها ، وتفهم النتائج التي تترتب عليها .

وفى الفكر الجغرافى ، بدلاً من أن كان الإجتهاد الجغرافى مكتفيًا بسرد الحقائق ، وقبولها استسلامًا لوجودها الفعلى ، ويدلاً من أن ينكب هذا الإجتهاد الجغرافى على عرض صورة أو رؤية هذه الحقائق الجغرافية عرضًا مشوقًا تعبيراً عن وجودها الفعلى ، أصغى هذا الإجتهاد بكل الإهتمام - إلى هدير التساؤلات الجادة ، التى مست صميم وجوهر هذه الحقائق الجغرافية . ومن قبيل الإستجابة لهذه التساؤلات الجادة ، بحث الإجتهاد الجغرافي بحثًا مستقيضًا واستنفر الفكر ، لكى يتدبر ويفكر ويدلى بما يراه الأنسب عن جوهر هذه الحقائق الجغرافية ، وفكر الجغرافية ، وفكر جغرافي سطحى ، يعرض الصور ويدرك الحقائق التى تحتويها الرؤية الجغرافية ، وفكر جغرافى مسلمى ، عميق ، يتسلل إلى الجوهر ويلتمس العوامل ، التى أسهمت في صياغة جوهر الحقائق التى تنطق بها الرؤية الجغرافية في الكان

ولئن أشاع هذا التساؤل الملح في الإجتهاد الجغرافي في القرن الثامن عشر ، الرغبة والتطلع إلى تقصى الحقائق الجغرافية ، ودراسة الواقع الجغرافي دراسة تصل إلى التفسير ، فلقد وجه العمل الجغرافي في القرن التاسع عشر هذا الإجتهاد في الإتجاه الباحث عن العلاقة الواقعية ، بين العوامل التي تكون متداخلة في اطار الظاهرة الجغرافية المعنية . ومن الجائز أن الرغبة في التفسير ، قد أحدثت إنقلاباً وتحولاً جغرافياً علمياً مفيداً ، وأدت إلى شحذ الفكر الجغرافي وتنشيطه . ولكن المؤكد أن البحث الجغرافي عن العلاقة أو العلاقات ، قد وجه الفكر الجغرافي وجهة الدول ، وريما كان ذلك من وراء إدراك تكشفت له معامل الإرتباط ، بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة البشرية . ومن ثم إستغرق هذا الإدراك بعد ذلك في تقصى حقيقة التأثير المتبادل فيما بين الظاهرتين .

وهكذا ، أقلح الإجتهاد الجغرفى من خلال التفسير حينا ، ومن خلال إدراك العلاقة حينا آخر ، في إضافة الجديد الكاشف عن الرؤية الجغرافية . بل لقد أضافت هذة الرؤية الجغرافية التي أسقط الفكر الجغرافي الحجب عن بعض أبعادها شيئًا مفيداً إلى رصيد البشرية من المعرفة الجغرافي إلى القرن المعرفة الجغرافي إلى القرن العشرين مسيرة الفكر الجغرافي المدعومة بالقواعد والأصول ، التي صنعت من هذا الفكر علماً متخصصاً مفيداً .

وهذا معناه أن الاضافات التي أسفر عنها الاجتهاد الجغرافي على مدى أكثر من ثلاثة قرون ، أصبحت ميراثا ثرياً للفكر الجغرافي الحديث في القرن العشرين . وكان أهم ما احتواه هذا الميراث الشكل العلمي للجغرافية ، وقبول هذا الشكل للتطور والتجديد . وهذا معناه أيضاً أن الدراسة الجغرافية المتخصصة في أحضان المدارس الجغرافية الوطنية ، التي ورثت هذا الميراث الثرى ، أصبحت – بكل الموضوعية — علما هادفا ، في الإطار العلمي الأصولي الصحيح .

وكان من شأن علم الجغرافية المتخصص ، أن يتقصى الحقائق الطبيعية في أحضان الواقع الطبيعي ، على أي مستوى من المستويات

فى المكان ، وأن يمصصها ويجلو الغموض عن ماهيتها ، من خلال التوزيع والتعليل والريط ، وأن يتبين الضوابط الصاكمة للتوزيع ، والعوامل الكاشفة للتعليل ، والعلاقات المبنية على الريط . كما كان من شأنه أيضاً ، أن يتقصى الحقائق البشرية فى أحضان الواقع البشرى، على أى مستوى من المستويات فى المكان ، وأن يمصصها ويجلو على أى مستوى من المستويات فى المكان ، وأن يمصمها ويجلو الغموض عن ماهيتها وإحتمالات التغير التى تتعرض لها ، من خلال التوزيع والتعليل والربط، وأن يتبين الضوابط الحاكمة للتغيير ، والعوامل الكاشفة لنتائجه ، والعلاقات المترتبة عليه .

بل تتجاوز الجغرافية ذلك كله ، وصولاً إلى حد دراسة وتمحيص العلاقة الموضوعية ، المبنية على التفاعل الحياتي بين الواقع الطبيعي بكل أبعاده وضوابطه الحاكمة في جانب ، والواقع البشري بكل إجتهاداته وإنجازاته المتطورة والمتغيرة في جانب آخر . وهذا معناه أن الجغرافية قد وسعت أهدافها وتطلعاتها في القرن العشرين . ومعناه أيضاً أنها لم تعد تقنع بدراسة الظاهرة الجغرافية الطبيعية أو البشرية دراسة منهجية أصولية لذاتها . بل قل كانت توجه البحث وأداءه الوظيفي في إتجاه أهداف موضوعية متعددة ، لحساب الحياة والإتتصار لارادتها ، في أحضان أي مكان على الأرض .

ولكى تكون دراسة الظاهرة المعنية موضوعية وهادفة من وجهة النظر الجغرافية ، ألتى حدد أبعادها الإجتهاد الجغرافي في القرن العشرين ، تتعرف الجغرافية على هذه الظاهرة المعنية أولاً ، وتجلو الغموض عن كل ما يتأتى عمقاً وإتساعاً من ورائها ثانياً . وعندئذ تطلب الجغرافية وتحقق الهدف المثمر عن كنه وماهية هذه الظاهرة ، لحساب الحياة . وقد يتمثل هذا الهدف في إدراك وإستشعار أنر هذه الظاهرة المعنية ، المباشر وغير المباشر ، على مصلحة الإنسان ومسيرة حياته في المكان . وقد يتمثل هذا الهدف مرة أخرى ، في إدراك وإستشعار ، كيف كانت هذه الظاهرة وليدة تفاعل حيوى ويناء . وعندئذ تتدارس الجغرافية هذا التفاعل ، وتحدد دور العوامل التي تصنع هذا التفاعل، وهو يترك بصماته على الظاهرة المعنية .

وهكذا تتجلى - بكل الوضوح - ميزة الدراسة الجغرافية

الموضوعية في القرن العشرين . وهي - من غير شك - دراسة تنجع في إستخلاص نتائج مفيدة ، مبنية على نتائج علمية طبيعية ، أو علمية إنسانية ، لكي تبصر وترشد مسيرة الحياة في الأرض . وهذا معناه أن الفكر الجغرافي الحديث في القرن العشرين قد اكتسب مرونة وعمقا في وقت واحد ، وهو يحسن إستخدام الإجتهاد الجغرافي ، في تقصى الكل من خلال الجزء، أو في تقصى الجزء من خلال الكل ، بل لقد هيأ الفكر الجغرافي الحديث الفرص ، لكي يتفوق الإجتهاد في صياغة البحث الجغرافي ، وتجسيد النتائج الكاشفة لحقيقة وكنه وجوهر ، أي ظاهرة معنية في الكان والزمان .

ومن خلال القدرة على التحليل الكاشف عن الجوهر ، ومن خلال القدرة على التركيب المؤلف بين النتائج ، تؤكد جغرافية القرن العشرين جدوى وفاعلية ونجاح اجتهادها الجغرافي . ذلك أنها تسجل - من غير شك - الإضافات وتبدع النتائج المفيدة ، من بعد أن تصل العلوم المتخصصة الطبيعية أو البشرية إلى النقطة التي تتوقف عندها ، وتنهى مهمتها وأداء دورها العلمي الباحث . بمعنى أن تتخذ من نتائج هذه العلوم نقط إنطلاق وتوثب ، إلى نتائج حيوية مفيدة ، لحساب الحياة .

هذا وليس أصدق من المثل في التعبير عن حقيقة تفوق الأداء الوظيفي العلمي ، والجغرافية تحقق ذاتها وتمارس من خلال القدرة على التحليل والتركيب ، البحث الذي يسفر عن نتيجة أو نتائج مفيدة ، تنتفع بها مصالح الحياة في الأرض . وفي هذا المثل ، نتبين كيف تبدأ إهتمامات الإجتهاد الجغرافي – بالفعل – عندما تنتهى مهمة أي علم متخصص ، ويعطى خلاصة النتيجة التي توصل إليها الأداء الوظيفي المتخصص في هذا العالم ، وكيف يطوع الجغرافي ويطور ويضيف إلى هذه النتيجة ، فتكون نتيجة جديدة .

ودراسة الحرارة وتسجيلها ورصدها اليومى ، وغير ذلك مما يهم الإجتهاد الجغرافي في دراسة المناخ ، يدخل – بكل تأكيد – في صميم إهتمام الاجتهاد المتخصص الباحث في علم الميترولوجي ، وقد يجد هذا الباحث المتخصص في علم الميترولوجيا ، في إنضفاض الحرارة لكي

تسبجل الدرجة الدسيا ، أو في ارتفاع الصرارة ، لكي تسبجل الدرجة العظمى في اليسوم ، وفي كل يوم ظاهرة جبوية ، تسستوجب الرصد والتسجيل والمتابعة ، بقدر ما تستوجب البحث لليترولوجي المجرد . وقد يسمعي هذا الباحث – بكل الخبرة للتخصصة – إلى تفسير هذا الإرتفاع في درجة الصرارة تارة ، وهذا الإنضفاض تارة أضرى . وقد يسمعي هذا الباحث أيضًا – بكل الخبرة للتخصصة – إلى الربط وتبين الملاقة بين هذه الظاهرة الجوية ، وظاهرات جوية أخرى ، مثل حالة المنخط الجوي وتحركات الهواء أققيًا ورأسيًا . والبلمث الميترولوجي المتخصص ، عندما يهتم بذلك كله ، ويخضع هذه الظاهرة لقواعد وأصول علم الميترولوجي ، لا يكاد يخرج من إطار دائرة محددة ، تطوق فكره ، ويفرضها التخصص ، المتخصص النقيق من حوله ، ومن ثم يفسرغ من فكره ، ويفرضها التخصص المقيق من حوله ، ومن ثم يفسرغ من الجيدة ، وهي مقتنع اقتناعًا كاملاً أنه قد أخلص في أمائه ، وأنه قد أنجز ما ينبغي عليه إنجازه ،

وعندئذ يتقدم الجغرافي الذي لا تقنعه قيمة هذه النتائج ، ويستنفر إجتهاده - بكل الخبرة المتخصصة - لكي يبني على هذه النتائج نتائج مثمرة وموضوعية وقيمة ، لحساب الصياة ، ولكى يحقق الإجتهاد الجفراني ما يصب إليه ، ويسبل الإضافة التي يرتضيها الفكر الجغرافي الصديث ، يجتاز هذا الإجتهاد حدود العائرة الضيقة التي طوقت فكر الميترولوجي ولا يتقيد بقيودها . وعندئذ ، ينطلق الإجتهاد الجغرافي - يكل الغيرة المتخصصة - إنطلاقاً بناء إلى تسجيل ثمرة أداء وظيفي يسفر عن إضافة مفيدة . وقد تكون الإضافة لكي تعبر عن رؤية الجفراني ومتابعة من العلاقة بين إرتفاع سجات العرارة إلى النهايات العظمى أو إنفقاضها إلى النهايات الصغرى من ناحية ، وخياة ومصالح الناس في الحياة من ناهية أغرى ، أو قد تكون الإضافة لكي تعبر عن رؤية الجغرافي أثر هذه الظاهرة المنية على الظاهرات الأخرى ، سواء كانت طبيعية أو بشرية . وهذا معناه أن يتعقب الإجتهاد الجغرافي أثر هذه الخاهرة الجوية المنبية ، وأن يسقر هذا التعقب عن نتائج حقيقية تنتفع بها مسيرة المياة وتشد أزد وجودها في المكان والزمان .

ويهذا المنطق الموضوعي ، ينبغي أن ندرك كيف أصبحت النظرة التي يطلبها الفكر الجغرافي من الإجتهاد الجغرافي ، وهو يحسن إستخدام قدراته التحليلية والتركيبية في دراسة ظاهرة معينة ، نظرة موضوعية وعلمية من حيث الجوهر ، ومطلقة بغير حدود من حيث الهدف . وإنضفاض درجة الحرارة مثلاً إلى ما دون الصفر المثوى مسألة لا تفوت الاجتهاد الجغرافي ، وهو يستشعر الأثر المباشر على حالة النمو النباتي وشكل الصورة النباتية ، أو وهو يدرك الخطر الذي يتهدد الراعة ، أو وهو يحسب حساب معنى توقف الملاحة البحرية وتضرر التجارة الدولية . ومن شأن هذا الإجتهاد الجغرافي أن يتدارس مدى القدرة على ترشيد الحياة ، وهي تواجه كل النتائج التي يتسبب فيها الإخفاض في درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوى ،

وبراسة تركيب طبقات الأرض وتركيبها الصخرى وعمرها الهيولوچي ، وغير ذلك مما يهم الإجتهاد الجغرافي في دراسة التضاريس ، بدخل – بكل تأكيد – في صميم الإجتهاد التخصص الباحث في علم الجيولوجيا . وقد يجد هذا الباحث في علم الجيولوجيا ، في دراسة الجبال والسهول والهضاب وغيرها من أشكال التضاريس الموجبة عل سطح الأرض ، أمرأ يهمه ويستحق بحثه بكل العمق والموضوعية . ويكون ذلك الإهتمام - بكل تأكيد - من قبيل الإستجابة لأهداف البحث الجيولوجي العلمي المتخصص - ومن شأن الجيولوجي أن يسخر إجتهاده الجيولوجي ، في دراسة تكوين هذه الظاهرات التضارسية ، وتصور العوامل التي أدت إلى تكوينها ، ومن شأنه أيضاً أن يسخر إجتهاده في دراسة متخصصة تبين وتقدر العمر الجيولوجي، الذي ينبئ به التركيب الصخري للظاهرة التضاريسية المعنية . وقد يؤسس الجيولوجي ، على ذلك كله ، تصوراً مفيداً يحكي قصة وسياق التطور الجيولوجي التي انتهت إلى خلق وتكوين الظاهرة التضاريسية المعنية ، أو يبصر البحث عن الثروة المعدنية ومعينها الثري في التراكيب الصخرية .

وعند هذا الحد ، يتوقف الإجتهاد الچيولرچي ، وهو مقتنع اقتناعاً

علميا كاملاً ، أنه قد حقق كل النتائج ، التي يستهدفها دوره الوظيفي العلمي المتخصص وما من شك في أنه قد حقق بالفعل – أهداف التخصص الچيولوچي ، وأجرى بحثه حسبما تفرضه قواعد وأصول علم الچيولوچيا . ولكن المؤكد أن هذا الإجتهاد الچيولوچي المتخصص قد أدى دوره الوظيفي في إطار دائرة محددة بفرض أبعادها التخصص الچيولوچي العلمي الدقيق ، ومفهوم أن هذا الإجتهاد الچيولوچي قد كف أو توقف بعد أن حقق أهدافه الأصولية ، لأنه لا يجد سببًا وجيها يدعوه أو يلزمه بالخروج من إطار دائرة التخصص ، أو يحفزه لأن يفعل ويضيف أكثر مما أضاف .

وعندئذ يتقدم الجغرافي الذي لا تقنعه هذه النتائج ويستشعر الإجتهاد الجغرافي المسئولية ، وهو يبني على نتائج العمل الجيولوجي العلمي ، نتائجاً جديدة ومشمرة ، بقدر ما هي موضوعية وهادفة ، لحساب الحياة ، ولكي يحقق الإجتهاد الجغرافي ما يصبو إليه ، ويسجل إضافة وإبداع الفكر الجغرافي العلمي الهادف ، يتجاوز حد الدائرة الضيقة التي ضيقت الخناق على الجيولوجي ، في إطاره التخصصي العلمي ، ولا يلتزم أو يتقيد بقيودها الصارمة . ورغم إهتمام إجتهاد الجغرافي بكل النتائج المتازة التي أسفر عنها الإجتهاد الجيولوجي ، ورغم إستيعاب ما تعنيه وما تعبر عنه كل هذه النتائج الجيولوجية العلمية الأصولية ، واستشعار مدى الإنتفاع الحيوي والجاد بها ، ينطلق وتطلعا إلى الإجتهاد الجغرافي لأداء دوره الوظيفي التضصصي العلمي ، طلبًا وتطلعا إلى الإضافة المفيدة .

وقد يجد الإجتهاد الجغرافي أن يحقق هذه الاضافة ، من خلال دراسة العلاقة ، بين الظاهرة التضاريسية المعنية ، والنمو النباتي الطبيعي أو الزراعة في أحضان التربة المشتقة من تركيبها الصخرى ، وقد يجد هذا الإجتهاد الجغرافي أيضاً أن يحقق هذه الاضافة ، من خلال تصور العلاقة الإيجابية أو السلبية بين شكل وتكوين الظاهرة التضاريسية المعينة ، وحركة النقل التي تخترق حاجز المسافة ودرجة وعورته في أحضان هذه الظاهرة ، أو من خلال إدراك أثر هذا التضرس

ومقدار وعورته . في الفصل بين السلالات ، أو المجموعات اللغوية ، أو في دعم الحد السياسي وتأمين مهمته لدى الفصل بين سيادة الدول .

وإنطلاقة الفكر الجغرافي الحديث في القرن العشرين ، إلى مثل هذه الدراسات الموضوعية الهادفة ، لكي يتجاوز الإجتهاد الجغرافي الأثر إلى المؤثر ، أو النتيجة إلى السبب ، يؤكد عسمق وتخصص علم الجغرافية . كما أن إنطلاقة الفكر الجغرافي الحديث إلى مثل هذه الدراسات الموضوعية الهادفة ، التي تطور وتضيف إلى نتائج العلوم الانسانية، يؤكد كفاءة الدور الوظيفي الطبيعية أو الى نتائج العلوم الإنسانية، يؤكد كفاءة الدور الوظيفي ومرونة علم الجغرافية ، هذا بالاضافة إلى أن إتساع رؤية الإجتهاد الجغرافي لكي يغطي أي مساحة وصولاً إلى مساحة العالم كله ، فإنه يؤكد مرونة علم الجغرافية مرونة كاملة .

وهكذا أصبح علم الجغرافية في النصف الأول من القرن العشرين الأنسب (١) ، وهو يستوعب الفكر الجغرافي الصديث استيعاباً متخصصاً ، أو هو يسعف حركته المتطورة ومسيرته المتجددة ، إستجابة لإرادة الحياة ، وما من شك في أن الفكر الجغرافي الحديث قبل بالتطور والتجديد والإضافة ، لكي يساير التخصيص العلمي الجغرافي، ويضدم النمو الحيوى المتطلع إلى الأفضل ، وقد تبارت المدارس الفكرية الجغرافية الوطنية في اثراء هذا الفكر ، وفي حسن صيافة التخصيص العلمي الجغرافي ، وتولى بعض الصفوة المتسازة من رجال هذه المدارس ، مهمة التطوير والإثراء من خلال تفكير جغرافي منفست ومتفتح ، في شكل بحث ميداني ، والمؤكد أن المذين الشكلين من أشكال البحث كانا يتكملان وحسولاً إلى الرؤية الجغرافية في المكان والزمان ، التي تصور كفاءة الأداء الجغرافي العلمي المتخصيص .

<sup>(</sup>۱) من أجل تصديد جوهر الملاقة المقيقية بين الفكر الجفرافي والجفرافية ، نذكر أن الفكر الجغرافي هو جغرافية بالقوة ، وإن الجغرافية هي فكر جغرافي بالفعل ، بمعنى أن علم الجغرافية يمثل الإجتهاد العلمي الذي يتولى مهمة التعبير ، عن الفكر الجغرافي وتحقيق أهدافه

وتأسيساً على ذلك ، أصبح إهتمام التخصص الجغرافي بالبحث المكتبى أو البحث الميداني ، وصولاً إلى التعميق على للستوى الراسى أو وصولاً إلى التوسيع على المستوى الأفقى ، مطلوياً - ومن ثم تحمل الإجتهاد الجغرافي هذه المهمة بكفاحة ، في إطار عدد من الداوثر في وقت واحد . وقد يواجه هذا الإجتهاد الجغرافي للشقة ، عندما تتداخل هذه الدوائر ، وتؤدي إلى درجة من درجات التعقيد - وقد تتجلى كفاءة الأداء الذي لا يعبأ بهذا التدخل ، ويتولى مستوليته من غير إخلال أو خروج أو تمرد ، على قواعد وأصول التضميص العلمي الجغرافي الهادف .

ومن خلال الإلتزام بالموضوعية العلمية الجغرافية للتضصصة ، تتكامل ثمرات البحث الجغرافي في هذه النوائر، تكاملاً سليماً وسوياً ، لكى يفي الإجتبهاد الجغرافي بتطلعات الفكر الجغرافي الطموحة ، ولكى يحقق هذا الإجتبهاد ما يصبو إليه الفكر الجغرافي ، من إضافات إيجابية مفيدة ، وهذا معناه أن الإجتبهاد الجغرافي الذي إستجاب لإرادة الفكر الجغرافي الحديث ، قد أكسب الأداء الوظيفي العلمي الجغرافي مرونة وموضوعية .

ومن شأن المرونة في الأداء الوظيفي التخصصي ، أن تكون مطلوبة - بكل الموضوعية - لكي تسعف الإجتهاد الجغرافي ، وهو يدرس الكل من خلال الجزء ، أو هو يدرس الجزء من خلال الكل ، إنجازا للبحث بشقيه المكتبى والميداني ، ومن شأن الموضوعية في الأداء الوظيفي التخصصصي أن تكون مطلوبة - بكل المرونة - لكي تصيط الإجتهاد الجغرافي علماً بالرؤية الجغرافية ، وهو يعلج الظاهرة الجغرافية المعنية من خلال التوزيع والتعليل والربط ، إنجازاً للبحث بشقيه المكتبى والميداني .

وبقدر الإهتمام الجغرافي بالظاهرات الطبيعية الكاشفة عن واقع وخصائص الأرض ، والإهتمام بالظاهرات البشرية الكاشفة عن واقع وإمكانيات الناس ، ينبغي أن يكون التصدي الباحث عن الحقائق الجغرافية موضوعياً ومرناً في وقت واحد . والموضوعية والمرونة معاً ،

تكفلان ترشيد الإجتهاد الجغرافي ، وهو يجسد أبعاد الشخصية الذاتية المتميزة للمكان . كما تكفلان أيضاً ترشيد هذا الإجتهاد ، وهو يتلمس ويتقصى التأثير المتبادل ، بين الواقع الطبيعي بكل ضوابطه الحاكمة في جانب ، والواقع البشري بكل إمكانياته الفعالة في جانب آخر .

وهكذا أصبح الفكر الجغرافي الحديث في النصف الأول من القرن العشرين ، حريصًا على توجيه الإجتهاد الجغرافي – بكل المرونة الموضوعية – إلى دراسة متكافئة ومتوازنة ومتكاملة عن الأرض ، وإلى دراسة متكافئة ومتكاملة عن الناس . كما كان هذا الفكر دراسة متكافئة ومتوازنة ومتكاملة عن الناس . كما كان هذا الفكر الجغرافي ، أشد حرصاً على إنطلاق الإجتهاد الجغرافي إنطلاقاً علميا متخصصاً – بكل الموضوعية والمرونة – إلى كنه وجوهر التفاعل الديناميكي بين الناس والأرض ، إنتزاعاً لحق الحياة وتأمين وجودها في المكان والرمان .

ومن خلال هذا الحرص ، بارك الفكر الجغرافى الحديث ، إنقسام الجغرافية علميا إلى قسمين رئيسيين متكاملين . ومن الجائز أن غلبت بعض المدارس الفكرية الجغرافية الوطنية ، الإجتهاد الجغرافي ، في قسم من هذين القسمين على الآخر . ولكن المؤكد أن مدرسة من هذه المدارس الكثيرة على مستوى العالم ، لم تنكر أو لم تتنكر لهذا التقسيم العلمي المتوازن ، الذي تمثل في الجغرافية الطبيعية على وجه ، والجغرافية البشرية على الوجه الآخر .

#### الإهتمامات الجفرافية الطبيعية والبشرية.

وفى الجغرافية الطبيعية ، يوجه الاجتهاد الجغرافي كل العناية والإهتمام إلى دراسة الواقع الطبيعي دراسة موضوعية علمية كاشفة لخصائصه ، في إطار أي مساحة من الاقليم إلى القارة إلى العالم كله . وفي الجغرافية البشرية ، يوجه الاجتهاد الجغرافي كل العناية والإهتمام إلى دراسة الواقع البشري دراسة علمية كاشفة لوجوده في لحضان الواقع الطبيعي ، في إطار أي تشكيل من الشعب إلى الأمة إلى الإنسانية كلها .

ومع ذلك فينبغى أن نفطن إلى أن التخصص في أي من هذين القسمين ، لا يتعارض مع الترابط بين هذين التخصصين ، لأنه كان

وسيظل ترابطاً أصولياً . وكان هذين القسمين الكبيرين ، وجهان للعملة الواحدة . وبدون أي من هذين القسمين تكون الجغرافية غير واقعية وغير متكاملة . وهل من المعقول أن يدرس الإجتهاد الجغرافي الأرض ، من غير أن يستشعر مكان الناس ومكانة الناس وحياة الناس فيها ؟ وهل من المعقول أن يدرس الإجتهاد الجغرافي الناس من غير أن يستشعر مدى إرتباطهم الحيوى بالأرض ، وهم فيها يعيشون ، وبمواردها ينتفعون ،وفي ثراها يقبرون ؟

ومن ثم لم ولا ولن يطلب الفكر الجغرافي في القرن العشرين من الإجتهاد الجغرافي ، إجتهاداً متخصصاً ، ينغمس إنغماساً كلياً في التخصص الدقيق الصارخ أو إجتهاداً منغلقاً يكرس كل إهتمامه بقسم معين من هذين القسمين ، إلى الحد الذي ينسيه أو يصرفه أو يغنيه عن الاحاطة وإستيعاب القسم الآخر ، ولو فعل الإجتهاد الجغرافي ذلك لافتقد ذاته الجغرافية ، وهو ينزلق — على إرادة منه — إلى زمرة تخصص علمي آخر ، والمطلوب من الجغرافي — عندئذ — من غير أي تقريط في عمق وأصالة وموضوعية تخصصه الدقيق — أن يحيط بهذين القسمين معا — من غير إفراط في السطحية — إحاطة عامة كلية. ومطلوب منه أيضًا، أن يستشعر ويقدر مدى الترابط والتكامل ومطلوب منه أيضًا، أن يستشعر ويقدر مدى الترابط والتكامل

وهكذا لا يحرر الفكر الجغرافي الحديث الإجتهاد الجعرافي في أي دراسة جغرافية دراسة جغرافية دراسة جغرافية دراسة جغرافية على مستوى المكان (إقليمية) ، أو أي دراسة جغرافية على مستوى المكان في الزمان (تاريخية) ، من الترابط والتكامل الموضوعي ، بين الواقع الطبيعي والواقع البشرى . بل يتعين أن ينطلق الإجتهاد الجغرافي إنطلاقاً ملتزماً بالعلاقة التكاملية بين الأرض والناس. وهذا معناه أن التخصص العلمي الدقيق في فروع الجغرافية الطبيعية ، أو في فروع الجغرافية الطبيعية ، أو في فروع الجغرافية البشرية ، ينبغي أن لا يعفي إجتهاد الجغرافي المتخصص العلاقة الكلية بالقواعد والأسس التي تنظم هذه العلاقة التكاملية بين الأرض والناس . ولو فعل الجغرافي المتخصص ذلك ، وأعفى نفسه من الاحاطة الكلية ، يكون قد تنكر بالفعل للفكر الجغرافي ، أو قد أنكر على هذا الفكر موضوعيته الشاملة .

وعلى الرغم من الترابط والتكامل والتداخل الأصولى غير المخل ، بين الجغرافية الطبيعية ، والجغرافية البشرية ، فإن ثمة فروقات أصولية وإختلافات جوهرية تميز بينهما تميزاً موضوعياً - وقد نتبين هذا التمييز الموضوعى واضحاً عندما نستعرض ما يدخل من ظاهرات في دائرة إهتمام كل منهما . ولكن الأهم من ذلك كله هو أن نتبين مدى التباين ، في تركيب وصياغة الخلفية العريضة ، التي تخدم موضوعية وأهداف ورؤية كل منهما . بمعنى أنه تمييز موضوعي بالفعل ، لأنه يمس الجوهر في صميم التخصص العلمي لكل منهما ، ويحدد طبيعة ونوعية الأهداف المطلوبة من كل منهما .

ومن المفيد - على كل حال - أن يفطن الإجتهاد الجغرافي إلى أبعاد وماهية هذا التمييز الموضوعي ، وأن يلتزم به إلتزاماً علمياً سوياً . ولكن لا ينبغي أن يتعارض هذا الإلتزام الموضوعي ، أو يخل بقواعد واصول وأسس التكامل ، بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية ، أو أن يكون التكامل بينهما مخلاً ومتعارضاً مع حد الإلتزام الموضوعي بينهما . وقد حدد الفكر الجغرافي الحديث - بكل الموضوعية - الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية ، ووضع الحد الفاصل بين مجالات الإجتهاد الجغرافي في كل منهما .

والجغرافية الطبيعية تخصص جغرافي علمى ، من شأنه أن يدرس كل الظاهرات التي تعتلى ظهر الأرض ، والتي لا يكون للانسان شأن في تكوينها أو توزيعها . ومن وراء الإجتهاد الجغرافي الذي يعكف على البحث المتخصص في الجغرافية الطبيعية ، ينبغي أن تكون خلفية عريضة ، ثرية ثراء يسعفه بنتائج ومفاهيم وحقائق من صنع وإنتاج العلوم الطبيعية المتخصصة . ومن شأن هذه الخلفية أن تظاهر الإجتهاد الجغرافي وتشد أزره ، وهو يدرس الظاهرة الجغرفية الطبيعية ، دراسة قوامها التركيب والتحليل في وقت واحد ، وصولاً إلى النتائج .

ودراسة ظاهرة طبيعية معينة ، تدعو الإجتهاد الجغرافي إلى معالجة تخصصية موضوعية ، مبنية على ما يحسن استخدامه من نتائج بعض العلوم الطبيعية ، وصولاً إلى كنه أو ماهية أو جدوى مجموعة العوامل ، التي تشترك بشكل أو بأخر ، في تكوين هذه

الظاهرة المعنية وتوزيعها ، أو في اكسابها كل الخصائص الميزة لها . كما ينبغي أن يتعقب الإجتهاد الجغرافي وضع هذه الظاهرة المعنية ، في إطار الواقع الطبيعي ، وكيف تؤثر فيه أو تتأثر به . ومن قبيل الإستجابة العلمية لارادة الفكر الجغرافي الحديث في القرن العشرين ، يكون المطلوب من هذا الإجتهاد الجغرافي ، أن يعمق ويؤصل دراسة هذه الظاهرة الطبيعية المعنية ، تأصيلاً علمياً ، لحساب البحث الكاشف عن رؤية الجغرافي للواقم الطبيعي في نهاية الأمر .

ومن شأن هذا التعميق العلمي الدراسي الهادف ، أن يتأتي من خلال البحث الجغرافي المتخصص ، الذي يسلك السلوك المنهجي العلمي الكاشف ، للظاهرة الجغرافية المعنية ، على الأرض . ومن الطبيعي أن يسفر هذا الإجتهاد الجغرافي المنهجي عن ولادة وترسيخ فروع جغرافية طبيعية متعددة . ومن ثم أسفرت هذه الفروع الدراسية المتخصصة ، عن صياغة القواعد والأصول والأسس ، التي خدمت هذا التخصص الجغرافي الموضوعي ، وحددت مسار الإجتهاد الجغرافي المنهجي الصحيح في كل تضصص ، وصولاً إلى العمق العلمي المستهدف .

ومن شأن كل فرع من فروع الجغرافية الطبيعية ، أن يتناول جانبا من الجوانب أو ظاهرة من مجموعة الظواهر ، التي تؤلف في جملتها الصورة الجغرافية الطبيعية على سطح الأرض . وعندئذ يتقصى هذا الفرع – بكل العمق والموضوعية – الحقائق التي تكشف عنها الرؤية الجغرافية لهذه الظاهرة المعنية . مع ذلك ، يجب أن يقترن هذا الإجتهاد الجغرافي التخصصي بالمهارة والحنكة ، لدى تجميع أرصال وتنسيق قطاعات الرؤية الجغرافية لكل الظاهرات الطبيعية ، لكي يسفر عن البحث المتكامل تكاملاً أصولياً وموضوعياً عن رؤية جغرافية كلية للواقع الطبيعي ، في أي مساحة من الأرض ، أو على أي مستوى من للواقع الطبيعي ، في أي مساحة من الأرض ، أو على أي مستوى من

وجغرافية التضاريس ، فرع من فروع الجغرافية الطبيعية . ويحمل الفكر الجغرافي الصديث هذا الفرع التخصصي ، مسئولية

البحث في الرؤية التضاريسية في المكان . وفي إطار هذه الرؤية ، يعالج الإجتهاد الجغرافي مسألة تكوين وتشكيل السطح ، وما يعتلى ظهر اليابس من درجات التضرس المتنوعة . ومن الطبيعي أن يعتمد هذا الإجتهاد الجغرافي على بعض النظريات التي ابتدعها بعض الباحثين ، وهو يفسر النشأة والتكوين التضاريسي . كما يصور أو يتصور العوامل التي كانت من وراء صياغة الشكل التضاريسي ، الذي تفصح أو تعبر عنه الصور التضاريسية المتنوعة على أي المستويات . ويتمادي الإجتهاد الجغرافي في متابعة مدى التغير في هذا التضرس على المدى الجيولوچي . وقد يضيف إلى ذلك كله صياغة السياق الرتيب ، الذي يحكى ويصور التغيير في الصور التضاريسية ، من عصر چيولوچي إلى عصر چيولوچي

والچيمورفولوچيا ، فرع آخر من فروع الجغرافية الطبيعية . ويحمل الفكر الجغرافي الحديث هذا الفرع التخصيصي ، مسئولية البحث في التشكيل التضاريسي . وفي إطار هذا البحث ، يعالج الإجتهاد الجغرافي الأشكال التضاريسية ، ويصور التفاصيل النقيقة التي تشكل تضاريس السطح . ومن الطبيعي أن يعتمد الإجتهاد الجغرافي على نتائج العلوم الطبيعية ، التي تحدد قدرات العوامل المتنوعة ، وكيف تشكل التضاريس ، من خلال النحت والنقل والارساب . ويتمادي هذا الاجتهاد الجغرافي في متابعة مدى التغير في التشكيل التضاريسي ، من وقت إلى وقت أخر . وقد يتابع هذا التغير أيضًا على الذي الجيولوچي . ثم يضيف إلى ذلك كله صياغة السياق الرتيب ، الذي يحكى ويصور مراحل هذا التغير ، في التشكيل التضاريسي المتغير ، من عصر چيولوچي آخر .

وجغرافية البحار فرع ثالث من فروع الجغرافية الطبيعية . ويحمل الفكر الجغرافي في الحديث التخصصي ، مسئولية البحث في تكوين البحار ، وما يخفي من درجات وأنواع التضرس السالب تحت سطح البحر . ومن الطبيعي أن يعتمد هذا الإجتهاد الجغرافي على بعض النظريات والافتراضات ، التي ابتدعها بعض الباحثين ، وهو ما

يفسر نشأة وتكوين الأحواض ، التي تحتوى البحار والمحيطات . كما يصور هذا الإجتهاد أو يتصور فاعلية العوامل التي كانت من وراء صياغة التنوع في الأعماق ، الذي يسفر عن التضرس في قاع البحر . وقد يتمادى الإجتهاد الجغرافي في متابعة مدى التغير في توزيع اليابس والماء على المدى الجيولوچي . وقد يضيف إلى ذلك كله البحث عن الماء، الذي يزخر به البحر ، ويصور خصائصه وتحركاته ونبض الحياة في الحشائه .

وجفرافية المناخ فرع رابع من فروع الجغرافية الطبيعية . ويحمل الفكر الجغرافي الحديث هذا الفرع التخصصي ، مسئولية البحث في عناصر المناخ في المكان . وفي إطار هذا البحث ، يعالج الإجتهاد الجغرافي ما ينبئ به الرصيد المستمر أو الرتيب للحرارة والضغط الجوى وحركة الهواء والرطوية والتكاثف والتساقط . ومن الطبيعي أن يعتمد هذا الإجتهاد على رصيد الباحثين في علم المترولوچي ، في تقصى أحوال المناخ ، ولكن المؤكد أنه يحصل على المتوسطات ، ويبني عليها إستطلاع خصائص المناخ ، وأنه يستطلع مدى التنوع في الجغرافي ، في صياغة تقسيم إقليم أخر . وقد يتمادي هذا الإجتهاد على أي مستوى من المستويات . كما يتمادي أيضاً في متابعة مدى التغير في حالة للناخ على المدى الجيولوچي . وقد يضيف إلى ذلك كله صياغة السياق الرتيب الذي يحكى أو يصور هذا التغيير المناخي، وفاعليته في الأقاليم ، من عصر چيولوچي إلى عصر چيولوچي آخر .

وجغرافية الحياة ، فرع خامس من فروع الجغرافية الطبيعية . ويحمل الفكر الجغرافي الحديث هذا الفرع التخصصي ، مسئولية البحث في الرؤية الحيوية في أنصاء الأرض . وفي إطار هذه الرؤية ، يعالج الإجتهاد الجغرافي نبض الحياة المتنوع ، سواء تمثل في النمو النباتي ، أو في الوجود الحيوي الحيواني بكل مراتبه . ومن الطبيعي أن يعتمد هذا الإجتهاد الجغرافي على بعض النظريات والأفكار ، التي ابتدعها بعض الباحثين ، وهو يصور النشأة وتطور هذه الحياة . كما

يصور هذا الإجتهاد أو يتصور العوامل ، التي كانت من وراء إنتشار وتنوع الحياة في أنحاء الأرض . وقد يتمادي هذا الإجتهاد الجغرافي في متابعة الوجود الحيوى ، وما يطرأ عليه من تغيير وتطور على المدى الچيولوچي ، ويضيف إلى ذلك كله صياغة السياق الرتيب ، الذي يحكي أو يصور مراحل تغيير وتطور الوجود الحيوى ، من عصر چيولوچي ، إلى عصر چيولوچي أخر .

هذا ، ويكون هذا التخصص العلمي الدقيق ، في إطار كل فرع من هذه الفروع ، التي تندرج تحت مظلة الجغرافية الطبيعية ، موضوعيًا وهادفًا . ومن شأنه أن يصور مدى الحرص الذي يبديه الفكر الجغرافي الحديث ، وصولاً إلى اكبر قدر من التعميق . كما يكون أيضاً من قبيل التطلع الذي يرنو إليه الفكر الجغرافي الحديث ، وصولاً إلى الاحاطة المضوعية بكل ما من شأنه أن يشترك ، أو يسهم في صياغة وتجسيد رؤية الواقع الطبيعي وإدراك خصائصه ومميزاته - ومن ثم أصبحت الجغرافية الطبيعية من خلال هذه الفروع هادفة ، وهي تعمق المعرفة بالأرض كوطن للانسان ، أو كمسرح يحتوى الحياة ، ويشهد التفاعل الحياتي بين الإنسان والأرض .

ولئن دعا هذا التخصص العلمي الموضوعي الإجتهاد الجغرافي إلى قدر من الإفراط في التأصيل والعمق الهادف ، فلا ينبغي أن يفرط هذا الإجتهاد – في نهاية الأمر – في صدق إلتزامه ووفائه ، الذي يدعوه إلى وضع كل النتائج التي يتوصل إليها في خدمة الإنسان . بمعني أن الجغرافية الطبيعية عندما تتصدى من خلال كل فروعها المتعددة ، الدراسة وريسيد الرؤية الجغرافية الواضحة للواقع الطبيعي للأرض ، على أي من المستويات ، لا يجب أن تكون هذه الدارسة دراسة مجردة لذاتها . بل يتعين أن تكون - بكل الموضوعية - لحساب مصلحة الحياة في الأرض ولكي تكون هذه الدراسة لحساب مصلحة الحياة في الأرض ولكي تكون هذه الدراسة لحساب مصلحة الحياة بالفعل ، يضع الإجتهاد الجغرافي العرض الموضوعي الكاشف للمسرح ، الذي يضع الإجتهاد الجغرافي العرض الموضوعي الكاشف للمسرح ، الذي الحياة مع الأرض ، في أي مكان أو زمان .

والجغرافية البشرية تخصص علمى جغرافى ، من شأنه أن يتجه – بكل الإهتمام – إلى دراسة الظاهرات البشرية العامة ، فى أحضان الأرض ، وأن يعالج الرؤية الجغرافية التى تجسد نشاط وفاعلية الانسان، وهو يؤكد وينتزع حق وجوده وسيادته على الأرض . ومن وراء الإجتهاد الجغرافى الذى يتفرغ للبحث العلمى المتخصص فى الجغرافية البشرية ، ينبغى أن تكون خليفة عريضة وثرية ، قوامها ، معرفة بالواقع الطبيعى الذى يجسد المسرح ، ويشهد نشاط الإنسان ويحتوى وجوده ويجاوب إرادة حياته من ناحية ، ومعرفة بنتائج بعض العلوم الإنسانية الكاشفة عن حقيقة قدرات الانسان وإمكانياته من ناحية أخرى . ومن شأن هذه الخلفية الثرية أن تمثل المعين الذي يسعف ناحية أخرى . ومن شأن هذه الخلفية الثرية أن تمثل المعين الذي يسعف الإجتهاد الجغرافي ويرشده ويبصر خبراته ، وهو يعالج الظاهرة البشرية المعنية ، دراسة تركيبية تحليلية في وقت واحد . وهذه هي الدراسة التي تجمع وتؤلف أوصال الرؤية الجغرافية البشرية الكلية ، ثم تحلل هذا التجميم أو التركيب تحليلاً علمياً .

ومن شأن الرؤية الجغرافية للظاهرة البشرية ، أن تدعو الإجتهاد الجغرافي دعوة صريحة ، إلى معالجة موضوعية كاشفة تستوعب ما تنبىء به هذه الرؤية . وهذا معناه أن تبنى هذه المعالجة الموضوعية ، على حسن إستخدام النتائج ، في تحديد أبعاد هذه الظاهرة البشرية المعنية . ومعناه أيضاً أن تتوصل هذه المعالجة الموضوعية ، إلى كنه وماهية العوامل التي تشترك بشكل أو بأخر ، في بلورة هذا النشاط البشري ومدى تأثيرها السلبي والإيجابي عليه .

هذا وينبغى أن يتعقب الإجتهاد الجغرافي من خلال الرؤية الجغرافية للظاهرة البشرية المعنية مسألتين هامتين هما ، مدى تأثر الإنسان وإستجابة نشاطه الحيوى بالعوامل الطبيعية من ناحية ، ومدى تأثير الإنسان وفاعلية نشاطه الحيوى على الواقع الطبيعي من حوله من ناحية أخرى . وقد يتعمد الإجتهاد الجغرافي أكبر قدر من المهارة في بيان التصور الذي يكشف عن كيف يصارع الإنسان الأرض ، وعن كيف ينبرى لفرض إرادته عليها ، وعن كيف يصمد ويكبح أو يطوع الضوابط الطبيعية الحاكمة لإرادة الحياة على الأرض في للكان والزمان .

ومن قبيل الإستجابة لارادة الفكر الجعرافي الحديث ، يكون المطلوب من الإجتهاد الجغرافي ، تأصيل البحث والمعالجة الموضوعية للظاهرة البشرية المعنية . وريما كان للهدف في بعض الأحيان ، نتائجا تبصر الحياة ، وترشد انتصار الفكر الجغرافي لارادة الحياة في المكان . ولكن المؤكد أن هناك هدف نهائي هام ، وهو تأكيد قدرة الإجتهاد الجغرافي على تحويل الرؤية الجغرافية لمجموعة الظاهرات البشرية ، إلى بيان أو بحث كاشف - بكل الوضوح - عن الواقع البشري كله في لحضان المكان والزمان .

وقد ترتب على الإطار الذى احتوى مسار التخصص الجغرافي في الجغرافية البشرية وأهدافه ، ولادة أو نشأة فروع جغرافية متخصصة تخصصاً دقيقاً تحت مظلة الجغرافية البشرية . ثم أسفرت الدراسة الجغرافية المتخصصة في كل فرع من هذه الفروع البشرية ، عن صياغة القراعد والأصول والأسس ، التي تخدم موضوعية البحث في هذا التخصص الدقيق ، كما أسفرت أيضاً عن تحديد ووضوح رؤية الإجتهاد الجغرافي لأهداف هذا التخصص الدقيق ، وصولاً إلى النتائج العلمية المستهدفة لحساب حركة الحياة ووجودها في المكان والزمان ...

ومن شأن كل فرع متخصص من فروع الجغرافية البشرية ، أن ينكب الإجتهاد الجغرافي فيه ، على جانب من الجوانب أو على قطاع من القطاعات ، التي تؤلف في مجموعها الصور الحياتية على الأرض في أي مكان . ومن شأنه أيضًا أن يتفرغ الإجتهاد الجغرافي فيه ، لتقصى الحقائق والعوامل التي تضع التفاصيل الحيوية في هذه الصور . ومع نلك ، فيج ب أن يقترن هذا التخصص الدقيق ، في كل فرع بالمهارة والحنكة ، لدى جمع وربط الأوصال التي تجسد الرؤية البشرية ، لكي يسفر الاجتهاد الجغرافي عن البحث المتكامل تكاملاً أصولياً وموضوعياً عن الواقع البشري للناس في أصضان الأرض ، في أي مساحة من الساحات ، وعلى أي مستوى من المستويات .

وجغرافية السلالات ، فرع متخصص من فروع الجغرافية البشرية . ويحمل الفكر الجغرافي الحديث الاجتهاد الجغرافي مسئولية

البحث في قضية الإنسان الأول وموطنه وإنتشاره في انحاء الأرض. عندئذ يكون استشعار مفهوم وحدة الأصل في الزمان وفي المكان ، هدفا مرحليا تبنى عليه مسألة التمعن في التنوع في السمات والصفات في مواقع الإنتشار . ومن الطبيعي أن يعتمد هذا الإجتهاد الجغرافي إعتماداً موضوعياً على بعض النظريات والأفكار ، التي ابتدعها بعض الصفوة من الباحثين : لكي يعطى التصور عن النشأة ، وعن الوطن الأول في المكان الأنسب لبداية قصة حياة الإنسان على الأرض . كما يناقش الإجتهاد الجغرافي العوامل البيئية التي كانت من وراء اكتساب الصفات ، التي ميزت بين السلالات الرئيسية . ويتمادي الإجتهاد الجغرافي في متابعة التوزيع العام للسلالات وطرق الهجرات والضوابط الحكمة لهذا الإنتشار على الصعيد العالم . كما يتطلع هذا الإجتهاد الجغرافي إلى إستشعار مدى الإختلاط بين السلالات ، وكيف اسقط الجغرافي إلى إستشعار مدى الإختلاط بين السلالات ، وكيف اسقط عنها مفهوم النقاوة السلالية . وقد يتخذ من هذا كله سبيلاً لمواجهة بعض أنماط التعصب ، الذي يستعلى بالجنس ويحبط دعوته .

وجغرافية السكان ، فرع متخصص ايضًا من فروع الجغرافية البشرية . ويجعل الفكر الجغرافي الحديث الإجتهاد الجغرافي ، مطية للبحث في قضية انتشار الناس ، وتوزيعهم في أنصاء الأرض ، ومدى تنوع الكثافات السكانية في المكان إلى المكان الأخر . وعندئذ يكون الإجتهاد الجغرافي حريصاً على دراسة الضوابط الحاكمة لهذا التوزيع ، والتنوع في المكثافات ، قدر حرصه على دراسة الضوابط الحاكمة ، لعدلات النمو والزيادة الطبيعية في السكان . ومن الطبيعي أن تهمس الإحصاءات والتسجيلات الدورية في أذن الإجتهاد البغرافي همسا يجسد رؤيته للتنوع في المكثافات ، ومعدلات النمو والهجرة والتحركات السكانية . ولكن المؤكد أن نتائج بعض العلوم الإنسانية تسعف الإجتهاد الجغرافي ، وهو يصور العوامل التي تكمن من وراء هذا كله ، وتتسبب فيه. ويتمادي الإجتهاد الجغرافي في متابعة التوزيع الجغرافي للكثافات السكانية وتقصى حقيقة الضوابط الحاكمة لهذا النوع . كما يضيف هذا السكانية وتقصى حقيقة الضوابط الحاكمة لهذا النوع . كما يضيف هذا الإجتهاد الجغرافي في الإقليم ، وهو يميز بين معدلات النمو في أنحائها الإجتهاد الجغرافي في الإقليم ، وهو يميز بين معدلات النمو في أنحائها

ويجسد رؤيته لمدى التوازن ، بين ضغط السكان على الموارد ، وإستجابة الموارد لهذا الضغط ، وقد يتسلل الإجتهاد الجغرافي إلى استشعار العلاقة بين حجم الكثافة ، وحجم قوة العمل ، وحجم الإستخدام للموارد المتاحة ، وصولاً إلى هدف يقوم على الربط ، وهو يبصر الحباة بالوضع السكاني في المكان والزمان .

و حفر افية السكن ، فرع متخصص أخر من فروع الجغرافية البشرية . ويوكل الفكر الجغرافي الحديث إلى الاجتهاد الجغرافي أمانة المحث في قبضية السكن ، الذي يأوي إليه الناس في أنصاء الأرض . وعندئذ يتولى الإجتهاد الجغرافي التميييز بين السكن في أحضان البداوة، والسكن في أحضان الإستقرار . كما يتدارس مدى التباين والتنوع بين السكن ، في الدينة في أحضان الحضر ، وفي القرية في أحضان الريف . ومن الطبيعي أن يعتمد الإجتهاد الجغرافي إعتماداً ذكياً . على بعض النظريات والأفكار ، التي ابتدعها لفيف الباحثين ، لكي يعطى التنصبور الكاشف للرؤية الجنفرافية لنوع السكن وأنماط المساكن. والمؤكدان يلتمس هذا الإجتهاد الجغرافي العوامل الطبيعية والبشرية التي تسبب هذا النوع . وقد يتمادي الإجتهاد الجغرافي في متابعة الضوابط الحاكمة ، لإنتشار المن والقرن في أنحاء الإقليم ، وتصوير العلاقة الصنمية بين المدن والقرى في أنحاء الإقليم ، وتصوير العلاقة الحتمية بين المدن والقرى في الحياة في الظهير المباشر من حولها. وقد يتسلل الإجتهاد الجغرافي إلى نمو المدن والقرى ، وإستشعار العلاقة بين النمو من ناحية ، ومعدلات الزيادة الطبيعية من ناحية ثانية ، والتحرك ته السكانية بين الريف والحضر من ناحية ثالثة ، وصولاً إلى هدف يقوم على الربط ، وهو يبصر الحياة بمأواها في المكان والرَّمان .

والجغرافية الإقتصادية فرع ضخم وعريق من فروع الجغرافية البشرية ، ويعتمد الفكر الجغرافي الحديث على الإجتهاد الجغرافي ، في معالجة أنماط التفاعل بين الناس والأرض وأساليبه ومستوياته المتفاوتة والمتنوعة ، طلبًا لإستخدام موارد الأرض . كما يعالج هذا الإجتهاد عمليات الإنتاج بدرجاته الأولية والثنائية ، وعلاقتها

التوازنية بعمليات الإستهلاك ومعدلاته للتقاوتة . ومن الطبيعى أن يأخذ هذا الإجتهاد الجغرافى ببعض النظريات والأفكار التى ابتدعها بعض الباحثين ، لكى يعطى التصور الذي يعبر عن الرؤية الجغرافية للعوامل ، التى تكمن من وراء أنماط التفاعل الحياتى بين الناس والأرض ، وقد يعتمد أيضا على بعض نتائج العلوم الطبيعية والإنسانية ، لكى يصور بور التجارة الدولية في الربط للتوازن ، بين الإنتاج والإستهلاك ، ويتمادى هذا الإجتهاد الجغرافي في متابعة النشاط الإقتصادى على أي مستوى من مستويات بقصد إستشعار مدى التنوع في محصلة التفاعل بين الناس والأرض - وقد يتسلل هذا الإجتهاد الجغرافي إلى حصر وتقصى حقيقة الضوابط الصلكمة ، للانتاج الإقتصادى وللاستهلاك البشرى ، ومذى التنوع في معدلاته من حيث الكم والكيف على حد سواء .

وجفرافية النقل فرع حيوى من فروع الجفرافية البشرية . ويعهد الفكر الجغرافي الحديث للاجتهاد الجغرافي مهمة هامة ، تعالج تطور الجمهد البشسري ، وهو يبدع الأساليب والوسمائل لاستقاط أو لاختراق حاجز السافة بين الكان والكان الآخر . كما يعالج هذا الإجتهاد الصغرافي الرؤية الصغرافية الكاشفة عن كنه أوجوهر العلاقة الموضوعية ، بين عمليات النقل وتشغيل وسائله وحركة التجارة الدولية من ناحية ، وتهيئة أكبر قدر من التوازن بين العرض والطلب لحسباب الانسان من نامية أذرى . ومن الطبيعي أن يعتمد هذا الإجتهاد الجغرافي على بعض النظريات والأفكار ، التي ابتدعها البحث العلمي المتخصص ، وهو يصور بور العوامل أو الضوابط الحاكمة لعملية تشخيل وسائل النقل وإستخداماتها الإقتصانية ، لحساب الصركة والنقل التجاري ، لحساب مجتمع الدول ، وقد يتمادي هذا الإجتهاد الجغرافي في متابعة مدى التطور في وسائل النقل وحسن إستخدامها ، وإستشعار الدي الذي تحقق عمليات النقل من خلاله أكبر قدر من التوازن ، بين الإنتاج والإستهالاك في إطار شكل من أشكال التكامل الإقتصادي ، بين الأقاليم على مستوى الدولة ، أو مجموعة دول ، أو على مستوى العالم كله .

والجغرافية السياسية ، فرع بناء من فروع الجغرافية البشرية، ويتطلع الفكر الجغرافي الحديث إلى الإجتهاد الجغرافي ، لكي يخدم اللقاء الموضوعي بين الجغرافية والسياسية على طريق كاشف لأبعاد المشكلات السياسية . ومن شأن الإجتهاد الجغرافي أن يعالج بناء وتكوين الدولة وإستشعار مقومات وجودها المؤلف ، من أرض وناس ونظام ، يفرض سيادة الناس على الأرض في الدولة ، وأن يصور كيف تلعب هذه المقومات دورها الحيوى في تحديد مكانة الدول في مجتمع الدول من ناحية ، وفي خلق أو تعقيد أو تفجير المشكلات من ناحية أخرى . ومن الطبيعي أن يعتمد هذا الإجتهاد الجغرافي على بعض النظريات التي يتوصل إليها البحث العلمي المتخصص ، وعلى بعض نتائج بعض العلوم الإنسانية ، لكي تتأتى الرؤية الجغرافية الكاشفة عن العوامل التي تكمن من وراء علاقة ووضع الدولة مع جيرانها ، ومكانتها الحقيقية في المجتمع الدولي . ويتمادى هذا الإجتهاد في متابعة تطور الدولة الحيوى ومدى تأثير المشكلات التي تعيشها الدولة على هذا التطور ، طلبًا وتطلعًا إلى مجالها الحيوى ، وقد يتسلل هذا الإجتهاد الجنفرافي إلى دراسة عوامل تفجير المشكلات من العاخل ، أو من الخارج، أو إلى متابعة مدى التأثر أو التأثير الذي يفرضه منطق التوازن بين القوى في العالم على وضع وسياسة ومكانة الدولة.

هذا ويكون هذا التخصيص الدقيق ، في إطار كل فرع من فروع كثيرة تندرج تحت مظلة الجغرافية البشرية ، علامة من أهم علامات حرص الفكر الجغرافي الصديث ، على دراسة وتقصى الظاهرات البشرية ، رصولاً إلى أكبر قدر من العمق الموضوعي على كل المستويات . ومن الجائز أن يستهدف الفكر الجغرافي الحديث ، الاحاطة الموضوعية بما تعنيه الظاهرة البشرية ، وتعبر عنه وصولاً إلى استشعار مسيرة الصياة ووقع خطواتها في المكان . ولكن المؤكد أن الفكر الجفرافي الحديث قد تطلع دائماً إلى إتخاذ الجغرافية البشرية مطية لتجسيد الرؤية الجغرافية البشري وخصائصه في أحضان المكان والزمان.

ومن ثم تكون الجغرافية البشرية ، من خلال قروعها المتخصصة الكثيرة هادفة بالفعل ، عندما تتولى هذه الفروع تعميق المعرفة بالناس والوجود البشرى السيد على الأرض ، وعندما تتولى من خلال البحث المتركيبي والتحليلي في وقت واحد ، تصوير أبعاد ونتائج التفاعل الحياتي بين الناس والأرض تفاعلاً مثمراً ، ولئن دعا هذا التخصص العلمي الدقيق الإجتهاد الجغرافي إلى الإفراط في التأصيل والتحليل والتعميق ، وصولاً إلى البحث الجغرافي البشرى الموضوعي الجيد ، فلا ينبغي أن يفرط الجغرافي أبداً في صدق إلتزامه ووفائه الفعلى ، بوضع كل النتائج التي يتوصل إليها هذا البحث ، في خدمة الإنسان ، الفرد والمجتمع على حد سواء .

وهذا معناه أن الجغرافية البشرية ، عندما تتفرع من خلال فروعها لدراسة الظاهرة البشرية المعنية ، أو عندما تنكب على جمع أوصال الرؤية الجغرافية للواقع البشرى ، على أى مستوى من مستويات الأرض، لا يجب أن تكون أهدافها مجردة لذاتها - بل يتعين أن تكون الدراسة الجغرافية البشرية هادفة - بكل الموضوعية - لحساب الإنسان وحياته في الأرض . ولكي تكون هنه الدراسة الجغرافية البشرية لحساب الإنسان بالفعل ، يجب أن ينجع الإجتهاد الجغرافي في تطويع نتائج البحث الجغرافي البشرى ، تطويعاً مفيداً لنشاط الإنسان ، ولا تكون هنه الفائدة حقيقية إلا إذا أفلحت ولنبض حياته على الأرض . ولا تكون هنه الفائدة حقيقية إلا إذا أفلحت هذه النتائج في ترشيد تفاعل الإنسان الحياتي مع الأرض ، وانتصرت لارادة وجوده على أن مستوى من مستويات الأرض في المكان والزمان .

وهكذا ، يلزم الفكر الجغرافي الحديث ، الإجتهاد الجغرافي ، في مجال الدراسة الجغرافية الموضوعية لظاهرة من الظاهرات ، بضرورة استشعار الحد الفاصل – بكل الموضوعية – ، بين مفهوم الجغرافية الطبيعية وإهتمامات فروعها المتخصصة ، ومفهوم الجغرافية البشرية وإهتمامات فروعها المتخصصة ، لكي يتجنب الخلط أو التردي في الخطأ الموضوعي ، ومن قبل أن يضع الإجتهاد الجغرافي الظاهرة المعنية في إطار البحث المتخصص ، ينبغي أن يتحسس وضع أو مكان الإنسان فيها

وصولاً إلى حكم سوى ، عن جوهر التخصص فيها . وإذا تكشفت له أن للانسان فيها مكانًا ، كانت الظاهرة المعنية بشرية ، ومن النمط الذى يدخل فى صميم إهتمام الجغرافية البشرية أو فرع من فروعها المتخصصة . أما إذا افتقد الإجتهاد الجغرافي مكان الانسان فيها ، كانت الظاهرة المعنية طبيعية ، ومن النمط الذي يدخل في صميم إهتمام الجغرافية الطبيعية أو فرع من فروعها المتخصصة .

ومن خلال الحرص على الحد الفاصل ، بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية البشرية والإلترام به ، يؤكد الفكر الجغرافي الحديث على موضوعية علم الجغرافية بالفعل . وهذا دليل صادق لا يضل ولا يضل، عندما نصور الجغرافية على أن شأنها شأن العملة لها وجهين متكاملين . الأول طبيعى مجاله الأرض مسرح الحياة ، والثاني بشرى مجاله الإنسان صاحب الحق في الوجود على هذا المسرح ، ويهذين الوجهين المتكاملين – معًا – تكون الجغرافية كما أراد الفكر الجغرافي الحديث لها أن تكون . وما من شك في أن إفتقاد وجه من هذين الوجهين ، يبطل مفعولها ويخل بواقعيتها ، ويفسد موضوعيتها ويضيع أهدافها . وإلا فما هي القيمة الفعلية لدراسة الأرض وخصائصها ، من غير أن تكون وطنًا للانسان ومرتعًا لنشاطه ومسرحًا لحياته وموردًا لعطائه ؟ وما هي القيمة الفعلية لدراسة الانسان ومسرحًا لحياته وموردًا لعطائه ؟ وما هي القيمة الفعلية لدراسة الانسان ومتفاعلاً مع الأرض وطالبًا لعطائها في المكان والزمان ؟

وموضوعية الدراسة أو البحث الجغرافي المتخصص — كما يريدها الفكر الجغرافي الحديث — ، في كل فرع من الفروع التخصصية في الجغرافية الطبيعية ، أو في الجغرافية البشرية على السواء ، تكون — من خلال أي منهج من مناهج البحث — مبنية بالضرورة على التأصيل والواقعية ، لدى معالجة رؤية الواقع الجغرافي الطبيعي ، أو رؤية الواقع الجغرافي الطبيعي ، أو رؤية الواقع الجغرافي البشري ، ولدى صياغة وتجسيد أي منهما ، ومن ثم يملى الفكر الجغرافي الحديث إرادة الإلتزام ، بمفهوم التخصص الجغرافي الدقيق ، في إطار التخصص العام ، لدى صياغة وتأصيل القواعد

والأسس ، كنتائج إيجابية يتوصل إليها البحث الجغرافي الموضوعي .

ومن شأن إرادة الإلتزام ، أن تصغى جيداً ، وأن تطاوع وتستجيب ، إلى حاجة البحث الجغرافي المتخصص ، لكيلا يضل فلا يحقق الهدف الموضوعي . وإلا فكيف يمكن التمييز بين القواعد والأسس التي يبنى الإجتهاد الجغرافي ، والنتائج التي يسفر عنها البحث الجغرافي لحساب رؤية الواقع الجغرافي البشرى ؟ ومن غير هذا التمييز لا يحقق البحث الجغرافي الموضوعية الحقيقية ، ولا ما يبتغيه التخصص الجغرافي الدقيق .

وتأسيساً على ذلك التقسيم الذي ارتضاه الجغرافيون ، وتأسيساً على ذلك التمييز ، بين القسمين اللذين حققا هدف الفكر الجغرافي على ذلك التمييز ، بين القسمين اللذين حققا هدف الفكر الجغرافية الحديث ، لا ينبغي أن تمثل الدراسة الجغرافية الإقليمية ، ولا الدراسة الجغرافية التاريخية فرعاً من خلال هذا التقسيم الموضوعي للجغرافية . وليس من الصدق في شيء ، أن يزج الإجتهاد الجغرافي بالبحث الهادف في أي منهما ، في إطار الجغرافية الطبيعية ، أو في إطار الجغرافية البشرية . وفي تصوري أن الدراسة الجغرافية الإقليمية ، والدراسة الجغرافية الإقليمية ، والدراسة الجغرافية الإقليمية ، والدراسة الجغرافية المخروية المناب البحث الموضوعي الجغرافي أكثر من أي شيء آخر . بمعني أن يصب الإجتهاد رؤيته الجغرافية في قالب إقليمي ، أو أن يصب هذه الرؤية في قالب زمني تاريخي يتابع الأمر من جغرافية الماضي الي جغرافية الحاضر .

والجغرافية الإقليمية التى اختلف بشأنها الإجتهاد الجغرافي في القرن التاسع عشر ، سبيل من سبل الدراسة الجغرافية الموضوعية ، وفي إعتقادى أنها تمثل أسلوب عمل ، يعتمد عليه الإجتهاد الجغرافي بذكاء ومهارة وخبرة ممتازة ، لتغطية البحث الجغرافي المتكامل الهادف طبيعيا وبشريا على مستوى الكان في اقليم ، ومن الطبيعي أن يعتمد الإجتهاد الجغرافي على خلفية ثرية وعامرة بحصاد التخصص الجغرافي الطبيعي والبشرى على حد سواء ، لإنجاز مهمته وأداء دوره الوظيفي في البحث الجغرافي الإقليمي ،

وإنطلاقًا من قواعد الجفرافية ، يهتم الإجتهاد الجغرافي بالأرض

فى المكان ، أو الإقليم إهتماماً مزدوجاً أو ثنائياً بأكبر قدر من التوازى والتوازن على محورين . ويستهدف الإجتهاد الجغرافي علي المحور الأول تغطية الدراسة أو البحث الموضوعي ، الكاشف عن رؤية الواقع الجغرافي الطبيعي . ويستهدف على المحور الثاني تغطية الدراسة أو البحث الموضوعي الكاشف عن رؤية الواقع الجغرافي البشرى . وعندئذ تتكامل الرؤية الجغرافية في إطار الإقليم تكاملاً موضوعياً ، من حيث الشكل ومن حيث الجوهر . وقد يحمل الفكر الجغرافي الحديث هذا الإجتهاد الجغرافي من بعد ذلك كله ، مسئولية حسن إستخدام هذه الرؤية الجغرافي من الذي يمكن أن الجغرافية المتكاملية ، الذي يمكن أن

وهذا معناه أن الفكر الجغرافي الحديث قد أنجز من خلال المنهج الجغرافي الإقليمي أكثر من هدف . ومن الجائز أن نتبين الهدف الأول، وكيف يتحقق من خلال دراسة جغرافية مكثفة ، تصور الرؤية الجغرافية المتكاملة بشقيها الطبيعي والبشري في إطار الإقليم ، ولكن المؤكد أن هذا الإنجاز يفتح الباب لكي ينجز الإجتهاد الجغرافي الهدف الذي يحقق التقسيم الإقليمي الأفضل على صعيد الأرض .

تتخذه الجغرافية سبيلاً من أقضل سبل؛ تقسيم العالم إلى أقاليم ، أو

وحدات جغرافية متميزة (١).

والحفرافية التاريخية ، تمثل بدورها أسلوباً أمْ رأ من أساليب

<sup>(</sup>۱) قد يركز الإجتهاد الجغرافي على ظاهرة بشرية معينة ، من أجل تصنيف أقاليم إقتصادية أو اقاليم سكانية أو اقاليم سلالية أو اقاليم سياسية أو اقاليم لغوية أو اقاليم إنتاجية . وقد يجمع بين عدد من الظاهرات البشرية من أجل تصنيف أقاليم بشرية . وهذا من غير شك إنجاز طيب ومشكور . وقد يركز الإجتهاد الجغرافي على ظاهرة طبيعية معينة ، من أجل تصنيف ، أقاليم تضاريسية أو أقاليم مناخية ، أو أقاليم نباتية أو أقاليم حيوانية ، أو أقاليم قارية أو أقاليم بحرية . وقد يجمع بين عدد من الظاهرات البشرية من أجل تصنيف أقاليم طبيعية . وهذا غير شك إنجاز طيب ومشكور أيضاً . ومن الجائز أن ينتفع البحث الجغرافي بين الظاهرات البشرية والأقاليم الطبيعية . ولكن أن يجمع الإجتهاد الجغرافي بين الظاهرات البشرية والظاهرات الطبيعية معا وأن يحسن إستخدام دلالتها ، من أجل تصنيف أقاليم جغرافية فهذا هو وأن يحسن إستخدام دلالتها ، من أجل تصنيف أقاليم جغرافية فهذا هو الإبداع بالفعل . وكيف لا يكون نلك إبداعاً ، والاقليم الجغرافي وليد البحث المتكامل بشقيه الطبيعي والبشري والمتميز طبيعياً ويشرياً عن الأقاليم الأخرى .

العمل الجغرافي الموضوعي ، ومن شأن الإجتهاد الجغرافي أن يعتمد على هذا الأسلوب بنكاء وخبرة ممتازة ، لتغطية البحث الجغرافي المتطور على المدى الزماني . وقد يكون هذا المدى الزماني قصيراً لا يتجاوز بضع سنوات معدودات أو طويلاً على إمتداد القرون الطويلة ، أو بلا حدود على المدى الچيولوچي . ولكن المؤكد أن التطور الذي يبتغيه البحث الجغرافي ، يعالج الظاهرة الجغرافية في المكان وفي الزمان في وقت واحد . وقد يحتاج الاجتهاد الجغرافي إلى حسن استثمار خلفية ثرية بحصاد التخصص الجغرافي ، لكي يتابع التطور وما ينشأ عنه من تغيير في الرؤية الجغرافية للظاهرة للعنية بداية من المنظور الجغرافي في الحاضر .

هذا وعندما يهتم الإجتهاد الجغرافي بظاهرة طبيعية في المكان(١) ، إنطلاقاً من قواعد الجغرافية الطبيعية ، يغطيها البحث تغطية تطورية على المدى الزمنى للعلوم ، وتعبر هذه التغطية التطورية ، عن معنى ومدى وماهية التغيير الذي يلحق بهذه الظاهرة المعنية ، من عصر إلى عصر آخر ، أو من وقت إلى وقت آخر ، ويكون البحث الموضوعي بحثاً في الجغرافية الطبيعية التاريخية ، لأنه يدرس الظاهرة في المكان ، وفي الزمان وفي وقت واحد .

ومن شأن الإلتزام بالتطور على المدى الزمنى العلوم، الذى يسفر عن شكل من اشكال الجغرافية التاريخية ، سواء كنت طبيعية أو بشرية ، الا يفرط الجغرافي ولا يسقط عنه الإلتزام الكامل بقواعد الجغرافية البشرية . وهذا معناه إلتزام بمنهج وإلتزام بقواعد في وقت واحد ، من غير تعارض بين هذين الإلتزامين . وقد يفلح الإجتهاد الجغرافي الملتزم ، في معظم الأحوال ، في تسجيل إضافة مفيدة ، من خلال رصد ومتابعة الرؤية الجغرافية المتغيرة طبيعيا أو بشريا ، وتقصى العوامل التي أدت إلى هذا التغيير .

<sup>(</sup>١) من شأن الظاهرة البشرية أن تكون اقتصادية أو سكانية أو سكنية أو سلالية أو سياسية بمعنى أن تكون ظاهرة من مجموعة الظاهرت التي تجمع أوصالها، الرؤية الجغرافية في المكان -

وفى بعض الأحيان ، يخلط الإجتهاد الجغرافى بذكاء وخبرة بين هذين المنهجين الاقليمى والتاريخى خلطاً جيداً ، لتغطية البحث الجغرافى الإقليمى التاريخى(١) · ويعتمد الإجتهاد الجغرافى على خلفية ثرية بقواعد الجغرافية الطبيعية والبشرية ، وهو يدرس جغرافية الاقليم دراسة تطورية على مدى زمنى معلوم ، ومن شأن الإجتهاد الجغرافى أن يلتزم بمنهج الدراسة التاريخية على مستوى الزمان وصولاً إلى الهدف ، وهذا الإلتزام المزدوج هو السبيل الأمثل للخلط المتوازن ، بين المنهجين الاقليمى والتاريخي ، ومن غير أن يتصرر من قواعد الجغرافية بشقيها الطبيعى والبشرى ، ومن غير أن تتضرر عناصر وسياق البحث ، ومن غير أن تتضرد عناصر وسياق البحث ، ومن غير أن المكان ،

### الفكر الجفرافي الحديث والمنهج الجفرافي التحليلي الأصولي،

لقد أقلح الفكر الجغرافي الحديث ، في النصف الأول من القرن العشرين ، في وضع الجغرافية في المكان الصحيح ، بين زمرة العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية ، فلقد انكب الإجتهاد الجغرافي على تأكيد موضوعية علم الجغرافية ، على صياغة وضعه التجريبي ، ومن خلال البحث الموضوعي الجغرافي المتضصص ، ومن ثم باتت الجغرافية علما تركيبيا تحليليا في وقت واحد ، وقد استهدفت من التركيب والتحليل وصياغة ويناء النتائج ، التي تمثلت في تجسيد الرؤية الجغرافية وتشريحها ، لحساب الإنسان ومسيرة حياته على الأرض وتفاعله معها طلباً لعطائها .

وكان من الطبيعى عندئذ أن يخضع علم الجغرافية ، وهو يعبر عن الفكر الجغرافي الحديث ، لكل ما يمليه المنطق العلمي الصحيح شكلاً وموضوعاً . بل وكان من المؤكد أن تتوافق أو تساير نتائج البحث

<sup>(</sup>١) تفضل الجغرافية هذا البحث المركب عدما تغطى دراسة جغرافية في إطار دولة على وجه الخصوص . بمعنى أن يكون الدولة اقليماً سياسياً ، وأن يكون التطور ومتابعة سبيلاً ومنهجاً لتغطية البحث الجغرافي المتطور في هذا الاقليم .

الجغرافى الموضوعى ، كل المفاهيم الموضوعية المتطورة . ومن ثم لم تتعارض أو لم تتناقض نتائج الأبحاث الجغرافية الموضوعية ، مع نتائج كل العلوم التى ينهل الإجتهاد الجغرافي من معينها المثمر . وكيف نتوقع التعارض أو التناقض ، والجغرافية تعتمد على هذه النتائج التى تعرف كيف تأخذها من العلوم الطبيعية أو من العلوم الانسانية وتطوعها علميًا وموضوعيًا لحساب البحث الجغرافي ، وهو يسجل إضافاته المفيدة .

وفي إطار أي منهج من مناهج البحث العلمي ، كان من شان الإجتهاد الجغرافية لتجسيد الرؤية الجغرافية. وتتمثل هذه الخطوات في التوزيع والتعليل والريط ، بمعنى البغرافية وتتمثل هذه الخطوات في التوزيع والتعليل والريط ، بمعنى أن يتولى الإجتهاد الجغرافي مهمة أو مسئولية ، تطويع الظاهرة المعنية تطويعا موضوعيا لحساب البحث الذي يجسد رؤيتها جغرافيا ، من خلال التوزيع والتعليل والريط ، ومن غير نلك التطويع ، لا تكون الدراسة التركيبية التحليلية للظاهرة الجغرافية المعنية ، متكاملة أو موضوعية . وهكذا أصبح الإلتزام بالتوزيع والتعليل والريط ، إلتزامًا مؤكداً وضروريا ، لكي يحقق الإجتهاد الجغرافي أهداف البحث مؤكداً وضروريا ، لكي يحقق الإجتهاد الجغرافي أهداف البحث الجغرافي المرضوعي شكلاً وموضوعا .

والتسوزيع ، قضية ملحة تمليها طبيعة البحث على الإجتهاد الجغرافي ، وهو ينكب على دراسة أى ظاهرة جغرافية . ويمثل هذا التوزيع في إطار المكان على أى مستوى من المستويات ، نقطة البداية الصحيحة لرصد ومتابعة مدى إنتشار الظاهرة الجغرافية المعنية في المكان والزمان . ومن خلال التوزيع الذي تسفر عنه عمليات الملاحظة أو المعاينة أو الحصر على مستوى الدراسة الميدانية ، أو الدراسة المعملية ، أو الدراسة المكتبية ، يستشعر الإجتهاد الجغرافي - بالضرورة - مسألتين هامتين موضوعيا .

وتصور المسألة الأولى ، مدى إنتشار هذه الظاهرة الجغرافية المعنية، سواء كانت طبيعية أو بشرية ، على مستوى المكان .

أما المسألة الثانية ، فتحسور إصتمالات التكرار والتجانس في

التوزيع، أو الإختلاف والتنوع في الإنتشار ، على مستوى المساحة المعنية في المكان.

ومن شأن المساحة التي يتعين توزيع الظاهرة الجغرافية المعنية فيها، ألا تخضع لضابط سوى ما يمليه البحث فقط . بمعنى أن ليس ثمة إلتزام بمساحة معينة ، فقد يستغرق التوزيع لحساب البحث الجغرافي إقليمًا بذاته أو قطراً بعينه ، أو قارة برمتها ، أو العالم كله . والمهم أن يتأتى التوزيع لكي يسجل أو يعبر - بكل الصدق والواقعية - عن مدى إنتشار الظاهرة المعنية ، في أنحاء المساحة المنتخبة تعبيراً كاشفًا للرؤية الجغرافية . بل ينبغي أن يضع هذا الإجتهاد الجغرافي التسوزيع بالشكل الأفضل ، الذي يكاد ينبيء بما يعنيه ، أو يفضى بما تتصوره الرؤية الجغرافية للظاهرة المعنية .

ولا يفلح الإجتهاد الجغرافي في إنجاز هذه المهمة التي تجسد الرؤية الجغرافية ، إلا إذا بني هذا التوزيع على معرفة راسخة ومعاينة مستمرة، تستوعب إنتشار الظاهرة الجغرافية المعنية ، على مستوى المكان في المساحة المنتخبة . ومن الجائز أن تلهم المعاينة الإجتهاد الجغرافي التشابه الكاشف ، لدى إنتشار الظاهرة الجغرافية المعنية . ولكن المؤكد أن إستخدام الخريطة لبيان هذا التوزيع ، يبصر الإجتهاد الجغرافي بهذا الإنتشار على مستوى المكان في المساحة المعنية .

ومن الضرورى أن يتناول الإجتهاد الجغرافي معنى وكنه هذا التوزيع ، ومدى الإنتشار بشيء كبير من المرونة ، إيماناً منه بحقيقة أن سنة الطبيعة لا تعرف التكرار من خلال التماثل ، ولكنها تكرر من خلال التشابه فقط . بمعنى ألا يلتزم بالتكرار المتماثل مادامت سنة الخلق والتكوين ، لا تعرف ولا تجيد ولا تحرص على هذا التماثل . ومعناه أيضاً القبول بالتشابه كحد أقصى في متابعة إنتشار الظاهرة الجغرافية المعنية وتوزيعها ، على مستوى المكان في المساحة المعنية ، سواء كانت طبيعية أو بشرية .

هذا ويكون التوزيع الذي يزداد وضوحًا وتعبيرًا عن رؤية الظاهرة الجغرافية المعنية ، من خلال إستخدام الخريطة الجيدة الصحيحة ، مدخلاً مناسبًا ومفيداً . ذلك أنه يسعف الإجتهاد الجغرافي ، ويبصره

في اداء دوره وإنهساز خطوة هامة ومسوضيه والمسلب البسحث المهنزاقي، ولدى دراسة الظاهرة المهنزاقية للعنية ، على مستوى المكان في المساحة المعنية أو المنتخبة ، لا يكاد ينطق التوزيع بالصدق تصبويرا وتعبيرا ، أو أن يشير الإنتباه ذكرا ووصفاً فقط ، بل أنه يمثل - بكل تأكيد - المقدمة المنطقية واليقينية المطلوبة بالحاح ، لكي يتولى الإجتهاد الجغرافي مهمة تعميق البحث الموضوعي ، عن الظاهرة الجغرافية المعنية ، بعمني أن القراغ من أداء أو إنهاز هذه المقدمة ، يقرض على الإجتهاد الجغرافي أن يخطو الخطوة الثانية ، التي تنشأ تأسيساً على ما تنبىء به هذه المقدمة ، التي أسفر عنها التوزيع الجغرافي للظاهرة المعنية في المكان والزمان .

والتعليل تخسية الخرى يفهرها عدض التوزيع الكاشف لدى إنتشار الظاهرة المهرافية للعنية تفهيرا مباشرا . ويكون هذا التفهير وكأنه نداء للعمقل ، لكى يبحسر الإجتهاد الجفرافي ويرشده ، في مواجهة هذه القضية . ويستهدف الإجتهاد الجفرافي -- عندئذ -- التسلل إلى ما وراء الرؤية الجفرافية المعنية ، لكى يتلمس التقسير المعقول المقنع ، بشأن هذا التوزيع والإنتشار على مستوى المكان . وكأن المطلوب أن يتفرغ الإجتهاد الجغرافي على معين أن يتكب الإجتهاد الجغرافي على معين خبراته ، للبحث عن العوامل التي تشترك بشكل أو بأخر ، في صياغة وتكوين الظاهرة المنية ، أو التي تتحمل بشكل أو بأخر مستوى المكان في إنتشارها ، الذي ينبىء به التوزيع الجغرافي على مستوى المكان في الزمان .

ومن شأن الإجتهاد الجغرافي -- على كل حال - أن يعمل -بكل المهارة -- وأن يطوع خبراته المكتسبة ، وهو يتلمس السبب أو الأسباب التي تبدو بمثنابة غنوابط حاكمة commanding factors ، للتوزيع الجغرافي للظاهرة الجغرافية المعنية ، ومدى إنتشارها على مستوى المكان . بل ينبغي أن يلتزم الإجتهاد الجغرافي التزاما علميا وموضوعيا، بتحديد وإستخلاص القواعد والأسس، التي تفرض هذه الضوابط الماكمة ، وكيف تفضع توزيع وإنتشار الظاهرة الجغرافية المعنية لنظام معين . كما ينبغي أن يلتزم أيضاً بتفسير ، كيف يحدث الشنوذ في بعض الأحيان، وكيف لا ينصاع التوزيع الشائد، لهذه الضوابط الحاكمة .

ولكى يكون التعليل منطقياً وموضوعياً ، ولكى يكون مقبولاً شكلاً وموضوعاً ، يتعين أن تكون خبرة وإمكانيات الإجتهاد الجغرافي واسعة وفضفاضة . كما يتعين أن تكون خلفية هذا الإجتهاد ثرية ومدعومة ، بنتائج العلوم الطبيعية والبشرية ، التي تسعف أداءه الموضوعي . وقد يستشعر الإجتهاد الجغرافي حاجة إلى المرونة التي تظاهر صدق حسه الجغرافي ، في إطار الأسلوب التحليلي التركيبي ، الذي ينبغي أن يلتزم به ، إلتزاماً موضوعياً ، وهو يستخلص ويصوغ أو يجسد التعليل .

ونجاح أو توفيق هذا الإجتهاد الجغرافي في إستخلاص وتجسيد التعليل ، وحسن صياغته من خلال الأسلوب التحليلي التركيبي في وقت واحد ، لا يمثل غاية مجردة أو مطلقة مطلوبة لذاتها . بل ينبغي أن يتخذ الإجتهاد الجغرافي من هذا التوفيق مطية أو وسيلة ، لكي يخطو خطوات مهمة ، من خلال البحث العلمي ، وصولاً إلى تصور موضوعي، يجسد العلاقة بين السبب والنتيجة . ومن ثم تصبح هذه العلاقة نتيجة موضوعية تضيف إلى الجغرافية إضافة معنية ، وهي من غير شك – عدة الإجتهاد الجغرافي وعنته ، وهو يرسى قواعد واسس أصلية وأصيلة ، تكسب الجغرافية صفاتها العلمية . هذا والمس أطبيعة وإلى أنها تحدد مكان الجغرافية ومكانتها الحقيقية ، بين زمرة العلوم الطبيعية والإنسانية .

والربط قضية ثالثة ينتهى إليها الإجتهاد الجغرافى بعد أن يشبعه التعليل ويرضيه علمياً ويعبر هذا الربط عن هدف موضوعى ، يلتزم به الإجتهاد الجغرافى إلتزاماً جاداً ، من أجل إستكمال موضوعية البحث وعمقه ، عن الظاهرة الجغرافية المعنية . ومن شأن هذا الإلتزام الجاد ، أن يحفز الإجتهاد الجغرافى ، ويدعو إلى اقصى درجات للرونة والانفتاح ، لكى يتلمس العلاقة أو العلاقات ، بين الظاهرة الجغرافية المعنية ، ويعض الظاهرات الجغرافية الأخرى على مستوى المكان ، وينفس القدر من الحوافز ، يتطلع الإجتهاد الجغرافي إلى إدراك العلاقة أو العلاقات الموضوعية ، بين الظاهرة الجغرافية المعنية، ويعض الظاهرات غير الجغرافية .

ومن خلال الإجتهاد الجغرافي المرن ، ومن خلال حسن إستخدام الخبرة الجغرافية في تقصى العلاقات ، التي تسفر عنها دراسة الظاهرة الجغرافية المعنية ، قد يتأتى إدراك فاعلية العلاقة أو العلاقات ، بين الظاهرة الجغرافية المعنية وغيرها من الظاهرات الأخرى ، سواء كانت هذه العلاقات سلبية أو إيجابية . وعندما يفلح هذا الإجتهاد الجغرافي في إستشعار سلبية أوايجابية ، العلاقات من خلال أسلوب كاشف لي إستشعار سلبية أو السلبية ، تتكشف له رؤية الأبعاد الجغرافية التي عمل العامل المؤثر، أو الضابط الحاكم للظاهرة الجغرافية المعنية .

ومن خلال تأكيد قدرة الإجتهاد الجغرافي على رصد وإدراك معامل الإرتباط، وتحديد العلاقة بين الظاهرة الجغرافية المعنية، وغيرها من الظاهرات، يحقق تفوقًا بالفعل، في صميم العمق الموضوعي العلمي الباحث بمرونة وكفاءة عن أصول الظاهرة الجغرافية المعنية، ومدى تأثيرها أو تأثرها بالظاهرات الأخرى، ومن ثم يتضذ الإجتهاد الجغرافي من هذا التفوق في الربط مطية، لكي يسجل بالفعل الإضافة أو المهامة، لحساب الجغرافية ودورها البناء، في خدمة الإنسان بصفة عامة.

ولئن كان التوزيع والتعليل والربط، يقود الإجتهاد الجغرافي في مسراحل تسفر عن صحياغة البحث الجغرافي العلمي عن الظاهرة الجغرافية المعنية على مستوى المكان، فإن تنفيذ العمل البناء لحساب هذه الصيغة يبنى على ثلاثة أمسور، هي ١ – الدراسة الميدانية ٢ – حسن إستخدام الخريطة ٣ – الإطلاع الواسع في الدراسة المكتبية. وهذا معناه أن يعتمد الإجتهاد الجغرافي على هذه الأمور، في التجهيز والإعداد، لعملية صياغة أو إنجاز البحث الجغرافي عن الظاهرة الجغرافية، ومعناه أيضًا أن يبدأ الاجتهاد الجغرافي في أداء مهمته، من بعد اثارة واستنفار الحس الجغرافي، وتنشيط استشعاره للظاهرة الجغرافية المعنية.

### إنجاز البحث الجغرافي :

عندما يعكف الإجتهاد الجغرافي على إنجاز بحث جغرافي ، يتعين إستطلاع المكان وتحديد أبعاده ، ووضع الإطار العام التي يتفرغ له هذا البحث . كما يتعين رصد الظاهرة الجغرافية المعنية ، في حدود هذا

الإطار العام . ومن ثم تبدأ الخطوات الرتيبة التي تسعف الإجتهاد الجغرافي ، وهو يتقصى كل الحقائق ، التي تكفل تنفيذ وإخرج هذا البحث الجغرافي العلمي أو إنجازه انجازاً موضوعياً علمياً .

والدراسة الميدانية ، خطوة ميدانية في الحقل ، وهامة لحساب هذا الإنجاز ، وقد تستوجب الدراسة الميدانية أكثر من زيارة للمكان . وتكون الزيادة الأولى زيارة عامة تستهدف الرؤية الجغرافية والمسح الجغرافي العام(١)، ومن الجائز أن يضع الإجتهاد الجغرافي خطة ترشد الزيارات التالية ، سواء كانت زيارات عابرة سريعة للميدان ، أو كانت زيارات مقيمة لبعض الوقت في الميدان . ولكن المؤكد أن تكفل هذه الزيارات المتوالية على فترات ، والزيارات المقيمة لبعض الوقت معايشة الظاهرة الجغرافية ، وإطلاق العنان للحس الجغرافي لكي يستشعرها ، وللإجتهاد الجغرافي ، لكي يستثمر رؤيتها وتأملها عن يستشعرها ، وللإجتهاد الجغرافي ، لكي يستثمر رؤيتها وتأملها عن الصورة الجغرافية الكلية .

ومن الجائز أن تكون المعاينة أو المشاهدة المباشرة في الميدان ، من وراء الملاحظة وإستطلاع الظاهرة الجغرافية المعنية ، في إطار الرؤية الجغرافية المباشرة(٢) . ولكن المؤكد أن الأقامة (٢) ، هي التي تكفل معايشة

<sup>(</sup>١) قادت المدرسة الجغرافية الفرنسية حملة ترسيخ مكان ومكانة في الدراسة الجغرافية ، لحساب البحث الجغرافي ، وفي تقدير هذه المدرسة ، أن الدراسة الميدنية رؤية مباشرة ومعاينة ومعايشة ، تعطى الإنطباع المفيد عن الواقع الجغرافي في الميدان ، ولو حقق الإجتهاد الجغرفي حسن إستخدام هذه الدراسة الميدانية ، لأفلح في نهاية الأصر في إنجاز البحث الجغرافي المتاز . (ومن أقوال فيدال دي لا بلاش عن الدراسة الميدانية )

لا تسطيع الكتب وحدها – بقصد الدراسة المكتبية التى تعتصر إجتهاد الجفرافيين السابقين ، أن تؤلف اكثر من جغرافية متواضعة . وإذا ما أضيفت الخرائط إلى هذه الجغرافية المتراضعة كانت اقضل . ولكن الجغرافية الجيدة أو الأفضل ، هى التى تؤخذ من معاينة الطبيعة – يمنى الرؤية الجغرافية – واستطلاعها » .

 <sup>(</sup>٢) كان الفريد هنتر من رجال المدرسة الجغرافية الألمانية ، الذين اعتبروا الدراسة الميانية والعاينة نقطة الإنطلاق الحقيقية ، التي يبدأ من عندها البحث الجغرافي الجيد .

<sup>(</sup>٢) تكون الاقامة camping في بعض الأحيان في موقع منتخب في معسكر -

الظاهرة الجغرافية المعنية لبعض الوقت ، وتكون كفيلة بالاجابة على كثير من التساؤلات ، التى تتدافع فى عقل الباحث الجغرافي ، وهو يرقبها ويتأمل وجودها فى إطار الرؤية الجغرافية الكلية المباشرة فى الميدان . وما من شك فى أن تكرار الزيارات يكون - بالضرورة - وليد الحاجة ، التى يمليها الحس الجغرافي ، ويستجيب لها الإجتهاد الجغرافي، وهو يطلب كشف النقاب أو إجلاء الغموض ، عن بعض الضوابط الحاكمة ، من وراء الظاهرة الجغرافية المعنية (١) .

وفى كثير من الأحوال ، يجهز الباحث الجغرافى قائمة تضم كل الأسئلة ، التى يتلمس الحصول عن اصدق إجابة صحيحة وواقعية عنها من الميدان . بمعنى أن الباحث الجغرافي يطل على الظاهرة الجغرافية ، وكأنه يقرأ كتابا مفتوحاً يبصر رؤيته لها ، ويجيب على التساؤل الحائر عنها . وقد يضيف الباحث الجغرافي إلى تلك كله ، بعض الملاحظات الجوهرية التى تسترعى إنتباهه ، ويفطن إليها حسه الجغرافي ، وهو يستشعر وضع الظاهرة الجغرافية المعنية ، في إطار الرؤية الجغرافية الكلية في الميدان . وعندنذ يمسك الإجتهاد الجغرافي بأطراف خيوط بعض العلاقات الإبجابية والسلبية ، بين الظاهرة الجغرافية والظاهرات الأخرى .

ومن خلال الرؤية الجغرافية المتكررة وتسجيل الملاحظات، وتقسمى العلاقات ومعايشة الظاهرة الجغرافية المعنية ، وإجلاء الغموض عن بعض أو كل الضوابط الحاكمة لها ، في إطار الرؤية الجغرفية الكلية في الميدان ، ينجح الإجتهاد الجغرافي في خلق وإنشاء قنوات إتصال بين التجربة الحية من خلال المعاينة على الطبيعة في الميدان ، والتجربة

<sup>=</sup> عمل جغرافي ، سواء اشترك في البحث جماعته أو انفرد به ولحداً من هذه الجماعة .

<sup>(</sup>۱) وضع ديمارتون الجغراقي الفرنسي ، مبدأ الرحلات الجغرافية الجماعية لطلاب البحث الجغرافي في الجامعة ، وفي اعتقاده أن رؤية الفريق تعمق الخبرة بالماينة وتسبجيل الملاحظات ، وتنمى إستخدام وتوظيف الحس الجغرافي ، في جنى ثمرات الدراسة الميدانية

العملية من خلال العمل فى المختبر ، هذا معناه أن الدراسة الميدانية لا تسعف الإجتهاد الجغرافى ، فى توزيع الظاهرة الجغرافية المعنية فى المكان ، ولا ترشد البحث عن التعليل المقبول لهذا التوزيع الجغرافى فقط، بل إنها تبصر الإجتهاد الجغرافى ، وهو يمسك بزمام الربط بينها وبين بعض الظاهرات الأخرى ، أو وهو يستشعر ماهية هذا الربط وما ينبنى تأسيسا عليه فى إطار الرؤية الجغرافية الكلية فى المكان والزمان .

وهكذا نتبين كيف يطرق الإجتهاد الجغرافي باب الدراسة الميدانية ، وكيف يجنى ثمرة الانفتاح على الرؤية الجغرافية الكلية في المكان . وعندئذ يتسلل من خلال الكل إلى الجزء ، وهو يعاين ويعايش الظاهرة الجغرافية المعنية فيه . وهذا – من غير شك – سبيل من أفضل سبل تجهيز الإستبيان ، وتلقى الردود على الإستفسارات من الميدان ، بل أنه سبيل إستيعاب الظاهرة الجغرافية المعنية ، الذي يشحذ الحس الجغرافي ويستنفر التأمل فيه ، وصولاً إلى تجسيد الرؤية الجغرافية المعنية .

والظاهرة الجغرافية المعنية ، سواء كانت طبيعية أو بشرية ، لا تتكشف أبعادها أمام الباحث الجغرافي ، ولا تفشى أسرارها له ، إلا من خلال هذه الدراسة الميدانية . ومن الجائز أن تتنوع أساليب وخطط البحث والعمل في الميدان ، من موضوع إلى موضوع أخر ، أو من باحث إلى باحث أخر . ولكن المؤكد أن هناك إتفاق على جدوى هذه الدراسة الميدانية ، وهي تفتح للإجتهاد بابا ، وتبصره وتلهمه ، وصولاً إلى ما ينبغي أن يكون عليه البحث، من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع بل قد تسعف الإجتهاد الجغرافي ، وهو يسجل الإضافة المفيدة عن الظاهرة الجغرافية المعنية .

وإستخدام الخريطة ، ضرورة حيوية لإنجاز البحث الجغرافى ، وقد يكون هذا الإستخدام مسألة مفيدة إلى أبعد الحدود ، لحساب الإجتهاد الجغرافى فى الدراسة الميدانية أو فى الدراسة المكتبية على حد سواء . بل أنها تتمم مهمة الإجتهاد الجغرافى ، لدى إنجاز البحث وإعداده فى الصورة النهائية . ذلك أنها تشترك اشتراكاً مفيداً مع الكلمة المكتوبة فى وضوح الرؤية الجغرافية والتعبير عنها . وهذا معناه أن

استحدام الضريطة يستعف الإجتهاد الجنفرافي ، في أداء ترتضيه موضوعية البحث الجغرافي .

وهناك نوعان من الخرائط التي يهتم بها الإجتهاد الجغرافي ، عن الظاهرة ويتحين عليه إستخداصها لإنجاز البحث الجغرافي ، عن الظاهرة الجغرافية المعنية . والنوع الأول من هذه الخرائط ، يكون قد اعد سلفا ومن شأن هذا النوع أن يعين الإجتهاد الجغرافي ، ويرشد خطاه في اثناء الدراسة الميدانية أحيانا ، أو أن يعين الإجتهاد الجغرافي وتطلعه على ثمرات الإجتهاد الجغرافي الذي سبقه ، في أثناء الدراسة المكتبية احيانا أخرى . أما النوع الشاني من الخرائط ، فهو الذي ينكب الإجتهاد الجغرافي على المحتبية والدراسة المحتبية والدراسة المحتبية والدراسة المحتبية والدراسة المحتبية والدراسة المحتبية. ومن شأن هذا النوع أن يودع الإجتهاد الجغرافي فيه رؤيته الجغرافية وحصاد بحثه ، عن الظاهرة الجغرافية المعنية ، بمعني أن المخدافية وحصاد بحثه ، عن الظاهرة الجغرافية الإجتهاد الجغرافي، يحدقق إضافية تدعم دوره البناء ، في إنجاز البحث الجغرافي عن هذه الظاهرة .

وبقدر ما يسفر الإجتهاد الجغرافي عن بعض إضافات مفيدة ، ترخر بها الخرائط ، أو الرسوم البيانية ، وتسجل ثمرات المسح الجغرافي ، لحساب التطور والتجديد ودفع مسيرة الفكر الجغرافي الحديث إلى ما هو أفضل ، يتطلع الإجتهاد الجغرافي إلى استخدام الخرائط المجهزة بالفعل ، فيطل من خلالها على الظاهرة الجغرافية المعنية في البحث . ومجموعة الخرائط الجاهزة أو التي يتولى الإجتهاد تجهيزها ، تمثل - بكل تأكيد - سجلاً دقيقاً يصور الرؤية الجغرافية للظاهرة الجغرافية المعنية . بل ويكون لهذه الخرائط من النوعين بائماً ، تفوق الإيجاز في العرض والتعبير ، عن غير خلل في البيان ، أو من غير عجز في التجسيد .

وينبغى أن نشيد أو نطرى الإجتهاد الصادق ، الذى تعاون فى إنجازه زمرة كبيرة من الجغرافيين والمساحيين والرسامين فى القرن العشرين ، وصولاً إلى إعداد الخرائط للمقازة . وقد وضعت هذه الخرائط بمقاييس رسم متنوعة ، لكى تصور أو تعبر عن الرؤية الجغرافية على مستوى العالم ، أو مستوى القارة ، أو مستوى القطر .

هذا بالإضافة إلى إعداد اللوحات التي تبين التوزيع الطبوغارافي والجغرافي ، في إطار المساحات الصغيرة ، سواء صار تجهيزها باليد الماهرة الخبيرة ، أو تأتى تصويرها من الجو . وما زال الإجتهاد الفنى والجغرافي يعكفان على تحسين أساليب إعداد الخرائط وتجهيزها ، لحساب المعرفة الجغرافية الأفضل .

ومن أجل ترشيد الإجتهاد الجغرافي في حقل الدراسة الميدانية ، يكون إهتمام الجغرافي بالضرائط وحسن إستخدامها اهتماماً من غير حدود . ويحفز إهتمام الجغرافي الخبراء والفنيون ، لكي يتوالي ابداع أو ابتكار القواعد الأصولية الأفضل وأساليب التنفيذ الأحسن ، لبيان التوزيعات وحسن دلالتها وجودة التعبير على الضرائط . ويتفق الباحثون في حقول الدراسات الميدانية ، على أن حسن وصدق التوزيع الجيد على الضرائط السابقة التجهيز ، لحساب الظاهرة الجغرافية المعنية ، أو حسن إنشاء وإعداد وبيان التوزيع على الضرائط التي يجهزها الباحث، يخدم البحث الجغرافي الموضوعي ، ويبصر الإجتهاد الجغرافي الذي يتصدى له .

ولا ينبغى أن ننكر أو نتنكر للضرائط الجيدة والدلالة التى تعبر عنها، وهى تقود الباحث الجغرافي وترشد إجتهاده البناء ، عندما تتكشف له من خلال الرؤية الجغرافية العلاقات الإيجابية أو السلبية ، بين الظاهرة الجغرفية للعنية ، والظاهرات الأضرى التى يعبر عنها التوزيع على الخرائط . ومن الجائز أن يصبح هذا البيان الموجود الكاشف للعلاقات ، هدفا مطلوبا في حد ذاته . ولكن المؤكد أن هذا البيان يخدم الربط الموضوعي ، وهو غاية من الغايات ، التى تتكامل بموجبها البنية أو الصياغة الموضوعية للبحث الجغرافي عن الظاهرة المعنية .

والمطلوب من الإجتهاد الجغرافي في حقل البحث أو الدراسة المعانية (١) ، أو في حقل البحث، أو الدراسة المكتبية (٢) ، أن يسعى - بكل

<sup>(</sup>١) الدراسة الميانية Field Work دراسة عملية تجريبية تطالع الصورة الجقرافية المنية في الكان .

<sup>(</sup>٢) الدراسة المكتبية Arm-chair Work دراسة نظرية تأملية تطالع ما تمتويه الكتب والمرادع والمسادر .

الفطنة – إلى حسن التعبير وجودة الدلالة ، لدى توزيع الظاهرة الجغرافية المعنية ، على الخريطة التي يعدها أو يجهزها ، لحساب البحث والإضافة العلمية ، والمطلوب منه أيضًا أن يحسن إستخدام الخرائط سابقة التجهيز ، وهي التي تسعفه ، وهو يستخلص النتائج المنطقية لحسباب التعليل ، أو لحسباب الربط اللذين يوطدان أركان البحث الجغرافي ، وإذا كانت قوة الملاحظة وذكاء الحس الجغرافي ، وتفوق الإدراك والإستشعار في إستخلاص الكل من الجزء ، أو إستخلاص الجزء من الكل ، مسائل حيوية وضرورية ، ينبغي أن يتزود بها الإجتهاد الجغرافي لحساب التعليل والربط ، فإن الجغرافي مهما أوتي من هذا الزاد ، فلن يغنيه فتيلاً عن حسن إستخدام الخريطة سابقة التجهيز ، وعن حسن تجهيز الخريطة ، وهو يجمع أطراف النتائج ويصوغ منها بحثه الجغرافي ، عن الظاهرة المعنية .

ويهذا المنطق ، اصبحت الخبرة الجغرافية المتفتحة والمنفتحة ، من وراء حسن التجهيز وصناعة الخرائط ووضوح دلالتها ، كما أصبحت الفرائط الجيدة ودلالة تعبيرها الواضح ، من وراء المفبرة الجغرافية للجددة والمتطورة . والخرائط الجيدة من غير شك - تيسر للإجتهاد الجغرافي مهمته ، وترشد أداءه وهي توجز التعبير الجلي الناطق بعمق وأصالة الرؤية ، التي أعدت وجهزت هذه الفرائط . وكيف لا تكون كذلك ، وهي تفتح الباب على مصراعيه ، لكي يتقصى الإجتهاد الجغرافي من خلال الرؤية المركزة الفكرة المفيدة ، ولكي يسجل الإضافة المجددة ، لحساب الرصيد المتطور للفكر الجغرافي الحديث .

ومهما يكن من آمر ، فلا ينبغى أن يقف تعبير الإجتهاد الجغرافي وييانه عن الظاهرة الجغرافية المعنية ، عند حد إستخدام الكلمة المكتوبة وحدها . بل يتعين عليه أن يستخدم الخريطة والرسم البياني ، لكي يدعم هنا التعبير ، أو لكي يجسد هذه الدلالة ، لدى معالجة وعرض الحقائق الجغرافية عن الظاهرة الجغرافية للعنية . ومن خلال الكلام المكتوب والخرائط المعبرة يكون البحث الجغرافي-بالضرورة – أفضل .

والإطلاع الواسع هو حسمساد الدواسة المكتبية عن الخاهرة

الجغرافية المعنية . وسواء كان القصد أن يبدأ البحث من حيث انتهى كل الإجتهاد الجغرافي السابق ، أو كان الهدف إثراء الخلفية والتزود برصيد عن الظاهرة الجغرافية المعنية ، فإن الدراسة المكتبية تكون هادفة ومفيدة ، لأنها تشد أزر الإجتهاد الجغرافي وتسعفه وتظاهره في أداء مهمته . وهذا معناه أن الإجتهاد الجغرافي الذي ينكب على إعداد بحث عن الظاهرة الجغرافية المعنية ، لا يبدأ ولا ينبغي أن يبدأ من فراغ ، بل ينبغي أن يلتزم هذا الإجتهاد بما سبقه إليه بعض الباحثين ، ويحرص على أن يكون حصاد بحثه إضافة مجددة إليه .

ومن خلال الدراسة المكتبية التى تكفل الإطلاع على المدى الواسع ، يجد الإجتهاد الجغرافي في جعبته ، رصيداً من المعرفة والمعلومات والبيانات ، التى يتزود بها وتنفعه في أداء دوره الوظيفي البناء ، لدى إعداد وتجهيز البحث عن الظاهرة الجغرافية المعنية . ولئن كان توسيع دائرة الإطلاع على الإنجاز الجيد ، الذى يثرى به التراث الفكر الجغرافي بحكم التخصص مسألة مفروغ منها ، لحساب حسن الصنعة والأداء ، فإن توسيع دائرة الإطلاع على نتائج بعض العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية مسألة ينبغي أن يلتزم بها الإجتهاد الجغرافي ، لحساب التفوق في المداء .

ومن شأن الدراسة المكتبية التى تزود الخبرة الجغرافية بهذا الرصيد من النتائج ، أن تخدم ديناميكية التحليل والتركيب ، وهو يبدع في إنجاز البحث الجغرافي ، بل ومن شأن هذه الدراسة المكتبية ، التى تعمق الخبرة الجغرافية ، أن تصعد كفاءة التعليل والربط وتجسيد العلاقات وهو يدعم إنجاز البحث الجغرافي . وهذا معناه أن الدراسة للكتبية ، تفتح الباب على مصراعيه ، لكى يستخلص الإجتهاد الجغرافي السباب الإبداع والدعم للبحث الجغرافي ، ولكى يسفر عن النتائج الموضوعية التي تضيف الجديد الى البحث الجغرافي ، عن الظاهرة الحفرافية المعنية .

ومن غير الإطلاع الواسع وحسر إستيعاب ما يسفر عنه هذا الإطلاع ، يفتقد الإجتهاد الجغرافي واحدة من أهم وسائله ، وهو يمارس

البحث الجغرافي الموضوعي عن الظاهرة الجغرافية المعنية . كما يفتقد الإضافة إلى الإنجازات السابقة ، وتجنب الزلات التي إنحدرت إليها هذه الإنجازات . وكيف لا يفتقد الإجتهاد الجغرافي ذلك كله ، إذا هو إنغلق وإمتنع بقصد أو من غير قصد عن إستيعاب رؤية غيره ، أو تطويع النتائج العلمية التي تلهمه أو تسعفه وتظاهره ، لدى التعليل والربط وصياغة حبكة الموضوع شكلاً وموضوعاً . وهذا معناه أنه يتعين أن يتدرب الاجتهاد الجغرافي من خلال الدراسة المكتبية ، على أن يجعل من الإطلاع الواسع منهلاً يزوده ، ويشبعه وهو يؤدي دوره الوظيفي . ومعناه أيفيا أن يجب أن يتدرب الإجتهاد الجغرافي على تجميع أوصال ومعناه أيضاً أنه يجب أن يتدرب الإجتهاد الجغرافي على تجميع أوصال بحث ، من هذا المعين ، قبل أن يبدع ويضيف ، وهو ينجئ البحث الموضوعي .

وحاجة الجغرافي للاحاطة بنتائج العلوم الطبيعية وإستيعابها وحسن الإنتفاع بها ، تكون ملحة ومتوازية ، مع حاجته أيضًا للاحاطة بنتائج العلوم الإنسانية واستيعابها وحسن الإنتفاع بها ، ومن شأن البحث في الشق الطبيعي ، أو الشق البشري من الجغرافية ، أن يدعو بكل الإلحاح - إلى إستشعار هذه الحاجة والتزود بها ، ومن ثم يلتزم الإجتهاد الجغرافي بتنمية خلفيته ، واثرائها وتزويدها بهذه النتائج العلمية الطبيعية والإنسانية ، والمقصود أن يمتلك الجغرافي معينًا لا ينضب زاخر بالخبرات العلمية ، والمتوقع دائماً أن يسعفه هذا المعين ينضب زاخر بالخبرات العلمية ، والمتوقع دائماً أن يسعفه هذا المعين دراسة الواقع الطبيعي أحياناً ، وفي دراسة الواقع الطبيعي أحياناً ، وفي دراسة الواقع البشري أحياناً أخرى ، وقد يحتاج الإجتهاد الجغرافي إلى تدريب ، يكسبه القدرة على إستخدام حصاد هذا المعين ، التي يسفر عنه الإطلاع الواسم والدراسة الكتبية .

## الفكر الجفرافي الحديث وبنية علم الجفرافية ،

عندما بلور الفكر الجغرافي الحديث أهدافه ، وحمل علم الجغرافية مستولية هذه الأهداف ، انتهى نلك إلى صياغة بنية علم الجغرافية، صياغة تصور أكبر قسر من الإستجابة لأهداف الفكر الجغرافي وتطلعاته . ومن المفيد أن يتبين كيف كانت صياغة هذه البنية ، التي ربما

دعت إلى وضع الجغرافية في مكان مستقل بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية . وصحيح أن بعض المدارس الجغرافية قد وضعت الجغرافية في كليات الأداب مع زمرة العلوم الإنسانية ، وأن بعض المدارس الجغرافية الأخرى قد وضعتها في كليات العلوم مع زمرة العلوم الطبيعية ، وأن فريق ثالث فضل لها مدرسة مستقلة ، بين الوجود الاكاديمي للعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية . ولكن المؤكد أن كل هؤلاء قد أدركوا بنيتها متميزة وأن لها مكان ومكانة منفردة ومتفردة ، بين سائر العلوم .

وسعة إطلاع الجغرافي وغزارة مائته وتنوع ثقافته ورصيده الثقافي ، وحسن إستخدامه نتائج العلوم الطبيعية والإنسانية في وقت ولحد يحقق هدفه ، وريما دعت المجتهدين في مجال تصنيف بنية العلوم، الى تصور علم الجغرافية على إعتبار أنه علم تركيبي بحت . بمعنى أنه علم ليس من ورائه أكثر من إجتهاد وضبرة في صياغة التوليفة البارعة والتركيب الجيد الذي ينسق بين نتائج العلوم الأخرى . وصحيح أن صياغة هذه التوليفة البارعة أو التركيب الجيد ، تشهد بمهارة وحنكة وكفاءة الجغرافي ، وتعترف بقدرته على أن يحسن الإنتفاع بنتائج العلوم الأخرى إنتفاعًا موضوعيًا . لكن المؤكد أن هذا التصور يجسد جانباً من بنية علم الجغرافي ، وينكر أو يخفى — بقصد أو من غير قصد — الجانب الآخر .

ومع ذلك فكون الجغرافية علماً تركيبياً لا يمكن ولا ينبغى أن يقلل من شأنها أو شأن الأداء الجغرافي . ذلك أن حسن صياغة التوليفة البارعة النسقة ، تعنى مهارة لأنها تستهدف غاية مفيدة ، تتمثل من خلال النتائج التي تسفر عنها هذه الصياغة . وفي هذه الصياغة . وفي كل علم نتوقع هذه المهارة ونطلبها . ولكن احداً لا ينبغى أن ينكر حقيقة إجتهاد الجغرافي ، وهو يؤلف من هذه النتائج ويبني عليها نتائجاً مفيدة . وهذا معناه أن الجغرافي يضيف من حيث انتهى غيره من الباحثين . ومن الطبيعي أن يعتز بهذه الإضافات التي يسفر عنها دوره في صياغة التركيب الجيد(۱) . بل قل أنه يجد في التركيب قدرة على دعم

<sup>(</sup>١) كل وردة على عودها السوى ، تكون جمسيلة في حد ذاتها . ومن وراء كل-

مكانته فى المكان ، الذى تقف فيه الجغرافية بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية .

ولكى نتبين الجانب الذى انكره أو لخفاه التصور غير الكامل لبنية علم الجغرافية ، ينبغى أن نطل من زواية لخرى ، ونجد كيف يحرص الإجتهاد الجغرافي على التعليل والريط الموضوعي على تلمس العلاقات. وهذا علامة على أن الجغرافية علم تحليلي أيضاً . وكيف لا يكون التحليل واردا ، والإجتهاد لا يكف عن البحث طلباً وتطلعًا إلى تعميق المعرفة بالظاهرة الجغرافية المعنية رأسيًا وأققياً ، وإلى تقصى حقيقة الضوابط الحاكمة لها . بل أنه إجتهاد لا يكف ولا يفتر ، وهو يتلمس التعليل والربط ، الذي يعمق التعليل الكاشف عن علاقة الظاهرة الجغرافية بما حولها في المكان .

وفي هذا المجال التحليلي ، ينبغي أن نشيد بمهارة الإجتهاد المجغرافية المعنية تأسيسًا على خبرة المجغرافية المعنية تأسيسًا على خبرة يظاهرها الرصيد ، التي يتزود به الجغرافي من خلال إستيعاب نتائج العلوم الطوم الطبيعية والعلوم الإنسانية - وينفس القدر من الكفاءة في التركيب الجيد وصياغة التوليفة ، التي تبرهن على حسن استخدام نتائج العلوم الأخرى ، تكون كفاءة الجغرافي ، وهو يحلل الرؤية الجغرافية تحليلاً واقعيًا علميًا - وهذا معناه أن علم الجغرافيا علم تركيبي وتحليلي في وقت واحد ، وهو كما قلنا يبدأ من حيث إنتهي الباحثين ، لكي يتم المهمة ويسجل النتائج المتضمسة .

وإجتهاد الباحث الجغرافى ، وهو يحلل الظاهرة الجغرافية المعنية ، ويجرى تشريحًا كاشفًا للرؤية الجغرافية ، أو وهو يركب الأوصال ويؤلف الصياغة المركبة التي تجسد الرؤية الجغرافية ، لحساب

<sup>-</sup> الورود الجميلة إجتهاد البستاني الذي غرسها ورعى نموها وتفتحها لكى تنطق بالجمال . ولكن هل يمكن أن ننكر أو نتنكر لإجتهاد الإنسان الذي يجمع هذه الورود الجميلة ، ويصفها صفًا بديعًا كي يصنع منها الباقة أكثر جمالاً وفتنة ؟

البحث وتسبجيل النتائج الجغرافية المتخصصة ، يضع الجغرافية والجغرافية والجغرافي في مكان مرموق بين زمرة الباحثين العلميين . ومن شأن الجغرافية كعلم تحليلي ، أن تقيم الجغرافية كعلم تحليلي ، أن تقيم الجسر ، لحسباب العبلاقة أو الصلة الموضوعية البناءة ، بين العلوم المبيعية والعلوم الإنسبانية . وبناء على ذلك التصور الكاشف لدور الجغرافي وأداء الجغرافي الوظيفي ، ينبغي أن نتبين - بكل الصدق - مكان الجغرافية بين العلوم ، ومكانة الجغرافي بين الباحثين . وكيف مكان الجغرافية مرموقة ؟ .

وهذا ويمكن التأكيد على أن الفكر الجغرافي الحديث ، الذي تبلورت أهدافه ، واستوى عوده منذ أواخر القرن التاسع عشر ، قد أفلح تمامًا عندما وجه الجغرافية ، لكى تتخذ شكل وسمة وموضوعية العلم التركيبي التحليلي في وقت واحد . وعندئذ افلح علم الجغرافية في تحمل مسئوليته ، وهو يؤدى دوره الوظيفي المتخصص ، لكى يبصر ويرشد مسيرة الحياة في المكان على الأرض . وقد نجد السبيل أو الميدان الرحب لكى نفهم وندرك ونقدر جدوى هذا الدور الوظيفي المتخصص . ويستوى في ذلك أن يكون هذا الدور ايجابيًا ، وهو يقيم الصلة بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية ، أو وهو يحسن صياغة وإستخلاص النتائج الموضوعية المفيدة ، تأسيسًا على هذه الصلة .

وهكذا إلتزم الفكر الجغرافي الحديث في مسيرته التي بدأت بداية متأنية في القرن السابع عشر ، ثم سددت خطاها في القرن العشرين بولاء شديد ، للمهمة التي تكفل بها لحساب الحياة . وقد تكشفت لهذا الفكر الجغرافي الحديث اغوار المعين الذي نهل منه . وتعلم الإجتهاد الجغرافي كيف يثرى خلفيته ثراء عريضاً ، وهو ينطلق في ميدان البحث الجغرافي الفسيح .

والجغرافي الصحيح في القرن العشرين هو الذي تعلم كيف ينتفع بالمعين ويتزود منه بالخبرة ، وكيف يثري خلفيته وينميها لحساب

البحث الجغرافى . بل إنه قد عكف على إتقان مهمته وأداء دوره الوظيفى أداء أصوليًا ومفيداً ، من خلال التركيب والتحليل في صياغة وتجهيز البحث الجغرافى . ولقد تعلم بعد ذلك كله ، كيف ينبغى عليه أن يضيف بداية من حيث انتهى غيره من الباحثين ، وتعلم كيف يطوع إضافته بمهارة ، لحساب الحياة . هذا بالإضافة إلى أنه تعلم كيف لا يكف عن طلب الأفضل ، حتى أنه إستطاع أن يطور الفكر الجغرافى الحديث ، في المدورة التي يطالعنا بها الفكر الجغرافي الماصر ، إعتباراً من حوالى منتصف القرن العشرين .

\* \* \*



# خاتمة

# الفكر الجغرافي المعاصر والجغرافية المعاصرة

- مقدمات ودواعي التغيير
- التقييم الجغرافي وإنطلاقه التغيير
  - إنجازات الجفرافية المعاصرة

أ - التجديد في العطاء

ب- التجديد في الأداء



### الفكر الجغرافي المعاصر والجغرافية المعاصرة

#### مقدمات ودواعي التغيير ،

من بعد أن أقلح الإجتهاد الجغرافي ، الذي دفع أو حرك مسيرة الفكر الجغرافي الحديث ، وأخذ بزمامها في الإنجاء الصحيح وبلور أهدافها ، ومن بعد أن أقلح الفكر الحديث ، الذي سخر الإجتهاد الجغرافي في ترسيخ مهمة علم الجغرافية إعتباراً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ، كان على علم الجغرافية الحديثة ، أن يحفز العمل أو الإنجاز الجغرافي ، لكي يؤدي دوره الوظيفي التخصيصي في النصف الأول من القرن العشرين .

هذا وما من شك في أن هذا الإجتهاد الجغرافي المتوثب ، كان قد استوعب - بكل الفطنة - على المدى القصير ، كل التحولات والتغيرات، التي جعلت من الجغرافية علماً متخصصاً ومتفرناً ، يحتل مكانا خاصاً بين سائر العلوم في الإطار العام الجامع لها ، والمؤكد أن علم الجغرافية الحديثة قد سعى لتعديل مسيرة هذا الفكر في الإتجاه الصحيح ، وصولاً إلى ما هو أفضل .

ومن الجائز أن نتصور كيف تولى الإجتهاد الجغرافي المتوثب، تحريك هذه المسيرة الفكرية بأكبر قدر محسوب من التوازى والتوازن، بين الوجهين الجغرافيين المتخصصين، الطبيعي الكاشف عن الأرض وماهية الواقع الطبيعي في المكان، والبشرى الكاشف عن الناس وماهية الواقع البشرى فيه، تحريكا رشيدا متأنيا. وقد سجل الإضافات وأبدع الإنجازات واستوعب فحواها، ولكن المؤكد أن هذا الإجتهاد الجغرافي المتوثب، قد امتلك ناصية الحوافز التي لحسن إستخدامها، من أجل تصعيد وإستمرار تحرك المسيرة الفكرية الرتيب، لكي يطاوعه علم الجغرافية، ويستجيب لحاجة العصر، وما ينطوى عليه من تطود وتغيير.

وهكذا كان المطلوب -- بكل تأكيد -- مريداً من التطور والتجدد في الفكر الجغرافي وفلسفته الواقعية ، بالشكل الذي يجدد ويحدد الأهداف

الأفضل للإجتهاد الجغرافى ، وهو يعمل لحساب الحياة . ومن ثم تعين على هذا الإجتهاد أن يطوع علم الجغرافية تطويعًا بالشكل الذي يحسن ويكثف الأداء الوظيفى التخصصى الجغرافى ، وهو يجاوب إرادة التطلع إلى الأفضل في خدمة مسيرة الحياة ، التي تتسيد على الأرض ، وتنتصر لمصيرها الأفضل في ربوع الأرض .

ومن أجل دفع عجلة التطور وعمليات التجديد والتجويد في الفكر الجغرافي، ومن أجل تكثيف وتطويع الخبرة الجغرافية الأحسن لحساب الحياة، ومن أجل تصعيد كفاءة الجغرافية وتحسين جدوى البحث الجغرافي في أحضان المكان، من أجل ذلك كله، كان من الضروري أن ينعطف الفكر الجغرافي المعاصر، انعطافاً باحثاً عن نقطة التحول، التي يمتلك عندها أو يتخذ بموجبها القدرة، على صياغة الجغرافية العلمية الأنسب لروح العصر، وارادة الحياة الأفضل فيه.

وهذا مسعناه - من غسيسر شك - أن تولدت في اعطاف الفكر الجغرافي الحديث ، في أثناء سنوات النصف الأول من القرن العشرين ، قوة الدفع التي نشطت وأثارت واستنفرت وفجرت في فلسفته الواقعية ارادة التغيير ، لحساب التجديد والتجويد ، والأخذ بمنطق وروح العصر . ومعناه أيضاً أن هذا الفكر الجغرافي الحديث ، الذي لا ولم ولن يكف عن حسن ترشيد الإجتهاد الجغرافي ، وتوظيفه في إتجاهات أكثر واقعية ، وأكثر إستجابة لإرادة الحياة المتطورة ، قد حمل في احشائه بنتة التغيير وروح التجديد وإراداة التجويد ، وتطلع إلى مخاض يسفر عن شكل جغرافي معاصر .

وفى إعتقادى - على كل حال - أن الصصاد المفيد والإنجاز الذى انجزته الجغرافية الحديثة ، فى النصف الأول من القرن العشرين ، قد جاوب الفكر الجغرافى الحديث وطاوعه وأثراه وأرضاه . ولكن الأهم من ذلك كله أنه قد نمى فى هذا الفكر نبتة التغيير الكامنة فى أحشائه ، واستنفر فيه روح التجديد ، وفجر فيه ارادة التجويد . ولأن الجغرافية تتزود من هذا الفكر وتنهل من معين فلسفته وتجاريه ، فلقد اكتسبت قوة الدفع وقدرات التغيير ، على طريق التجديد والتجويد .

هذا وما من شك في أن علم الجغرافية قد سخر هذه المكتسبات ووجه الإجتهاد الجغرافي وحفر أدائه الوظيفي التخصصي ونشطه ، لحساب هذا التجديد والتجويد في وقت واحد ، وبكل المهارة والكفاءة ، استجاب الإجتهاد الجغرافي لقوة الدفع المكتسبة ، وأسفر عن تجديد في العطاء والإنجاز ، وعن تجويد في الأداء والعمل ، وفي الحالتين اتسم التجديد والتجويد الجغرافي ، بمزيد من المرونة ، والموضوعية ، والعمق والواقعية في خدمة الحياة .

وفى إعتقادى أيضاً أن المرونة والموضوعية والعمق والواقعية ، قد أوصلت العمل الجغرافى والإنجاز المجدد إلى نقطة التصول الحقيقية . وعندئذ قفرت الجغرافية قفرتها الحقيقية ، وأطلقت عنان الإجتهاد الجغرافى المتوثب ، من جمود النظرية البحثة وقيودها ، إلى مرونة التطبيق الهادف وتحرره .

وهذا مسعناه أن التسحول الذي سساق الفكر الجسفرافي في طريق التغيير، وفجر فلسفته الواقعية التي واكبت روح العصر ، لا يكاد ينبيء بطفرة. بل أنه وليد نبتة التغيير في أحشاء هذا الفكر . ولقد تبني الإجتهاد الجغرافي هذا الوليد، وأولاه الرعاية ، وهو يستشعر الحاجة العصرية إليه . ولقد تمثلت هذه الحاجة العصرية ، في أداء وظيفي تخصصي تطبيقي رشيد ، لكي يربي الخبرة الجغرافية ويبصرها وينمي قدراتها ، وهي تخدم مسيرة الحياة ، وتبصر عمليات التفاعل الحياتي ، لحساب الحياة الأفضل على الأرض في المكان والزمان .

ومن الجائز أن زمرة من الجغرافيين من أبناء الجيلين الماضى والحاضر، قد أسهموا في إنجاح هذ التحول عن طريق التجديد والتجويد. ولكن المؤكد أن معظم هذه الزمرة لم تستمع إلى صوت، يشعرهم بألم المخاض، لدى ولادة الفكر الجغرافي المعاصر من الفكر الجغرافي الحديث . ذلك أن الولادة لم تكن عسرة ، ولقد تمت من غير توجع شديد يلفت الإنتباه ، أو من غير ضجيج وصياح ، يبشر بهذا الميلاد السعيد ، وربما وجد بعض أبناء الجيل المعاصر نفسه وعمله وإجتهاده الجغرافي ، وقد انساق في تيار هذ الفكر الجغرافي المعاصر،

وإستجاب لفلسفته. وأسهم عندئذ في ترسيخ علم الجغرافية المعاصرة، على نصو يخدم التجديد في الإنجاز، والتجويد في الأداء الجغرافي التخصصي لحساب الحياة.

هذا ، وكان من الطبيعى أن يتحرر هذا الفكر المعاصر ، الذى اسفرت عنه إرادة التغيير ، من كثير من القيود والإلتزامات التى فرضتها الأهداف العتيقة ، التى كان قد تبناها وتطلع إليها الفكر الجغرافى الحديث. بل وكان من الطبيعى أن يجسد الفكر الجغرافى المعاصر أهدافه وغاياته ، وأن يلتزم الإجتهاد الجغرافى بها إلتزاماً موضوعيًا ومنهجياً ، في إطار الأداء الجغرافى التخصصي العامل لحساب الحياة .

ومن الجائز أن علم الجغرافية الذي إلتزم بهذه الإلتزامات الجديدة ، قد وضع الإجتهاد الجغرافي الأفضل ، في الموضع الذي يرضى الناس ويخدمهم ويشبع تطلعهم إلى المعرفة العميقة بالأرض ويالناس ، ومن الجائز أيضاً أن نجد هذا الإجتهاد الجغرافي الأفضل ، وقد حقق النجاح الأكيد عندما يؤدي دوره الوظيفي ، وهو يستطلع ويميز ويجسد رؤية جغرافية كاشفة عن العوامل والضوابط من وراء الصورة الجغرافية التي تجسد الواقع الجغرافي الطبيعي في المكان أحيانا ، أو التي تجسد الواقع البشري في المكان أحيانا أو التي تجسد الواقع الجغرافي اللبيعي في المكان أحيانا ، أو التي تجسد الواقع الجغرافي البشري أن المكان أحيانا المنان المكن المؤكد أن علم المعاصر وفلسفته الواقعية ، قد أطلق العنان لكل إضافة تجدد، ولكل المعاصر وفلسفته الواقعية ، قد أطلق العنان لكل إضافة تجدد، ولكل إبداع يجود . وكان سبيله الأداء الجغرافي التضصصي الأفضل ، الذي يزج بالخبرة الجغرافية ويوظفها في مجالات العمل التطبيقي ، لكي ترشد التفاعل الحياتي الأفضل بين الناس والأرض في المكان والزمان .

والجغرافية كوعاء احتوى الفكر الجغرافي وإلتزام بفلسفته وأهدافه ، وهو حديث في مراحل متوالية ، أو وهو معاصر في الوقت الحاضر ، قد برهن دائمًا على كفاءة وقدرة في مطاوعة هذا الفكر وإحتوائه والإستجابة له ، بل لقد سخر علم الجغرافية الحديثة الإجتهاد الجغرافي المتخصص والزمه بمشيئة أو إرادة الفكر الجغرافي الحديث وفلسفته ، سواء وهو يحقق أهداف هذا الفكر ، أو يثريه ، أو وهو يعظم

جدواه ، أو وهو يجدد إنجازه ، ويجود أدائه ، اعتباراً من نهاية القرن التاسع عشر ، ومن ثم سار علم الجغرافية المعاصرة على نفس الدرب والمترم بتطويع الإجتهاد الجغرافي لإرادة الفكر الجغرافي المعاصر وفلسفته ، سواء وهو ينمى ويحسن الأداء الوظيفي التخصصي أو وهو يضيف الإنجازات المجددة المفيدة ، وهذا معناه أن علم الجغرافية يعرف كيف يطوع نفسه ، وكيف يطاوع الفكر الذي يعمل لحسابه ، ومعناه أيضاً أن علم الجغرافية المعاصر قد جاوب ارادة التغيير والتحول ، الذي إنتهي إليها الفكر الجغرافي المعاصر ، ومعناه مرة ثالثة أن الإجتهاد الجغرافي المعاصر ، ومعناه مرة ثالثة أن الإجتهاد الجغرافي الذي يضع أهداف الجغرافية موضع التنفيذ ، قد طور أدائه تطويراً حقيقياً ، لكي يحقق أهداف التجديد والتجويد .

وصحيح أن الجغرافية في النصف الأول من القرن العشرين ، قد استجابت وأصبنت أدائها الوظيفي التخصص، عندما تولي الإجتهاد الجغرافي إشباع نهم الناس وتطلعهم بكل الشغف إلى المعرفة بالأرض، وكيف تحتوى الحياة ونبضها المتطور . وصحيح أيضاً أن الجغرافية ، قد جاويت بمهارة على كل التساؤلات التي أملتها الملاحظة والمعاينة ، سواء كانت الملاحظة عن الأرض ، أو كانت عن الناس في أحضان الأرض ، أو كانت عن التفاعل الحياتي بين الناس والأرض. وصحيح مرة ثالثة أن الجغرافية قد أنجزت من خلال حسن إستخدام الأسلوب التركيبي التحليلي ، حسن تصوير أبعاد الظاهرات الجغرافية ، ومدى توزيعها وإنتشارها ، وحسن تعليل هذا التصوير ويبان ضوابطه ، وحسن صياغة العلاقات والربط بين الظاهرات الجغرافية ، وإستــفلاص النتائج الموضوعية للفيدة لحسباب الحياة والتفاعل الحياتي على الأرض ، ولكن الصحيح – بكل تأكيد – أن مهمة الأناء الوظيفي من خلال الإجتهاد الجغرافي ، قد رّج بالفكر الجغرافي الحديث في النصف الأول من القرن العشرين ، في خضم زاخر بالجبل والنقاش المرضوعي ، لكي يسفر عن تفجير إرادة التغيير ، وما انتهت إليه من تحولات ، صنعت قاعدة ومفاهيم وأهداف الفكر الجغرافي العاصر ،

ومن للفيد - على كل حال - أن نتبين كيف انساق الإجتهاد

الجغرافي في النصف الأول من القرن العشرين ، انسياقًا متأنيا وهادئا في الإنجاه الصحيح ، وصولاً إلى نقطة التحول التي أسفرت عن فلسفة واهداف الفكر الجغرافي المعاصر . كما ينبغي أن نتبين كيف كان التجديد والتجويد ، الذي أكسب هذا الفكر الجغرافي المعاصر مكانة مرموقة ، في خدمة البحث الجغرافي التطبيقي . بل ينبغي أن نتابع الإجتهاد الجغرافي ، ومدى نجاحه الذي بني – بالضرورة – على إنغماس الفكر الجغرافي المعاصر في فلسفة واقعية متطورة ، دعت وتدعو إلى أكثر من التأمل الشديد ، في جدوى التفاعل الحياتي بين الإنسان والأرض وضوابطه . وما من شك في أن الجغرافية المعاصرة ، قد طوعت مغزاها وطورت مرماها ، وإنكبت على البحث التطبيقي ، الذي تود أن تنتصر الجغرافية فيه لإرادة الحياة الأفضل ، في كل مكان على الأرض .

وهذا معناه أن الجغرافية الحديثة التي طاوعت فلسفة الفكر الجغرافي الحديث وخدمت أهدافه ، قد وضعت الخبرة الجغرافية والبحث الموضوعي في خدمة الحياة ، أما الجغرافية المعاصرة التي طاوعت فلسفة الفكر الجغرافي المعاصر ، وخدمت التجويد والتطوير في أهدافه ، قد وضعت الخبرة الجغرافية والبحث الجغرافي التطبيقي في أهدافه ، قد وضعت الخبرة الجغرافية والبحث الجغرافي التطبيقي في خدمة تحسين أحوال الحياة . ويمكن القول أن هذا — بكل الإيجاز صعو جوهر التحول ، من أهداف سعت إليها الجغرافية الحديثة ، إلى أهداف تحققها الجغرافية المعاصرة في الوقت الحاضر .

ولقد تأتى هذا التحول تأسيساً عل حصاد معركتين كبيرتين ، الأولى فكرية جدلية بحتة ، والثانية عسكرية حربية ، وتسبب حصاد هاتين المعركتين في تفجير التغيير الجذري ، الذي بني عليه التجديد والتجويد في مفاهيم الفكر الجغرافي ، الذي استحق أن يصبح عصريا، وفي أداء الجغرافية المعاصرة التي تستوعب مفاهيم هذا الفكر ، وتحقق أهدافه ومتطلباته . ومن الجائز أن كل أولئك الذين اشتركوا في هاتين المعركتين لم يفطنوا إلى إنهم يضعون الأساس في هذا التحول الفكري المثير ، ولكن المؤكد أن الأساس الذي يرتكز عليه هذا التحول الفكري المفيد ، كان اساساً قوياً وسليماً .

وعن المعركة الأولى ، ينبغى أن نتصور مسألة الصراع الفكرى الجغرافى ، التى تأتت على المدى الطويل منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادى . ولقد احتدم هذا الصراع الفكرى الجغرافى ، بين فريقين من المفكرين الجغرافيين ، الذين أسهموا بفكرهم فى صياغة فلسفة الفكر الجغرافي الحديث ، وباجتهادهم الموضوعى فى صياغة وترسيخ الجغرافية الحديثة ترسيخا علميا لحساب الحياة ، وريما كانت البداية هادئة ، عندما تطلع فريق إلى التركيز على دراسة الأرض وتوجيه أقل إهتمام إلى وجود الإنسان على هذه الأرض ، وخالفهم فريق أخر وتطلع أكبر قدر من التوازن الموضوعى بين الإهتمام الجغرافي بالأرض، وهى تحتوى الناس ، وبالناس وهم يتسيدون على الأرض فى وقت واحد(١) .

هذا وسرعان ما تحول هذا الجدل الموضوعي وتصاعد، وإتخذ شكل الصراع الفكرى، بين فلسفتين متناقضتين ومتضادتين ولقد تبنى فريق متشائم فلسفة فكر متزمت كبل إرادة الإنسان ، وسلم زمام مصيره واستسلم ، لكى تتقدم مسيرة الحياة ، على هوى وإرادة ما يمليه الواقع الجفرافي الطبيعي من حوله في الأرض . وتبنى الفريق الآخر فلسفة فكر متسيب حرر إرادة الإنسان وسلمه زمام مصيره ، لكى تتقدم مسيرة الحياة على هوى وإرادة انتصاره، على تحديات الواقع الطبيعي من حوله في الأرض .

ومن خلال الجدل الفكرى والنقاش الموضوعى المكثف، الذى أسهم فيه الفريقان المتضادان من المفكرين الجغرافيين ، بشأن تجسيد محصلة المواجهة، التى طالما وضعت الإنسان في مواجهة التحديات ، وهو يتفاعل ويكد وينتصر لإرادة الحياة وتقدمها ، كانت النتائج التى توالت وأومبلت

<sup>(</sup>۱) تمثل هذا التوازن الموضوعي من خلال تصاعد الاهتمام بالجغرافية البشرية الذي تبناه فيدال دي لا بلاش - ولقد فتح هذا الإهتمام باب الجدل مع فريق الدي تبناه فيدال دي لا بلاش - ولقد فتح هذا الإهتمام باب الجدل مع فريق الحتم . بمعني أنه لو لم ينتصر الفريق الذي وضع دراسة الإنسان في مكانها الصحيح في الإطار العام للجغرافية ، لما نشأ الفريق الذي اعترض ورفض واستنكر فكرة الحتم الجغرافي .. وهناك من يؤكد على أن عدم الإكتراث بالجغرافية البشرية لبعض الوقت، قد أساء للجغرافية كعلم موضوعي متخصص .

الفكر الجغرافي الصديث إلى نقطة التصول . ونقطة التصول معناها الظاهر أن يختار الفكر طريق الفلسفة المتزمنة ، ويتمادي في تصور انصياع إرادة الحياة للأرض ، أو أن يختا ر طريق الفلسفة المتسيبة، ويتمادي في تصور انصياع الأرض لإرادة الحياة . ولكن معنى نقطة التحول الحقيقي، أن يجد الفكر الجغرافي من يخرجه من مأزق الإختيار، وأن يرشده إلى فلسفة أكثر واقعية ، لا تستغرق في التزمت ، ولا تتمادي في التسبب .

وقبل أن نتصور كيف احتدم هذا الصراع الفكرى الجغرافى ، وكيف تصاعد وتشعب وحمى وطيسه ، بين هذين الفريقين المتضادين — بصرف النظر عن إنتماءاتهم للمدارس الفكرية الجغرافية الوطنية — وكيف وصل التفكير الجغرافي إلى نقطة التحول ، ووجد من انتشله ينبغى أن نؤكد على أن الإجتهاد الجغرافي النشيط والمتوثب من وراء هذا الصراع الفكرى ، قد أثرى الجغرافية الصديثة ثراء حقيقياً (١) ولكن المؤكد أنه قد أوقع الفكر الجغرافي في حيرة شديدة ، دعت إلى التخوف عليه من أن يضل أو أن يضلل . ومن المفيد — على كل حال — أن نتابع عليه من أن يضل أو أن يضلل . ومن المفيد — على كل حال — أن نتابع هذا الصراع الفكرى ، لا لكي نتبين أبعاده ، بين فريق الحتم وفريق الإمكانية فقط ، ولكن لكي نصور كيف ساق هذا الصراع الفكر الجغرافي الحديث إلى موقف الحيرة ، وكيف وجد الاجتهاد الجغرافي السبيل الذي انتشله من هذه الحيرة ، لكي تبدأ نقطة التحول .

وفريق الحقم من الجغرافيين كان فريقاً صارماً ، وعلى رأسهم ديمولان وسمبل ، ولقد جذب إنتباه هذا الفريق تصور غريب كبل إرادة الحياة ، ولقد انغمس هذا الفريق في الحتم والتأكيد على مدى انصياع الحياة ، أو مدى إمتثال الإنسان وإستسلامه لإرادة الواقع الطبيعي وضوابطه من حوله في أي مكان. ومن خلال نظرة متزمتة ، وضع هذا

<sup>(</sup>١) لقد زج هذا الصراع الفكرى بالجغرافية لكى يعمل الإجتهاد الجغرافي على هامش العمل التطبيقي . ومع ذلك كان ذلك في إطار اكبر من الحذر لأن الخبرة الجغرافية لم تكن قد تهيأت بعد لهذا التصول من جمود النظرية إلى مرونة التطبيق

الفريق الإنسان ونشاطه وتاريخه وحياته وأنماط معيشته في أي مكان ، في إطار الحتم . ومن شأن هذا الحتم أن ينتصر للتصور الذي يفترض انسياق الإنسان ، وراء ما تمليه الضوابط الطبيعية ، والتزامه بما تهمس به الطبيعة في أننه ، لكي يواجه هذه التحديات ، ويحل عقدتها الستعصية، لحساب تقدم مسيرة حركة الحياة .

هذا وما من شك في أن الفلسفة المادية ، قد صعدت أهمية الاستعانة بالاحصاء في القرن التاسع عشر، إلى حد أخضع السلوك الإنساني لبعض القوانين ، وربما ظهر عندئذ وكأنه ليس حرا ، بل أسير ظروف وعوامل وقوى وقهر تخضع أرادته وتشكل حياته ، وتملى عليه أن يمتثل ، والسؤال الذي ينبغي أن نبحث له عن إجابة ، هو أن نتبين مدى تأثر التفكير الجغرافي أنذاك ، بهذا الخط الذي أسفرت عنه الفلسفة المادية .

ومن الجائز أن هناك بعض مقدمات فلسفية يونانية قيمة كمنت من وراء هذا الحتم ، الذى كبل حرية الإنسان ، وإستهان بإرادته وقدراته ، على مواجهة تحديات الطبيعة من حوله فى المكان ، ولكن الذى لا شك فيه أن فكرة الحتم الجغرافي لم تولد – بالفعل – إلا في مهد الفكر الجغرافي الحديث ، والفلسفة التي نهل من معينها وفجرت إجتهاده ، وهو يرسخ علم الجغرافية ، يحمله مسئولية النظرية الفكرية الجغرافية ، وما تبتغيه أو ترنو إليه من أهداف ، لحساب الحياة .

وريما جمع كارل ريتر في إتجاه الحتم قليلاً ، عنهما استشعر أثر البيئة في الإنسان - ولقد تصور ريتر أن خصائص البيئة تكون من وراء أهم الخطوط العامة التي شكلت السلوك الإجتماعي ، ونمط التفاعل الحياتي بين الإنسان والأرض في أحضان المكان - ولكن المؤكد أن ريتر لم يتورط في خطيئة الحتم الجغرافي تورطاً حقيقياً . وهناك من يعتقد أنه أعطى للإنسان وزناً في مواجهة أعباء الحياة - وهناك من يتهمه بأنه وضع البنرة ، ثم تبرأ منها .

وريما ناقش همبولت هذه المسألة أيضاً في كتابه عن الكون ، عندما استشعر المواجهة بين الإنسان والبيئة ، ولقد تصور همبولت أن

الإنسان قد يقر من هذه المواجهة ، ويتحلل من الإنتصار لإرادته وحياته ولكن المؤكد أن همبولت أيضًا لم يتورط في خطيئة الحتم الجغرافي تورطاً يدينه وهناك من يعتقد أنه أطرى مقدرة الإنسان ، وجسد إمكان إنتصاره في مواجهة أعباء الحياة وليس هناك بالفعل من يتهمه بأنه شارك ريتر في بذر بذرة الحتم ، حتى نتبين كيف تبرأ منها .

أما راتزل فلقد تمادى فى تبنى مسائة الصتم بشكل واضح وهو يصور أثر البيئة ومدى تأثر الإنسان بها ، وإستجابته لما تمليه . فى كتبه أكثر من دليل على تأكيد حتمية قوى الطبيعة على الإنسان ، وعلى أنماط حياته . ومع ذلك فينبغى أن نؤكد على أن قضية الحتم الجغرافي لم تأخذ شكلها الصارم المتزمت ، ولم تجسد انصياع الحياة للبيئة والعوامل الطبيعية ، إلا بعد راتزل ، ويبدو أن أبوة راتزل كانت غير ناضجة . والإعتقاد السائد أن راتزل بلور الفكرة ، ولكن الذى نماها هو تأثر بعض الجغرافيين بكتابات بشل ، فى مطلع النصف الثانى من القرن التاسم عشر ، وكتابات فريدريك لبلية والتي عدل عنها فيما بعد .

ومع مطلع القرن العشرين وفي احضان علم الجغرافية ، الذي انكب على أداء دوره الوظيفي ودراسة الإنسان ، تولى ديمولان الفرنسي تفجير صرامة البيئة ومدى تأثيرها على الحياة . ولقد تبني هذا الجغرافي مهمة تجسيد الفلسفة ، التي تصور الحتم الجغرافي . ومن الجائز أن ديمولان قد تأثر بمنطق وفكر بعض الإجتماعيين من أمثال لبلية وثورفيل ، عندما صور كيف يتولى الواقع الجغرافي الطبيعي في البيئة ، صياغة وتشكيل شخصية الجماعة ، وفرض نظامها الإجتماعي. ولكن المؤكد أن أراء ديمولان قد عكست صدى رأى راتزال وضخمته كثيراً .

ولقد أصر ديمولان على تصور مدى انصياع حركة الحياة للضوابط الحاكمة فى البيئة ، وهى تقبض على زمام المصير وتفرض عليها الإستسلام . كما جسد مدى إمتثال الإنسان واذعانه لما يمليه عليه الواقع الجغرافي الطبيعي ، في المكان من حوله . بل لقد ذهب التعصب للفكرة الحتمية إلى أبعد من ذلك الحد ، عندما تصور ديمولان

كيف أنه لو بدأ البشر حياتهم مرة أخرى من جديد في أحضان الأرض، والواقع الجغرافي الطبيعي لم يتغير ، لأعاد التاريخ سيرته الأولى ، ولتكررت حركة الحياة ، وسارت أشواطها المتوالية ، على نفس الدرب من غير أدنى تغيير .

وهذا معناه حتصية جريئة بالفعل ، ومن غير تحفظ . ومن الجائز أنها ضلت ، بل وضللت وهى تسلب الإنسان جدوى إجتهاده وقدراته، في مواجهة التحديات التي تعلنها البيئة . ولكن المؤكد أن هذه الجرأة قد أمتهنت قدرات الإنسان وملكاته وإبداعاته وأساءت إلى مدى اصراره، ونجاحه في ابطال مفعول هذه التحديات ، أو تطويعها لإرادته الصلبة .

وهكذا تفنن ديمولان وتمادى في التدليل على مدى الإنصياع الذي وصل في إعتقاده ، إلى قاعدة أعلنت أن البيئة تشكل واقع المجتمع ونظامه الإجتماعي ، بل لقد هلل حتى أقلح في جمع فريق من الجغرافيين إلى صفه ، وفي صياغة فلسفة تدعم هذا التمادي في الحتم وانبرى هذا الفريق الذي استهونة فكرة الحتم الجغرافي ، وأمن بها إلى التبشير أو الترويج لمنطقها الصارم ، الذي يطعن في حرية حركة الحياة على الأرض في المكان والزمان .

ولقد انساقت مس سمبل بدورها في إشاعة إقتناعها بالحتم الجغرافي . ومن الجائز أن حتمية مس سمبل كانت من طراز خاص لأنها أخذت منطق وأساس هذا الحتم كله من راتزل ، ولم تتأثر ببعض الإجتماعيين . ومن الجائز أنها بنت الفكرة على نتائج بعض التعميمات، وأستخلصت منها قوانين تصور مدى تأثير البيئة على الإنسان ، ومدى إمتثال الإنسان لها . ولكن المؤكد أن مس سمبل قد إنزلقت إلى حضيض هذه الفكرة الحتمية الجريئة ، في إمتهان قدرات الإنسان ، عندما تصورت مدى عجز الإنسان إلى الحد الذي يفرض عليه الإستجابة الكاملة ، لما تهمس به الطبيعية في أذنه ، لكي يواجه التحدي ويمضى في حركة مفروضة على الحياة .

ويصرف النظر عن جدوى الإجتهاد الذى قامت به لكى تجمع الأمثلة ، وتجسد الرؤية التى تصور مدى إمتثال الإنسان لإرادة البيئة ،

فلقد جاءت كتابة مس سمبل فى شكل من أشكال التعصب ، والإصرار على منطق الحتمية وفلسفتها وعلى أهدافها ونتائجها . وتعمدت لدى تجسيد بعض الأمثلة - فى بعض الأحيان - أن تلوى عنق الحقائق الجغرافية بشدة ، لكى تستخلص النتيجة أو التفسير الحتمى ، الذى تلمسته دائماً . ولعلها قد جردت الإنسان تماماً من حرية الإختيار ، ومن أى قدرة على تحديد مصيره فى الكان والزمان .

وما من شك في أن هذا الفريق الذي روج للحتم الجغرافي ، قد أثار قضية فكرية جوهرية ، وخاض تجربة بحثية طويلة وصعبة في سبيل الترويج لها أو الدفاع عنها . وكان من شأن هذا الفريق الذي افتتن بتأثير البيئة ، أن يتصور ويجسد قوة الضواغط البيئية التي تضغط على الحياة . بل لقد تصور أن حركة الحياة تتأتى من خلال العجر وعدم القدرة على معاندة أو توقيف أو تخفيض معدلات هذه الضواغط البيئية .. ومعنى ذلك - بكل تأكيد - فرض إرادة وقوة هذه الضواغط البيئية على الإنسان ، والاستهائة أو الاستخفاف بقدراته على إحباط أو البيئية ضد ارادة الإنسان على الحياة . ومعنى ذلك أيضاً ، أنه بمقدار ما تكون الضواغط البيئية في أذن الإنسان ، يكون التأقلم أو التعايش في أحضان المكان ، والإنسان صاغر ومرغم لا يكون التأقلم أو التعايش في أحضان المكان ، والإنسان صاغر ومرغم لا يكون التأقلم أو التعايش في أحضان المكان ، والإنسان صاغر ومرغم لا

هذا ، وكسان من شسأن هذا الفسريق الذي انزلق إلى هاوية الحستم الجغرافي ، وتصور كيف تقود الطبيعة والقوانين الطبيعية في البيئة حركة الحياة ، وكيف ينصاع الإنسان ، وهو صاغس لحركة الحياة الموجهة على طريق التقدم ، الذي حددت معالمه الخواص والضواغط البيئية من حوله ، أن يواجه الرفض الذي اشترك فيه فسريق من المفكرين الجغرافيين وغير الجغرافيين (۱) - ومن الجائز أن توخي الرفض

<sup>(</sup>۱) كان دور كايم وهو غير جغرافي أشد المفكرين امتعاضا من فكرة الحتم، وما تنظرى عليه من إملاء ارادة البيئة والضواغط البيئية على حركة الحياة . -

الإنتصار لقدرات الإنسان التي امتهنت ولحريته التي انتهكت . ولكن المؤكد أنه رفض صارم ، لأنه طعن في سذاجة وضيق أفق الحتميين .

ومن الطبيعى أن يتصدى بعض الإجتهاد الجغرافي وغير الجغرافي ، ويعلن الرفض لهذا الإنزلق في قبضة الحتم الجغرافي ، وهو يستشعر أن البيئة لا يمكن أن تكون العصا السحرية ، التي تفرض قوة الضواغط وتحكم بها قسرا حركة وارادة الحياة . ومن الجائز أن أنقذ هذا الرفض الفكر الجغرافي الحديث ، من مغبة القبول بفلسفة ومنطق الحتم الجغرافي والتردى في خطيئة تضلله . ولكن المؤكد أن إجتهاد هذا الفريق قد انتشل كرامة وقدرات وكفاءات الإنسان من مهائة الإستسلام ، لقوة الضواغط البيئية . ولقد تصور هذا الفريق أبعاد التأثير المتبادل بين الإنسان والبيئة ، لأنه قد استشعر قدرات الإنسان على مواجهة التحديات وإحباطها ، وعلى مقاومة الضواغط البيئية وتطويعها من ناحية ، واستشعر مدى إنتصارات الإنسان في هذه وتطويعها من ناحية ، واستشعر مدى إنتصارات الإنسان في هذه

ومعنى ذلك أن صيحات الرفض التى استنكرت فلسفة ومنطق فكرة الحتم الجغرافى ، قد تنكرت لإجتهاد الحتميين ، تنكراً شديداً . ومن الجائر أن فريق الرفض قد فند رأى الحتميين وقوض تصوراتهم من أساسها ، ولكن المؤكد أن هذا الفريق قد برهن على قدرات الإنسان وكفاءته وحقه فى الإختيار وتحريك المواقف لصالحه فى مواجهة كل الضواغط البيئية وما تعلنه ضد الإنسان من تحديات . ومعنى ذلك أيضاً وهو الأهم – صيحات هذا الرفض المعلن ، الذى تصدى لفلسفة ومنطق الحتم الجغرافى ، كانت النثير الذى حذر الفكر الجغرافى ، حتى لا ينساق أو ينزلق فى تيار تعصب جغرافى ممقوت ، يلوى عنق الحقائق الجغرافية على هواه ، وهو يكبل ارادة الإنسان وينكر عليه قدراته وإبداعاته .

ولقد تولى الرد على هذه الفكرة وفندها ، ويرهن على بطلان نتائجها المينية
 على تعميمات لاتنتبه إلى الإختلافات العقلية والنفسية بين الناس .

وتأسيساً على هذه الصيحات المعارضة والرافضة والمستنكرة ، فكرة الصتم الجفرافي ، وتأسيساً على منطق وفلسفة الإجتهاد الجغرافي المعارض والرافض فكرة الحتم الجغرافي ، كان التيار الفكري الجغرافي المعاكس . ولقد أسفر هذا التيار الفكري الجغرافي المعاكس عن فكرة جديدة . وهي فكرة جسدت الرد الموضوعي، والتفنيد المنطقي على الحتميين . بل إنها كانت – بكل تأكيد – وسيلتهم لتحرير ارادة الإنسان، ولتقدير ملكاته ومواهبه وقدراته ، في مواجهة الضواغط البيئية عليه .

ومن الجائز أن نتبين كيف استلهم هذا الفريق معارضته ، ثم صنع فلسفة فكرته الجديدة من خلال إجتهاده المضاد للحتميين ، ومن الجائز أيضًا أن ندرك كيف اعتمسر هذا الفريق خبرته ، ثم جسد رؤيته الجغرافية الكاشفة عن مدى إنتصار الإنسان على الضواغط البيئية ، ولكن المؤكد أن هذا الفريق الذي تبنى فكرة الإمكانية ، قد تلمس أوصال فلسفته ومنطقه ، من خلال استشعار كيف يطوع الإنسان الأرض للحياة ، بشكل ينبىء أنه لا يمتثل ولا ينصاع ولا يترك زمام مصيره، لكى تلعب بها الضواغط البيئية وهو مكتوف الأيدى .

وفريق الإمكانية الذى قاده لوسيان فيفر ولا بلاش كان فريقًا متفائلاً بالإنسان ومؤمنًا بقدراته . ولقد حرك هذا الفريق التيار الفكرى المعارض للحتم الجغرافى ، فى مطلع القرن العشرين ، ولم يقف إجتهاد هذا الفكر المعارض عند حد الرفض فقط ، بل تمادى فى نداء يعلن إحترام وتقدير كفاءة الإنسان وقدراته ، بل ولم يقبل هذا الفريق منطق الإلتزام والإنصياع والإستكانة ، لما يمليه الواقع الطبيعى فى البيئة ، أو لما يمكن أن تهمس به البيئة فى أذن الإنسان ، لكى يطوع ذاته وأسلوب حياته للبيئة ويطاوعها .

وهكذا رفض فريق الإمكانية الذي انتصر لارادة الصياة ، وقدر كفاءات الإنسان مسألة القوانين الطبيعية التي بناها الفكر الجغرافي الحتمي على تعميمات ، وحاول أن يطبقها من غير وعي ، أو ادراك لمواهب الإنسان . بل لقد استشعر أن هذه التعميمات قد تنطوي على

مغالطات تنطلى على نوى الغفلة فقط. ومن ثم إنطلق تفكير هذا الفريق الذى حرر ارادة الإنسان إلى الإجتهاد الجغرافي المكثف، لكى يتلمس ويستشعر ويجسد مدى كفاءة وقدرات ومواهب الإنسان، وهو ينتصر لارادته وحياته على الضواغط البيئية.

وعندئذ أصبح الإنسان في بؤرة إجتهاد هذا الفريق الجفرافي ، لا يمثل وجوداً سلبيًا ، أو وجوداً قابلاً للاستسلام . بل وتلمس هذا الإجتهاد الجغرافي مواهب الإنسان وقدراته وكفاءته ، وكيف كانت تسعفه وتبصره وتنتصر له ، في مواجهة قوة الضواغط البيئية ، وكيف أسفر إنتصار الإنسان عن تفوق حقيقي جعله سيد مصيره في أي مكان. ولقد تكشف لهذا الفريق المتفائل والمعجب بالإنسان ، أن الصمود في مواجهة التحديات وقوة الضواغط البيئية تفجر أو تكشف عن قدر معلوم من الضبط البشرى الحاكم المضاد ، وأن هذا الضبط البشري يطلق يد الانسان لكي يطوع أو يحبط أو يبطل مفعول هذه التحديات الطبيعية . بل أنه يملي على البيئة – بالفعل – أسباب وحقيقة وروائع انتصاره للحياة ، ودعم مسيرتها في الإنجاه الأفضل .

هذا ، ونود أن نؤكد على كفاءة فريق الإمكانية ، فى تلمس منطق الرفض الحاسم لفلسفة ومنطق فكرة الحتم الجغرافى ، وفى شجب وصاية الطبيعة وهيمنتها وفرض ارادتها على مسيرة الحياة . بمعنى أن هذا الرفض كان موضوعيا ، ومن خلال إجتهاد جغرافى متحمس للإنسان ، وكفاءة الإنسان . بل لقد تبنى هذا الفريق فلسفة واقعية، ومنطق سوى يدرك فاعلية قدرات الإنسان ، ومدى تحررها فى التسيد على مصير الحياة فى الأرض .

ومن الجائز أن نظر هذا الفريق إلى الطبيعة نظرة موضوعية. ومن الجائز أيضًا أنها استخفت بها ، وهي ترشد وتبصر حركة الحياة . وهذا وهو ما اعتبره الفريق الآخر إلزام وإملاء وفرض ارادة ولوى ذراع الحياة . ولكن المؤكد – على كل حال – أن رؤية هذا الفريق للطبيعة في البيئة ، بصرف النظر عن مدى حنوها على الحياة ، أو عن مدى قسوة ضواغطها وتحدياتها على الحياة ، كانت رؤية عادية ومتفائلة . وفي

اعتقادهم أن الطبيعة لم تسلب الإنسان حريته فى الإختيار ، ولم تفقده قدرته على الإنتصار ، فى أى مواجهة بينهما بشكل أو بآخر ، ولم تحبط حرصه على التشبث بزمام مصيره ، فى أحضان الواقع الطبيعى فى البيئة .

ويهذا المنطق الموضوعي ، تولى الإجتهاد الجغرافي الذي اكد من خلاله فريق الإمكانية رؤيته وفلسفته وفكرة ، دراسة موقف الإنسان وقدراته في مواجهة التحديات البيئية دراسة مكثفة على أوسع مدى في إطار التنوع البيئي . ولقد استشعر هذا الإجتهاد الجغرافي – بكل تأكيد مدى قبول الإنسان بالتحدى قبولاً إيجابياً ، فهو لا يفر ولا يستدبر . كما أنه لا ينصاع أو يمتثل لها . واستشعر هذا الإجتهاد الجغرافي أيضاً قدرات الإنسان ، وهو يضع صيغة أو صيغ الضبط المتفاوت ، التي اعتمد عليها دائماً في إحباط أو إبطال أو تطويع مفعول هذه التحديات الطبيعية ، إنتصار) لارادة الحياة ، في أي بيئة .

وينبغى أن نؤكد على أن إجتهاد هذا الفريق ، قد احترم قدرات الإنسان ، ووضع هذه القدرات فى مكانة ، أعطته السيادة على الأرض ، وعلى مصيره على الأرض ، بجدارة وإستحقاق . وفى اعتقادهم – وهذا صحيح – أن هذا الضبط البشرى ، الذى أكد سيادة الإنسان على الأرض، هو الذى قاد وكفل تحرك الحياة فى الإتجاه الأفضل . وفى اعتقادهم أيضاً ، أن الطبيعة وضواغط البيئة ، هى التى فجرت هذا الضبط البشرى، وأنها لم تكن أبداً لها فضل قيادة تحرك الحياة ومسيرتها ، فى الإتجاه الأفضل .

وإقتناع هذا الفريق الرافض للحتم الجغرافى ، وإدعاءه بأن الطبيعة لا تهمس فى أذن الإنسان فيطاوعها ، ويأن الطبيعة لم يكن لها فضل ريادة التحرك فى إتجاه الحياة الأفضل ، إدعاء لم يبدأ من فراغ . بل أن الإقتناع بالرأى المضاد لم يكن عبثاً . وما شك فى أن هذا الإقتناع قد تولد بعد مراجعة تراث الوجود الإنسانى ورصيده على المدى الطويل مرة ، ومن بعد تأمل وتدبر فى كفاءة الضبط البشرى الرادع للتحدى فى أحضان البيئة مرة أخرى .

هذا وينبغى أن نؤكد على أن هذا الإقتناع قد نماه وأكده الإجتهاد الجغرافى ، الذى عكف على حساب مدى زيادة معدلات فاعلية وجدوى إنتصارات ، الضبط البشرى الرادع للتحدى البيئى ، مع كل خطوة تخطوها مسيرة الحياة حضاريا . وفى تراث الإنسان - بالفعل - بينات كثيرة تعلن عن صدق هذه الرؤية الجغرافية الصادقة ، وتسجل مدى تصاعد الإبداع والتفنن فى إحباط ، أو إبطال ، أو تطويع مفعول التحديات من عصر إلى عصر آخر ، وتصور وتجسد الإنتصار الحقيقى التحديات من عصر إلى عصر آخر ، وتصور وتجسد الإنتصار الحقيقى الجساب الحياة . ومن ثم ينبغى أن ندرك كيف أن تولد نمو وترسيخ الإقتناع بانتصارات الإنسان ، قد أطلق العنان لكى يشطح الإجتهاد الجغرافى ، ويتمادى فى تصور مدى تعاظم قدرات الإنسان وتصاعد إمكانياته من غير حدود ، إلى حد قهر وإملاء ارادة الحياة ، إنتصارا وتفوقاً مطلقاً لحساب حركة الحياة .

ومن الجائز أن يكون هذا الإقتناع الذي أسفر عن فكرة مضادة للحتم الجغرافي ، قد شط وشطح وتعادى في إطلاق العنان لقدرات الإنسان . ولكن المؤكد أن الفكرة المضادة للحتم قد بنيت على أسس فلسفة ومنطق وتفكير سوى إلى حد كبير . وإلا فكيف يمكن أن ننكر أو نستنكر العلاقة الإيجابية بين إجتهاد الإنسان وكده وجدوى قدراته المبدعه من ناحية ، وما أسفر عنه هذا الإجتهاد من نجاح وتفوق ، وهو يضم التقدم الحضاري والإجتماعي والإقتصادي من ناحية أخرى ؟

\* \* \*

ومهما يكن من أمر هذا الصراع الفكرى الذي بدأ منذ سنة ١٨٩٣ - بصرف النظر عن مقدماته في مراحل سابقة - ثم احتدم وحمى وطيسه في العشرينات من القرن العشرين بين فريقين متضادين ، فإنه كان - قبل كل شيء - صراعًا فكريا جغرافيًا مفيداً وحيويا بالدرجة الأولى ، لحساب الفكر الجغرافي الحديث وفلسفته . وفي الوقت الذي انكب فيه فريق الحتم الجغرافي الذي كبل ارادة الإنسان وحدد أبعاد قدراته وصور مدى إستجابته وانصياعه للضواغط البيئية ، انبرى الفريق الآخر وأطلق العنان لقدرات الإنسان وإمكانياته من غير

حدود ، وهو يطوع الواقع البشرى الطبيعى ، لارادة الحياة ولا يكاد يطاوعه .

ولقد دعا هذا الصراع الفكرى المتضاد ، أول ما دعا إلى عمق البحوث الجغرافية عن الإنسان ، الأمر الذى وضع وثبت دعامات الإجتهاد الجغرافي لحساب الجغرافية البشرية . بل لقد أطلق العنان للدراسة الميدانية والمسح الجغرافي ، على أمل أن يجمع كل صاحب رأى النماذج التي تدعم رؤيته ، وأن يتدبر في الرؤية الجغرافية التي تضع قدرات الإنسان في مكانها ومكانتها الحقيقية . ومن ثم كانت التجرية العريضة - بكل ما احتملته من صواب أو خطأ - تجرية مفيدة لأنها أسفرت عن شكل من أشكال الإنفتاح والتفتح الفكرى الجغرافي ، في النصف الأول من القرن العشرين .

وعن الإنفتاح نقول إنه مفيد ، لأنه تسبب في ثراء حقيقى ، وإنجاز عظيم ، ورصيد ضخم ، اعتز به الفكر الجغرافي الحديث وازدهمت به المكتبة الجغرافية . كما نذكر كيف أنه بصر الإجتهاد الجغرافي ، وأكسب الخبرة الجغرافية مزيداً من المرونة ، من غير تجنى أو تجاوز الموضوعية ، لحساب البحوث الجغرافية . وعن التفتح نقول أنه أكثر فائدة ، لأنه تسبب في شحذ بصيرة الإجتهاد الجغرافي ، وتنمية قدرات التأمل والتدبر والتفكير ، التي انكبت على تمحيص الرؤية الجغرافية وإستخلاص النماذج والنتائج التي تدعم فكرة الحتم أو التي تدحضها . كما نذكر كيف أن هذا التفتح قد وضع بذرة أو نواة التجديد والتجويد في أحشاء الفكر الجغرافي الحديث ورعاها ، وهو يتطلع إلى ما يمكن أن تسفر عنه أحيانا ، وإلى ما يمكن أن تسفر عنه أحيانا ، وإلى ما ينبغي أن تعطيه أحيانا أخرى .

وقل أن الحتمية تجسد الموقف المتحيز للطبيعة الذي يستخف بالإنسان ، وأن الإمكانية تجسد الموقف المتحيز للإنسان الذي يستخف بالطبيعة. وهذا الموقف المتحيز مرفوض في الحالتين ، لأنه يعنى الحكم غيير المتوازن ، على أي من الطرفين ، الطبيعة وخواص الأرض ، والإنسان وحركة الحياة . ومن ثم قل أن النظرة المتوازئة هي التي ينبغي أن تكون في مجال تحرى أبعاد العلاقة بين الإنسان والطبيعة ، وهو يتعامل معها وهي تطاوعه ، وهي تجاويه .

ويستوجب الموقف غير المتحيز أو الموقف المتوازن للعلاقة بين الطبيعة وخواص الأرض في جانب والإنسان وحركة الحياة في جانب آخر، استشعار أن الطبيعة تضبط وتنضبط وأن الإنسان يضبط وينضبط في وقت واحد . بمعنى أن هذه العلاقة تتأتى تحت مظلة الضبط والإنضباط المتبادل . وتحت هذه المظلة تكون المواجهة التي تنتهي إلى تحديد نقطة فاصلة ، بين المباح الذي يستوجب أن تطاوع الأرض الإنسان وتجاويه ، وغير المباح الذي يستوجب عدم إقدام الإنسان على التعامل مع الأرض لأنها لن تطاوعه .

هذا وتتحرى القعادلية استشعار الضوابط الطبيعية ، وهي نتيجة لقوة فعل عناصر الطبيعة المتداخلة في توليفة المنظور الجغرافي الطبيعي للأرض . كما تتحرى أيضًا هذه التعادلية استشعار الضوابط البشرية ، وهي نتيجة لقوة فعل إمكانيات وقدرات ، وهي متداخلة في توليفة المنظور الجغرافي البشري للإنسان . وتحسب التعادلية حساب التغيير الذي يتأتى عندما يشتد عود الإنسان وتتطور قدراته ، فيبادر إلى تحريك النقطة الفاصلة بين المباح وغير المباح لحسابه أو لحساب تعامله الأفضل . كما تحسب هذه التعادلية حساب التغيير الذي يتأتى عندما تتغير خواص الأرض ، وتباغت الإنسان وتبادر بتحريك النقطة الفاصلة بين المباح وغير عدراك النقطة الفاصلة بين المباح لحسابها ، وخصماً من حساب الإنسان .

ويبقى القول بأن التعادلية (Equalism) تحمل الإنسان مسئولية المبادرة ، بأن تكون العلاقة بينه وبين الطبيعة وضواص الأرض منضبطة حتى تطاوعه ولا تخذله . وهو مسئول أيضًا عن التربص بالطبيعة وتجنب المباغتة ، لكى لا يفقد الإنسان حقه في التعامل مع الأرض ، بل قل هو مسئول مرة أخرى عن المحافظة على استمرار هذه العلاقة ، وتحرى المحافظة على استجابة الأرض ، وتخفيض معدلات الضغط عليها تجنباً لافسادها وتلوث البيئة .

كما يجب أن نقول أيضاً أن الوصول إلى نقطة فاصلة ، بين المباح وغير المباح ، وهي متغيرة وغير جائز ثباتها ، يكون معناها أنها تجسد شكلاً من التصالح بين الطبيعية والإنسان . وهذا التصالح ، الذي يجيز

للانسان أن يتعامل مع الطبيعة في إطار المباح فقط، ولا ينبغي أن يتجاوز هذا المباح إلى غير المباح حتى لا يتحمل عواقب هذا التجاوز . ولأن هذه النقطة الفاصلة بين المباح وغير المباح متغيرة يجب أن يواجه الإنسان كلما تطورت قدراته الطبيعة من جديد ، ويعمل بما في وسع تكنولوچيته لزحزحة هذه النقطة ، زحزحة تكفل زيادة مساحة المباح على حساب تناقص أو تقلص مساحة غيرالمباح .

وتفكير جغرافي جاد ونشيط ، بكل هذا التفتح والإنفتاح ، قد ادى بالضرورة إلى إبداع جديد ومفيد . ولقد تمثل هذا الإبداع ، عندما انكب الإجتهاد الجغرافي بذكاء وحنكة ، على تقييم دور الإنسان ودور الضواغط الطبيعية ، في إطار ملحمة المواجهة بينهما بين أحضان البيئة ، تقويماً جغرافياً . وأصبح هذا التقييم الجُغرافي مصدر رؤية ومنبع حكم رشيد ، عندما يتخذ منه الإجتهاد الجغرافي ، بعداً من أبعاد العمل في خدمة عمق وموضوعية البحث الجغرافي .

ولقد أضيف هذا التقييم الجغرافي إلى التوزيع والتعليل والربط، من أجل صياغة وتكامل البحث الجغرافي وصولاً إلى أهدافه . بمعنى أن الإجتهاد الجغرافي الذي حدد مسيرة البحث الجغرافي من خلال التوزيع والتعليل والربط ، استجابة لصياغة البحث كما أراد له الفكر الجغرافي الحديث أن يكون ، قد أضاف التقييم الجغرافي لكي يتكامل ويتعمق البحث في أحضان الفكر الجغرافي المعاصر . بمعنى أن قضية التقييم الجغرافي التي أسفرت عنها ملحمة الإبداع الفكري بين الحتميين والإمكانيين ، أصبحت العلامة التي بشرت بالتجديد والتجويد. ولقد نقلت الف الجغرافي إلى أحضان فلسفة جديدة ، لكي يطوع العمل الجغرافي العملى ، فيساير ويجاوب حاجة العصر .

ومن الجائز أن يكون التقييم الجغرافي نقطة تحول ، حيث انهى فلسفة ومنطق ومهمة الفكر الجغرافي الحديث ، وحيث حمل الفكر الجغرافي المعاصر مسؤلية فلسفة ومنطق ومهمة متجددة . ومن الجائز أن أصبح التقييم الجغرافي نقطة تحول ، يبدأ من عندها الأمل، لكي يتحول العمل الجغرافي من جمود النظرية إلى مرونة التطبيق .

ولكن المؤكد أن الإجتهاد الجغرافي لم يوسع قاعدة استخدام التقييم الجغرافي، ولم تقتحم مجالات التطبيق في إطار فلسفة ومنطق الفكر الجغرافي المعاصر، إلا من بعد صيحات وصيحات تصاعدت هنا وهناك، والحت وطلبت من الجغرافية أن تقتحم مجالات التطبيق.

وقل أن هذا التحويل الذي تأتى ، وقد هيأ العمل الجغرافي لأن يقتحم ميادين العمل التطبيقى ، قد أدى إلى إنهاء مرحلة الوصف الجغرافي التصويري التفسيري ، لكى تبدأ مرحلة الوصف الجغرافي التصويري التقويمي . بمعنى أن أصبح الجغرافي معنياً بثلاثة إهتمامات هي :

١ - معاينة وملاحظة الصورة أو المنظور الجغرافي الطبيعي أو
 البشري والتدقيق في العناصر المتداخلة في توليفته .

٢ - تحرى التفسير أو التعليل الذي يفسر ما تتحدث به وعنه
 الصورة الجغرافية ، وتداعيات العلاقات بين عناصرها .

٣ – التمعن في عمق التعبير الذي تنطق به وتعبر عنه الصورة الجغرافية ، والتماس التقويم الجغرافي الذي يحسب حساب جدوى الأبعاد المشتركة في صياغة وتكوين الصورة في المكان والزمان .

وما من شك فى أن الجغرافية قد جاويت هذه الصيحات ، وأقدمت على الإقتحام الكبير ، الذى يعنى التغيير الحقيقى فى الأداء الوظيفى التخصصى ، ويعنى أيضًا بداية المرحلة التى يعيشها الفكر الجغرافى المعاصر ، بكل مقومات ونزعات التجديد والتجويد فى العمل الجغرافى ، لحساب التطبيق فى خدمة الحياة . ومن المفيد - على كل حال - أن نتبين متى وكيف ولماذا تعالت هذه الصيحات التى نادت على الجغرافية وإستجارت بها ؟ ، ومتى وكيف ولماذا استجاب الفكر الجغرافى وسخر الإجتهاد وطور العمل وحمله مسئولية التقييم الجغرافى لحساب التطبيق فى خدمة الحياة ؟

\* \* \*

وهنا يبدأ الحديث عن المعركة الثانية ، وهي ملحمة صراع

وحرب وقتال شهدتها سنوات من القرن العشرين بين فريقين متصارعين هما فريق الحلفاء والمانيا وحلفائها. وغريب أمر معركة حربية ، تكون ضراوتها من وراء عملية تصول الفكر من فلسفته ومنطقه التى سخرت العمل الجغرافي قبل الحرب ، إلى فلسفة ومنطق الجديد الذي سخر العمل الجغرافي بعد الحرب . ومع ذلك فلا وجه للغرابة ، والجغرافية علم يؤدى دوره في خدمة الحياة . وكان عليه أن يجاوب أي صيحة تدعوه لكي ينصر الحياة ويبصرها .

ومن الجائز أن الحرب العالمية الأولى كانت هديراً وهجيراً ، تلظت بها الدنيا وتضررت من جرائها الحياة . ومن الجائز أن كانت هذه الحرب معارك كر وفر على الأرض الأوروبية وفيما وراء البحار ، ولكن المؤكد أن استسلام فرنسا قد زج بالحلفاء في المحنة ، و تحملت بريطانيا – البقية من الحلفاء – وطأة ومرارة هذه المحنة وهي تواجه الحرب الضارية – على مدى أعوام – وتحت وطأة الضرب الجوى المباشر ، ووطأة الحصار البحرى الألماني الذي أغرق معظم إمدادات التموين والعتاد والغذاء إليها ، كانت صيحة التوجع البريطانية ، التي نادت على أبنائها من الجغرافيين ، وتطلعت إلى إجتهادهم في دعم صمودها ، وهي تواجه الخطر والموقف العصيب .

هذا ولم يكن غريباً أن تصدر الصيحة إلى الجغرافيين الذين كانوا قد نزلوا إلى الميدان البريطاني بالفعل اعتباراً من سنة ١٩٣٠ . ومن الطبيعي أن ندرك كيف أن العمل الجغرافي ، قد انكب من خلال الدراسة في الميدان على إجراء مسح لاستخدام الأراضي . ومن الطبيعي أن نجد قصة تحدوى على مدى إجتهاد الجغرافيين في أداء هذا الجرد القومي . ولكن الأهم من ذلك كله أن نتبين كيف جاوب الجغرافيون هذه الصيحة وكيف تحول عملهم تحولاً مثيراً ومثمراً إلى إنجاز جغرافي علمي مفيد.

هذا ولم يكن الجواب مطلوباً من أجل بذل دماء ، أو تضحية فى سبيل الأرض . بل لقد كان الجواب مطلوباً من أجل هدف آخر ، قوامه تسخير العمل الجغرافي في الميدان ، الرحب على الصعيد البريطاني، لدعم الصمود وترشيده في الحرب وفيما بعد الحرب . وهذا الجواب

علامة بالفعل على أن الجغرافية قد طوعت خبرتها وتحمست وتحملت مسئوليتها في الأداء الوظيفي التطبيقي .

وما من شك في أن دادلي ستامب الذي كان يتولى الإشراف على الجغرافيين العاملين في حقل المسح ، والدراسة لحساب وإستخدام الأرض في مصلحة مسمح الأراضي البريطانية للاستغلال Land الأرض في مصلحة مسمح الأراضي البريطانية للاستغلال Utilisation Survey ، قد صقق هذه الإستجابة بالفعل . ولقد وضع ستامب مع الفريق من زملائه وتلاميذه علمه في خدمة هذه الإستجابة . وهذه الإستجابة — في تصور أي جغرافي منصف — قد اطلقت العنان لكي يبدأ التطبيق العلمي للإضافة الجديدة ، التي توخت أطلقت العنان لكي يبدأ التطبيق العلمي للإضافة الجديدة ، التي توخت مسن إستخدام التقييم الجغرافي في العمل أو البحث الجغرافي . وهذا معناه إتجاه حقيقي يبدأ به الفكر الجغرافي المعاصر ، بكل ما يتطلع إليه من تجديد وتجويد .

هكذا طور ستامب الإجتهاد الجغرافي مع الفريق في الميدان . وتولى على المدى الواسع أداء دور وظيفي جغرافي متخصص تطبيقي . ومن الجائز أن هذا الإجتهاد الجغرافي الذي دعت إليه وطأة الصرب والموقف الصعب ، قد استنفر همة الجغرافية لكى تنغمس في العمل التطبيقي . ولكن المؤكد أن هذا الاجتهاد الجغرافي قد اتخذ من التقيم الجغرافي، وهو يتحسس انماط إستخدامات الأرض سبيلاً لحساب الجدوى من هذا الإستخدام لحساب الحياة . والمؤكد أيضاً أنه قد تبين المتخدام سائد بالفعل وهو جائر أو غير إقتصادى أحياناً وإستخدام التقييم الجغرافي ، مدى عمق الفجوة التي تفصل بين التقييم الجغرافي ، قد حمل الإنسان مسئولية عمق وإتساع هذه التقييم الجغرافي ، قد حمل الإنسان مسئولية عمق وإتساع هذه الفجوة، وما تعنيه بالنسبة للبناء الإقتصادي البريطاني الذي ثبت عجزه عن تصعيد أو تعظيم كفاءة الإستخدام إلى الحد الإقتصادي الأمثل .

وبصرف النظر عن مدى نجاح هذا الإجتهاد الجغرافي في المجال التطبيقي بعد الحرب العالمية ، وما أسفر عنه من إضافات لحساب الفكر الجغرافي المعاصر ، ينبغي أن نتصور عندئذ ، كيف كانت البداية

الحقيقية التى اشاعت التقييم الجغرافى ، واكدت التحول كما ينبغى أن ندرك كيف انطلق الفكر الجغرافى المعاصر بعد نضج النبتة التى احتوتها أحشاء الفكر الجغرافى الحديث ، على مدى أكثر من خمسين عاماً فى القرن العشرين .

هذا ولقد تولت المدرسة الجغرافية البريطانية مسئولية هذا التحول وريادة العمل التطبيقي الجغرافي ، من خلال كفاءة جدوى التقييم الجغرافي . وما من شك في أن كل المدارس الفكرية الجغرافية ، كانت في وضع الإستعداد لقبول منطق وفلسفة هذا التحويل ، ولم تعارضه أو تعترض عليه . ومن ثم سارت عمليات الإجتهاد الجغرافي في الإتجاه الصحيح المجدد ، وأخذت في ممارسة التقييم الجغرافي ، الذي وسع اطار التحول العملي النشيط لحساب البحث الجغرافي ، الذي يجاوب روح ومنطق وفلسفة الفكر الجغرافي المعاصر في خدمة حركة الحياة .

## التقييم الجغرافي وانطلاقة التغيير:

والتقييم الجغرافي عندما أضيف إلى التوزيع والتعليل والربط، قاد الإجتهاد الجغرافي في أسلوب بحث موضوعي أكثر عمقاً . بل لقد فتح هذا التقييم الجغرافي بباباً ، لكي يجد الاجتهاد الجغرافي سبيلاً واضحاً لقياس وحساب الجدوى ، بشأن الظاهرة الجغرافية التي يعالجها البحث الجغرافي لحساب حركة الحياة . وما من شك في أن مسألة حساب الجدوى ، هي نقطة الإنطلاق الجغرافي إنطلاقاً متحرراً من جمود النظرية البحتة إلى مرونة التطبيق . ومعنى مرونة التطبيق أن تشترك الخبرة اشتراكاً مباشراً وفعالاً مع زمرة العاملين الباحثين في المجال التطبيقي ، الذي ينفع الحياة ويبصر حركة الحياة في الإتجاه الأفضل .

ومن شأن تقييم الظاهرة الجغرافية المعنية وحساب الجدوى ، أن يكون – بكل تأكيد – لحساب الإنسان . بمعنى أنه عمل موضوعى ، يتولى تأكيد حق الإنسان ومصلحته في كل ما تحتويه الأرض . وإلا فلمن يكون هذا الذي تحتويه ، إذا لم يكن – بالفعل – حقًا للإنسان ، الذي له مكان السيادة ومكانة التفوق على الأرض ؟

هذا ولقد فرض حساب الجدوى لأى ظاهرة معنية ، على الإجتهاد

الجغرافي مسئولية البحث المكثف ، الذي يسبر الغور ويعجم العود، ويحدد الأبعاد التي تتداخل جميعها في عمليات التقييم الجغرافي . بل أنه أصبح حريصًا على تنشيط الحس الجغرافي واستنفار التفكير الجغرافي السوى، لكى يظاهر ويلهم الإجتهاد الجغرافي ويبصره، لدى اداء دوره في التقييم الجغرافي وحساب الجدوى ، والمؤكد أنه حساب الجدوى المطلوب – بكل إلالحاح – ليس لحساب الحياة فقط وإنتصار اردتها ، بل لكي يصبح هذا التقييم سبيلاً لادراك مثمر يتحرى ماهية وكنه ومدى فاعلية التأثير المتبادل بين الأرض والناس تحت مظلة الضبط والانضباط المتبادل ، لحساب حياة أقضل ، وتفاعل حياتي أكثر كفاءة مع الأرض .

ولقد إتخذ الإجتهاد الجغرافي من التقييم مطية واسلوب عمل في الدراسة الميدانية ، وفي الدراسة المكتبية على السواء ، وهو يحسب جدوى الواقع الطبيعي وضواغطه في الأرض . ومن الطبيعي أن تتكشف له مدى ثبات هذا الواقع ، لأنه لا يتغير إلا على المدى الچيولوچي . ولكن المؤكد أن يتحقق التقييم من ماهيته ومدى إستجابته أو عصيانه لارادة الحياة ، وأن يعجم التقييم عود التحديات التي تواجه حركة الحياة .

كما إتخذ الإجتهاد الجغرافي من التقييم مطية وأسلوب عمل في الدراسة الميدانية ، وفي الدراسة المكتبية على السواء ، وهو يحسب جدوى الواقع البشرى في نفس الأرض . ومن الطبيعي أن تتكشف له مدى تغييره وقبوله وتطلعه وقدراته على صنع التغيير . ولكن المؤكد أن يتحقق التقييم من ماهية ومدى إستجابته أو عجزه عن صنع التغيير الذي تبتغيه ارادة الحياة ، وأن يعجم التقييم عود الضبط البشرى ، الذي يحبط أو يطوع مفعول التحديات ، التي تعاند ارادة الحياة وهي تصنع التغيير إلى ما هو أفضل .

وعندما يفسح التقييم الجغرافي المجال وتتفتح أبواب البحث، لكي يفطن الإجتهاد الجغرافي إلى معنى ومغزى ديناميكية البعد البشرى المؤثر، وهو يواجه مصيره على الأرض، تنكشف للفكر الجغرافي المعاصر جدوى هذا البعد البشرى، وما يفتعله من ضبط فعال يحل

عقدة التحديات والضواغط البيئية ، التي يفرضها البعد الطبيعي في مواجهة مسيرة الحياة في الأرض . كما تتكشف له أيضاً ، مدى العلاقة بين ثراء الخلفية الحضارية . وهو تشد أرز الجدوى المتغيرة لهذا الضبط البشرى ، وهو يجتهد في مواجهة التحديات ، والإبداع البشرى ، وهو يضع هذا الضبط البشرى موضع التنفيذ وينجع في إحباط هذه التحديات . ومن خلال هذه العلاقة ، تصدى الإجتهاد الجغرافي إلى التحديات . ومن خلال هذه العلاقة ، تصدى الإجتهاد الجغرافي إلى إعادة النظر في دراسة الجغرافية البشرية وفروعها المتعددة . ولقد اتخذ من التقييم الجغرافي سبيلاً أو منطلقاً ، إلى تجديد أو تجويد هذه الفروع الكاشفة عن حياة الإنسان وإجتهاده وإنتصاره ، لحساب مصيره وحياته الأفضل في لحضان المكان .

\* \* \*

وارجع إلى العرض الذى جاء به الجغرافي المصرى جمال حمدان في كتابه المشهور الذى شد إنتباه الناس ، لكي تعرف كيف باشر الكاتب مهاراته في تقويم موقع مصر الجغرافي ، وفي تقويم استمرارية العلاقة الإيجابية بين الإنسان والطبيعة المتمثلة في النيل وجريانه الرتيب . وقل أن هذا التسقديم هو الذي ينتهي إلى الحكم الجغرافي الأنسب على هذه العلاقة . ومن ثم يبتني على سداد وتوفيق هذا الحكم الجغرافي الرشيد ، صياغة الرأى الجغرافي الذي يكون الإنسان أحوج ما يكون إليه لتنشيط أو لتعديل أو لتحسين هذه العلاقة ، وهو يتعامل مع طبيعة الأرض ، أو وهو يتجنب التعامل الجائر أو وهو يلتمس الأقدام على غزو الأرض البكر وانشاء العلاقة التي يسخر بموجبها الأرض لحسابه .

واستيعاب مهارة الجغرافى فى مباشرة التقويم ، وإصدار الحكم الجغرافى وصياغة الرأى الجغرافى الذى يرشد ، أو الذى يبصر تعامل حركة الحياة مع طبيعة الأرض فى المكان والزمان من حوله ، هى التى اجلست الجغرافى فى مسجلس المستشار فى كل شركة أو فى كل مؤسسة أو فى كل وزارة فى الدول المتقدمة . بل قل اجلسته هذه المهارة أيضاً مع الفريق الذى يتحمل أعباء وضع الخطط التنموية . بل قل

استطاع الجغرافي أن يقدم التخطيط الإقليمي ، لكي يكون الوعاء الأنسب للعمليات التنموية ، وينال كل إقليم تخطيطي حصته المناسبة من المشاريع التنموية التي تناسب الأرض ، وهي مسرح التنفيذ التنموي، ولا تكون غريبة على الناس الذين يتحملون مسئولية الإنجاز التنموي ويجنون ثمار هذا الإنجاز التنموي في وقت واحد .

## إنجازات الجغرافية المعاصرة،

وبعد أن كانت الإجابة عن لماذا ومستى وكيف ، حدث التسحول من الفكر الجغرافي الحديث ، إلى الفكر الجغرافي المعاصر ، ينبغي أن تؤكد على أن هذا التسحول كان ضروريا لكى يجاوب الأداء الوظيفي لعلم الجغرافية حاجة العصر . ومن الجائز أن نذكر كيف استشعر الإجتهاد الحاجة إلى التغيير والتحويل في مواجهة حاجة العصر . ومن الجائز أن نتصور كيف انطوت الجغرافية على ارادة التغيير والتطور ، في إطار المضمون الذي تحتويه ، ومن أجل الأهداف التي تتطلع إليها . ولكن المؤكد أن الفكر الجغرافي الذي كان يزخر بالتأمل والتفكير والجدل ، لا ولم ولن يقتنع بأنه قد أنهي مهمته .

ومن المفيد حقا أن يقتنع الفكر الجغرافى ، وهو النبض الذى تحيا به الجغرافية ويوجهها ، بأنه لم ولن ينهى مهمته التى يرضى بها أو يرضى عنها . ذلك أن الإقتناع معناه التجمد وإفتقاد دوافع التطور . وما من شك فى أن التجمد لا يمكن أن يعنى إكتمال الجغرافية بحيث تصبح صالحة ، لكى تجاوب حاجة العصر وكل عصر ، ولكنه يعنى قصورا وعجزا ، لأن ما يصلح من العلم فى عصر ، لا ينبغى أن يصلح ويجاوب حاجة كل عصر . ولسنا فى حاجة لأن نؤكد أن الفكر الجغرافي النابض حاجة كل عصر . ولسنا فى حاجة لأن نؤكد أن الفكر الجغرافي النابض بالحيوية ، قد برهن دائماً على أنه لا يتجمد ، وأن التغيير سمة من أهم سمات مسيرته على المدى الطويل .

وهكذا كنان ينبغى أن يصدث التحول الذي بنى عليه التجديد والتجويد في علم الجغرافية . وكان ينبغى أيضاً أن يحدث بعض التغيير في بنية التركيب الهيكلى للجغرافية . وما من شك في أن هذا التحول والتغيير ، يعبر عن مدى إستجابة الجغرافية في شكلها العلمي ،

لتحمل مستولية ، انجازات الفكر الجغرافي المعاصر التي تصور رؤية معاصرة للتجديد والتجويد في وقت واحد . وهذا - بكل تأكيد - سبيل حميد من اجل جغرافية معاصرة أفضل ، وإجتهاد جغرافي أنفع وأجدى لحساب حركة الحياة .

وقبل أن نصور إنجازات الفكر الجغرافي المعاصر ، ومقدار وسرعة إستجابة الجغرافية المعاصرة ، وهي تتحمل مسئولية هذه الإنجازات ، ينبغى أن نذكر أن قضايا الفكر الذي يصنع التجديد والتجويد ، لا تجد قبولاً سهلاً أو قبولاً كلياً من بعض المفكرين الجغرافيين ، وقد يتخوف فريق من أن تضل الجغرافية وهي تنغمس في التغيير وصولاً إلى التجديد والتجويد (١) ، وقد يتخوف فريق أخر من أن تقع في قبضة من يغالي في طلب التجديد والتجويد من المفكرين الجغرافيين ، فتتفسخ وتتفقد وضوح رؤية الهدف أو الأهداف التي تنشدها (٢) .

هذا ولا ينبغى أن يكون هذا التخوف علامة على محاولات التخريب أو على الرغبة في التجمد إطلاقاً . ولكنه التخوف الذي يكون مبعثه التأنى في الإستجابة لمنطق التغيير . بمعنى أنه ليس ثمة معارضة أو

راجع الفصول الشلائة من كتاب تطور الجغرافية الحديثة تأليف روجر منتسل وترجمة د. محمد السيد غلاب ود. دولت صادق .

<sup>(</sup>۱) يمكن أن نتصور هذا التضوف من خلال مناقشة وجدل تعريف الجغرافية ، طلب إهمال كل تراث الجغرافية والبحث بعد ذلك عن هذا التعريف . ويبدو أن هذا الإنجاء علامة على التضوف من التفيير الذي يمكن أن يضلل الجغرافية . وقد وصل التفكير إلى فرط عقد الجغرافيين اقتراح أن يتحول الجغرافيون كل في تخصص قائم بذاته ، مثل المناخ والديموجوافيا والجيورفولوچيا والإقتصاد .

<sup>(</sup>Y) هناك من هز الجغرافية هزا عنيفاً وهو يستنكر ، ان تكون قد عرفت المضمون أو اقلحت في صياغة رؤية واضحة الأهدافها . ويتهم الجغرافية أنها تنهل من علوم يتشكك في وجودها . كما يتصور أنها تزج بإجتهاد في ميادين كثيرة ، ثم يعجز عن متابعة أدائه . كما ينظر إلى أن محتوى الجغرافية البشرية ، وهو يدب في ظلام حالك ويتخبط إجتهاده تضبطاً عشوائياً في ادائها، الأنها تخلط بين جملة موضوعات تفتقد الترابط . ويذهب هذا الرأي الحائر إلى أن الجغرافيين في حاجة إلى تأهيل أنفسهم وإثراء فكرهم تأهيلاً عميقاً في علوم مثيرة مثل الإقتصاد والإجتماع وغيرها قبل أن يتغرغوا للإجتهاد الجغرافي لا يمكن أن يكون جغرافياً قبل أن يعرف ما هو المطلوب منه ؟ وما هي حدود إجتهاده ؟ وما هو الدور أو الأداء الوظيفي لهمته الجغرفية .

تشكيك ، بل قل هى مراجعة جادة يتطلع بعض المفكرين من خلالها رؤية أوضح لدواعى التغيير أحياناً ، ولكيفية التغيير أحياناً أخرى . وقد تنشأ هذه المراجعة تأسيساً على إجتهاد جغرافى حقيقى ، يتخذ من التشكيك عملاً مظهرياً ، يبنى عليه إستطلاع معنى ومغزى ومرمى هذا التغيير ، من مفاهيم الفكر الجغرافي الحديث ، إلى مقاهيم الفكر الجغرافي الحديث ، إلى مقاهيم الفكر الجغرافي العاصر .

ويصرف النظر عن هذا التخوف وما يمكن أن يعبر عنه أو يؤدى إليه ، نقول أن معظم الإجتهاد الجغرافي – هو من غير شك – من أنصار التجديد والتطوير . ولعلهم قد استجابوا بالفعل ، وقدم الجغرافيون البحوث والدراسات الموضوعية ، التي ألبست الجغرافية ثويها الجديد المعاصر . ومن الجائز أن هذا الفريق قد أبدى شجاعة أكثر مما ينبغي ، لتبني مسئوليات التجديد والتجويد في عطاء الجغرافية المعاصرة . ومن الجائز أنه اعتقد في أن الشجاعة في الاجتهاد والأداء الموضوعي الوظيفي تكفل – في حد ذاتها – وضوح رؤية الأهداف التي تبصر مضاميين هذا التغيير، الذي ينبض بالتجديد والتجويد . ولكن المؤكد أن الاسراف في التخوف ، لم يفلح في وقت تيار التغيير ، أو في فتور همة واجتهاد المتعجلين في طلب أهداف التجديد والتجويد ، من أجل جغرافية معاصرة أفضل .

وهناك الحاح حقيقى - بكل تأكيد - وتعجل شديد ، يصبو إلى زيادة معدلات التغيير ، والانتقال من حيز الفكر الجغرافي الحديث المحبوك ، إلى حيز الفكر الجغرافي المعاصر الفضفاض ، وإلى تجسيد أهداف هذا التغير في تجديد وتجويد جغرافي تطبيقي ، ينفع الناس ويخدم بالفعل والعمل حركة الحياة ويبصرها ويقودها إلى ما هو أفضل في أحضان البيئات والأقاليم . ومما لا شك فيه أن الاتجاه المتعجل قيي دفع عجلة التغيير ، هو الذي ينبغي أن يتخوف منه بعض الجغرافيين ، لكيلا تضل الجغرافية المعاصرة أو يغرر بها وتفتقد سبيلها السوى إلى أهدافها الحقيقية وتوجهاتها التطبيقية .

ومن غيير أن نلوى عنق الحقائق الموضوعية ، ندرك أن علم

الجغرافية كان في النصف الثاني في القرن العشرين في حاجة إلى مراجعة رصيده وسبيله وأهدافه ، قدر حاجته لأن يتخذ من التغيير مطية إلى أهداف تكفل له التجديد في العطاء ، والتجويد في الأداء ، الذي يساير روح العصر ، وكيف لا تفعل الجغرافية ذلك ، وهي التي أقدمت من خلال التقويم ، على ادراك مسئولية الريادة في تقصى حقيقة وجدوى الضبط البشرى ، وهو يقبض على زمام مصيره وتسيده على الأرض ، أو وهو يحبط ويبطل مفعول التحديات البيئية ومعاندتها لإرادة تقدم الحياة إلى ما هو أفضل ، وهل غير التجديد في العطاء والتجويد في الأداء سبيلاً إلى تحمل هذه المسئولية ؟ وهل غير هذه المسئولية في الأداء سبيلاً إلى تحمل هذه المسئولية ؟ وهل غير هذه المسئولية سبيلاً إلى انجاز الجغرافية المعاصرة ، في شكلها ومضمونها وهدفها ؟

ومن الجائز أن نتصور العلاقة موضوعية ، بين التجديد في العطاء والتجويد في الأداء ، الذي يبتغيه الفكر الجغرافي ، وهو يجاوب حاجة العصر . ومن الجائز أن يضع علم الجغرافية المعاصرة في اعتباره هذه العلاقة ويلتزم بها ، لحساب موضوعيته وأهدافه . ولكن المؤكد أن الاجتهاد الجغرافي قد وضع التجديد في العطاء في خدمة التجويد في الأداء دائما ، ووضع التجديد في الأداء في خدمة التجديد في العطاء لحياناً. بمعنى أن التجديد في العطاء يمثل تجويداً حقيقياً في الأداء الوظيفي للعمل الجغرافي ، الذي أخذ به الاتجاه التطبيقي ، وأن التجويد في هذا الأداء الوظيفي التطبيقي قد بصر التجديد في العطاء ، ورشده إلى بعض الأهداف السوية .

ومن غير انكار هذه العلاقة ، وما ينبغى أن تكون عليه ، وما يمكن أن تؤدى إليه ، يجب أن نميز تمييزا ظاهريا - على الأقل - بين سبيل الشجديد في عطاء الجغرافية للعاصرة ، والتجويد في أداء دورها الوظيفي الهادف لحساب الحياة . ويدعونا هذا التمييز الظاهري إلى أن نفصل في البيان والوضوح والمتابعة بين ، ماهية التجديد في العطاء وما انطوى عليه من اضافة إلى الجغرافية المعاصرة ، وماهية التجديد في الأداء الوظيفي وما انطوى عليه من تحسين في انجاز الجغرافية المعاصرة التطبيقي .

## التجويد في الجغرافية العاصرة ،

ليس المقصود من التجويد في الأداء الجغرافي ، المهارة في العرض الموضوعي ، وصياغة الصبكة الجغرافية فقط . وليس المقصود من التجويد في الأداء الجغرافي المتخصص ، حسن وكفاءة التصوير الجغرافي وجودة التعبير فقط . وليس من المقصود من التجويد مرة ثالثة ، مجرد تصعيد وشحذ الاجتهاد الجغرافي المتطور ، وهو يؤدي دوره الوظيفي التخصصي المطلوب في مجالات البحوث والدراسات الموضوعية أو الاقليمية أو المنهجية في الميدان النظري أو التطبيقي فحسب ، ولكن المقصود من التجديد شي أخر تماماً ، يساير روح العصر والالحاح على طلب حصاد الخبرة الجغرافية التطبيقية .

ولكى يتحقق المقصود أو الغاية من التجويد بالفعل ، كان على الجغرافي أن يدرك مضامين العمل والاجتهاد الجغرافي بداية ، وأن يتجنب بعد ذلك التجديد النمطى الملتزم الضيق ، الذي قد تفتقد من خلاله الجغرافية المعاصرة ، الاطار العام الذي يحدد شكلها السوي وسبيلها القويم ، ويجسد مرماها وأهدافها . وهذا معناه أن تتجنب الجغرافية المعاصرة الانسلاخ من ذاتها ، وموضوعيتها التخصصية الهادفة والمستهدفة . ومعناه أيضاً أن يجد الفكر الجغرافي السبيل ، لكي يبصر الجغرافية المعاصرة فتعرف طريقها السوى ، ولكي تحسن التحرك والأداء فتحقق أهدافها الموضوعية ، لحساب العمل التطبيقي، وهو الذي ينفع الحياة .

ومن الجائز أن يكون التجديد في الأداء الجغرافي قد بدأ قبل أن يكون التحول الحقيقي من الجغرافية في أحضان الفكر الجغرافي الحديث في النصف الأول من القرن العشرين ، إلى الجغرافية المعاصرة ، في أحضان الفكر الجغرافي المتجدد في النصف الثاني من هذا القرن . ومن الجائز أن يكون هذا التجويد في الأداء قد بصر ورشد هذا التحول، لكي يسلك السبل القويم بأقل قدر من الاهتزاز أو التردي في الضلال . ولكن المؤكد أن هذا التجويد في الأداء يمثل ظاهرة صحية ، تشبثت بها الجغرافية المعاصرة ، لكي يمتد التجويد في الأداء إلى انجاز العمل

الجغرافي التطبيقي وحسن توظيفه في خدمة الحياة.

وهكذا نتبين أن التجويد في الأداء ، في الجغرافية المعاصرة ، ظاهرة صحية ومفيدة بكل تأكيد . وهي علامة لا تخطئ ولا تضلل عندما تصور كيف تراجع الجغرافية ذاتها ، وتتحسس أبعاد موضوعيتها، وتتلمس مدى نجاحها ، بعد رحلة طويلة وشاقة في أحضان فكر بناء لا يكف عن التطور . وهل نشك في أن هذه المراجعة ووقفة التأمل في التراث الجغرافي العريق والضخم ، سبيل من سبل انطلاقة التجديد في الأداء لكي تسيطر الجغرافية المعاصرة على دورها الوظيفي في ظل التغيير والتطور استجابة للحياة ؟ وهل نشك في أن هذه الانطلاقة المبنية على أحداث التجديد في الأداء ، سبيل أوحد لضمان توظيف هذا الأداء فيما ينبغي أن يعمله ويتفرغ له ويجيده ، في خدمة الحياة ؟

ومن الجائز أن الجغرافية المعاصرة قد أدركت وهي في موقف التأمل ، الواقع الصعب الذي يمكن أن تتضرر منه بشكل أو بآخر ، وهي تكد وتعيش الحيرة التي صنعتها الاختلافات والتناقضات ، بين المفكرين الجغرافيين ، ومن خلال جدل حول تعريفات كثيرة ومتنوعة لعلم الجغرافيية ومجالات توظيف أدائه واهتماماته ، وحصد أهداف وتطلعاته. ولكن المؤكد أن الجغرافية المعاصرة التي استشعرت قمة النضج والرسوخ بعد مشوار فكرى مضنى ، على مدى أكثر من ثلاثة قرون كاملة ، كانت تحرص على معرفة أين تقف ، وماذا تريد، وكيف ينبغي أن تؤدى دورها الوظيفي المتخصص ، في خدمة حركة الحياة ؟

وصديح أن الجغرافية المعاصرة تقف وتتأمل وتتدبر في رصيد راسخ أحياناً ، وفي أشلاء رصيد عتيق أحياناً أخرى ، وكيف أسغر عنه الجتهاد عريض وصراع فكرى جاد على المدى الطويل . وقد تعتز الجغرافية المعاصرة بهذا الرصيد والتراث العريق ، وهي تدرك - بكل اليقين - أنه قاعدة التركيب الهيكلي للبناء الجغرافي العلمي الراسخ ، وأنه انطوى على قوة دفع التطور ، وصولاً إلى هذا الموقف وهذه المكانة في الشكل المعاصر وصحيح مرة أخرى أن الجغرافية المعاصرة تتطلع

بزهو إلى المستقبل، وتحلم برصيد جديد ومتجدد، يسفر عنه اجتهاد مجدد ونشيط، وهي على استعداد أن تقدمه وتعطيه -- بكل الخبرة المكتسبة -- وفاء وامتثالاً لدورها الوظيفي للتخصص المطلوب لحساب الحياة . ولكن المؤكد أنها بعد أن تتلقت إلى الماضي العريق، وإلى المستقبل الغامض، تشفق على ذاتها وكيانها وقدراتها في وقفتها المعاصرة . ويحق لها أن تحس بهذا الاشفاق على الذات والكيان والقدرة وعلى الأداء، وصولاً إلى الهدف ، وأن تصرص على صلابة العود وعزم الخطوات وحيوية النضج وتدفق العطاء، في اطار فكرى سوى ، لكيلا تشيخ أو تضيع وتفقد السيطرة على أهدافها .

وهكذا يتكشف لنا كيف أن التجويد في الأداء الذي تبتغيه الجغرافية المعاصرة هدف عزيز ، يقف من ورائه قلق شديد يعيش في جوف الجغرافيين المعاصرين وهم لا يضجلون من الاقصاح عنه بشكل أو بأخر . ولكن هل يصلح هذا ألقلق ، لأن يصبح قوة الدفع التي تحفز التجويد في الأداء ؟ وفي الواقع أنه ليس القلق هو الذي يدفع ويحفز التجديد في الأداء ، ولكنه الاجتهاد الذي يتصدى لهذا القلق والعزيمة التي تدعم صمود الجغرافيين المعاصرين ، وهم يتخذون من التجديد طوق نجاة وتملص من هذا القلق .

ومن علامات القلق العلمى ، اشفاق معظم الجغرافيين العاصرين على الجغرافية من تعاظم أهدافها أحياناً ، واتساع مجالاتها وزيادة الطلب على خبراتها وعطائها ومكتسباتها التطبيقية أحياناً أخرى . كما يتأتى هذا القلق ، عندما يكون التأمل الذي يكشف عن افتقاد التوازن إلى حد الخلل ، بين الاجتهاد الجغرافي في الشقين الطبيعي والبشبرى . ومن الجائز أن يكون هذا الخلل منطقيًا على اعتبار أن التحول من الجغرافية المحديثة إلى الجغرافية للعاصرة ، هو من حصاد الاجتهاد في الشق البشرى من الجغرافية الكثر من أي شئ آخر . ولكن هذا الخلل في حد ذاته قد أخل برؤية القيمة الحقيقية للغصل، بين الشق البشرى والشق البشرى عليه .

ومن علامات القلق العلمي أيضاً ، ذلك الجدل والنقاش الشديد ،

الذى احتدم وتصاعد ، حتى بين أبناء المدرسة الجغرافية الوطنية الواحدة، حول تعريف جامع مانع عن الجغرافية المعاصرة ، يحدد سبيلها ويوضح مغزاها ، ويجلو رؤية مرماها . ومن الجائز أن هذا الجدل والنقاش ، قد أثار واستنفر الاجتهاد على المستوى الأنسب ، الذى عمل على تجويد الأداء في البحث الموضوعي عن هذا التعريف ، وحقق كسبا حقيقيا للجغرافية المعاصرة ويصرها ، ولكن المؤكد أن هذا الجدل قد وضع بعض الجغرافية الماسير، ويتخوف على علم الجغرافية الراسخ من أن يتفسخ أو يضيع أو يضل في أحضان التصول الذي يساير روح العصر .

وليس أصدق من الجدل الذي بدأ وهو يحير الفكر الجغرافي ، لكي يشق الصف الواحد ، حتى يختلف الشركاء حول تقسيم الجغرافية (۱)، والتماس وجدوى الفروع التي تندرج تحت مظلة هذا التقسيم، الذي أسفر عنه الفكر الجغرافي الحديث ، بعد قرابة ثلاثة قرون طويلة ، ورحلة شاقة ضيعت العمر والأجيال في التدبر والتأمل . ومن فريق استنكر هذا التقسيم وحمل عليه لأنه لا يستند – في رأيه – إلى أساس منطق مقبول ومقنع ، إلى فريق آخر آثر أو فضل تقسيماً جديداً على أسس ورؤية جديدة ، إلى فريق ثالث فضل الاقلاع عن التقسيم وتفرغ الجغرافية إلى دراسة الموضوعات الجغرافية (۲) من غير تقيد أو الترام بفاصل وحواجر بين أقسام هي غير ذات معنى أو مغزى ، كانت الحيرة الحقيقة التي نردى فيها الفكر الجغرافي المعاصر ، وهو بصدد ترسيخ الجغرافية المعاصرة .

وريما تفاقمت هذه الحيرة بشدة ، عندما رأى فريق آخر أن التفاعل الحياتي بين الانسان والأرض مسالة جوهرية، ينبغى أن تكون الأصل والأساس في المضمون الجنفرافي ، وفي رأيهم أن الانسان يجب أن

<sup>(</sup>۱) موسى هو أشد الجغرافيين تحمساً لرفض واستنكار تقسيم الجغرافية إلى جغرافية مبيعية وجغرافية بشرية ويجاريه ابر Eyre في هذه الحملة

<sup>(</sup>Y) يتحمس هدر Hodder لدراسة الموضوعات دونما حاجة لمسألة التقسيم الدى يمزق كيان الجغرافية .

يتناوله الاجتهاد الجغرافي على أنه عامل جغرافي ، وليس أكثر ، وأن البيئة الطبيعية هي عامل جغرافي أخر لا أقل ولا أكثر . ومن ثم يكون الاجتهاد الجغرافي المعاصر ملتزماً بمتابعة وادراك ودراسة موضوعية التفاعل بين هذين العاملين الجغرافيين ، ويترسيخ أهدافه حول هذا الفعل المشترك ، بين هذين العاملين وصولاً إلى ترشيده .

وهكذا يصور الجدل أحيانا جانبا من التفاؤل الذي ينبئ عن كيف يحاور الجغرافيون أنفسهم ، وهم يستشعرون حاجة إلى خلق أو ابداع شكل جديد ، وثوب جديد للجغرافية المعاصرة . وهذا معناه أن فكر الجغرافية المعاصرة فكر يتشوق إلى هذا الشكل الجديد ، الذي يحدد الاطار ، ويتبين الأهداف ، وينشط الاجتهاد الباحث عن التجديد في الأداء الوظيفي العلمي المتخصص . ومعناه أيضًا أن الجغرافية المعاصرة تبحث عن تجويد الأداء في اطار الشكل الجديد ، ومن شأنها أن ترنو إلى قدرة اقتحام المستقبل الغامض . ولا يقوى هذه القدرة سوى التجديد في الأداء وصولاً إلى الأهداف المثلي ، التي كانت وما زالت وينبغي أن تظل متمثلة في ترشيد وخدمة مصلحة الانسان في حركة الحياة إلى ما هو أفضل .

وفي اعتقادي أن كل الاضافات الجددة التي تحمل مسئوليتها الجغرافية المعاصرة ، قد وضعتها في ميادين رحبة ، والخلتها في مشاكل المشاركة الفعلية في حقول البحث والعمل التطبيقي . ومن ثم ولدت هذه للشاكل التفكير والتدبر في أمر وضع الضوابط ، التي تحدد شكل العمل الجغرافي ، وتوضح مسار الاجتهاد الجغرافي في الاتجاه الصحيح . والخوف من أن تضل الجغرافية المعاصرة الطريق السوى لو أن ترك التفكير الجغرافي المعاصر ، للاجتهاد الجغرافي الحبل على الغارب . والتفكر الجغرافي المعاصر الذي ينكب على التجويد في الأداء لم يفلت من بين يديه الزمام بعد ، لكي ينطلق الاجتهاد الجغرافي الطلاقا حراً من غير ضوابط .

وفي اعتقادى أيضاً أنه لا ينبغى أن نتخوف من الجدل ، الذي يطعن في تقسيم الجغرافية الموروث من الفكر الجغرافي الحديث ، أو يتشكك

فى قسيمة وجدوى الفروع الجعارافية ، التى تندرج تعت مظلة هذا التقسيم ، لأنه ليس جدلاً هداماً . وهو - بكل تأكيد - جدل بناء ومفيد، لأنه يطلب بنية جغرافية أصلب عوداً ، فى صحبة الفكر الجغرافي المعامسر ، بل أنه يستنفس التفكير الجاد الباحث عن ضوابط تضبط الاجتهاد الجغرافي على المسار الصحيح ، الذى يساير روح التطور ويقدم الضبرة الأفضل في الأسلوب والأنسب في المنهج ، لحساب الانسان ومصلحته في حركة الحياة إلى ما هو أفضل .

والتجويد في الأداء الجغرافي المعاصر حاصل بالفعل ، ويسفر هنه الاجتهاد الجغرافي ، ومن الجائز أن الفكر الجغرافي المعاصر لم يفرخ بعد من مسياغة الضوابط، التي تعكم هذا لاجتهاد الجغرافي وتمسك بزمامه ، لكيلا يضل أو يضلل علم الجغرافية المعاصرة ، ولكن المؤكد أن الدخول في تجربة تجويد الأداء الجغرافي المعاصر ، الذي يتأتى على مستوى الاسهام في العمل التطبيقي ، وإنجاز المهام وصياغة النتائج كلها أمور يمكن أن ترشد التفكير الجغرافي ، في أمر صياغة هذه الضوابط .

ومن قبيل التجويد في الأداء الجغرافي المعاصر ، نلكر كيف يعتصر الخبرة وينجز الترشيد ويقدم التوصية ، من خلال مهارة في المتقويم الموضوعي ، لجدوى العامل البشرى وفاعليته ومدى انتصاره وهو يطوع العامل الطبيعي . ومن شأن هذا التجويد أن يوضح كيف استلهم الاجتهاد الجغرافي حسه الجغرافي ، وكيف أحسن استخدام خبسرته وأدائه ، وكيف تطلع إلى ما يكمن وراء الرؤية الجغرافيية المباسرة ، لكي يتحسس التجعى الطبيعي ، ويقيم مدى معاندته ويتحسس الضبط البشرى ، ويقيم مدى وجدوى ابداعه في تطويع هذا التحدى . وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافي الذي طالما انكب على وصف وتغسيس وتعليل وربط يقنعه ، في مجال دراسته في الجغرافية الاقتصادية واستغلال الموارد وعمليات الانتاج المتنوعة ، لم يعد يجد في مغنا المنمار شيئاً يبهره ، وإنما تحول إلى ما وراء هذا كله من مضامين ونتائج قيمة ، تعلن عن شكل من أشكال التجويد في الأداء .

وواخس أن الجفراني لم يغير سبيله في الاهتمام بالعملية الانتاجية

ورؤية التفاعل بين الانسان والأرض ، وواضح أنه حقق نتائج كانت مرضية عندما حلل الرؤية الجغرافية ، على مستوى هذه الصورة المعبرة عن التفاعل الانتاجى بين الانسان والأرض . ولكن الواضح أيضا أن التقييم قد فتح للاجتهاد الجغرافي باب التجويد في الأداء ، الذي أسفر عن رؤية وتصور أفضل، لما ينبغي أن يوجه هذا الاجتهاد، ولما ينبغي أن يسفر عنه من نتائج مفيدة في المجال التطبيقي .

ومن قبيل التجويد في الأداء الجغرافي للعاصر أيضاً ، نذكر كيف يعتصر الخبرة وينجز الترشيد ويقدم التوصية ، من خلال مهارة في التقويم الموضوعي لجدوى التخطيط الذي وضع لحساب التنمية على مستوى القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية . ومن شأن هذا النجويد أن يوضح كيف استلهم الاجتهاد الجغرافي حسه الجغرافي ، وكيف أحسن استخدام خبرته وقدراته في العمل التطبيقي ، لكي يبشر بالتخطيط الاقليمي ، ولقد اقتنع بجدوى وضع الاطار الذي يحدد الأقليم التخطيطي ، ويجعل منه وعاء مناسبًا للخطة التي توظف برامجها في التنمية . كما اقتنع بضرورة الخطة الشاملة التي تصنع النمو المتوازي والمتوازن والمتزامن اقتصاديًا اجتماعيًا وخدميًا على مستوى الاقليم التخطيطي ، أو ليس هذا حسن استخدام وتجويد في الأداء ؟ لأنه بدلاً من أن يستجيب ويقدم الترشيد للتخطيط كما أراد بعض المخططين أن يكون ، نجد الجغرافي وقد أقحم امكانياته وخبراته وتسبب في تعديل جوهرى في التخطيط لحساب التنمية ، وحمل عاتقه مسئولية تجويد الأداء الذي يكفل انجاح هذا التعديل الجوهرى .

ومن قبيل التجويد فى الأداء الجغرافى المعاصر ، نذكر الدور الذى أسفر عن أساليب أفضل فى اعداد ورسم الخرائط والرسوم البيانية التى ترقى إلى مسايرة الجغرافية للعاصرة . وما من شك فى أن الاعداد الأفضل ، قد أعطى الخرائط والرسوم قدرة على التعبير الأفضل . بل لقد أصبحت الخريطة تضارع الكلمة فى تجسيد الرؤية الجغرافية . ربما كانت فى بعض الأحيان من الجودة ، إلى حد أن أصبحت أصدق تعبيراً من الكتابة الجغرافية .

وعمليات التجويد في الأداء الجغرافي لم تفرغ بعد من كل ما تصبو إليه . ولا خوف من التجديد على التجويد لأن التجويد في الأداء هو من الأمور التي تخدم – كما قلنا – التجديد في العطاء . والجغرافية المعاصرة القادرة على التجويد في الأداء ، ما زالت طوع الفكر الجغرافي المعاصر ، وما يسقر عنه من أفكار تشكلها وتحدد أو تجدد أهدافها وتعلى مكانتها المرموقة ، بين مجموعة العلوم وطرحها المشارك ، في مجال العمل التطبيقي .

\* \* \*

## التجديد في الجفرافية المعاصرة :

التجديد في عطاء الجغرافية المعاصرة ، هو -- من غير شك - أعظم انجاز من انجازات الفكر الجغرافي على الاطلاق . وما من جدل في أن الفكر الجغرافي قد اعتصر تراثه على مدى القرون ، التي شهدت مراحل نموه وتطوره وصناعة علم الجغرافية ، وترسيخ دوره الوظيفي المتخصص ، لكي يهيئ وينمي التطور الذي أسفر عن هذا التجديد الحقيقي في عطاء الجغرافية المعاصرة . وقد طاوعت الجغرافية المعاصرة هذا الفكر الجغرافي المتطور ، وأقبلت بتفتح وانفتاح على صياغة هذا التجديد في عطائها لحساب الانسان . والتجديد يعني فيما يعنى التطوير . ومادام علم الجغرافية يأخذ من علوم طبيعية وعلوم انسانية تتطور ، فكان عليه أن يتطور ويساير روح العصر وتوجهاته.

ويمكن أن نتبين هذا التجديد في اضافات مفيدة من وجهة النظر العلمية الموسوعية وقد سجلت هذه الاضافات معنى التغيير والتطور في الجغرافية المعاصرة ومن الجائز أن هذه الجغرافية المعاصرة لم تفرغ من تجسيد أهدافها النهائية التي تبتغي الوصول إليها ولكن المؤكد أن أهداف الجغرافية المعاصرة شانها في ذلك شأن الجغرافية الحديثة ، تبدو مرنة ولا تجد ما يدعو إلى وضع حدود تحدد أو تحول، دون مرونتها وتطورها وهذا معناه أن الجغرافية المعاصرة قد حررت أهدافها أو هي على الأقل حريصة على ترك الباب مفتوحاً ، لكي تتطور التطور الموضوعي الذي يجسدها ويحدد أبعادها وتطلعاتها .

وقد تمثلت اضافات التجديد ، فى فسروع جديدة ومجددة فى الجغرافية وفى الاجتهاد الجغرافي ، وفى اعداد وتجهيز استخدام الخرائط. وتصور هذه الفروع الجغرافية الجديدة ، التى تظللها مظلة الجغرافية الاقتصادية ، مدى ما أسفر عنه حسن استخدام التقييم الجغرافي فى حساب الجدوى ، من ريادة منطق التجديد، فى الجغرافية ، واضطلاع الاجتهاد الجغرافي بهذا العمل الرائد . كما يصور اعداد وتجهيز استخدام الخرائط ، ثورة حقيقة فى تعاظم مكانة الخرائط ، فى خدمة التعبير الواضع الموجز عن حصاد الاجتهاد الجغرافي.

وهذا معناه أن عمليات التجديد قد امتدت بشكل سافر ومباشر وبناء إلى الشق البشرى من الجغرافية - ومعناه أنها ما زالت تتهيب الاضافة المجددة في بناء ووظيفة الاجتهاد الجغرافي الذي يعالج الشق الطبيعي من الجغرافية - وما من شك أن اقبال التجديد على الجغرافية البشرية، قد عبر عن تطلع الجغرافية المعاصرة إلى توظيف الاجتهاد الجغرافي في عمل بناء ، من خلال حسابات الجدوى ، في اطار التفاعل الحياتي بين الانسان والأرض ، لحساب أو لمصلحة الحياة الأفضل .

والفرع الجديد الأول ، قد تمثل في موضوع استخدام الأرض . ومن شأنه أن ينكب على استطلاع التعامل البشري مع ما تنطوى عليه من موارد مستخدمة في الأرض ، أو مع ما تهيئه من فرص الاستيطان والتوطن والسكن . وما من شك في أن ستأمب الجغرافي البريطاني ، قد تولى تنشئة ووضع أسس وقواعد هذا الفرع الجديد وريادته ريادة مبحددة ، عندما انكب مع تلاميده على عمليات المسح الجغرافي البريطاني لأول مرة بشكل منظم ، طلباً لمصر أنواع وأنماط استخدام الأرض . كما فطن ستامب إلى قيمة وأهمية التقييم وحساب الجدوى الاستخدامية ومستوياتها التي تتراوح بين الاستخدام الردىء أو الجائر ، أو الاستخدام التقليدي ، أو الاستخدام التقييم وحساب الجدوى البشرية التي تتصدي للعمل في هذه الأنماط مين ناحية أخرى .

وهكذا أعطى ستامب المثل منذ البداية الدليل ، على أهمية الدراسة الميدانية وأسلوب العمل والاجتهاد الجغرافي فيه ، من أجل أجراء المسح الجغرافي ، وعمليات تسجيل وحصر الأنماط الاستخدامية المتنوعة .

كما أعطى ستامب المثل منذ البداية مرة أخرى على أهمية التقييم، وكيف أطلق العنان لكى يجد الاجتهاد الجغرافي نفسه، في موقف يلتزم فيه، باضافة مجددة في العمل والبحث الجغرافي التطبيقي وهذا معناه أن هذا التجديد قد ولد في مهد بريطاني ، في أواخر الخمسينات من القرن العشرين ، لكى يعلن عن بداية التصول ونشأة الجغرافية المعاصرة .

واستيعاب وتقصى مسائل استخدام الأرض ، تستوجب حسن تحرى العلاقة بين الانسان ، وهو يتعامل مع طبيعة وخواص الأرض من ناحية ، والأرض وطبيعة خواصها ، وهى تجاويه أو وهى تطاوعه من ناحية أخرى . كما ينبغى أن يكون الجغرافي على بيتة بتفاوت مستويات الاستخدام ، وهى تتراوح بين الاستخدام الجائر وكيف يطعن في قدرات الأرض على الاستجابة ، والاستخدام التقليدي الجامد وكيف يتشبث بالقديم ويرفض التجديد أو التغيير ، والاستخدام المتطور الذي يلتمس أساليب التجديد والنمو والتغيير في طلب الأفضل .

هذا وفى الوقت الذى يعتمد فيه الجغرافي على التقييم فى حسن التمييز بين هذه المستويات المتفاوتة ، ينبغى أن يعتمد على التقييم مرة أخرى فى رصد دواعى تغاوت هذه المستويات ، حتى يعرف كيف يقدم الترشيد المناسب وتدارك الخطأ الذى يقع فيه الاستخدام الجائر أو تدارك دواعى الجمود والتحجر، الذى يعرض أو يعترض عن التغيير إلى ما هو أفضل ، ويكون وكأنه يسأل عن سلبيات في طبيعة خواص الأرض يتضرر بها الاستخدام ، وتستحقق العلاج الذى يتداركها . كما يكون وكأنه بسأل عن سلبيات الانسان وتردى تعامله في الأخطاء ، التى يتضرر بها الاستخدام مرة أخرى .

هذا وفى وسع الخبرة الجغرافية أن تقيم التحدى الذى تجاهر به الأرض وخواصها أو تتستر عليه ، فيرشد الانسان لكى يعرف كيف يكبح أو يبطل مفعول هذا التحدى وصولاً إلى مستوى التعامل الأفضل. وفى وسع الخبرة الجغرافية أيضاً أن تقيم العجز الذى يستغرق فيه الانسان ، أو الجهل الذى يوقع به فى الخطأ لكى يعرف كيف ينصح بتحسين الأداء وصولاً إلى مستوى التعامل الأرشد .

وفضالاً على ذلك كله نقول أن موضوعية استضعام الأرض ، وهي تتدارس أرجه التعامل معها ، التي يطلب الانسان بموجها الانتاج ، أو اقامة السكن أو توزيع الخدمات توفر الفرصة للناسبة لكي يجد التقديم أو التمهيد الأنسب على محاور اهتماماته للتنوعة ، وقل أن استخدام الأرض في الانتاج ، مدخل حسن ومفيد لاهتماماته التي تغطيها دراسته في الجغرافية الاقتصادية ، وقل أن استخدام الأرض في اقامة السكن لحساب الاستقرار ، مدخل حسن ومناسب ومقيد لاهتماماته التي تغطيها دراسته في جغرافية العمران ، وقل مرة ثالثة أن استخدام الأرض في اقامة وتوزيع الخدمات ، مدخل مناسب ومقيد لاهتماماته التي تغطيها دراسته في جغرافية الخدمات ، وتوسيع دائرة الاهتمام التي تغطيها دراسته في جغرافية الخدمات ، وتوسيع دائرة الاهتمام الجغرافية الخدمات شكلاً من اشكال التجديد وتوسيع دائرة الاهتمام الجغرافية الخدمات .

ومن الجائز أن البعلية كانت متأنية ، ولكن العراسة كانت مقيدة وموضوعية لأنها تطلعت إلى أداء أكبس قدر من الترشيد لعمليات استخدام الأرض بأساليب أضغل ، ومن الجائز أن تطور التصوير الجوى بواسطة الطيران العادى ، أو بواسطة الأقتمار الصناعية ، قد أسعف الاجتهاد الجغرافي في موضوع استخدام الأرض ، وقدمت له مجموعات الصور الجوية الجعيدة ، والتي يجيد الجغرافي قراءتها والتعرف على أنماط استخدامات الأرض المتنوعة التي تنبئ به هذه الصور الجوية ، ولكن المؤكد أن عمليات العراسات الميدانية والرؤية الجغرافية المباشرة في الأرض ، هي السبيل الأنسب لأداء المهمة المنوط بالاجتهاد الجغرافي ، في موضوع استخدام الأرض .

وربما استشعر الاجتهاد الجغرافي في هذا الفرع الجديد والمجدد لحيوية الجغرافية المعاهسة ، حاجة إلى النراسة المكتبية أيضا ، من أجل استكمال حلقات البحث الموضوعي ، الذي يتمم مهمة العمل التطبيقي في مسوضوع استضدام الأرض ، ومع ذلك فإن مستولية الاجتهاد الجغرافي تكون كبيرة ، عندما ينكب على تقييم وحسابات الجدوى للمقدة ، من زوايا متعددة لعمليات وأنماط استخدامات الأرض ، ولكي يكون التقويم موضوعيا وسويا ومفيدا ، لحساب الترشيد المطلوب للاستخدام الأفضل ، ينبغى أن يتقصى الاجتهاد الجغرافي الواقع

الجغرافى الطبيعى فى الأرض المستخدمة ، وأن يدرك مدى استجابة هذه الأرض للأنماط الاستخدامية السائدة فيها . كما ينبغى أن يتقصى الاجتهاد الجغرافى الواقع البشرى فى الأرض المستخدمة ، وأن يدرك مدى كفاءة وجدية العمل فى أنماط الاستخدامات السائدة فيها .

ومن شأن هذا التقييم الموضوعي السوى ، أن يتحسس التحديات وجدوى تأثيرها الحاكم الذي يواجه أو يتسلط أو يعاند أنماط الاستخدامات المتنوعة . ومن شأنه أيضاً ، أن يتحسس حجم ونوعية وفاعلية الضبط البشرى ، الذي يتصدى لهذه التحديات ، وكيف طوعها أو احبطها أو أبطل مقعولها ، وكيف أطلق قدراته لانجاح أنماط الاستخدامات السائدة في الأرض . وكأن الاجتهاد الجغرافي مسئول ، عن تصور الصراع بين الانسان والأرض ، وتصور أسباب وأبعاد هذا الصراع ، في مجالات التفاعل بين الانسان والأرض ، قبل عرض الرؤية الجغرافية لنتيجة هذا التفاعل ، وما يسفر عنه استخدام الأرض من عطاء من حيث الكم والكيف في وقت واحد .

ومن الجائز أن يرشد هذا التقييم الجغرافي الموضوعي الاجتهاد الجغرافي إلى ادراك جدوى هذا الضبط البشرى ، ومقدار كفاءته ونجاحه في دعم أداء الانسان الذي يستخدم الأرض ، ولكن المؤكد أن يضع هذا التقييم الجغرافي الموضوعي ، يد الاجتهاد الجغرافي على أطراف الخيوط، التي يمكن أن تقود وتوجه وترشد عمليات تحسين أداء الانسان ، في استخدام الأرض السائدة بالفعل أحيانا ، أو التي يمكن أن تقود وتوجه وترشد عمليات تغيير أنماط استخدامات الأرض واحلال أنماط استخدامية أفضل أحيانا أخرى ، بمعنى أن هذا التقييم الجغرافي الموضوعي فتح بابا مهماً لحساب الخبرة الجغرافية ، التي ترشد أساليب استخدامات الأرض ، سواء من خلال ترشيد تحسين الأداء ورفع كفاءة وجدوى العمل البشرى في الاستخدامات الأنسب في الأرض .

والفرع الجديد الثانى ، قد تمثل فى موضوع التخطيط الاقليمى. وقد تولى الاجتهاد الجغرافى وضع قواعد وأسس هذا الموضوع الذى يعالج مسائل وقضايا تطبيقية بصفة خاصة . كما حدد هذا الاجتهاد

الجغرافى فى التخطيط الاقليمى دوراً رائداً للخبرة الجغرافية ، فى عمليات التنمية وتحسين الاستخدام فى كافة أشكاله ، لحساب الانسان ومصلحته فى حركة الحياة ، اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً . بل لقد أصبح التخطيط الاقليمى هو الأسلوب التخطيطى الأمثل ، لحساب الانسان ، ومن خلال اجتهاد الانسان .

ومن الجائز أن البداية كانت يوم أن طلب الاجتهاد الجغراقى -- وهو صاحب سبق وريادة فى استخدام الأرض -- الاسهام برأى مباشر فى أى قرار يمس مستقبل استخدام الأرض ، على أى وجه من الوجوه . ومن الجائز أن استجاب الاجتهاد الجغرافى لهذا النداء ، وأدلى برأيه فعلاً فى مرحلة أو المراحل المبكرة التى شهدت الأخذ بالتخطيط سبيلاً لاستيعاب تنفيذ أهداف عمليات التنمية . ولكن المؤكد أنه اشترك اشتراكا مباشرا، فى التخطيط الاقتصادى والتخطيط الاجتماعى وغير ذلك من أنماط التخطيط القطاعى . وقد برهن هذا الاشتراك على أنه اجتهاد مفيد يبصر يرشد ، ولا ينبغى الاستغناء عن عطائه وعن خيراته الجغرافية .

ومن خلال التقويم ، اكتشف الاجتهاد الجغرافي جدوى التخطيط الاقليمي بالقياس إلى جدوى اشكال التخطيط القطاعي التي تفتقد الشمول والتوازن بين كافة القطاعات المتنوعة ، بل ولقد تبين للاجتهاد الجغرافي أن التخطيط الاقليمي ، يتجنب كل سوءات الأشكال الأخرى والتي تنحصر في مشاكل التعايش بين النمو والتجديد في قطاع أو بعض القطاعات والجمود والتقليد في قطاعات أخرى . بمعنى أنه تنبه إلى مشاكل التعايش بين التقدم والتأخر في وعاء ولحد ، وإلى أن التخطيط الاقليمي يكفل النمو المتوازي والمتوانن والمترامن لعملية التنيمة الشاملة في كل قطاعات الحياة ، بل قل انه يحول دون الوقوع في خطيئة التحيّز التنموي لقطاع معيّن أو اقليم معيّن .

وقل أن أهم ما يمين الاقليم التخطيطى أنه يتمتع بالخصوصية والتفرد. ومن الجائز أن تكون هذه الخصوصية خاصية تتحدث عن تفرد الأرض، وهى المسرح على صعيد المساحة المعينة المؤهل لوجود حركة الحياة، ومن الجائز مرة أخرى أن تكون هذه الخصوصية

خاصية تتحدث عن تفرد أوضاع وأحوال حياة وأنشطة وسبل تعايش أو تعامل حركة الحياة على المسرح . ومن الجائز مرة ثالثة أن تكون هذه الخصوصية عامة تتحدث عن تفرد خصوصية المسرح وطبيعته ، وعن تفرد حركة الحياة وهي تحيا وتتعايش وتتعامل على هذا المسرح . وفي وسع الجغرافي أن يرصد هذه الخصوصية أو هذا التفرد ، وأن يلتمس الأطر الذي تحتويه لكي يكون الاقليم التخطيطي ، وهو الأنسب لانجاز عمليات التنمية . وقل أنه الأنسب لأن وضع وتنفيذ المشاريع الانمائية تجاوب الخصوصية التي يتفرد بها الاقليم التخطيطي ، حتى تكون هذه المشاريع مناسبة لطبيعة وخواص المسرح وليست غريبة على الأرض، ومناسبة لوجود حركة الحياة وقدراتها على صناعة التغيير ومتابعته والانتفاع به وليست غريبة على الأرش.

وعلى صعيد أى دولة من الدول يتبين الجغرافي ، مبلغ التباين بين طبيعة الأرض من ناحية ، ووجود حركة الحياة على هذه الأرض من ناحية أخرى ، ويستشعر شيئًا واضحًا من العمومية ويفتقد الخصوصية. ومن أجل هذه الخصوصية يتلمس الجغرافي مجموعة الأقاليم التخطيطية ، التي تتسم بالخصوصية . ونذكر على سبيل المثال أن العمومية تجمع بين اقليم الفيوم التخطيطي واقليم صعيد مصر، ولكن الخصوصية تستوجب التماس الفصل بين خصوصية يعلن عنها طبيعة الأرض وهي المسرح في اقليم الفيوم التخطيطي في جانب، وخصوصية أخرى تعلن عنها طبيعة الأرض وهي المسرح في اقليم المصوصية التي تستوجب الفصل بين القليم سيناء الشمالية ، راقليم قناة السويس التخطيطي ، واقليم بين اقليم سيناء الشمالية ، راقليم قناة السويس التخطيطي ، واقليم

وانكب الاجتهاد الجغرافي على صياغة اطار التخطيط الاقليمى وصياغة القاعدة التى يرتكز إليها - ولقد وجد فى الخبرة الجغرافية أهم المؤهلات والكفاءة ، لكى تتولى هذه الخبرة قيادة فريق المخططين ، أو أن تجلس فى مقعد المستشار بعد تحديد أطر الأقاليم التخطيطية ، وبعد تسجيل ما هو كائن ، لكى تضيف للتنمية ما سوف يستجد . وهو مسئول - فى اطار الفريق الجامع للمتخصصين - عن :

١- اعداد وتجهيز الخطة في اطار اقليم تخطيطي .

٢-برمجة مشاريع التنمية في الاطار الشامل لكل القطاعات ، التي تمس واقع الحياة في هذا الاقليم .

٣- عن الاشراف المباشر مع شركائه فى الفريق عن حسن تنفيذ البرامج الانمائية ، على المدى الزمنى للقترح ، من غير لضلال بالنمو المتوازى والمتوازن والمتزامن فى مجموعة الأقاليم التخطيطية .

ويدرك الاجتهاد الجغرافي الصاجة الماحة إلى حسن الانتفاع بالدراسة الميدانية ، في هذا الفرع الجديد الذي يخلم التخطيط الاقليمي للتنمية . وتتخذ هذه الدراسة الميدانية ، لحساب العمل التطبيقي البحت شكلاً خاصا ، يتجاوز ما تبتغيه الرؤية الجغرافية العامة والخاصة . وهناك أولاً مرحلة الاجتهاد الجغرافي لتحديد الاقليم التخطيطي ، الذي يمثل الوعاء الأنسب من حيث وضع وتنفيذ واستيعاب أهداف الخطة الشاملة . ويلي ذلك مرحلة المسح الجغرافي الشامل الكثف ، الذي تتكشف له الرؤية والمعاينة لأنماط الاستخدامات ، وكل القطاعات التي ينبغي ادراج حصة لها في خطة التنمية في الاقليم التخطيطي .

وفي هذه الدراسة المعانية المكثفة ، يكون الاجتهاد الجفرافي مسئولاً عن تقويم الاستخدامات في كل القطاعات الحياتية في الاقليم التخطيطي ، تقويماً كاشفاً لسلبيات هذه الاستخدامات القائمة بالفعل . كما يكون مسئولاً عن تقويم وتقصى قدرات الناس على استيعاب التغيير المرتقب ، وتحسين الأداء وتجنب سوء الاستخدام . هذا بالاضافة إلى مسئولية الاجتهاد الجغرافي عن تقصى امكانيات التوازن بين تنفيذ برامج عمليات التنمية الشاملة ، التي ينبغي أن تتفرغ وتتخصص في تحسين الاستخدامات ، في قطاع الانتاج ، وفي قطاع السكن وفي قطاع الخدمات ، تحسيناً متوازياً ومتزامناً .

وايمانا من الاجتهاد الجغرافي بأن التنمية تكون بالضرورة لحساب الانسان ، وأنها لا تتأتى إلا من خلال قدرات وكفاعة أداء الانسان ، فإنه يتولى تقييم هذه القدرات وحساب جدواها . ومن ثم يبصر امكانات شحذ وتصعيد أو تربية وتنمية هذه القدرات ، ويحدد درجات الاستجابة التي يمكن أن تسفر عنها هذه القدرات، في تنفيذ عمليات برامج التنمية.

ويضيف الاجتهاد الجغرافي إلى ذلك كه ، استطلاع واسم مكثف ، يجمع ما ينبغى جمعه من بيانات ومعلومات واحصاءات وتقصى درجة الصدق فيها ، لحساب بناء التركيب الهيكلى للخطة في الاقليم التخطيطي .

وهكذا يتخذ الاجتهاد الجغرافي من الدراسة الميدانية المكثفة والمسح الجغرافي في الاقليم التخطيطي ، مجالاً لرؤية كاشفة وعميقة . ومن شأن هذه الرؤية أن تصور الواقع الجغرافي الطبيعي بكل جوانبه عن الأرض التي تحتوى برامج خطة التنمية الاقليمية . ومن شأن هذه الرؤية أيضاً أن تصور الواقع الجغرافي البشري بكل جوانبه عن الناس يالذين يتحملون مسئولية الأداء أعمالاً وتنفيذاً لخطة التنمية الاقليمة ، ويتنعمون بثمراتها ، اقتصادياً وحضارياً واجتماعياً .

ومن الطبيعى أن يحقق الاجتهاد الجغرافي أهداف هذه الدراسة الميدانية المكثفة في الاقليم التخطيطى ، من خلال كفاءة وعمل الفريق ، الذي يضم مجموعة من المتخصصين والفنيين في تخصصات علمية تجريبية وتطبيقة متعددة . وعلى الاجتهاد الجغرافي تقع مسئولية قيادة عمل الفريق في الدراسة الميدانية . ومن شأنه أن يوجه المسح الجغرافي والحصر الاحصائي والاستطلاع البياني ، وأن ينسق مراحل الجهد والعمل الذي ينكب على جمع أوصال تجسيد الرؤية الكاشفة ، التي تجلو الواقع كله في الاقليم التخطيطي .

وتجسيد هذه الرؤية الكاشفة لكل جوانب وأبعاد وأعماق الواقع ، في اطار التفاعل الحياتي بين الناس والأرض ، وصدقها الموضوعي ، مسألة - بوية وضرورية . ومنها وعليها وبها تكون كل الحسابات من أجل وضع الخطة - بكل الحبكة - في اطار الاقليم ، ومن أجل تضمين البرامج الانمائية المتنوعة والمتكاملة في اطارها الشامل ، ومن أجل تنفيذ هذه البرامج على المدى الزمني المعين . وهذا مسعناه أن تصريك عملية التنمية في الاقليم التخطيطي ، وتحقيق أهداف عملية التنمية التي توضع الخطة من أجلها ، لا يمكن ولا ينبغي أن تبدأ من فراغ أو أن تفتسقد القاعدة .

وهكذا تصبح الرؤية الكاشفة للواقع قاعدة انطلاق ، يبدأ منها أو

يتولد منها التغيير الذي يعدل مسارات الاستخدامات ، أو التغيير الذي يجدد ويضيف بعض الاستخدامات ، وصولاً إلى أهداف عملية التنمية . وقد تكون حاجة فريق المخططين إلى تجسيد هذه الرؤية الكاشفة أهم من ذلك كثيراً . ذلك أنها تبصر وترشد فريق المخططين ، بمقدار حاجة الاقليم إلى عملية التنمية ، أو بمقدار استجابة الأرض والناس في الاقليم لعملية التنمية ، من خلال خطة اقليمية شاملة ، أو من خلال مجموعة خطط اقليمية متكاملة ، يتوالى تنفيذها مرحلياً من فترة زمنية إلى فترة زمنية إلى الزمني الأنسب للتنفيذ الفعلي ، والممارسة العملية لعمليات وبرامج الزمني الأنسب للتنفيذ الفعلي ، والممارسة العملية لعمليات وبرامج وصياغة الجسور والعلاقات السوية بين برامج وأهداف عمليات وصياغة الجسور والعلاقات السوية بين برامج وأهداف عمليات التنمية ، التي تحتويها مجموعة الأقاليم التخطيطية من ناحية أخرى ، وصولاً إلى ثمرة التكامل التخطيطي الشامل ، تحت مظلة التوازن والتزامن في إطار الدولة .

وفى مرحلة وضع الخطة الاقليمة ، وصياغة ويرمجة وتنسيق البرامج الانمائية فى الاطار الشامل الجامع لبنية هذه الخطة ، يتولى الاجتهاد الجغرافي بمهارة ، قيادة الفريق المشترك من زمرة متخصصة فى علوم طبيعية وعلوم انسانية (١). ومهارة هذه القيادة الجغرافية ، تعتمد — بكل تأكيد — على خبرتها وقدرتها فى التركيب والتحليل ، الذى يخدم التنسيق ، وعلى حسن توليف وصياغة البرامج الانمائية وتضمينها فى الخطة العامة الاقليمية ، وصولاً إلى الحد الانسب من

<sup>(</sup>۱) قيادة فريق المخططين لا تمثل قيادة امسلاء وتسلط . ولكنها قيادة ابداع وتنسيق. ذلك أن الخبرة الجغرافية التى تبدع من خلال التركيب فى جميع أوصال الرؤية وتجسدها ، تبدع من خلال التحليل فى تشريع هذه الرؤية وتتكشف لها تفاصيلها ، تقوم بدور التنسيق البديع بين حصص أعضاء الفريق المتخصص فى صياغة التصور الذى تصاغ فيه الخطة . وقيادة الماسترو لفريق العازفين تعطيه فضل الخلط والمزج والتنسيق بين النغمات من أجل المعزوفة الجميلة . ولكن ذلك كله لا يسقط أو يضيع أو يخفى مهارة وتخصص وحسن أداء كل عازف من أعضاء الفريق . وهل هناك أفضل من خبرة الجغرافي في حسن استخدام الحس والادراك الكاشف للواقع ، الذي تبنى عليه ، ومن أجل حسن تنفيذ الخطة في الاقليم ؟

حسن التنسيق بين هذه البرامج الانمائية زمانيًا ومكانيًا ، وفي وقت واحد .

بل وتكون هذه المهارة مطلوبة للانتقال لدى التنفيذ بالعمل من خلال التقييم وحساب الجدوى في هذا التنفيذ ، من الاستخدام السئ أو الاستخدام الجائر أو الاستخدام التقليدي الجامد ، إلى الاستخدام الاقتصادى ، ومن غير هزات أو اضطرابات يتضرر منها التركيب الهيكلي للبناء الاقتصادى ، والبناء الاجتماعي ، والبناء الحضارى ، في الاقليم .

ويالاضافة إلى هذين الفرعين الجديدين ، استخدام الأرض والتخطيط الاقليمى وما أسفر عنهما من تجديد فى الجغرافية المعاصرة تبنى الاجتهاد الجغرافي بعض ظاهرات بشرية أخرى ، وخصص لها فروعًا تظللها مظلة الجغرافية البشرية . وقد أولاها – بكل تأكيد – ما تستحقه من اهتمام وبحث موضوعي ، من خلال دراسات موضوعية ، ميدانية ومكتبية . وقد اتبع أسلوب التوزيع والتعليل والتحليل ، ثم أضاف إليه التقييم ، لكى يحقق أو يستخلص نتائجاً موضوعية ، تنتفع بها مصلحة الانسان في الحياة .

ومن هذه الظاهرات البشرية ، نذكر المرض الذى يهاجم صحة الانسان ويضعف بنيانه ويؤثر على قدراته . وقد خصص جغرافية المرض أو الجغرافية الطبية لمعالجة هذه الظاهرة البشرية ، على مستوى الاقليم ، أو على مستوى العالم كله . الاقليم ، أو على مستوى العالم كله . وكان من شأن هذا الفرع المتخصص أن يجلو العلاقة بين المرض ومدى انتشاره في المكان ، وأن يقوم العامل التي تضبط أو تحكم انتشار المرض في المكان . وقد يعكف أيضاً على ترشيد حركة مواجهة انتشار المرض وإنجاح الاجتهاد الطبى أو الصحى الوقائي ، الذي يطارد المرض ويصبط انتشاره .

ومن الظاهرات البشرية أيضاً ، نذكر العقيدة الدينية التى تكمن فى أعماق الانسان ، وتعمق ايمانه بالله وقدرة الخالق وعظمة الخلق . وقد خصصت الجغرافية المعاصرة جغرافية الأديان لمعالجة هذه الظاهرة

وتعقب انتشار وتوطن الأديان على مستوى الأقاليم ، أو على مستوى العالم كله . وكان من شأن هذا الفرع المتخصص أن يجلو العلاقة بين العقيدة والدين وهي زاد روحي يطلبه الانسان ، وواقع المكان وعوامل وضوابط انتشاره في كل مكان ، وأن يقوم العامل الديني ومدى فاعليته في انضباط أفضل في حركة الحياة . وقد يعكف الاجتهاد الجغرافي أيضاً على ترشيد التعايش بين الديانات والعقائد وتضفيض معدلات الصراع والمواجهات ، وتقييم العلاقة بين العقيدة ويعض جوانب التفرقة العنصرية أو التعصب الديني ، ومشكلاته الانسانية في السياسة وحركة الحياة .

ومن الظاهرات البشرية التي شحدت انتباه الاجتهاد الجغرافي قضية الخدمات التي تجاوب حاجة الانسان وتلعب دوراً مهماً في حساب مستوى المعيشة . ويتصرى الاجتهاد الجغرافي التمييز بين خدمات البنية الأساسية التي تغطي مطالب حركة الصياة ، وهي تحيا وتباشر أنشطتها ، والذعمات السيادية التي تتحمل الدولة مسئولية توفيرها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بترخيص خاص من سلطة الدولة، والخدمات الانسانية التي تغطي شيئًا كثيرًا من الاهتمام والعناية بالانسان . وأهم ما يهم الاجتهاد الجغرافي تحرى التوزيع الجغرافي للخيمات الأنسب ، وعرض انتياجها بالكم والكيف المناسب لكل من يستحق ما يبتغيه من هذه الخدمات . ويتحرى الاجتهاد الجغرافي تقييم كفاءة هذه الخدمات حساب المتاح من هذه الخدمات وانتاجها بالقياس إلى للعدلات العالمية . كما تتحرى أيضًا سبل الجمع بين نصيب الفرد من الدخل القومي ، ونصيبه من انتاج الخدمات المتنوعة من أجل حساب أفضل ، وأكثر تعبيراً عن مستوى معيشة الفرد . وفي وسع الاجتهاد الجغرافي أن يرشد تنمية الخدمات المتاحة أحيانًا ، أو أن يرشد أعادة النظر في توزيعها الجغرافي في اطار الرؤية الجغرافية ، للعلاقة بين توزيم وحجم انتاج الخدمات من ناحية ، وتوزيع وكثافة السكان من ناحية أخرى .

ويشأن هذا التجديد في الجغرافية المعاصرة ، ينبغي أن نسجل ملاحظتين هامتين وموضوعيتين ، عن معنى التجديد وامكانياته ونثائجه . . .

وتصور الملاحظة الأولى معنى التجديد من خلال الاضافة المجددة، وكيف تسفر عن عطاء يضاف إلى تراث الجفرافية .

وتصور الملاحظة الثانية معنى التجديد من خلال التغيير الجدد، وكيف يسفر عن تغيير في أبعاد ومفاهيم ورصيد وتراث الجغرافية.

والاضافة المجددة والتغيير المجدد معاً ، يمثلان أعظم شكل من أشكال الاستجابة لعملية التقييم الموضوعي للظاهرة المعنية ، التي أولاها الاجتهاد المجغرافي في هذه المرحلة اهتمامه . بمعني أن نثق في التقييم الموضوعي للظاهرة المعنية ، لأنه هو الذي يفتح الباب على مصراعيه ، لكي ينكب الاجتهاد الجغرافي على صنع الاضافة المجددة ، أو صياغة التغيير المجدد ، في بنية الجغرافية المعاصرة ، وفي رصيدها وتراثها العلمي . والاضافة المجددة والتغيير المجدد معا ، يمثلان في نفس الوقت أروع شكل من أشكال الاستجابة الجغرافية المعاصرة ، لتوظيف الاجتهاد الجغرافي ، في أداء كل ما من شأنه أن يلبي مصلحة الحياة ، ويبصرها ويرشدها إلى ما هو أفضل .

وعن التصور الأول الذي يبين كيف يتأتى فيه التجديد من خلال الاضافة المجددة ، وكيف تبنى الاجتهاد الجغرافي ظاهرات بشرية معينة من أجل ترشيد حركة الحياة ، ووجودها ومصالحها في الأرض ، تخصص الجغرافية المعاصرة فروعاً جغرافية متخصصة لدراستها . وينبغي أن ندرك – بكل الفطنة – كيف بني أو نشأ هذا الاهتمام الذي أسفر عن اضافة فروع مجددة لحيوية الجغرافية البشرية ، في اطار تحديد اقليمي واضع . ومن الجائز أن يعبر ذلك الاتجاه ، عن تطور فعلي في الدراسة الاقليمية – وهذا صحيح – في اطار الجغرافية المعاصرة . ومن الجائز أيضاً أن يعبر ذلك الاتجاه ، عن هدف أو أهداف يبتغيها ويرسم الاجتهاد الجغرافي مساره إليها – وهذا صحيح أيضاً – في اطار الجغرافي قد في اطار الجغرافي قد

أدرك قيمة الوحدة الجغرافية الاقليمية ، وكيف أنها الوعاء الأمثل الذى ينبغى أن يركز فيه بحثه الموضوعى أو التطبيقى ، أو أن يصب خبرته واهتمامه وهو يدرس الظاهرة البشرية المعنية . وهذا في حد ذاته هدف وغاية صحيحة تستهدفها الجغرافية المعاصرة ، وتشد أزرها في مواجهة المتشككين في سلامة وصدق اتجاهاتها ،والخائفين عليها من أن تضل .

وهكذا يتخفف الاجتهاد الجغرافي في أحضان الجغرافية المعاصرة من التركيز على دراسة العموميات واصدار التعميمات ، على مستوى أوسع من الاقليم المتميز جغرافيًا . ولكن ذلك لا ينبغي أن يصور الجغرافية المعاصرة ، وقد أقلعت عن النظرة الكلية أو تنكرت للنظرة الشاملة التي تطل على العالم ، وهي تستشعر وحدة الأرض ووحدة الناس ، ووحدة المصير والهدف الحياتي في هذا العالم . ولا تعارض بين دراسة جغرافية اكثر عمقاً في الأقليم ، ونظرة كلية على مستوى العالم الفسيح ، إلا إذا كانت النظرة الكلية تعمم ، ولا تعمق البحث الجغرافي المؤسوعي العلمي التطبيقي .

وفى اعتقادى – على كل حال – أنه إذا كانت الجغرافية المعاصرة قد أقلعت عن شئ مما عاشت فيه الجغرافية الحديثة قبل الخمسينات من هذا القرن ، فهو أنها تتجنب الآن دراسة الجزء من خلال الكل ، وتحولت إلى دراسة الكل من خلال الجزء . بمعنى أن الدراسة الجغرافية المكثفة في اطار الاقليم ، ينبغى أن تؤدى إلى تجميع أوصال كل دراسة تغطى كافة الأقاليم ، وصولاً إلى الدراسة الكلية على مستوى العالم . ومن ثم كان اهتمام الجغرافية المعاصرة واضحاً ، وهي تتعقب القواعد والأسس التي تسفر عن تقسيم أو تقسيمات اقليمية ، لكي تحتوى الاجتهاد الجغرافي المحددة لحيوية البحث أو البحوث ، التي يبتغيها التجديد ، والفروع المجددة لحيوية ونشاط وأهداف الجغرافية المعاصرة .

من خلال هذا التجديد ، نرقب ونسجل مدى نجاح الجغرافية المعاصرة في حسم ثلاثة مسائل هامة في العمل الجغرافي بصفة عامة. وتتمثل هذه الأمور في :

١- انتقال الجغرافية المعاصرة بفكر متفتح واجتهاد منفتح ، انتقالاً سوياً ومنطقيًا إلى مرونة العمل والبحث التطبيقى فى الاطار الاقليمى . ومن الجائز أن الجغرافية المعاصرة قد شاركت غيرها من العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية على حد سواء ، فى العمل التطبيقى ، الذى يبتغى مصلحة الانسان ، ويخدم حركة الحياة وتطويرها إلى ما هو أفضل . ولكن المؤكد أن هذه الجغرافية المعاصرة ، قد تملصت من جمود النظرية بالفعل ، وانساقت فى المرونة الموضوعية والتطبيقيةلكى نشترك فى ترشيد الابداع البشرى وحرصه على حق السيادة والتسيد على الأرض .

وقد احتلت الجغرافية المعاصرة بذلك التحول مكانة مرموقة في الأداء ،وهي تتولى قيادة الفريق المشترك ، من أجل العمل الجماعي التطبيقي وتنسيق ايقاعه الرتيب ، لحساب تسيد الانسان على الأرض وما زالت الأفاق الرحبة تتفتح وتنفتح من يوم إلى يوم أخر ، لكى يوالى هذا التحول وما أسفر عنه من تجديد دوره البناء في ترسيخ خبرات الجغرافية المعاصرة ، وتوظيفها في أي غزو تطبيقي مفيد ، يملأ هذه الأفاق اجتهاداً وبحدياً واضافة ، لحساب الحياة الأفضل .

Y— أنهت الجغرافية المعاصرة الصراع الفكرى والجدل الموضوعى الذى احتدم بين الحتم الجغرافي وفكره المتزمت الصارم ، والامكان الجغرافي وفكره الفضافض المتسيب انهاء واقعياً . ومن الطبيعي أن أدركت الجغرافية المعاصرة معنى التحدى البيئي ، وكيف يواجه ويعاند حركة الحياة . وما من شك في أنها قومت أبعاده وتلمست مدى معاندته وصموده لإرادة الحياة . ومن الطبيعي أيضاً أن أدركت الجغرافية المعاصرة معنى الضبط البشرى ، وكيف يتصدى للتحدى البيئي ويحبط معاندة حركة الحياة . وما من شك في أنها قومت قدرات المنبط ، وتلمست مدى انتصاره لإرادة الحياة .

ولكن المؤكد أن الجغرافية المعاصرة قد رفضت بكل الحسم ، فكرة الحتم الذي يبشر بعجز الانسان ، وامتثاله وتسيير إرادة الحياة طوع بنيان هذا التحدي البيئي ، لأن يمتهن قدرة وكفاءة وصمود الانسان،

ولأنه يستنكره أو ينكره ويتنكر له ، وهو يشق طريق في الحياة كما أنها رفضت بنفس الحسم فكرة الامكان الذي حرر الانسان ويشر بقدرة تسلط وتفوق من غير حدود ، وتسيير إرادة الحياة رغم أنف التحدي البيثي ، لأنها تستهين بمعنى التحدي البيثي ، وتنكر أو تتنكر لصموده ومعاندته وهو يسد طريق الحياة .

وقد تبنت الجغرافية المعاصرة فكرة جديدة (١) وتصور جديد يتسم بالواقعة والموضوعية . ذلك أن هذه الفكرة لا تنكر ولا تتنكر لمعنى التحدى البيثى ومدى صموده وتحسب حسابه جيداً ، ولا تنكر ولا تتنكر لمعنى الضبط البشرى ومدى تفوقه وتحسب حسابه جيداً .

ومن ثم تخرج الفكرة التى تتدارك خطيئة الحتمية وهى Stop and التى بنيت على قبول بأن يكون التحدى البيئى علامة حمراء توقف مسيسرة الحيساة . وعلى قبول أيضًا بأن هذا التوقف الوقتى ، يكون من أجل ابداع الضبط البشسرى ، الذى يحبط أو يبطل مفعول التحدى ، ويصطنع علامة خضراء تنير طريق مسيرة الحياة . وكأن الجغرافية المعاصرة قد جنحت إلى استشعار الصراع بين سلاح التحدى البيئى ، وسلاح الضبط البشرى مرة ، وإلى استشعار نجاح الانسان بعد وقفة ابداع ، في المضى وتسجيل انتصار إرادة الحياة مرة أخرى .

وتعقيباً على هذا التفكير الذي يتصرى شيئًا من التماس تجميل موقف الحتمية، وتخفيف حدة الانحياز إلى صف الطبيعة ، وتحسين صيغة الاستخفاف بالانسان ، كان التفكير الذي تحري التخلص من التحييز سواء كان هذا التحييز من شيمة الحتمية ، أو من شيمة الامكانية. ومن ثم كانت النظرة المتوازنة التي تتجنب الانحياز ، أو

<sup>(</sup>۱) نشئاً هذا التصور الجديد في لصضان فكرة التطويع الواقعي . بمعنى أن الإنسان يطوع الأرض اكثر مما يطاوعها ويمتثل لها ، وأن الأرض تطاوع الانسان أكثر مما تطوعه وتلزمه . ومع ذلك فكلاهما يطوع وكلاهما يطاوع وقعى هذا انتصار واقعى وصحيح لإرادة الحياة ، ومن غير تنكر أو انكار لإرادة التحدى لمصير الحياة

الاستخفاف باى طرف من أطراف العلاقة بين الانسان والأرض ، وهو يتعايش مع خواصها الطبيعية أو وهو يتعامل مع مواردها للتاحة أو مصادرها الكامنة . ومن ثم تكون التعادلية Equalism التي تتصور هذه العلاقة بين الانسان والطبيعة وهى تتأتى تحت مظلة الضبط والانضباط المتبادل . وقل تسفر هذه المواجهة بين الانسان والأرض ، عن نقطة اتفاق تفصل بين المباح الذي يشهد قيام هذه العلاقة لكى تجاوب الأرض وغير المباح الذي لا ينبغي أن لا يتجاوزه الانسان حيث لن تجاوب الأرض بل قل أن هذه النقطة الفاصلة بين المباح وغير المباح غير ثابتة ، بل هي قابلة للتغيير لحساب الانسان أحيانا عندما يشتد عوده وتتحسن مستويات أداء وسائله ، أو لحساب الطبيعة أحيانا أخرى عندما تباغت متغيرات خواص الطبيعة الانسان ، وتكاد تكون وكأنها تغدر به وتشق متغيرات خواص الطبيعة الانسان ، وتكاد تكون وكأنها تغدر به وتشق عليه عصا الطاعة .

٣- حملت الجغرافية المعاصرة علم الخرائط مسئولية الاستجابة لمنطق وأهداف التجديد في الجغرافية ، وقد بصرت العمل الفني الذي يتفرغ لرسم وانشاء الخرائط ، لكي يضرج الانتاج من الرسوم البيانية الخرائط التي تجسد رؤية الجغرافية المعاصرة . بل لقد أولت الجغرافية المعاصرة الخرائط الاهتمام حتى تقف على قدم المساواة من الكلمة في التعبير عن مضامين البحث الجغراني سواء كان تطبيقياً أو نظرياً. واستجابة علم الجغرافية لم تقف عند حد تطوير الأساليب واستحداث الأجهزة الأفضل ، وزيادة كفاءة تشفيلها فقط ، بل لقد لجأت إلى تطويم الطيران وحركة الأقمار الصناعية في خدمة التصوير الجوى، وأحسنت استخدام هذا التطوير لانتياج الضرائط الأفيضل . وتنعم الجغرافية المعاصرة في الوقت الصاضر بانتاج هذه الخرائط والرسوم البيانية ، لأنها تجد فيها وسيلة تعبر بايجاز ووضوح شديدين عن مضامين البحث الجغرافي النظري ، أو البحث الجغرافي التطبيقي ، على حد سواء . وهذا معناه أن تجديد الجغرافية المعاصرة قد أصبح قرة دفع وحافز حقيقي ، من وراء التجديد في رسم الخرائط وتحسين دلالات التعبير فيها ، وفي رسم الرسوم البيانية .

عن التصور الثانى ، الذى يتأتى فيه التجديد من خلال التغيير ، فقد استمعت لمشيئة الجغرافية المعاصرة ، وقبلت بكامل اختيارها هذا التغيير وما يبتغيه . وينبغى أن نتبين هذا التغيير وكيف يبدو طفيفاً من حيث الشكل العام . ولكنه فى حقيقة الأمر يكون هذا التغيير تغييراً واقعياً ومؤثراً ، من حيث الجوهر والمضامين ، التى ينطوى عليها الفكر الجغرافى المعاصر .

ومن الجائز أن يعبر عن هذا التغيير ، قدر معقول من التطور في مفاهيم واهتمامات وأهداف الدراسة في بعض فروع الجغرافية البشرية ، وهذا صحيح تماماً في اطار الجغرافية المعاصرة . ولكن المؤكد أن الاجتهاد الجغرافي قد أدرك وتدارك أبعاد التجديد ، الذي يبتغيه التغيير في هذه المفاهيم والاهتمامات والأهداف واستجاب له ، وهو يشحد كل خبراته في دراسة الظاهرة البشرية المعنية ، بالأسلوب الأنسب والمجدد . وهذا في حد ذاته هدف وغاية صحيحة قد استهدفتها الجغرافية المعاصرة . بمعنى أن تبين الاجتهاد الجغرافي الغاية أو الهدف من دراسة هذه الظاهرة البسسرية المعنية ، وانكب على الأسلوب الأنسب ، وصولاً إلى هذه الغاية ، من غير أن يتخبط أو من غير أن يتردد .

وربما دعا هذا التغيير الذي يجدد ، إلى رسم طريق الاجتهاد الجغرافي ، سبيل الوصول للغاية المستهدفة ، وإلى تخفيض معدلات الاهتمام ببعض جوانب موضوعية تخفيضاً واضحاً ، لكى لا يتضرر به البحث ، وربما دعا نفس هذا التغيير إلى تكثيف الاهتمام ببعض جوانب موضوعية ، تكثيفاً واضحاً لكى ينتفع به البحث ، ويكون التغيير في الحالتين من قبيل التجديد بالفعل ، دون الخروج أو التملص من موضوعية وجوهر البحث ، بمعنى أن الاجتهاد الجغرافي قد تخفف من بعض الأعباء ، التي لم يعد الفكر الجغرافي للعاصر يتطلع إليها بنفس حرص الفكر الجغرافي الحديث عليها من قبل ، وتحمل بعض الأعباء التي جدد بها الفكر الجغرافي المعاصر رؤيته لها . بل ربما أسقط الاجتهاد الجغرافي كل الاهتمام بهذه الأعباء ، التي انصرف الفكر

الجغرافي المعاصر عنها ، لأنه استشعر عدم جدواها ، أو لأن اسقاطها لا يخل بدور الجغرافية المعاصرة وأدائها الوظيفي ، في البحث النظري أو في البحث التطبيقي (١)

وقد نجد في التغيير الذي اسفر عن شكل من التجديد ، علامات تنبئ بتحول الجغرافية والاجتهاد الجغرافي تحولاً حقيقاً عن الاهتمام المتوازن بكل عنصر من العناصر التي تتداخل في الرؤية ، أو في تجميع أوصال هذه الرؤية الجغرافية البشرية أو الطبيعية . وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافي أخذ في تنويع الاهتمام ، وأعطى لكل عنصر من هذه العناصر ما يستحقه ، من غير مساس بسياق الموضوعية المتكاملة ، أو بسياق الوضوع لهذه الرؤية الجغرافية . وربما بان تأثير هذا التغيير المجدد في دراسات الجغرافية العامة على وجه الخصوص . بل لقد اعتبرت دراسة بعض العناصر التي تتداخل في الرؤية الجغرافية العامة ، مضيعة للوقت ، من غير أن ينتفع منها البحث .

ومن مظاهر هذا التغيير أيضاً تكثيف البحث عن بعض العناصر الجغرافية التى تسفر عن عنصر أو عامل جغرافى ، يلعب دوراً حاكماً فى صياغة وتركيب الرؤية الجغرافية . وضرب لذلك مثلاً بالعامل الذى يؤثر على البعد البشرى وجدوى هذا البعد وقدراته ، وهو يواجه التحدى ويضع علامات انتصاره وتسيده على الأرض . ومن هذا القبيل أيضاً تكثيف الاهتمام بالموقع الجغرافي الذى أصبح حجر الزاوية فى كثير من أمور الجدوى الاقتصادية . وكفاءة الخبرة الجغرافية ، وهى تؤدى دورها الوظيفى فى البحث لحساب العمل التطبيقي المباشر ، أو وهى تؤدى دورها الوظيفى فى البحث لحساب العمل التطبيقي المباشر ، أو

<sup>(</sup>١) أسقطت الجغرافية المعاصرة بعض الفروع تماماً وتخففت من أعبائها ونذكر منها الجغرافية الاجتماعية كما خففت معدلات اهتمامها بجغرافية السلالات لأنها لم تعد تهمها في غير البحث عن منطق تتفهم به أبعاد التفرقة العنصرية. وهناك تفاصيل وعموميات في كثير من فروع الجغرافية البشرية خفضت معدلات الاهتمام بها . لأن سياق للوضوعية في بحوث الجغرافية المعاصرة لا يتضرر من غيابها

أو تقديم الخبرة التى تشد أزر الحياة ، تطلب هذا التغيير وما يعنيه تكثيف البحث عن عناصر جغرافية معينة .

والمؤكد أن هذا التغيير المجدد في حيوية ومفاهيم الجغرافية المعاصرة ، قد التزم دائمًا بكل ما من شأنه أن يضع ثمرات الخبرة الجغرافية في خدمة الحياة ، بل لقد أصبح اهتمام الجغرافية المعاصرة بدراسة الأرض والواقع الطبيعي في أقاليم الأرض ، اهتماماً مسخراً في الشكل ، وفي الموضوع ، وفي العمق ، وفي التأصيل ، بما تتنفع به الصياة . وربما أثار ذلك بعض التخوف من نتائج هذا الاتجاه ، لأنه قد يؤدي إلى عدم التوازن ، بين دراسة الجغرافية الطبيعية ودراسة الجغرافية البشرية . بل ربما تمادي وتصاعد هذا التخوف ، لأن عدم التوازن والخلل وتضيق الخناق يبرر دعوة بعض المفكرين إلى تغيير كلى يطعن في الثنائية الجغرافية ، ويطمس تقسيم الجغرافية إلى قسميها الطبيعي والبشري .

وهكذا يعبر هذا التغيير الذى أسفر عن تجديد فى اطار الجغرافية المعاصرة ، وفى اهتماماتها ، وفى أهدافها وفى حيويتها ، عن وسيلة من أهم وسائل تطويع البحث الجغرافى ، فى الجغرافية الطبيعية أو الجغرافية البشرية تطويعا ، يطاوع ويجاوب ويخدم مصلحة الحياة . بل لقد أصبحت الحياة هى المقياس الدقيق ، الذى تعتمد عليه موضوعية وأهداف الجغرافية المعاصرة ، وهى تؤدى دورها فى البحث التطبيقى الموضوعى ، الذى يجاوب وينجز مصلحة الحياة ، أو وهى تقلع عن الدراسة الموضوعية التى لا تجاوب ولا تنجز مصلحة للحياة . بمعنى أن المحلحة الحياة باتت تلعب دور الضابط الحاكم ، لاجتهادات وانجنازات الجغرافية المعاصرة أكثر من أى ضابط أخر .

بل لقد احتفظت الجغرافية المعاصرة بروح ومنطق التغيير ، لكى تسعفها فى التعديل والتطوير بأكبر قدر من المرونة ، ومن غير أن تتمرد أو أن تخرج عن مسارها الصحيح ، ونضرب لذلك مثلاً كيف اتخذت الجغرافية المعاصرة من المنهج الرياضى الكمى سبيلاً لانجاز البحث الجغرافي لبعض الوقت ، ومن الجائز أن نعتبر ذلك – فى حد

ذاته - تغييرا استوجب التجديد فى الجغرافية المعاصرة . ولكن المؤكد أنها أدركت - بكل الوعى - كيف ساقها هذا المنهج إلى معادلات رياضية، وانزلقت إلى قوانين وقوالب جامدة ، حتى أوشكت أن تتحكم فيما ينبغى أن يكون ادراكه ادراكا جغرافيا مرنا وطبعا .

ومن ثم لجأت الجغرافية المعاصرة إلى روح التغيير وعدلت عن هذا المسلك . وتصررت من جمود هذا المنهج الذي يفرغ الجغرافية من معناها المرن ، ويبعث على التخوف من التجرد من مغزاها ، أو التملص من مرماها . وهذا معناه أن الجغرافية المعاصرة قد ثابت إلى رشدها ، وأقلعت عن منهج يكلفها اصدار قوانين تحدد سلوك الحياة ، وتقنن حركتها . وهذا أمر ليس من أهداف الجغرافية في شئ ، ولأنه غير صحيح أن تخضع حركة الحياة وسلوكها لبعض القوانين الجامدة المتصلبة ، والمعادلات الرياضية الرمزية .

وسواء تحلت الجغرافية بصفة التجويد في الأداء ، وسجلت الانجاز المجود ، أو تحلت الجغرافية بقدرة الاضافة التجديد ، وسجلت الاضافات المجددة ، فإن المرونة في التغيير ، والتغيير في المرونة ، قد أطلقت عنان الجغرافية المعاصرة ، لكي تبحث عن أهدافها في المرونة سبيل من أهم سبيل التطوير ، ومن شأن هذا التطوير أن يتم من غيير أن تتنصل الجغرافية المعاصرة من مغزاها ، أو من غير أن تتجرد من موضوعيتها، أو من غير أن تتنكر لمرماها .

\* \* \*

ويعد رحلة طويلة شائكة وشائقة تلك التى قطعتها مسيرة الفكر الجغرافى ، التى بدأت مبهمة فى رفقة أو معية بداية حركة الحياة على الأرض . وهى من غير شك مثيرة ، ولم تكف عن العطاء ، لكى ترضى حاجة الانسان إلى هذا العطاء . ورحلة طويلة فى اتجاه المستقبل لا نعرف مداها بالقطع ، إلا أن الفكر المعاصر يجهز لها . أما عن الشكل والجوهر والمرمى فى هذا المستقبل ، فلن يصدده إلا ما تستشعر الجغرافية فيه حاجة الحياة إليه وهى على وفائها للحياة .

المصادروالمراجع



### المصادر والمراجع

## أولاً - المراجع العربية:

- ١- امام ابراهيم أحمد : تاريخ الفلك عند العرب ( للكتبة الثقافية ) ٢٥
   ، القامرة ١٩٦٠.
- ٢- أوليرى: مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب (ترجمة تمام حسان)
   القاهرة ١٩٥٧.
- ٣- البكرى : معجم ما استعجم ( تحقيق مصطفى السقا ) ، القاهرة ٥ / ١٩٤٥ .
- ٤-- جلال مظهر: حضارة الاسلام وأثرها في الترقي العالى ، القاهرة
   ١٩٧٤ .
- جريفيث تايلور: الجغرافية في القرن العشرين (ترجمة محمد السيد غلاب ومحمد مرسى أبو الليل) الهيئة العامة للكتاب ،
   القاهرة ١٩٧٤ .
- ٢- حسنى محمود حسن : أدب الرحلة عند العرب ، المكتبة الثقافية ،
   القامرة ١٩٧٦ .
- ٧- حسين مؤنس: الجغرافية والجغرافيون في الأندلس، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية، مدريد، مجلد ٧ و ٨ ، ١٩٥٩ و . ١٩٦٠
- ٨-- حورائى ، چورج فضل : العرب والملاحة فى المعيط الهندى (ترجمة يعقوب بكر) ، القاهرة .
- ٩- روچرمتشل: تطور الجغرافية الحديثة (ترجمة محمد السيد غلاب ودولت صادق) ، القاهرة ١٩٧٧.
- ١- زكى محمد حسن : الرحالة السلمون في العصور الوسطى ،
   القاهرة ١٩٤٥ .
  - ١١- شريف محمد شريف: تطور الفكر الجغرافي ، القاهرة ١٩٦٩ .
- ١٢ صلاح الدين الشامى : الجغرافية دعامة التخطيط ، الاسكندرية ،
   ١٩٧٦ .

- ١٣ صلاح الدين الشامى : الاسلام والفكر الجفرافي العربي ،
   الاسكندرية ، ١٩٧٩ .
- ١٤- كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ( ترجمة منير بعلبكي ونبيه أمين ) ، بيروت ١٩٧٧ .
- ١٥ محمد رشيد الفيل : أثر التجارة والرحلة في تطور المعرفة
   الجغرافية عند العرب ، الكويت ١٩٧٩ .
  - ١٦- محمد صبحي عبد الحكيم : علم الخرائط ، القاهرة ١٩٦٦ .
- ١٧ نفيس أحمد : جهود السلمين في الجغرافية (ترجمة ، فتحى عثمان ) الألف كتاب ١٨٧ ، القاهرة .
- ۱۸ يسرى الجوهرى: الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية، الاسكندرية، ۱۹۷۲.
- ١٩- يوسف أبو الحجاج : الجغرافية مغزاها ومرماها (ترجمة)
   الألف كتاب رقم ١٨٧ .

#### ثانيا - المراجع الأجنبية:

- 20- Arnold, T& Guillame: The Legacy of Islam, Oxford, 1931.
- 21- Beazley, R: The Dawn of Modern Geography, London, 1897.
- 22- Bunbury, E.H.: A History of Ancient Geography, London, 1883.
- 23- Cole, J.P. & King C.A.M.: Quantative Geography, John Wiely, 1968.
- 24- Freeman, T.W.: Geography and Planning, London, 1958
- 25- **Gibson. A.:** Regional planning and Development, Leiden, 1955.
- 26- **Hartshorne, R.:** The Nature of Geography AAAG. Lancaster, Pennsylvania, 1939.
- 27- Hartshorne, R.: Perspective on the Nature of Geography, Murry, 1959.

- 28- Hozayin, S.A.: Arabia and The Far-East. Cai 1942.
- 29- Hozayin, S.A.: Some Contributions of the Arab Geography, Geog. 1932, Vol. 17
- 30- Kimble, G.H.T.: Geography in the Middle Ag London, 1963.
- 31- Minshull, R.M.: Regional Geography, Theory Practice, Hull, 1967.
- 32- Sharaf, A.T.: A Short History of Geograph Discrovery, Alex., 1964.
- 33- Stump, L.D.: Applied Geography, Pelicon, 1960
- 34- Scott, Kelti, J. & Howarth , O. R.: Histor Geography , London , 1913.
- 35- **Thomson , J.B. :** History of Ancient Geograp Cambridge , 1948 .
- 36- Tozer, H.F.: A History of Ancient Geograp Cambridge, 1897.
- 37- Wooldrige, S.W. & East, W.G.: The Spirit Purpose of Geography, London, 1964.



# الضهرس

| رقم الصفحة | الموضوع                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------|
| ٥          | تصدير الطبعة الثانية                                       |
| V          | تصدير الطبعة الأولى                                        |
| 4          | هداء                                                       |
| 11         | تمهيد — الفكر الجغرافي والحياة                             |
| 19         | فصل تمهيدي - الفكر الجغراني العفوي                         |
|            | المصل الأول                                                |
| 01         | هجر الاجتهاد الجغرافي القديم                               |
| ٤٥         | <ul> <li>الحضارات القديمة وصناعة الفكر الجغراقى</li> </ul> |
| ٥٢         | الاجتهاد الجغرافي المصرى                                   |
| ۸٤         | الاجتهاد الجغرافي البابلي                                  |
| 41         | — الاجتهاد الفينيقي                                        |
| 44         | – الاجتهاد الجفرافي الفارسي                                |
|            | القصل الثاني                                               |
| 115        | الفكر الجفرافي القديم                                      |
| 110        | — الفلسفة والفكر الجغراف <i>ي</i>                          |
| 119        | — الفكر الجغرافي الاغريقي                                  |
| 144        | الفكر الجغرافي اليوناني المصرى                             |
| 100        | - الفكر الجغرافي الروماني المصري                           |
|            | القصل الثالث                                               |
| 174        | الاسلام والمتكر الجغرافي المريي                            |
| 1.41       | — المسيحية وضياع الفكر الجغرا <i>في</i>                    |
| 198        | – الاسلام يتبنى الفكر الجغرافي الصحيح                      |
| ۲٠٣        | <ul> <li>الاسلام واستنفار الحاسة الجغرافية</li> </ul>      |
|            | – الحاسة الجغرافية وتباشير التفكير                         |
| 317        | الجغرافي عند المسلمين .                                    |
| <b>Y1Y</b> | <ul> <li>الاسلام يدعم الفكر الجغرافي الصحيح</li> </ul>     |
| 441        | – احياء الفكر الجغرافي المنحيم المهجور                     |

| رقم الصفحة  | الموضسوع                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 440         | <ul> <li>حركة الترجمة واحياء الفكر الجغرافي</li> </ul>        |
| 449         | - الفكر الجغرافي العربي الاسلامي                              |
| <b>۲</b> ۳• | – مرحلة احياء الفكر الجغرافي                                  |
| 441         | – الكتابة الجغرافية                                           |
| 45.         | – المسيرة الفكرية الجغرافية                                   |
| 401         | – الفكر الجغرافي العربي الأنضج                                |
| 404         | <ul> <li>الرحلة والفكر الجغرافي</li> </ul>                    |
| Y0V         | – الرحلة البحرية والمعرفة الجغرافية                           |
| <b>ሃገ</b> ሦ | - الرحلة البرية والمعرفية الجغرافية                           |
| Y79         | <ul> <li>تأسيس المرصد والفكر الجغرافي</li> </ul>              |
| 377         | - اتجاهات جديدة وفكر جغرافي متطور                             |
| YVA         | – التراث الجغرافي العربي الاسلامي                             |
| ۲۸-         | – كتب الجغرافية الفلكية                                       |
| YAY         | – كتب الجغرافية الوصفية العامة                                |
| YAY         | – كتب الجغرافية الوصفية الخاصة                                |
| 44.         | — المعاجم الجغرافية                                           |
| 444         | - جغرافيات الموسوعات العامة                                   |
| 490         | - كتب الرحلات                                                 |
| 499         | -رحلات المشارقة وكتبهم                                        |
| <b>**</b>   | — رح <b>لات المغاربة وكتبهم</b>                               |
| 414         | – الاضافات الجغرافية العربية الاسلامية                        |
|             | الفصل الرابيع                                                 |
| 410         | بدايات الفكر الجغرافي الحديث                                  |
|             | <ul> <li>الاقتراب الأوروبي ووراثة التراث الجغرافي.</li> </ul> |
|             | – النهضة الأوروبية وتبنى الفكر الجفراني                       |
| 414         | الصحيح                                                        |
| 440         | - الاجتهاد الأوروبي وتطوير الفكر الجغرافي                     |
| 444         | <ul> <li>مرحلة استيعاب الفكر الجغرافي القديم</li> </ul>       |
| 737         | - مرحلة جديدة واجتهاد يلتمس أصول العلم                        |

EAA

0.9

التجديد في الجغرافية المعاصرة

- المراجع والمصادر

رقم الايداع ۱۹۹۸/ ۱۱۳۰۳ الترقيم الدولى I.S.B.N. 977-03-0496-8

الكرنك للكمبيوتر ت : ٤٨٣٢٧١١ (٠٣) استندرية

مطبعة المنتصاء لطباعة الآوفست ۱۰ شارع الوردی کرم الاکه تلینون ۴۹۲۵۲۷/۲۹۲۲



